# النفرين في النازيل والصيحة على المنون على المنون على النازيل والصيحة على المنون على المن

تَفْسِيرُالقُرَآنِ الكريمِ عَلَىٰ مِنْهَاجِ الأَصْلَيْنِ العَظِيْمَا يُنِ مَا الوَهْيَا يْنِ : القُرَآنِ وَالشَّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ -عَلَىٰ فَهُمْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ

يَهْ وَمُنْ هِي فَقِيلِي مِنْ اللَّهُ عَاصِرُ

الليتابغ

تأليفالأستاذ الدكتور مَا مُرُوكِن مِحْوَيِن

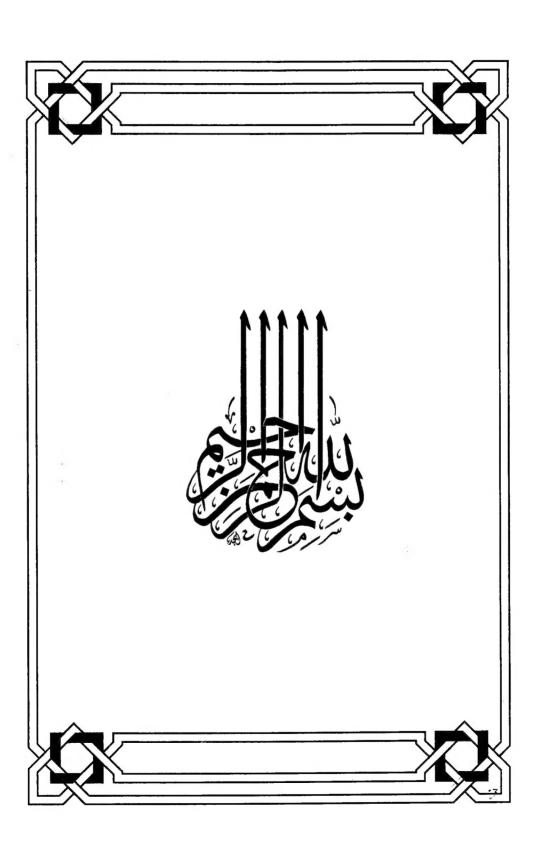



# جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1428 هـ ـ 2007 م

موافقة وزارة الإعلام رقم: 91092 ورقم: 91451 تاريخ: 16/ 7/ 2006م دمشق ـ سورية

يطلب من المؤلف دمشق هاتف: 3218471

المدقق اللغوي الدكتور أحمد راتب حموش وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثَوِّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

الخطاب لأهل الفرقة والاختلاف ، ولأهل الكذب والافتراء ، من نسبوا الولد والشريك لله ، واستهزؤوا بشرعه ووحيه ، فسيحشرهم أذلاء صاغرين في سجون جهنم جزاء وفاقاً ، بما كانوا يمرحون في الأرض بغير الحق وبما كانوا يتجبرون ، وقد علت وجوههم اليوم طبقة من السواد والغبرة والقترة.

فقد خرّج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان. يُساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار. يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال]. وسنده صحيح (1).

وله شاهد عند ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: [إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة الناس ، يعلوهم كل شيء من الصَّغار ، حتى يدخلوا سجناً من النار في داريقال له بولس من نار الأنيار ، ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال].

وقوله: ﴿ وُبُحُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ﴾ جملة في محل نصب على الحال. وقال الأخفش: (﴿ تَرَى ﴾ غير عامل في ﴿ وُبُحُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ﴾ ، إنما هو مبتدأ وخبر). قال الشوكاني: (والأولىٰ أنَّ «ترى» إن كانت من الرؤية البصرية ، فجملة ﴿ وُبُحُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ﴾ حالية ، وإن كانت قلبية ، فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترى ، قال: والاستفهام في قوله: ﴿ الْكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَوَى لِلمُتَكَبِّرِينَ ﴾ للتقرير).

وقال القاسمي رحمه الله: ﴿ وَبَحُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ أي لما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم. فالسواد حقيقي. أو لما يلحقهم من الكآبة ، ويظهر عليهم من آثار الهيئات الظلمانية ، ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم. فالسواد مجاز بالاستعارة).

وأما الكبر فقد عرّفه رسول الله ﷺ في حديثه \_ الذي في المسند وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة \_ حيث قال: [الكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الحق ، وغَمَطَ الناس](2).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2025).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد ، وأبو داود (4092). انظر صحيح سنن أبي داود (3448).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَرَلَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ ﴾.

قال السدي: ﴿ وَيُنجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ قالَ: بفضائلهم). وقال ابن زيد: (بأعمالهم. قال: والآخرون يحملون أوزارهم يوم القيامة ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونِكَ ﴾ [النحل: 25]).

وقال القاسمي: (أي بفوزهم وفلاحهم لإتيانهم بأسباب الفوز ، من الاعتقادات المبنية على الدلائل والأعمال الصالحة). وقال ابن كثير: (أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله فتبيض وجوههم لا يمسهم السوء يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الأكبر بلهم آمنون من كل فزع ، مزحزحون عن كل شر ، نائلون كلَّ خير).

وقد قرأها قراء المدينة وبعض قراء البصرة ومكة (بمفازَتِهم)، في حين قرأها قراء الكوفة (بمفازاتِهم) وكلاهما مشهور عند القراء. ويجوز أن تكون الباء في (بمفازتهم) للسببية: أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه. حكاه الشوكاني.

وجملة القول: فإن الله وعد الذين اتقوا الشرك والوقوع فيما يسخطه سبحانه بالنجاة يوم القيامة من الأهوال والفزع والمصائب والعذاب بما التوسوا أسباب الفوز والنصر والنجاة بأعمالهم وحرصهم على التقوى والعمل الصالح واجتناب الفواحش والآثام. فجملة ﴿ لَا يَمَسُهُمُ ٱلسُّومُ ﴾ وجملة ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كلاهما في محل نصب حال ، أي هذه حالة المتقين يوم القيامة.

قال النسفي: (﴿ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَهُ ﴾: النار ﴿ وَلَا هُمْ يَحُنُونَ ﴾ كأنه قيل: وما مفازتهم ؟ فقيل: لا يمسهم السوء ، أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم). وقال ابن جرير: (ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان).

وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيَّةً وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾. أي: فله الخلق والأمر سبحانه والتدبير ، وهو الحفيظ على كل شيء وكيل ، وهو تمهيد للآية التالية حيث يعيب عليهم سبحانه عبادة غيره ، فإن الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالألوهية كما قال في سورة المؤمن: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱللّذِيكَ يَسَتَكُمُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ﴾ الله الله الذي جَعَلَ لَكُمُ اللّهَ لَيْتَكُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ﴾ ألله الذي جَعَلَ لَكُمُ اللّه لَيْتَكُرُون فَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَلَنكِنَ آكَتُمُ اللّهُ اللّهَ عَلَى النّاسِ وَلَنكِنَ آكَتُمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

## رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (الله الذي له الألوهة من كل خلقه الذي لا تصلح العبادة إلا له ، خالق كل شيء ، لا ما لا يقدر على خلق شيء ، وهو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة).

وقوله: ﴿ لَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قال قتادة: (أي مفاتيح السماوات والأرض). وقال ابن زيد: (المقاليد: المفاتيح. قال: له مفاتيح خزائن السماوات والأرض).

قال الرازي: (والإقليد بكسر الهمزة المِفْتاح. و«المِقْلَدُ» بوزن المِبْضَعُ مفتاحٌ كالمنجل والجمع المقاليد). أي عنده مفاتيح خزائن الخير والشرينفق منها كيف يشاء ويقسم منها كيف يشاء. كما جاء في معجم الطبراني ومسند الطيالسي بسند حسن عن سهل بن سعد ، عن النبي على قال: [عند الله خزائن الخَيْر والشر ، مفاتيحُها الرجال ، فطوبيٰ لمن جعله الله مفتاحاً للخير ، مغلاقاً للشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للشر ، وميل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للنبي المن جعله الله مفتاحاً للشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير]

وقيل: (خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض النبات). قلت: بل الآية أعم من ذلك وأشمل فخزائن الخير لا يحصيها إلا الله الخالق الأحد.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴾. فإن من جحدوا القرآن وما فيه من الأدلة والبراهين والحجج ، وأنكروا النبوة والوحي ، فهم في أشد الخسران وكامل الحرمان.

قال ابن جرير: (والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروها ، أولئك هم المغبونون حظوظهم من خير السماوات التي بيده مفاتيحها ، لأنهم حرموا ذلك كله في الآخرة بخلودهم في النار ، وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عز وجل).

وقوله تعالىٰ: ﴿ قُلَ آفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوٓ فِي آغَبُدُ آيُّهُا الجَهِلُونَ ﴾. أي: فمن هو المنعم غيره الذي يستحق العبادة والتعظيم ، ومن هو الرازق غيره الذي يوصف بالكريم ، ومن هو المتفضل والمدبر غيره الذي يوصف بالحكيم ، ومن هو الجبار القهار غيره ينصر عباده المؤمنين ويوصف بالعلى القوي العظيم.

حدیث حسن. انظر تخریج «السنة» (296) ، وصحیح الجامع الصغیر (3987).

وقد كان المشركون دعوا النبي ﷺ لعبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك ، فسفههم الله بقوله: ﴿ قُلَ آفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓنِ آعُبُدُ آيُّ الْجَهِلُونَ ﴾. والاستفهام للإنكار التوبيخي ، و «غيرَ» منصوب «بأعبد» وكأن التقدير: أفتأمروني أن أعبد غير الله ، كما يجوز نصب «غيرَ» بتأمروني ، و «أعبد» بدل منه بدل اشتمال. والجمهور على قراءتها بإدغام نون الرفع في نون الوقاية «تأمروني».

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَلِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ ٱشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَنِيرِينَ﴾.

هو كقوله: ﴿ وَلَوْ آشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. قال مقاتل: (أي أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد ، والتوحيد محذوف). وقال القرطبي: (وقيل: الخطاب له والمراد أمته ، إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك. والإحباط الإبطال والفساد ، قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر ، ولهذا قال: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَمُتُ وَهُوَكَاؤُ وَالَيْهِ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ وَيَمَتُ وَهُوكَاؤُ الرَدِهُ ثَمَ المقيد ، ولهذا قلنا من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج ).

وهذا مذهب الشافعي ، وأما مالك فتجب عنده الإعادة ، والراجح أنها لا تجب ، لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله ﷺ: [يا رسول الله ! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ، ومن أساء أُخِذَ بعمله في الجاهلية والإسلام](1).

وكذلك روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير: [أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله على: أرأيت أموراً كنت أتحنَّثُ بها في الجاهلية ، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال له رسول الله على: أسلمتَ على ما أسلفت من خير] (2). والله تعالى أعلم.

فغاية القول: أن الشرك يذهب العمل ، والخطاب وإن وجّه للنبي على ففيه إقناط للكفرة وتضخيم لهذا الذنب العظيم الذي اقترفوه ، وهو خطاب للأمة من باب أولىٰ ، ويعجبني ما ذكره العلامة القاسمي حيث قال: ( إنْ » تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (120). كتاب الإيمان.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (123). كتاب الإيمان.

مقطوع بعدمه. قال: فالجواب أنّ هذا الكلام وارد على سبيل الفرض. والمحالات يصح فرضها لأغراض. والمراد به تهييج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان بغاية قبح الإشراك).

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾. لفظ الجلالة منصوب بما بعده وهو قوله ﴿ فَأَعْبُدُ ﴾. قال النسفي: (ردٌّ لما أمروه به من عبادة آلهتهم كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته بل إن عبدت فاعبد الله ، قال: وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك من أن جعلك سيد ولد آدم). وقال ابن عباس: (فاعبد: أي فَوَحِّد). وقيل بل المعنى (فأطع). ﴿ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ ﴾ قال الشوكاني: (لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة).

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي تميمة قال: شهدت رسول الله ﷺ وأتاه رجل فقال: [أنت رسول الله ، أو قال: أنت محمد ؟ فقال: نعم. قال: فإلام تدعو ؟ قال: أدعو إلى ربك الذي إن مسَّك ضر فدعوته كشف عنك ، والذي إن أضْلَلْتَ بأرض قَفْرٍ فدعوته رد عليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1). ورواه أبو داود.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيدَ مَذِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّنَ أَنِي بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

أما سبب نزول هذه الآية ، فهو ما ذكره الإمام أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح ، والترمذي في جامعه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وابن جرير في تفسيره عن علقمة بن عبد الله قال: [جاء رجل إلى النبي على من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع ، والسماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه ، فأنزل الله عز وجل في وَمَا قَدَرُوا الله حَقَى الله عنه وجل في أصبع ، فضحك النبي على الله عنه الله عنه وجل في وما قدر والله عنه والمناب على أصبع ، فضحك النبي الله عنه والمناب الله عنه والمناب والم

والحديث في الصحيح بلفظ (فتلا رسول الله ﷺ). فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ، عند تفسير سورة الزمر ، قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ، إنا نجد: أن الله يجعل السماوات على إصْبَع ، والأرضينَ على إصبع ، والشجرَ على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وسائرَ الخلائِق على إصبع ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد ، وأبو داود (4084). انظر صحيح سنن أبي داود (3442).

فيقول: أنا الملك ، فضحك النبي ﷺ حتىٰ بدت نواجِذُه تصديقاً لقول الحَبْر ، ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْشُ جَمِيعًا فَبْضَ ثُمُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَظْوِيَتَكُ بِيَمِيدِنِهِ عَسَبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ] (1) .

ثم ذكر البخاري فقال: قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾. فروىٰ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يقبض الله الأرض ، ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض] (2).

وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله على قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْمَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَ تُمُ يُوْمَ الْفِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَظْوِيتَكُ بِيمِينِهِ مَ سُبْحَنَمُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ورسول الله على يقول هكذا بيده ، ويحركها يقبل بها ويدبر ، يُمَجِّدُ الربُّ نفسَهُ أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله على المِنبُرُ حتى قُلنا لَيَخِرَّنَ به](3).

وفي تأويل قوله: ﴿ وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أكثر من قول:

ر الأول: ما عظموا الله حق تعظيمه. قال السّدي: (ما عظموا الله حق عظمته). وقال المبرد: (ما عظموه حق عظمته من قَوْلك فلان عظيم القدر).

الثاني: ما آمنوا به ولم يعرفوا قدره. قال ابن عباس: (هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم ، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره).

الثالث: ما عبدوه بل أشركوا به. قال النحاس: (ما عظموه حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها).

وكلها في معنى واحد ، وهو أن الكافرين ما عرفوا الله حق المعرفة ، وما عظّموه حق التعظيم ، وما أخلصوا له العبادة ، بل نسبوا له النقائص والعيوب ، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيراً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4811) ، ومسلم (2786/ 19 \_ 20) ، والنسائي في «التفسير» (470) ، والترمذي (3238) ، (3239) ، وانظر مسند أحمد (1/ 251).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4812) ، وأخرجه مسلم في الصحيح برقم (2787).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده (2/ 88) ، وابن حبان في «صحيحه» (7327).

# وقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُم إِيمِينِهِ عَ

يروي ابن جرير عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا عند رسول الله على حين جاءه حبر من أحبار اليهود فجلس إليه فقال له النبي على حدثنا قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والشجر على أصبع وجميع الخلائق على أصبع ثم يهزّهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه تصديقاً لما قال ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسّمَواكُ مَطُويّتُكُ بِيمِينِهِ عَلَى الله الله عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾).

قال ابن عباس: (قد قبض الأرضين والسماوات جميعاً بيمينه ، ألم تسمع أنه قال ﴿ مَطُّولِتَكُ مِيكِمِينِهِ عَنِي الأرض والسماوات بيمينه جميعاً. قال: وإنما يستعين بشماله المشغولة يمينه).

قلت: وكأن مراد ابن عباس قوله ﷺ: [وكلتا يديه يمين] كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ولفظه بتمامه: [إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمان، وكلتا يديه يمين، الذين يَعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا](1).

وأخرج محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» عن أبي ذر الغفاري ، عن النبي ﷺ قال: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة]<sup>(2)</sup>.

قال ابن عباس: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم).

وقد خرّج الترمذي عن عائشة: [أنها سألت رسول الله ﷺ عن قوله ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعُ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ قوله ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعُ النَّاسِ عَنْ النَّاسِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ ؟ قال: على جسر جهنم] (3). وفي رواية: (على الصراط يا عائشة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1827) ـ كتاب الإمارة. ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1114)، والبيهقي في «الأسماء والصفات»، ص (290). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (109).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2589).

وفي لغة العرب: القبضة: المرة من القبض ، والقبضة : المقدار المقبوض بالكف ، ومنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي على الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض. .] الحديث. ومذهب السلف في (القبضة واليمين) إثبات ذلك بلا تكييف ولا تحريف ولا تبديل للفظ عما تعرف العرب.

وقوله: ﴿ سُبَّحَنَّهُ وَتَعَكَلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. قال القرطبي: (ثم نزّه نفسه على أن يكون ذلك بجارحة).

وقال الشوكاني: ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ به من المعبودات التي يجعلونها شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة).

قلت: ثم أتبع هذه الآية ذكر أهوال القيامة والنفخ في الصور يوم لا ينفع الشرك والرياء أهله بل يفزعون ويتقطعون ، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عَمِلَ عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِركه]<sup>(1)</sup>.

68 ـ 75 . قوله تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي السَّمَوَتِ الْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ لَيْ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَقِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَقِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ الْمَرْفَةِ اللَّهِ الْمَرْفَةِ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللِمُ اللللِمُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2985) ـ كتاب الزهد ـ باب تحريم الرياء.

ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآمُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۚ إِنَّ وَتَرَى ٱلْمَلَيَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرِيْنِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِمْ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: يخبر سبحانه عباده عن أهوال يوم القيامة لعلهم يتقوه ويخافوه ، وهذه الأهوال تبدأ بنفخة الفزع ثم نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ، فيموت بها الأحياء منهم ثم يقبض أرواح من استثنىٰ ، وآخِر من يموت ملك الموت فينفردُ الله الحي القيوم بالبقاء إذ لا يشاركه في الديمومة أحد ، كما كان على ذلك أولاً فيقول جل في كبريائه: (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات! ثم يجيب نفسه فيقول (لله الواحد القهار). فقد قهر بجبروته وعظمته كل شيء ، ثم يحيي إسرافيل ويأمره بنفخة القيام فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين. فإذا برز الرحمان لفصل القضاء بين خلقه أضاءت الأرض وأشرقت بعظيم نوره ويؤتى بكتاب الأعمال لبدء الحساب كما يُحضر النبيون للشهادة على الناس ، ويكرم الله أمة محمد بالشهادة انتصاراً للأنبياء وشهادة لهم بتبليغ الأمانة التي جحدها أقوامهم ، فيقضي الله بين الرسل وأممهم ويفصل بينهم بالحق ويقاضي كلاً بعمله وهو أعلم بما يفعلون. ثم تسوق الملائكة المجرمين والأشقياء إلى النار سوقاً عنيفاً ودفعاً غليظاً فإذا ما وصلوها فتحت أبوابها فتحاً سريعاً ، ليباشروهم عقاباً أليماً بما أشركوا بالله وضيعوا شرعه وحكموا بغيره واستهزؤوا برسله ، وتقول لهم الملائكة تقريعاً وتوبيخاً: ألم يأتكم رسل من جنسكم بالحجج والبينات وَيُحذرونكم شرّ هذا اليوم وذل الخزي فيه؟! قالوا: نعم ، ولكن كذبناهم وعاندناهم ليحق علينا الشقاء الذي كتبه الله علينا بعلمه وعدله وحكمته واستحقاقنا له. قالوا: فادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها جزاء مكوثكم في الدنيا على الكبر والعناد والاستهزاء بالحق فبئس ما اخترتم لأنفسكم من الهلاك والشقاء. ثم أخبر سبحانه عن منازل السعداء ، أهل الإيمان الأتقياء ، حيث تحتفل الملائكة اليوم بتقديمهم ، واستقبالهم في وفودهم ، ليسيروا في مواكب من البهجة والأمن إلى دار الخلود والاستقرار ، فلا نصب بعد اليوم ولا وصب ولا استعصار ، فقد اصطفوا جماعات جماعات ، المقربين ثم الأبرار ثم أصحاب اليمين والصالحات ، فإذا ما وصلوا دار الخلود والنعيم والمسرات ، خرج الخزنة الكرام لاستقبالهم ، وتلقتهم الملائكة المقربون بالبشارة والسلام عليهم ، سلام عليكم طبتم في منازلكم وفي جنانكم ، ماكثين في قصوركم

وغرفاتكم ، فقد طابت في الدنيا أقوالكم وأعمالكم ، وطاب جهادكم وسعيكم ، فطاب لأجل ذلك جزاؤكم. فتحركت ألسنتهم بحمد الله العظيم ، الذي صدقهم وعده الكريم ، وأورثهم أرض الجنة أرض النعيم ، ينعمون فيها ويتلذذون فنعم أجر العاملين ، وأما الملائكة فهم محدقون حول العرش اليوم ، يتابعون التسبيح والتعظيم ، وقد قاموا بهذا الاستقبال الكريم ، فرضي الله عنهم وعن حسن استقبالهم وحسن عبادتهم ، ولما فرغ الله من القضاء بين خلقه لهجوا بذكره وقالوا الحمد لله رب العالمين. فإلى تفصيل ذلك:

قوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ ﴾. أي: نَفَخَ إسرافيل في القرن وهي النفخة الثانية نفخة الصعق ، فإن النفخ في الصور ثلاثة أحوال:

الأولىٰ: نفخة الفزع. وهي التي أشار الله لها في سورة النمل بقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسُبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِّ صُنْعَ اللّهِ ٱلَّذِى آَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّامُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونِ﴾.

الثانية: نفخة الصعق. وهي قوله في سورة الزمر في هذه الآية: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾. قال السدى: (أي مات).

الثالثة: نفخة القيام لربّ العالمين. وهي تتمة الآية السابقة: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾.

فبنفخة الصعق يموت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه ، ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت عليه السلام ، فينفرد الحيّ القيوم جل ثناؤه بالديمومة والبقاء ، فهو الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً ، ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم الموم ؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: (لله الواحد القهار) ، أنا الذي كنت وحدي اليوم ؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: (لله الواحد القهار) ، أنا الذي كنت وحدي الله أول من يحيي الله أول من يحيي السرافيل ويأمره بالنفخة الثالثة وهي نفخة البعث ، فينفخ إسرافيل في الصور، كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَنُهُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمٌ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير: (أي أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً ، صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة).

والآية كقوله في سورة النازعات: ﴿ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَنَجِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾. وكقوله

في سورة الإسراء: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَطُنُّونَ إِن لَيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلَا﴾. وكقوله في سورة الروم: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ عِنَا أَنْ تَقُومَ السَّمَا لَهُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ عَرُجُونَ﴾.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: [بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئاً كرهه أو لم يرضه قال: لا والذي اصطفىٰ موسىٰ عليه السلام على البشر ، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه ، قال: تقول: والذي اصطفىٰ موسىٰ عليه السلام على البشر ، ورسول الله على البشر ، ققال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً ، وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله على البشر وأنت بين القاسم إن لي ذمة وعهداً ، وقال: فلان لطم وجهي عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: قال يا رسول الله على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله على البشر وأنت بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرىٰ فأكون أول من بعث أو في أول من بعث ، فإذا موسىٰ عليه السلام آخذ بالعرش (وفي رواية: آخذ بقائمة من قوائم العرش) فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متىٰ عليه السلام](1).

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم يُتزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقلُ. قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلي إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب<sup>(3)</sup> ومنه يركب الخلق يوم القيامة] (في رواية لمسلم: كل ابنِ آدم يأكله التراب إلا عجبَ الذنب منه خلق وفيه يركب).

وفي جامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغىٰ سمعه وحنىٰ جبهته ينتظر متىٰ يؤمر بالنفخ ؟ فقالوا:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3414) ، ومسلم (7/ 100 \_ 101) من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> أي امتنعت عن الجواب لعدم علمي به.

<sup>(3)</sup> وهو العظم بين الأليتين أسفل الصلب.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4935) ، وأخرجه مسلم (2955/ 141).

يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل] (1). وفيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور ؟ قال: [قَرْنٌ ينفخُ فيه].

وعند البخاري عن ابن عباس: [في قوله تعالىٰ ﴿ فَإِذَا ثُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ﴾ قال: الصور. و﴿ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ قال: الثانية]<sup>(2)</sup>.

وأما تفصيل النفخة وما قبلها وما بعدها فقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين ، لا أدري أربعين يوماً ، أو أربعين شهراً ، أو أربعين عاماً ، أو أربعين ليلة ، فيبعث الله تعالى عيسىٰ بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي ، فيظهر فيهلكه الله تعالى (وفي رواية: فيطلبه فيهلكه) ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ، ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام ، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليهُ. ويبقىٰ شرار الناس في خفة الطير<sup>(3)</sup> وأحلام السباع<sup>(4)</sup> ، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها ، وهم في ذلك دارّة أرزاقهم حسن عيشهم ، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغىٰ ليتاً ورفع ليتاً (أي أمال صفحة عنقه) وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه (أي يطينه ويصلحه) فيصعق ثم لا يبقىٰ أحد إلا صعق ، ثم يرسل الله تعالى مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يقال: أيها الناس! هلموا إلى ربكم ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال كم ؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين ، فيومئذ تبعث الولدان شيباً ، ويومئذ يكشف عن ساق. (وفي رواية: فذلك يوم يجعل الولدان شيباً ، وذلك يوم يكشف عن ساق)]<sup>(5)</sup>.

### وقوله: ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن. انظر صحيح سنن الترمذي (1980).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في ترجمة باب. وانظر تخريج المشكاة (5529).

<sup>(3)</sup> المراد سرعتهم إلى الشرور والفساد كسرعة الطير.

<sup>(4)</sup> المراد العدوان والظلم ، فهم إليه كالسباع العادية.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2940) (116) ، وأحمد (2/ 166) ، وابن حبان (7353).

الأول: أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. قال السدي: (جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت).

وقيل: جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل.

الثاني: أنهم رضوان والحور ومالك والزبانية. قال الضحاك: (هو رضوان والحور ومالك والزبانية).

الثالث: أنهم الشهداء. فعن سعيد بن جبير: (الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف).

وقيل: عني بالاستثناء في الفزع: الشهداء ، وفي الصعق: جبريل وملك الموت وحملة العرش. ورجحه ابن جرير.

الرابع: أنه موسى عليه السلام. لما جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة. وفي رواية أخرى: [فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله]. وفي طريق آخر: [لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطِشٌ بجانب العرش (1) فلا أدري أكان فيمن صُعِق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله].

قال القشيري: (ومن حمل الاستثناء على موسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله. فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة ، ويجوز أن تكون بالموت ، ولا يبعد أن تكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل ، والأمر في وقوعه موقوف على خبر صدق).

الخامس: قيل الله أعلم بمن استثنى . فعن قتادة قال: (الله أعلم بثنياه).

وعنه أيضاً: (قوله: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ قال الحسن: يستثني الله وما يدع أحداً من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت. قال قتادة: قد استثنى الله ، والله أعلم إلى ما صارت ثنيته. قال: وذكر لنا أن نبيّ الله قال: أتاني ملك فقال: يا محمد اختر نبيّاً مَلِكاً ، أو نبيّاً عبداً ، فأومأ إليّ أن تواضع . قال: نبياً عبداً . قال: قال: فأعظيت خصلتين: أن جُعِلْتُ أوّلَ من تنشق عنه الأرض ، وأولَ

أي متعلق به بقوة.

شافِع ، فأرفع رأسي فأجدُ موسىٰ آخذاً بالعرش ، فالله أعلم أصَعِقَ بعدَ الصعقة الأولى أم لا ؟).

السادس: قيل الاستثناء في قوله ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولىٰ. قال القرطبي: (أي فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته ، لأنهم كانوا قد ماتوا).

السابع: قيل عقارب أهل النار وحياتها. ذكره القرطبي أيضاً.

قلت: الله أعلم ما يستثني عند كل نفخة ومن يُصعَق فيها ، ولكن الثابت أن الناس سيموتون جميعاً في نهاية المطاف وأن أول من يرفع رأسه بعد الصعق نبينا عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري حين يبصر موسى عليه السلام متعلقاً بقائمة العرش هل صُعِقَ أم استثنى من الصعق.

وقوله: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَيٰ﴾. قال السدي: (في الصور ، وهي نفخة البعث).

وعن عكرمة: (في قوله: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ قال: الأولىٰ من الدنيا ، والأخيرة من الآخرة).

وقوله: ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾. قال ابن جرير: (ذُكِرَ لنا أن معاذ بن جبل سأل نبيَّ الله ﷺ: كيف يُبْعَثُ المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: يبعثون جُرْداً مُرْداً مكحلين بني ثلاثين سنة).

قلت: وهذا ثابت في حديث الترمذي وسنده حسن عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [أهل الجنة جُردٌ ، مردٌ ، كُحُلٌ ، لا يفنيٰ شبابهم ولا تبليٰ ثيابهم](1).

ورواه أحمد عن معاذ ولفظه: [يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين].

وأما نساء أهل الجنة فقد وصفهن الله في سورة الواقعة: ﴿ إِنَّا آنَشَأَنَّهُنَّ إِنْشَآهُ ۞ مَجَعَلْنَهُنَّ أَتِكَارًا ۞ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾. أي في سن واحدة ، ليس فيهن العجائز والشّواب ، بل كلهن شواب.

وعن السدي: ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ ﴾: قال حين يبعثون). أي ينظرون إلى البعث

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (2545) بإسناد حسن في الشواهد ، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 295) وإسناده على شرط مسلم.

الذي وعدوا به، وإلى الأهوال المحيطةِ بهم ، أي قاموا ينظرون ماذا يؤمرون ، وقيل بل المعنىٰ ينتظرون ما يفعل بهم.

قال القاسمي: (أي وقوف ، يقلبون أبصارهم دهشاً وحيرة ، أو ينتظرون ما يحل بهم).

وقوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ فيه أكثر من تأويل:

الأول: قيل المراد أضاءت بعدل ربها ، ذكره الحسن. وقال الضحاك: (بحكم ربها). قال القرطبي: (أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور. قال: إشراقها إضاءتها ، يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت). وقال النسفي: (وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حين ينشر فيها عدله ، وينصب فيها موازين قسطه ، ويحكم بالحق بين أهلها ولا ترئ أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه).

الثاني: قيل بل المراد نور يخلقه الله يوم القيامة. قال ابن عباس: (النور المذكور هاهنا ليس من نور الشمس والقمر ، بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض). فتكون إضافة النور إلى الله كإضافة المُلكِ إلى المالك.

الثالث: قيل بل المراد أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٰ الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. فعن السدي: ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾: قال أضاءت). وقال ابن جرير: (فأضاءت الأرض بنور ربها. يقال أشرقت الشمس: إذا صفت وأضاءت ، وأشرقت: إذا طلعت ، وذلك حين يبرز الرحمان لفصل القضاء بين خلقه) واختاره ابن كثير.

الرابع: قيل بل المراد المعنى الحقيقي وهو أن الله نور السماوات والأرض.

قال قتادة: (فما يتضارّون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه).

وقال أبو جعفر النحاس: (وقوله عز وجل: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّما ﴾ يبين هذا المحديثُ المرفوع من طرق كثيرة صحاح «وتنظرون إلى الله عز وجل لا تُضامون في رؤيته» وهو يروى على أربعة أوجه: لا تُضامُون ولا تضارُون ولا تضارُون ولا تضامُون ولا تضامُون النظر ولا تضارُون ، فمعنى «لا تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملوك. و «لا تضارُون» لا يلحقكم ضير. و «لا تضامّون» لا ينضم بعضكم إلى

بعض ليسأله أن يريه. و «لا تضارّون» لا يخالف بعضكم بعضاً ، يقال: ضارّه مضارّة وضِراراً أي خالفه) ذكره القرطبي.

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة](2).

وفيه أيضاً عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ! أنرى ربنا ؟ قال: [تَضَامُون في رؤية القمر ليلة رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ؟ قلنا لا. قال: فتضارون في رؤيته إلا كما تضارون في البدر في غير سحاب ؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما].

فإن الله سبحانه نور السماوات والأرض ، فإذا تجلى لعباده ليفصل بينهم فاض النور منه سبحانه: نور وجهه ونور عدله ونور قضائه وحكمه ، فكان ذلك كله نوراً على نور.

### وقوله: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ ﴾. فيه أكثر من قول:

الأول: كتب الأعمال. فعن قتادة قال: (كتاب أعمالهم. قال: يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدم ، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله). وقال ابن جرير: (يعني كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم).

الثاني: قيل بل المراد وضع الكتاب للحساب. فعن السدي: (ووضع الكتاب: قال الحساب). أي مِنْ وَضْعِ المُحاسب كتاب المحاسبة بين يديه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (573) ، وأحمد في المسند (4/ 362).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (178). باب فيما أنكرت الجهمية. انظر صحيح سنن ابن ماجة (148) ، وكذلك (149) للحديث الذي بعده.

الثالث: قيل بل المراد المحفوظ. قال ابن عباس: (يريد اللوح المحفوظ).

قلت: والظاهر أنه قد أحضر ما هو مكتوب قد سُطِّرت فيه الأعمال ودقائق الأفعال وعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل ، ليوزع اليوم على الثقلين كل يأخذ كتابه بيده التي تناسب النتيجة والفصل والعدل والقضاء.

وقوله: ﴿ وَجِأْى ٓءَ بِٱلنَّبِيْتِنَ ﴾. قال ابن جرير: (وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم وردت عليهم في الدنيا حين أتتهم رسالة الله). وقال ابن كثير: (يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم).

وقوله: ﴿ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾. فيه أكثر من تأويل:

الأول: قيل المراد أمة محمد على يشهدون للرسل أنهم قد بلغوا أقوامهم إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله.

فعن ابن عباس: (قوله: ﴿ وَجِأْىَءَ بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ فإنهم ليشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وبتكذيب الأمم إيّاهم). والآية كقوله في سورة البقرة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾.

الثاني: قيل بل المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله.

قال السدي: (الذين استشهدوا في طاعة الله). وقال القاسمي: (وجوّز إرادة المستشهدين في سبيل الله تعالى ، تنويها بشأنهم ، وترفيعاً لقدرهم ، بضمهم إلى النبيين في الموقف). وقال الشوكاني: (وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ، فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله).

الثالث: قيل بل المراد الحفظة من الملائكة.

قال ابن زيد: (هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم). وقال القرطبي: (قال الله تعالىٰ: ﴿ وَهَا آتَ كُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ فالسائق يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليها ، وهو الملك الموكل بالإنسان).

الرابع: قيل بل المراد الأبرار في كل زمان ليحتجوا أمام الله على أهل ذلك الزمان. قال النسفي: (وقيل هم الأبرار في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان). وذكره القاسمي بقوله: (أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة والأخيار المطلعين على أحوالهم).

قلت: والبيان الإلهي يحتمل كل هذه المعاني الجليلة من اشتمال الشهداء على أمة محمد على أمة الوسط، والأبرار في كل زمان، وأتباع الرسل، ومن قتلوا في الذبّ عن دين الله العظيم، ومِنْ حضور الملائكة المختصين بالشهادة لتقام الحجة على الناس في الآخرة كما أقيمت عليهم في الدنيا، وإن كان الأول هو الراجح:

ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي على النبي على قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرّجل ، والنبيّ ومعه الرجلان ، والنبيّ ومعه الثلاثة ، وأكثر من ذلك ، فيُقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول: نعم ، فيُدعى قومه ، فيقال لهم: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا ، فيُقال له: من يشهدُ لك ؟ فيقول: محمد وأمته ، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم ، محمد وأمته ، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم ، فيقال: وما عِلْمكم بذلك ؟ فيقولون: جاءنا نبينا ، فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ، فذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّةٌ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [(1).

وفي صحيح الإمام البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي له لفظ آخر عن أبي سعيد به: [يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربّ ! فيقول لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: لا ، ما جاء لنا من نبي ، فيقول لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته ، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِلنَكُووُلُا شُهداَءَ عَلَى محمد وأمته ، والوسط: العدل ، فيُدعونَ ، فيشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم](2).

وقوله: ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ﴾ . أي: بالعدل والقسط والصدق . ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ . قال القاسمي: (أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل ، ويوفون جزاء أعمالهم ، لا ينقص منها شيء) .

قلت: والمراد القضاء بين النبيين وأممهم ، وفصل الخطاب ، وإقامة الحجج ، وتثبيت الحقوق ، ودحض الشبه والأكاذيب والأباطيل ، وتعيين المستحقات بدقة وإنصاف ، فلا يحمل على أحد ذنب غيره ولا تجزئ نفس ولا تعاقب إلا بما اجترحت واكتسبت.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 58) ، والنسائي في «الكبري» (11007).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7349) ، والترمذي بإثر (2961) ، وابن ماجة (4284) ، وأحمد (5/ 58) ، وابن حبان (7216) ، والطبري (2165).

وقوله: ﴿ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ ﴾. أي: من خير أو شر ، ومن صغير أو كبير . ﴿ وَهُو َأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ . أي: فلا تخفى عليه من أعمالهم خافية ، فهو الذي يعلم السر وأخفى ، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وهو الذي معهم إذ كانوا يبيتون مالا يرضى من القول ، ويأمرون بالمنكر والفاحشة في الأرض ، كما كان مع المؤمنين وهم يحترقون شوقاً للقائه ويبذلون أوقاتهم في رضوانه ، وفي الاستعداد للجهاد والموت في سبيله .

وقوله: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾. أي: جماعة جماعة ، وطائفة طائفة ، وحزباً حزباً ، كل حسب انتمائه وصِلاته بأصناف الباطل والهوى وأنواع الغي والضلال. فإن ﴿ زُمَرًا ﴾ في محل نصب حال.

فعن قتادة في قوله: ﴿ زُمَرًا ﴾ قال: (جماعات). وقال أبو عبيدة: (زمراً: جماعات متفرقة بعضها إثر بعض).

قال الشوكاني: (وهو مشتق من الزمر ، وهو الصوت ، إذ الجماعة لا تخلو عنه). وقال القاسمي: (أي أفواجاً متفرقة ، بعضها في أثر بعض ، على تفاوت ضلالهم وغيهم ، رعاية للعدل في التقديم والتأخير).

وقال النسفي: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ سوقاً عنيفاً ، كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل). وقال القاسمي: (وقيل: دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار).

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبُوبُهَا ﴾. وهي سبعة أبواب كما قال سبحانه في سورة الحجر: ﴿ وَإِنَّ جَهُنَمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَمُلَا سَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُدَّرُ مُقَسُومُ ﴾. وجملة (فتحت) جواب (إذا) ، إذ إن كل قوم يدخلون من الباب المناسب لأعمالهم ولتوجههم ولما كانوا يخضعون من دون الله من الطواغيت والشهوات والأهواء ومُغريات الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: (وبمجرد وصولهم لها فتحت أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة).

وقوله: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمْ آ﴾. أي: تقريعاً لهم وتوبيخاً وزيادة في الحسرة والألم. ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَهُ يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ ﴾: مما أنزل الله على الأنبياء والرسل من الكتب والعلم ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَنَذاً ﴾ بالحجج والبراهين ويحذرونكم شرّ هذا الموقف اليوم؟! ﴿ قَالُوا بَكَ ﴾ فأقروا والحسرة تأكل قلوبهم. ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ

عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾. أي: فمضىٰ عليهم قضاء الله وكتابته بأن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ، إذْ قد علم سبحانه الأعمال كلها وكتبها كتابة علم وعدل لا كتابة ظلم وجبر فتبارك الله أحكم الحاكمين.

والآية كقوله سبحانه في سورة السجدة: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِبُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ شَى وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدَّ لَهُ وَلَنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. ثم ذكر سبحانه سبب ما صاروا إليه من الشقاء الذي كتبه الله عليهم لعلمه بفساد نياتهم وتوجههم: ﴿ فَلَدُوقُواْ عِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا إِنَّا نَسِيتَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ وَفَوْلُ عِمَا نَسِيتُكُمْ لِعَلَمْ فَي سورة "المؤمنون": ﴿ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا وَسَالِكَ فَي سورة تبارك: ﴿ وَالْوَا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَلَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا فِي صَلَالِ كَبِيرٍ ﴾. وكذلك في سورة تبارك: ﴿ وَالْوَا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَلَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾.

وفي الصحيحين عن علي عن النبي على قال: [ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّقَىٰ فِي وَصَدَّقَ بِاللَّمْسَىٰ فَلَ اللَّهُ مَنْ عَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَي فَسَنُيسَرُهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا مَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّالَ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَالَا وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

وقوله تعالى: ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَاْ فِينَّسَ مَنُوى ٱلْمُتَكِيّرِينَ ﴾. هو كقوله جل ثناؤه في سورة النبأ: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَابًا ۞ لَيْشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾. وكقوله في سورة البينة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمُّ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾. قال وهب: (تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم ، فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر). فهذا مآل الكبر واتباع الهوى فهل أجداكم أو نفعكم عند الله شيئاً ، أم هو الذي صيّركم إلى ما أنتم فيه من الشقاء.

ثم وصف سبحانه حال السعداء الأبرار ، أهل النجاة والفوز الأخيار ، لتستكمل صورة المشهد في ذلك اليوم الرهيب.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4948)، ومسلم (647) ح (6)، ورواه أبو داود (4694)، والترمذي (2136)، (3344)، والنسائي في «التفسير» (698)، وابن ماجة (78).

وهو قوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّمُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾. وعن ابن زيد ـ في قوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ وفي قوله ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ \_ قال: (كان سوق أولئك عنفاً وتعباً ودفعاً ، وقرأ: ﴿ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دُعًا ﴾ قال: يدفعه ، وقرأ: دُعًا ﴾ قال: يدفعه ، وقرأ: ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا ﴾ ثم قرأ ﴿ يَوَمَ نَحَشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدًا ﴾ قال: فهؤلاء وفد الله ) .

قال الشوكاني: (أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم). وقال النسفي: (المراد سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك).

وقال القاسمي: (أي مساق إعزاز وتشريف ، للإسراع بهم إلى دار الكرامة ﴿ زُمُرًّا ﴾ أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل).

وأحسن الإمام القرطبي الربط بين الآية وما قبلها والمقارنة حيث قال: (﴿ وَسِيقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

وقوله: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوبَهُهَا ﴾. في تقدير جواب (إذا) وجوه عند أهل التفسير:

الأول: قيل الجواب محذوف تقديره (سعدوا). قال المبرد تقديره: (سعدوا وفتحت). وقيل بل تقديره: اطمأنوا.

الثاني: قيل بل الجواب قوله ﴿ وَفُتِحَتُ ﴾ والواو زائدة. ذكره الأخفش. قال القاسمي نقلاً عن السمين قوله: (وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها ، لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ، ثم تغلق عليه. فناسب ذلك عدم الواو فيها. بخلاف أبواب السرور والفرح ، فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها). وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله

تعالى ، والتقدير حتىٰ إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة ، بدليل قوله: ﴿ جَنَّتِ عَدَّنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلأَبْوَبُ﴾ [ص: 50] ذكره الشوكاني.

الثالث: قيل بل الجواب محذوف تقديره «دخلوها». قال الزجاج: (القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير: حتى إذا جاؤوها ، وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخولها وحذف لأن في الكلام دليلًا عليه).

الرابع: قيل بل الجواب قوله ﴿ وَقَالَ لَمُتَمْ خَزَنَنُهَا ﴾ على زيادة الواو أيضاً. ذكره القاسمي.

الخامس: قيل بل الجواب محذوف تقديره جاؤوها. ويكون التقدير: (حتىٰ إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها).

قال النسفي: (والمعنىٰ حتىٰ إذا جاؤوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها).

وكلها لطائف جميلة يحتملها التأويل والتفسير تدل على عظمة البيان الإلنهي وروعته وجمال آفاقه.

قال الإمام القرطبي: (وحذف الواو في قصة أهل النار ، لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول ، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد ، وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءُ وهَا فَيَ حَتَ أَبُورَ بُهَا ﴾ دل بهذا على أنها كانت مغلقة ، ولما قال في أهل الجنة: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءُ وهَا وَفُتِحَتَ أَبُورَ بُهَا ﴾ دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها ، والله أعلم).

وأما الواو فهي واو الحال على تقدير القول: جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب. وقيل إنها واو الثمانية فإن من عادة العرب في العدد القول: خمسة ستة سبعة وثمانية كقوله تعالى في سورة الحاقة: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَكَنِيكَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: 7]، وكقوله في سورة الكهف: ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ ﴾. ومنهم من استدل بهذا التأويل على أن أبواب الجنة ثمانية ، واستدل بعضهم بحديث الإمام مسلم وأحمد وبعض أهل السنن عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ما منكم من أحد يتوضأ ، فيسبغ الوضوء ، ثم يقول حين يفرُغُ من وضوئه: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده يتوضأ ، فيسبغ الوضوء ، ثم يقول حين يفرُغُ من وضوئه: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده

لا شريك له ، وأن محمداً عبدُه ورسوله ، إلا فتحت لهُ أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء] (1).

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن في الجنة ثمانية أبواب ، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون](2).

وقوله: ﴿ وَقَالَ لَمُتُمّ خَرَنَتُهَا سَلَكُم عَلَيْكُم طِبّتُم فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ . قال ابن جرير: (وعنى بقوله: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم أَمنة من الله لكم أن ينالكم بعدُ مكروه أو أذى) . وقيل الواو ملغاة أي التقدير: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ، قال لهم خزنتها . وقوله ﴿ طِبْتُم ﴾ أي طابت أعمالكم في الدنيا فقابلها اليوم في الآخرة أن طاب مثواكم ومنزلكم . وقال مجاهد: (قوله ﴿ طِبْتُم ﴾ أي كنتم طيبين في طاعة الله) . وقال النقاش: (أي طبتم بالعمل الصالح) . وقال مقاتل : (إذا قطعوا جسر جهنم حُبِسُوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فَيُقَصُ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هُذَّبُوا وطيبُوا قال لهم رضوان وأصحابه : ﴿ سَلَنُم عَلَيْكُم ﴾ بمعنى التحية ﴿ طِبْتُم فَادَخُلُوها خَلِدِينَ ﴾ . أي ماكثين فيها أبداً .

وقد خرّج الإمام البخاري في صحيحه حديث القنطرة هذا حيث قال: حدثني الصَّلْتُ بنُ محمد حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ ﴾ قال حدثنا سعيدٌ عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن قتادة عن أبي المؤمنون من النار فَيُحْبَسُون على قنطرة بين الجنة والنار ، فَيُقَصُّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذّبوا ونُقُوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده لأحَدُهُم أهْدى بمنزلِه في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا](3).

وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم ، ثم تَلِجُ أمته من بعده.

فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: [أنا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (234) ح (17) \_ كتاب الطهارة \_ في آخر حديث أطول.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 95) ، ومسلم (1152) ، والترمذي (765).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2440) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 13).

أكثر الناس تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة]<sup>(1)</sup>. وفي رواية: (أنا أول شفيع في الجنة).

وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم] (2). وفي لفظ عند الإمام مسلم عنه: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ، ونحن أول من يدخل الجنة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم (3) ، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه).

ولمسلم عنه أيضاً عن النبي ﷺ قال: [أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر ، آخذ بِحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجداً]. وروى الدارمي نحوه من طريق ابن عباس.

وكذلك روى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك]<sup>(4)</sup>.

وأما صفة الزمرة الأولى من بين الزمر الداخلة في هذا الموكب العظيم فهي كما روى الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها ، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ، ومجامرهم الألوة ، ورشحهم المسك ، ولكل واحد منهم زوجتان ، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، يسبحون الله بكرة وعشياً](5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (331) ، (332)/ (196) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (876) ، ومسلم (855) ، وأحمد (2/ 243).

<sup>(3)</sup> أي ما سبقونا إلا بهذا القدر.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (333) (197) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 136).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245) ، ومسلم (2834) (17) ، وأخرجه الترمذي (2537) ، ورواه أحمد (2/ 316) ، وابن حبان (7436).

### وقوله: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَبُنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ .

فإنهم إذا دخلوا الجنة حمدوا الله الذي أذهب عنهم الهمَّ والغَمَّ وأبدلهم بالحزن والضيق فرجاً ومخرجاً ، كما قال سبحانه في سورة فاطر: ﴿ وَقَالُواْ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي آذَهَبَ عَنَا الْمُزَنِّ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللهِ الَّذِي اَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُنا فِيهَا لَعُوبُ ﴾ . وكقوله في سورة الأعراف: ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَعْلِمُ اللهَ عَنَا اللهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْمَقِّ وَتُودُواْ أَنْ عَدَنَا اللهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْمَقِّ وَتُودُواْ أَن يَلكُمُ الْمَنْ اللهُ عَند دخولهم الجنة لما شاهدوا حسن الاستقبال وعاينوا جميل التكريم ورؤية وجه الله العظيم .

ففي صحيح الإمام مسلم عن صهيب عن النبي على قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة ، يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم تدخِلْنا الجنة ، وتنجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربّهم](1).

### وأما قوله ﴿ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ ففيه أكثر من تأويل:

الأول: قيل المراد أرض الجنة. فعن قتادة: (قوله ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ قال: أرض الجنة). وكذلك قال ابن زيد وقرأ ﴿ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَلِحُوبَ ﴾ [الأنبياء: 105]. وقال القاسمي: (أي أرض الآخرة شبه نيلهم بأعمالهم لها ، بإرثهم من آبائهم. فكأن الأعمال آباؤهم). وقال النسفي: (أرض الجنة وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها. قال: تشبيها بحال الوارث).

الثاني: قيل بل المراد الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين.

فقد ذكر ذلك أبو العالية وقتادة والسدي. قال ابن جرير: (وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها ميراثاً لنا عنهم).

الثالث: قيل بل هو على التقديم والتأخير والمراد أرض الدنيا. ذكره القرطبي.

قلت: والبيان الإلهي يحتمل هذه اللطائف البديعة ، والتفاسير الرفيعة ، فالحمد لله الذي مَكَّنَنَا في الأرض وخذل عدق الحق وأورث الأرض للمؤمنين يحكمون بشرع الله العظيم ، ثم كافأهم في قبورهم بأن أراهم مقاعدهم من الجنة وأورثهم مقاعد غيرهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_حديث رقم \_ (181) \_ كتاب الإيمان.

من أهل النار بما أخلفوا الله ما وعدوه وكانوا كاذبين ، ثم هيأ لهم ملكاً في الجنة ليصيروا ملوكاً والخدم حولهم وهم ينعمون ويتلذذون.

وقوله: ﴿ نَتَبُوّا مِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ ﴾. قال السدي: (ننزل منها حيث نشاء). وقال أبو جعفر: (نتخذ من الجنة بيتاً ونسكن منها حيث نحبّ ونشتهي). أي حيث شئنا حللنا وحيث أحببنا نزلنا في جناننا المخصصة لنا. قال النسفي: (أي يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ أي يتخذ متبوأ ومقراً من جنته حيث يشاء). وقوله: ﴿ فَنِعَمَ أَجُرُ الْعَلِمِلِينَ ﴾. أي: فهنيئاً لمن قدّم لنفسه في الدنيا لسعادته في الآخرة في الجنة.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [قال الله تعالىٰ: أعْددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر]<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: [إن للمؤمنين في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة ، طولها ستون ميلاً فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ، فلا يرى بعضهم بعضاً](2).

وفي لفظ آخر: (الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون).

قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار).

وقوله: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾. أي: تراهم يا محمد يوم قضي الأمر محدقين من حول عرش الرحمان. قال ابن جرير: (ويعني بالعرش: السرير). ونقل عن السدي قوله: (محدقين حول العرش، قال: العرش السرير). وإدخال (مِن) في قوله ﴿ مِنْ حَوِّلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ للتأكيد، والمراد حافين حول العرش كقولك (ما جاءني من أحد).

وقوله: ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌ ﴾ في محل نصب حال ، أي حال كونهم مسبحين لله يلهجون بحمده وبذكره ، وقيل: يصلون لله حول العرش شكراً له وتعظيماً. قال ابن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2824) \_ كتاب الجنة ونعيمها \_ باب صفة الجنة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3243) \_ كتاب بدء الخلق. وأخرجه مسلم (2838) \_ كتاب الجنة ونعيمها \_ باب في صفة خيام الجنة ، وماللمؤمنين فيها من الأهلين.

جرير: (يصلون حول عرش الله شكراً له ، والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح وتحذفها أحياناً فتقول: سبح بحمد الله وسبح حَمْدَ الله كما قال جل ثناؤه ﴿سَيِّح اَسْدَرَيِّكَ الْعَظِيرِ ﴾). قال النسفي: (وذلك للتلذذ دون التعبد لزوال التكليف).

وقوله: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: أي بين الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الشوكاني: (أي بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار). وهو اختيار ابن كثير.

التأويل الثاني: قيل: قضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق والعدل. ذكره القرطبي. وهو اختيار ابن جرير.

التأويل الثالث: قيل: بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم. ذكره الشوكاني وَرَجَّح التأويل الأول.

قلت: فالكل قد أخذ حقه في ذلك اليوم الرهيب ، فقد فصل الله بين الأنبياء وأقوامهم بعد أن تقدم الشهداء من أمة محمد بالشهادة ضد المكذبين للرسل على صدق الرسل وتبليغهم. ثم قضي بينهم في دار الخلود كل في مقامه وحسب مرتبته سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. وكذلك الملائكة فقد أنصفهم ربهم سبحانه في منازلهم ومراتبهم فلهج الملائكة والمؤمنون بحمد الله العظيم الذي حمد نفسه ومدحها من قبلهم فتبارك الله أحسن الخالقين حيث ختم الموقف بقوله: ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمَدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. قال قتادة: (افتتح الله أول الخلق بـ «الحمد لله» فقال: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

قال القرطبي: (فلزم الاقتداء به ، والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده).

وقال القاسمي رحمه الله: (والقائل: إما الحق جل جلاله ، أو الملائكة الحافون ، أو المؤمنون ممن قضي بينهم ، أو الكل ، فله الحمد عز وجل).

واختار الحافظ ابن كثير إطلاق الآية حيث قال: (أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. قال: ولهذا لم يسند القول إلى قائل فدلّ على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد).

قلت: فإذا فرح المؤمنون بمنازلهم في الجنة ، وَبِخِزْي أعدائهم في النار ، نطقت

ألسنتهم بالحمد وتحركت قلوبهم بالشكر والذكر لله المنعم الكريم ، وشاركتهم بفرحهم الملائكة الكرام ، ونَطَقَ معهم كل شيء في هذا الكون بما يحب الله لنفسه من المدح فقالوا جميعاً: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

تم تفسير سورة الزمر بعون الله وتوفيقه ، وواسع منَّه وكرمه

### دروس ونتسائج وأحكسام

- 1 ـ الله تعالىٰ أغنىٰ الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك به معه غيره تركه يوم القيامة وشركه ، وقال له: اطلب ثوابك من عنده.
- 2 ـ لا أحدَ أغيرُ من الله ، ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحبّ إليه المدح من الله ، من أجل إليه المدح من الله ولذلك مدَحَ نفسه ، ولا أحدَ أحبُّ إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل.
  - 3 ـ الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة.
- 4- إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكاً ، ويؤمر بأربع كلمات ، ويقال له: اكتب عمله ، ورزقه ، وأجله ، وشقي أو سعيد.
  - 5 ـ عجباً لأمر المؤمن ، إن الله تعالىٰ لم يقض له قضاءً إلا كان خيراً له .
- 6 ـ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعِه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
  - 7 ـ أفضل الصلاة طول القنوت ، وأفضل الجهاد من عُقِرَ جوادُه وأريق دَمُه .
- 8 ـ عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة إلى الله تعالىٰ ، ومنهاة عن الإثم ، وتكفير للسيئات.
  - 9 ـ إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة.
- 10 ـ إن الله تعالىٰ يغار ، وإن المؤمن يغار ، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّم الله عليه.

- 11 \_ ليودَّن أهل العافية يوم القيامة ، أنَّ جلودهم قرضت بالمقاريض ، مما يرون من ثواب أهل البلاء.
  - 12 ــ إن الله تعالىٰ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتُغِيَ به وَجْهُه .
    - 13\_الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ، إلا ما ابتغى به وجهُ الله.
  - 14 \_ إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنَّىٰ لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك.
- 15 \_ الطاغوت مشتق من الطغيان. والطاغوت الشيطان ، وكل ما عبد من دون الرحمان.
- 16 ـ بشرىٰ الدنيا الرؤيا الصالحة ، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ صادقاً من قلبه ـ وجبت له الجنة .
  - 17 ـ إن الله تعالىٰ يحبّ معاليَ الأمور وأشرافها ، ويكره سَفْسَافَها .
- 18 ـ إنّ في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدّها الله لمن أطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام .
- 19 ـ ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه ، والله تعالىٰ خلق الخلق في ظلمة ثم ألقىٰ عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدىٰ ، ومن أخطأه ضَلَّ .
  - 20\_أحسن الحديث القرآن ، وأحسن القصص القرآن ، والقرآن يصدق بعضه بعضاً.
    - 21\_فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة ، وخير دينكم الورع.
    - 22 ـ ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، لكل جزءِ منها حَرُّها.
    - 23 ـ من مات وعليه دَيْن فليس ثمّ دينار ولا درهم ، ولكنها الحسنات والسيئات.
- 24\_لو أنكم توكلون على الله تعالىٰ حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرَ ، تغدو خِماصاً وتروح بطاناً.
- 25 ـ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان ، فمن شاء أقامه ، ومن شاء أزاغه. والميزان بيد الرحمان يَرْفَعُ أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
- 26 ـ إذا حضرتم مَوْتاكم فأغِمضُوا البَصَر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيراً ، فإن الملائكة تُؤمِّنُ على ما يقول أهل البيت .
  - 27 ـ من سَرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرَبِ ، فليكثر الدعاء في الرخاء.

- 28 ـ لولا أنكم تذنبون ، لخلق الله خلقاً يذنبون ، فيستغفرون ، فيغفر لهم.
- 29 ـ كُلُّ أهل الجنة يرى مقعده من النار ، فيقول: لولا أن الله هداني ، فيكون له شُكْرٌ ، وُكُلُّ أهل النار يرى مقعده من الجنة ، فيقول: لو أن الله هداني ، فيكون عليه حسرة.
- 30 ـ يقبض الله الأرض ، ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض.
  - 31\_الناقور: الصور. والراجفة: النفخة الأولىٰ. والرادفة: الثانية.
  - 32 ـ إن في الجنة ثمانية أبواب ، باب منها يسمىٰ الريان لا يدخله إلا الصائمون.
- 33 ـ قال الله تعالىٰ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
- 34 ـ الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً ، في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون.
- 35 ـ افتتح الله أول الخلق بـ «الحمد لله» فقال: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: 1] ، وختم الحساب والقضاء بالحمد فقال: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْخَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: 75].

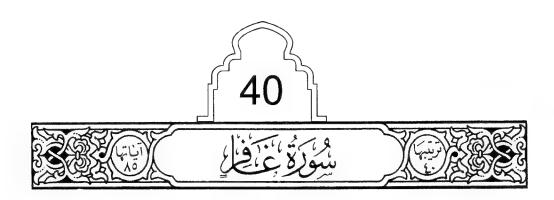

وهي سورة مكية. قيل: سوىٰ الآيتين (56 ـ 57).

قال ابن عباس وقتادة: (إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَكَتِ ٱللَّهِ ﴾ والتي بعدها). وعدد آيات هذه السورة (85).

وتسمى بسورة غافر إشارة لقول الله فيها: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ ﴾، كما تسمى بسورة المؤمن الاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون.

قال المهايمي: (سميت به لاشتمالها على كلمات مؤمن آل فرعون ، المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها ، والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه. وعما أخذوا به ، وهي من أعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة غافر وسورة الطّول).

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: (أنزلت سورة حم المؤمن بمكة). وأورد البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: (أنزلت الحواميم السبع بمكة).

### موضوع السورة منهاج المؤمن في الدعوة

### \_منهاج السورة \_

1 ـ انتصار للقرآن من الله العزيز العليم ، غافر الذنب وقابل توبة التائبين ، شديد العقاب

- على المجرمين ، وما يجادل في آيات الله إلا أهل الكفر المُسْتدرجين.
- 2 ـ تسليةُ النبي ﷺ بِذِكْرِ أخبار الرسل قبله وصبرهم على أذى قومهم حتى فصل الله بالحق وأنزل نصره على المؤمنين ، ونقمته وعذابه بالكافرين.
- 3 ـ تسبيح الملائكة حملة العرش واستغفارهم للمؤمنين ، وسؤال الله تعالى أن يقيهم عذاب الجحيم ، وأن يدخلهم برحمته ومن صلح من أرحامهم جنات النعيم .
- 4 ـ هوان الكفار يوم الحساب ، وقد أخزاهم الله بالعذاب ، بعدما فرحوا بالشرك في دار الدنيا ونفروا من توحيد الله رب الأرباب.
- 5 ـ امتنانُ الله على عباده بآيات مقدرته وإنزاله الماء ، ليخلصوا له العبادة ـ سبحانه ـ والدعاء .
- 6 ـ ثناء الله على نفسه وعرشه وإثبات تنزل الوحي بأمره لينذر الرسل يوم الحساب ، يوم يخرج الناس من قبورهم لنيل الجزاء من الثواب أو العقاب.
- 7 ـ الإنذار بيوم الآزفة وقد وقعت القلوب في الحناجر من شدة المخافة ، وهول الازدحام ، وازدحام الأهوال.
- 8 ـ سنة الله تعالى في أخذ الأمم الظالمة وإنزال نقمته عليها والعذاب ، وذلك في الدنيا قبل حلول العذاب الأكبر يوم الحساب.
- 9 \_ إرسالُ الله تعالى إلى فرعون وهامان وقارون الآثمين ، واستكبار القوم ولجوء موسىٰ إلى ربه لينصره على الطاغية وجنوده المجرمين.
- 10 ـ تحذير مؤمن آل فرعون قومه تكذيب أو معاندة المرسلين ، وتنبيهه لهم أن هذا التمكين في الأرض لا يدوم ولا يرد بأس الله عن القوم المسرفين .
  - 11 ـ تحذير مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدارين ، وطبع الله على قلوب المتكبرين.
- 12 ـ تمادي فرعون في الكفر والضلال ، ومساعدة هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد ، وما كيد الظالمين إلا في تبار وخسار .
- 13 ـ استمرار مؤمن آل فرعون تحذير قومه غرور الحياة الدنيا ، وترغيبه لهم في طاعة الله الموصلة إلى جنات النعيم ، وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر والإفساد يوصل إلى عذاب الجحيم ، وأنهم سيذكرون يوماً قوله ونصيحته لهم والله هو السميع البصير العليم.

- 14 ـ نجاةُ مؤمن آل فرعون في الدنيا والآخرة ، وإحاطة العذاب بفرعون وجنده في الغرق والقبر ثم بنار الآخرة المستعرة.
  - 15 ـ حوار الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين ، وصورة الخزي والندم على الكافرين.
- 16 ـ تقدير الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدارين ، وتسلية الله نبيّه عما يلقاه من أذى المشركين.
- 17 ـ تسفيه المنكرين للبعث والمعاد ، بأن خلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق العباد.
- 18 ـ أمْرُ الله عباده إفراده بالدعاء والتعظيم ، والمستكبرون عن عبادته مآلهم إلى نار الجحيم.
- 19 ـ امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الليل والنهار ، والأرض والسماء والتصوير والرزق الحلال.
- 20 ـ تفرّد الله تعالىٰ بأمر الإماتة والإحياء ، وتقريع المشركين الذين يفرحون بالباطل ومصيرهم إلى الخزي والعذاب والإعياء.
  - 21\_تسلية الله تعالىٰ نبيّه ﷺ بأمره بالصبر ، وتبشيره باقتراب الفرج.
- 22 ـ امتنان الله على قريش ومن بعدهم بنعمة الأنعام ، والمنافع العائدة عليهم منها في المأكل والمشرب والمركب ، وكذلك نعمة ركوب السفن في البحار.
- 23 ـ التحذير من مصير الأمم الكافرة التي كفرت وجاءها العذاب بعد الطغيان، وما أغنىٰ عنها ما أُعطيت من القوة والأموال والبنيان.
  - 24 ـ إيمان كثير من الناس عند رؤية العذاب ، وكفرهم بالله بعد ذهاب العقاب.
- 25 ـ سنة الله التي قد خلت في عباده أن الهلاك على الكافرين ، والنجاة لطائفة المؤمنين.

### ينسب مِ أَلَّهُ النَّهُ إِن النِّحْبُ النِّحَبِ النِّحَبِ الْمُ

1 ـ 9. قوله تعالىٰ: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ عَافِرِ النّهِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي النّبَ اللّهِ إِلاَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَعْرُرُكَ تَقَلَّهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ۞ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ حَكُلُ أَتَةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِصُوا وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ حَكُلُ أَتَةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِصُوا بِهِ ٱلْخَقَّ فَأَخَذُ تُهُمُ قَلَى كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كِلِمَتُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ الْخَقَ فَأَخُونُ النّارِ ۞ ٱلّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى ٱلنّارِ ۞ ٱلّذِينَ عَلَى الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ مَا أَنْهُ أَلَيْنَ عَلَى اللّذِينَ عَامُوا أَرَبَنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ وَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَامُوا وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ فَي رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدِنِ ٱلّتِي وَعَدَتَهُمْ وَمَن وَاللّمَهُمُ مَنْ مَا اللّهُ وَمَن عَنِ ٱلسَيَتِنَاتِ يَوْمَعِدٍ فَقَدْ رَحِمْ لَهُ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ فَهُ السَيَتِنَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَيَتِنَاتِ يَوْمَعِدٍ فَقَدْ رَحِمْ تَمُّ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ فَقَ السَيَتِنَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَيَتِنَاتِ يَوْمَعِدٍ فَقَدْ رَحِمْ تَمُّ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ فَي السَيَتِنَاتِ يَوْمَعِدِ فَقَدْ رَحِمْ تَمُّ وَوَلَاكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَلَيْدُ وَالْعَالِيمُ فَلَى اللّهُ وَقَلْمُ الْمَالِيمُ فَي السَيَتِهُ فَالْمَالِهُ السَيَعِنَاتِ يَوْمَ مِنْ اللّهُ وَلَالَ الْمُؤْرُ ٱلْمُولُولُ الْعُولُولُ الْمُؤْرُ الْعَلَالِ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْرُ الْمُعَلِي الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْلُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُلُولُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ اللّهُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْ

في هذه الآيات: إن هذا القرآن المعجز هو من جنس هذه الحروف العربية ، فهو تنزيل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه ، العليم بما يعملون في السر والخفاء أو علانية وجهاراً تحت سمائه ، وهو الغفور يقبل التوبة عن عباده ، الشديد العقاب لِمَنْ تمادى في طغيانه وعناده ، وهو المتفضلُ صاحب الفضل والنعم المبسوطة على مَنْ شاء من خلقه ، المتطوِّل عليهم بما لا يقدرون ولا يطيقون القيام بشكره ، من الفضل والمن والإنعام ، وتذليل الدنيا وجميل الأيام. إنه ما يَدْفَعُ الحق من عباده بعد البرهان ، إلا الجاحدون الذين يتقلبون في البلاد بالكفر والطغيان ، وَحُبِّ الرياسة والكبر والعلو بالظلم على الأنام ، فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من الأمم بعدهم ، ممّن أهمّتهم دنياهم وتعظيم شهواتهم ، وبغوا وتمادوا حتى همّت كل أمة بقتل رسولهم ،

والمكر واستخدام الباطل في محاولة لتقويض الحق ولكن أنّى لهم ، فقد عاجلهم الله بالعقوبة وأنزل العذاب بهم ، وحقت عليهم كلمة الله ليملأن جهنم منهم ومن أتباعهم. لكن الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ويدعون الله لهم ، بأن يمنّ عليهم بالمغفرة والنجاة من عذاب الجحيم ، ودخول الجنان هم وذراريهم ممن اتبعهم آمنين ، دون الخوض في متاعب الحساب وآلام العذاب.

#### فإلى تفصيل ذلك:

قوله تعالىٰ: ﴿حَمَّ﴾. أجمل ما قيل فيه: إنه إعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي ركبت كلماته من مثل هذه الأحرف المقطعة. وقد مضىٰ ذكر أمثال ذلك.

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن المُهَلِّب بن أبي صُفْرَة قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: [إنْ بُيِّتُمْ فليكن شِعارُكمْ: حم لا ينصرون](1).

ويبدو أن الانتصار قد تواتر بعد ذكر هذه الحروف في أوائل تلك السور التي ذكر فيها. فقال هنا جل ذكره: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾. و﴿ تَنزِيلُ ﴾: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، أو مبتدأ مرفوع للخبر ﴿ مِنَ اللّهِ ﴾. والمعنى : هذا القرآن هو تنزيل من الله ذي العزة والعلم.

قال ابن جرير: (من الله ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في انتقامه من أعدائه ، ﴿ ٱلْعَلِيمِ ﴾ بما يعملون من الأعمال وغيرها ، تنزيل هذا الكتاب). وقال ابن كثير: (فلا يرام عزه ، ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه). وقال النسفي: (أي المنيع بسلطانه عن أن يتقول عليه متقول ، العليم بمن صدق به وكذب ، فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين).

وقوله: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾. أي يغفر ما سلف ، ويعفو ويصفح عمن تاب وأقبل صادقاً.

وقوله: ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ﴾. أي لمن تمرَّد وطغىٰ ، وآثر الحياة الدنيا وبغىٰ ، وعتا عن أوامر الله فاستكبر وعصىٰ.

وهذا كما قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ الْأَلِيثُ ﴾ [الحجر: 49 \_ 50].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو دواد (2597) ـ كتاب الجهاد ، باب في الرجل ينادي بالشعار ، وكذلك أخرجه الترمذي (1682) ، والنسائي في «اليوم والليلة» (622) ، والحاكم (2/107) وإسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر. وانظر صحيح سنن أبي داود (2262).

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، وأحمد في «المسند» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم ، وويل لأقماع القول ، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون](1).

قال الزمخشري: (من المجاز "ويل لأقماع القول» وهم الذين يستمعون ولا يعون). فشبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعلمون به بالأقماع – جمع قِمْع – التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها ، فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب في القمع.

وقوله: ﴿ ذِى الطَّلَوْلِ ﴾. أي: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه ، ونعمه لا يحصيها أحد. يقال منه: إنّ فلاناً لذو طول على أصحابه إذا كان ذا فضل عليهم.

وعن ابن عباس: (قوله: ﴿ ذِى الطَّوْلِ ﴾ يقول: ذي السعة والغنى). وقال مجاهد: (الغنىٰ). وقال قتادة: (أي: ذي النعم والفواضل). وقال ابن زيد: (الطول: القدرة). وقال عكرمة: (ذي المَنّ). وقال يزيد بن الأصمّ: (﴿ ذِى الطَّوْلُ ﴾: يعني الخير الكثير).

وقوله: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾.

أي: لا نظير له تعالىٰ في صفاته ، وفي تفضله ومنّه وكرمه ، وفي مغفرته وعقابه ، فأفردوه بالعبادة والتعظيم ، والتمسوا المقام بين الخوف والرجاء ، فإليه المآل في نهاية الحال.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾.

أي: لا يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته إلا الذين جحدوا آياته ، فلا يخدعك \_ يا محمد \_ تصرّفهم في البلاد ومكثهم فيها مع كفرهم ، فإن الله تعالىٰ يمهلهم ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة العذاب.

وعن قتادة: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّنُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾: أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم).

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح. أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (380) ، وأحمد (2/ 165) ، (2/ 219) ، وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1/ 42). وانظر السلسلة الصحيحة (482). والأقماع: جمع قِمْع ـ الإناء يجعل في رأس الظرف ليملأ بالمائع.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ أَيَضَسَبُونَ أَنَمَا نُودُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَسَبِينٌ ﴿ الْمَارِعُ لَمُمْ فِي الْمَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: 55 \_ 55].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ فَكَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَبَ كُلِّ شَي عِحَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَي عَجَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواْ أَفَوْرَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 44 ـ 45].

3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ۞ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلِمُهَادُ﴾ [آل عمران: 196 ـ 197].

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول ﷺ: [إنَّ اللهُ لَيُملي للظالم حتىٰ إذا أخذه لم يُفْلِنَهُ ، قال: ثم قرأ: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اللهُ لَيُملي للظالم حتىٰ إذا أخذه لم يُفْلِنَهُ ، قال: ثم قرأ: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُهُ وَلِيكُ إِذَا آخَذَ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقوله: ﴿ كَذَبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾. قال قتادة: (الكفار). أي: كذّب قبل قومك \_ يا محمد \_ قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وهم الأمم الذين تحزّبوا وتجمّعوا على رسلهم بالتكذيب لها ، كعاد وثمود ، وقوم لوط ، وأصحاب مدين وأشباههم.

وقوله: ﴿ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُدُوهُ ﴾. أي: ليقتلوه. والأخيذ: الأسير. قال ابن كثير: (أي: حرصوا على قتله بكل ممكن ، ومنهم من قتل رسولَهم). وقوله: ﴿ وَجَلَدُلُوا بِالْبَكِلِ لِيُدْحِضُوا بِدِ ٱلْحَقَّ ﴾.

أي: وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة ، وماحلوا بالشبهة ليبطلوا بجدالهم وخصومتهم الحق الذي معه من الدخول في طاعته ، كما يخاصمك قومك يا محمد.

أخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: [من أعان على خصومة بظلم ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع]. وفي لفظ: [فقد باء بغضب من الله عز وجل].

وفي لفظ: [من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ، حبس في ردغة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال]<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) ـ كتاب التفسير ، وانظر مختصر صحيح مسلم (1831).

<sup>(2)</sup> ح ث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 117) ، والحاكم (2/ 27) ، والسياق له ، وأحمد =

وقوله: ﴿ فَأَخَذُّتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ . قال قتادة: (شديد والله).

والمقصود: فكيف كان انتقامي منهم؟ ألم أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرة ولمن بعدهم عظة؟ فالديار خراب ، والمساكن خلاء!

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾.

أي: كما وجب العذاب على الأمم التي كذبت رسلها قبلك \_ يا محمد \_ كذلك وجبت كلمة ربك على كفار قومك الذين اتخذوا الجدال بالباطل طريقاً لهم لدحض الحق الجلى.

قيل: ﴿ أَنَهُمْ ﴾ بدل من الكلمة ، والتقدير: أحقت الكلمة حقاً أنهم أصحاب النار. وقيل: بلُ هي ترجمة عن الكلمة ، والتقدير: وكذلك حق عليهم عذاب النار الذي وعد الله أهل الكفر به ـ واختاره ابن جرير.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: يَقْرِنون بين التسبيح الدّال على نفي النقائص ، والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح). قال النسفي: (﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾ أي مع حمده ، إذ الباء تدل على أن تسبيحهم بالحمدلة).

قلت: وحملة العرش هم سادة الملائكة ، وأعظمهم قوة وخلقاً.

كما قال تعالىٰ في سورة الحاقة: ﴿ وَأَلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِنْ ثَمَنِينَةً ﴾ [17].

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر ، عن النبي عَلَيْهُ قال: [أُذِنَ لي أن أُحَدِّثَ عن ملك من ملائكة الله تعالىٰ حملة العرش ، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة سنة]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند الطبراني بسند جيد من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [أُذِنَ لي أَن أُحَدِّثَ عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلي وعلى قرنهِ العرش ،

<sup>= (2/70).</sup> وكذلك (2/82) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (438).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4727) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151).

وبين شحمة أذنيه وعاتقهِ خفقان الطير سبع مئة عام ، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عُ ﴾. فيه إظهار شرف الإيمان ، فهم مع ما أوتوا من قوة لحمل العرش فإنهم أذلاء خاشعون لله .

وقوله: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَءَامَنُوآ ﴾. قال قتادة: (لأهل لا إله إلا الله).

قال ابن جرير: (يقول: ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله ، والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم فيعفوها عنهم).

وفي السنة الصحيحة ما يدل على مثل ذلك:

ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: [ما مِنْ عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل] . وفي لفظ آخر: [مَنْ دعا لأخيه بظهر الغيب ، قال الملك الموكّلُ به: آمين ، ولك بمثل].

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا عادَ الرجل أخاه المسلم مشىٰ في خرافة (3) الجنة حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتىٰ يمسي ، وإن كان عشياً صلى عليه سبعون ألف ملك حتىٰ يمسي ، وإن كان عشياً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح](4).

وعن خلف بن هشام البزار القارئ قال: (كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بكى ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له).

وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: (افهموها فما في العالم جنة

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه الطبراني من حديث أنس. انظر صحيح الجامع (866) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 538) ـ بحث: الإيمان بالملائكة ـ لمزيد من التفصيل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ـ حديث رقم ـ (2732) ـ كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. ح (86) ، ح (87).

<sup>(3)</sup> أي في اجتناء ثمرها.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/81)، وأبو داود (3099)، وابن ماجة (1/440)، وأخرجه الحاكم (1/349)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» (77). وانظر السلسلة الصحيحة (1367).

أرجىٰ منها ، إن ملكاً واحداً لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم ، كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين).

وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾. أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم ، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم.

وقوله: ﴿ فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ . أي: فاصفح عمن أساء ثم جاء تائباً مطيعاً .

قال قتادة: (﴿ فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ من الشرك ﴿ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ أي طاعتك).

وقوله: ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ﴾. أي: اصرف عن الذين تابوا واتبعوا سبيلك عذاب الناريوم القيامة.

وقوله: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَتَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَمَن عمل صالحاً مثلهم ليتم سرورهم بينهم وبينهم ، ممن عمل صالحاً مثلهم ليتم سرورهم بهم.

كما قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِيَّنُّهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقّْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهُم مِنْ عَمَلِهُم مِنْ عَمَلِهِم مَنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلُهُ مَا مُنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهُمْ مَنْ عَمَلِهُ مِنْ عَمَلِهُم مِنْ عَمَلِهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ مَنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَمِلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَلَيْ مِنْ عَمِلْ مِن عَمِلْهِم مِن عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِنْ عَمِلْهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن مُنْ عَمَلِهِم مِن عَلَيْهِم مِن مِنْ عَمِلْهِم مِنْ عَمِلْمِ مِن عَمَلِهِم مِن مُنْ عَمَلِهِم مِن عَمِلْهِم مِن عَمِلْهِم مِن عَمِلْهِم مِن عَمِلْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْهِم مِن عَلَيْ مِن مِن مَنْ عَمِلْهِم مِن عَلَيْهِم مِنْ مِنْ

أخرج البزار والبغوي بسند صحيح عن ابن عباس رفعه إلى النبي على قال: [إنّ الله لَيَرْفَعُ ذُرِّيةَ المؤمن إليه في درجته ، وإنْ كانوا دونه في العمل ، لِتَقَرَّ بهم عَيْنُه ، ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱنَّبَعَنَهُم فَرِيَّنُهُم بِإِيمَنِ ﴾ الآية ، ثم قال: وما نَقَصْنا الآباءَ بما أَعْطَينا البنين] (1).

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾. أي إنك أنت \_ يا ربنا \_ العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره وشرعه وقدره.

وقوله: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾. قال قتادة: (أي العذاب). أي: وقِهم عذاب السيئات. وقال أيضاً: (أي وقهم ما يسوؤهم). والمقصود: وقهم فعل السيئات أو الوقوع في حبائلها.

وقوله: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّخَاتِ يَوْمَهِ نِهِ فَقَدَّ رَحِمْتَكُم ﴾. أي: ومن تق السيئات وعواقبها يوم القيامة فقد رحمته بالنجاة والجنة ﴿ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

<sup>(1)</sup> صحيح الإسناد. أخرجه البزار (ص221)، وابن عدي (ق 270/1)، والبغوي في «التفسير» (8/8)، والحاكم (2/468)، وانظر السلسلة الصحيحة (2490).

10 ـ 14. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا الْمُنْيَنِ وَأَخْيَدَنَا الْمُنْيَنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي اللَّهُ وَحْدَمُ كَعَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، تُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ بِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۞ هُوَ الَّذِي اللَّهُ وَحْدَمُ كَمْ اللَّهِ عَنْزَلِكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَنَذَكَ أُلِلا مَن يُنِيبُ ۞ فَاذَعُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ تَكُرِهُ الْكَيْفِرُونَ ۞ .

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ كيف ينادى الكفار في النار وقد مقتوا أنفسهم إذ ضيّعوا دنياهم بالكفر فاستحقوا العذاب في أخراهم فيقال لهم: إن مقت الله إياكم في الدنيا وأنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون هو أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم ، وقد أخزاكم الله في عذاب الهون ، ذلك بأنكم كنتم تفرحون بالشرك وتنفرون من توحيده تعالىٰ فالحكم له اليوم وحده لا شريك له.

إنه \_ تعالىٰ \_ هو الذي يبين لكم آيات مقدرته وينزل لكم الماء من السماء وما يتذكر \_ أيها العباد \_ إلا من ينيب ، فأخلصوا له العبادة والدعاء رغم أنف الكافرين فإن الله سبحانه سميع قريب.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذَ تُدَّعَوْنَ إِلَى الإيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ ﴾. قال مجاهد: (مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم ، ومَقْتُ الله إياهم في الدنيا ، إذ يُدعون إلى الإيمان فيكفرون ، أكبر).

وقال قتادة: (يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا ، فتركوه وأبوا أن يقبلوا ، أكبر مما مقتوا أنفسهم ، حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة).

وأصل المقت في لغة العرب البغض ، يقال: مقت فلان فلاناً أي أبغضه ، والمقصود أن الكفار أبغضوا أنفسهم بسبب ما أسفلوا من الأعمال التي أوصلتهم إلى عذاب النار ، فنادتهم الملائكة بأن مقت الله لهم وهم يردون أمره في الدنيا ويستكبرون عن طاعته كان أكبر.

وقوله تعالىٰ: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَايِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ﴾.

إخبار عن تلطفهم في السؤال ، فقالوا: يا رب إنه بقدرتك العظيمة أحييتنا بعد ما كنا أمواتاً في أصلاب آبائنا ثم أمتنا بعد انتهاء حياتنا الدنيا ثم أحييتنا اليوم للحساب وقد اعترفنا بذنوبنا وظلمنا أنفسنا في الدار الدنيا فهل أنت مجيبنا للعودة إلى دار الامتحان في الدنيا لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟!

وعن ابن عباس: قوله: ﴿ رَبَّنَا آمَتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحَيْتَنَا ٱثْنَايَٰنِ ﴾ قال: (هو كقوله: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمُ آمُونَا فَأَحْيَاكُمُ مُّمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَّجَعُونَ ﴾).

وعن قتادة قال: (كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ، فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتان).

قال: (﴿ فَهَلَ إِلَّى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ فهل إلى كرّة إلى الدنيا).

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ ـ ثُوْمِنُوأْ فَأَلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْمَالِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ .

أي: فَأُجيبوا حين طلبوا الرجعة أن لا سبيل إلى ذلك<sup>(1)</sup> ، والسبب وراء هذا المنع أنّ سجاياكم لا تقبل الحق بل تمجُّه وتنفيه فما بكم حبّ الله ودينه ورسله وإنما إرادة التخلص من ألم النار ، وقد قضى الله أن لا رجعة إلى تلك الدار ، فالحكم إليه إنه هو الحكيم الجبار العلى المتعال.

قال ابن جرير: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَخَدَهُ كَفَرْتُمْ ﴾ فأنكرتم أن تكون الألوهة له خالصة وقلتم: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَنَهَا وَبَعِدًا ﴾ [ص: 5]. ﴿ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ؞ تُؤْمِنُوا ﴾ يقول: يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلّهِ ٱلْمَالِيَ ٱلْمَكِيرِ ﴾ يقول: فالقضاء لله العلي على كل شيء ، الكبير الذي كل شيء دونه متصاغراً له اليوم).

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاء رِزْقَاً ﴾.

أي: هو الذي يريكم آيات قدرته العجيبة من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق والزلازل والبراكين وغير ذلك مما يدل على انفراده سبحانه بالجبروت

<sup>(1)</sup> أي في الكلام محذوف هذا تقديره ، وقد استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه.

والعظمة ، وكذلك ينزل لكم من السماء الغيث الذي يخرج به أقواتكم وغذاء أنعامكم وما يعقب ذلك من أرزاقكم.

وقوله: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّ رُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾. قال السدي: (من يقبل إلى طاعة الله).

أي: وما يتعظ بحجج الله ويعتبر بها إلا من هو بصير راجع إلى الله يرجو رحمته ويخشئ عذابه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ ۚ كُرِّهَ ٱلْكَنفِرُونَ﴾.

قال النسفي: (ثم قال للمنيبين: ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ ﴾ فاعبدوه ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ من الشرك ﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴾ وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم).

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً مِنْ قَلْبِ غافل لاهِ]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: [كان ابن الزُبير يقول في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ، حين يُسَلِّمُ: «لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النَّعمةُ وله الفَضْلُ ، وله الثناءُ الحَسَنُ ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول الله ﷺ يُهلِّل بِهنَّ دُبُرَ كل صلاة](2).

في هذه الآيات: ثناء الله تعالىٰ على نفسه ، ومدح عرشه ، وإثبات تنزل الوحي

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3479). وانظر صحيح سنن الترمذي (2766).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (594) \_ كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته. وانظر مسند أحمد (4/4) بإسناد على شرط مسلم.

بأمره ، لينذر الرسل يوم التلاقي. يوم يخرج الناس من قبورهم للحساب ، ونيل ما استحقوا من الثواب أو العقاب.

فقوله: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾ . إخبار عن عظمته تعالىٰ وكبريائه ، وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع سماواته ومخلوقاته .

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله على [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة](1).

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» ، وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. ﴾ .

قال ابن زید: (هذا القرآن هو الروح أوحاه الله إلى جبريل ، وجبريل روح نزل به على النبي ﷺ وقرأ: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: 193]).

وقال قتادة: ﴿ وَلِلَّقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ قال: الوحي من أمره).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْجَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ ﴾ [الشعراء: 193 \_ 194].

وهذا الوحي الأخير من الله هو أكبر معجزة باقية في الأرض إلى يوم القيامة.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [ما مِنَ الأنبياء من نَبِيِّ إلا قد أُعْطِيَ من الآيات ما مِثْلُهُ آمَنَ عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أَوْحَىٰ الله إليَّ ، فأرجو أن أكونَ أكثرهم تابعاً يوم القيامة](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 290)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (109).

<sup>(2)</sup> صحيح موقوف. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» وعبد الله بن أحمد في «السنة». انظر «مختصر العلو» ص (102) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1161).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4981) ـ كتاب فضائل القرآن ، وكذلك (7274). =

وقوله: ﴿ لِيُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ .

قال ابن عباس: ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ من أسماء يوم القيامة ، عظمه الله ، وحذره عباده). وقال قتادة: (يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق). وقال ابن زيد: (يوم تتلاقئ العباد). وقال ميمون بن مِهران: (يلتقي الظالم والمظلوم). ولا شك أن كل هذه الأوصاف كائنة يوم القيامة.

وقوله: ﴿ يَوْمَ هُم بَنْرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىٰءٌ ﴾. أي: ظاهرون لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم.

قال القرطبي: (ومعنى: ﴿بَكِرِنُهُنَّ ﴾ خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء ، لأن الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها ولا أمْتاً).

وقوله: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ .

قال ابن جرير: (يقول الرب: لمن السلطان اليوم؟ وذلك يوم القيامة. فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد الذي لا مثل له ولا شبيه ، القهار لكل شيء سواه بقدرته الغالب بعزته).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يقبِضُ الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ ٱلْيُوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ﴾.

إخبار عن عدله تعالىٰ في قضائه وفصله بين خلقه ، وحكمه على أعمالهم وما كسبت أيديهم ، فإنه تعالىٰ يجازي الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها.

### ففي التنزيل:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46].

2 \_ وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبِّكَةٍ مِّنْ خَرَدَلِ ٱنْیَنَـابِهِٱ وَكُفَى بِنَاحَسِبِینَ﴾ [الأنبیاء: 47].

3\_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَلِتُجِّزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 22].

 <sup>=</sup> وأخرجه مسلم (152) \_ كتاب الإيمان \_ وقد مضىٰ.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812)\_كتاب التفسير. وكذلك (7412) ، ورواه مسلم.

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر ، عن رسول الله على فيما يحكي عن ربه عزّ وجل أنه قال: [يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ـ إلى أن قال ـ يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجَد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسَه](1).

الحديث الثاني: أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ، عن النبي على قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب! لِمَنْ يزنُ هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي ، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك] (2).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ .

أي يحاسب الخلائق جميعهم كما يحاسب نفساً واحدة.

كما قال جل ذكره: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا ۚ إِلَّا وَحِـدَةٌ كَامَيْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: 50]. وكقوله جل ثناؤه: ﴿ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ [لقمان: 28].

قال القاسمي: ﴿ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴾ أي بإيصال ما يستحق كل منهم إليه ، من تبعات سيئاته وثمرات حسناته).

18 ـ 20 . قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِى الصُّدُورُ ۞ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِى الصُّدُورُ ۞ وَاللهُ يَقْضُونَ بِشَىءً إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ .

في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى نبيّه ﷺ إنذار قومه يوم القيامة وقد وقعت القلوب في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2577) ، والترمذي (2495) ، وابن ماجة (4257) ، وأحمد في المسند (5/ 160) ، وأخرجه ابن حبان (619).

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم (4/ 586) ، وإسناده صحيح لغيره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

الحناجر من شدة المخافة وازدحام الأهوال وما من شفيع للظالمين ولا حميم. إنه تعالىٰ يعلم السر وأخفىٰ ، ويقضي بالحق والذين يدعون من دونه ليس لهم من الحكم شيء والله هو السميع البصير.

فقوله: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَةِ ﴾. قال مجاهد: (يوم القيامة). وقال ابن زيد: (يوم القيامة ، وقرأ: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآرِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [النجم: 57 ـ 58]).

قال ابن جرير: (\_يقول\_: وأنذريا محمد قومك يوم الآزفة يعني يوم القيامة أن يوافوا الله فيه بأعمالهم الخبيثة فيستحقوا من الله عقابه الأليم).

وفي لغة العرب: أزِفَ الرحيل أي دنا ، فسميت الآزفة ـ أي القيامة ـ بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آتٍ قريب.

وقوله: ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ ﴾ .

قال قتادة: (قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة ، فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها).

وقال السدي: (شخصت أفئدتهم عن أمكنتها فنشبت في حلوقهم فلم تخرج من أجوافهم فيموتوا ، ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقر).

ونصب ﴿ كَظِمِينُّ ﴾ على الحال ، أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى .

كما قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: 38].

وقوله: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾.

قال السدي: (من يعنيه أمرهم ، ولا شفيع لهم). قال النسفي: (﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ مِنْ جَمِيمٍ ﴾ محب مشفق ﴿ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ أي يشفع).

والحميم في لغة العرب: القريب الذي تهتم لأمره. والمقصود: ما للكافرين بالله يوم الآزفة من حميم يحم لهم فيدفع عنهم هول ما نزل بهم من عذاب الله ، ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع ويُجاب لما سأل.

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ﴾.

قال مجاهد: (﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ ﴾: نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه). وقال قتادة: (أي يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه).

قال ابن عباس: (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضَّ بصره). قال ابن كثير: (يخبر تعالىٰ عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء ، جليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، دقيقها ولطيفها ، ليحذَرَ الناسُ عِلمَهُ فيهم ، فيستحيوا من الله تعالىٰ حقّ الحياء ، وَيتَقوه حقّ تقواه ، ويراقبوه مُراقبة مَنْ يَعْلم أنه يراه ، فإنه تعالىٰ يعلمُ العينَ الخائنة وإن أبدت أمانةً ، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصُدور من الضمائر والسرائر).

وقوله: ﴿ وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴾. أي تكنّه وتضمره.

قال ابن عباس: (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره ، فإذا رأى منهم غفلة تدسَّسَ بالنظر ، فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره ، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها). قال: (﴿ وَمَا تُحَقِّفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُضِى بِٱلْحَقِّيُّ ﴾.

قال القرطبي: (أي يجازي من غَضَّ بصرَه عن المحارم ومن نظر إليها ، ومن عزم على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها). وقال القاسمي: ﴿ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ أي بالعدل).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقَضُونَ بِشَىّ ۚ ﴾. أي: لأنهم لا يقدرون على شيء.

قال النسفي: (تهكّمُ بهم \_ يعني بآلهتهم \_ لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. تقرير ووعيد وتعريض. تقرير أنه تعالىٰ هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ووعيد لهم بأنه تعالىٰ يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون ومصيرهم إليه ، وتعريض بآلهتهم الهزيلة التي لا تسمع ولا تبصر.

21 ـ 22 . قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْآدِينَ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ مِقَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ﴾.

في هذه الآيات: يقول تعالىٰ: أولم ير هؤلاء المشركون ما حل بالأمم الكافرة قبلهم وهم يسيرون في أطراف البلاد فيمرون على آثارهم \_ مع أنهم كانوا أشد منهم قوة في الأجسام ، ﴿ وَءَانَاكَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: من المعالم العظيمة والصروح المتينة وقوي البنيان ، فأخذهم الله بذنوبهم وما وقاهم من عذاب الله واق ، إنهم كفروا رغم ما أُثبِتَ لهم من الآيات الداعية إلى الإيمان ، وما يقتضيه من الأركان ، فدمرهم الله ، إن عذابه شديد أليم موجع لا مرد له إذا نزل بالقوم الكافرين.

وعن قتادة: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾ يقيهم ، ولا ينفعهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ .

قال ابن جرير: (\_يقول\_: فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب محمد ﷺ وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم).

22 ـ 27. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ ﴿ وَهَا صَلَيْلُ اللَّهِ مِنَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا صَيّدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا قَالُواْ الْقَتُلُواْ اللَّهُ وَمَا صَيّدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

في هذه الآيات: خَبَرُ إرسال الله تعالى موسى ﷺ إلى فرعون وهامان وقارون ، ومقابلتهم للحق بالتكذيب والمكر والتهديد بالقتل ، ولجوء موسى عليه السلام إلى ربه لينصره على هذا الطاغية المتجبر المتكبر.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنَيْنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ ۗ﴾. السلطان هو الحجة والبرهان. قال قتادة: (أي عذر مبين).

والآية تسلية من الله تعالىٰ لنبيه ﷺ عما يلقىٰ من مشركي قريش بإعلامه ما لقي موسىٰ قبله من فرعون وملئه ، وسنته سبحانه في أهل الكفر.

وقوله: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ وَقَنْرُونَ ﴾. أي: إلى رؤوس الكفر والمكر والكبر.

ففرعون رأس الكفر في زمانه ، يعاونه وزيره هامان رأس المكر ، وأكثر الناس في زمانه مالاً وتجارة قارون رأس الكبر.

وقوله: ﴿ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَنَّابُ ﴾ . أي اتهموه بالكذب والسحر والجنون.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُم وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمَّ﴾.

أي فلما جاءهم موسى بتوحيد الله وإفراده بالتعظيم والعمل بطاعته مع إقامة الحجة عليهم قالوا اقتلوا أبناء من آمن معه وأبقوا نساءهم للخدمة. قال قتادة: (هذا قتل غير القتل الأول الذي كان)(1).

وقوله: ﴿ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ﴾. أي: وما مكرهم في محاولتهم تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك.

قال ابن جرير: (وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا في جور عن سبيل الحق ، وصدّ عن قصد المحجة).

وقوله: ﴿ وَقَالَ فِي رَعَوْثُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبُّهُ وَ ﴾.

قال ابن كثير: (وهذا عَزْمٌ من فِرْعُونَ لعنه الله على قتل موسى عليه السلام أي قال ابن كثير: (وهذا عَزْمٌ من فِرْعُونَ لعنه الله على قتل موسى عليه السلام أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا ، ﴿ وَلَيَدَّعُ رَبَّهُ وَ الْمَالِي منه وهذا في غاية الجَحْدِ والتَّجهرُم والعناد).

وقوله: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾.

قال قتادة: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ أي أمركم الذي أنتم عليه ﴿ أَوَ أَن يُظْهِرَ فِي اللهُ عَال اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(1)</sup> أي غير القتل الذي كان قبل مولد موسى عليه السلام للاحتراز من ولادته.

قال القرطبي: (إن لم يبدل دينكم فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي يقع بين الناس بسببه الخلاف).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ بِرَنِى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ .

قال ابن جرير: (وقال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم من كل متكبر عليه تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته ، لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه).

قال النسفي: (وقال: ﴿ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴾ لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده ، ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها).

وفي سنن أبي داود ومسند أحمد بسند صحيح عن أبي بردة بن عبد الله ، أن أباه حدثه ، أن النبي ﷺ كان إذا خاف قوماً قال: [اللهم إنا نَجْعَلُكَ في نحورهم ، ونعوذُ بكَ من شرورهم] (1).

28 ـ 29 . قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَالْ مَحُلُمُ مُؤْمِنُ مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَنَهُ وَالْمَا لَكُ كَاللَهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسَرِقُ كَذَابٌ شَي يَعْدُن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ مُسَرِقُ كُذَابٌ شَي يَعْدُن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ مُسَرِقُ كُذَابٌ شَي يَعْدُن مَن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَإِيلَ الرَّسَادِ شَهُ .

في هذه الآيات: تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه مغبة إقدامهم على قتل رجل يقول ربي الله ويدلهم على الإيمان به وسبيل النجاة والسعادة في الدارين ، وتنبيهه لهم أن هذا التمكين في الأرض قد لا يدوم وقد يأتي عذاب الله فلا يرد عن القوم المسرفين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1537) \_ باب ما يقول إذا خاف قوماً. وأخرجه أحمد (4/414 ـ 415) ، والنسائي في «اليوم والليلة» (601). انظر صحيح أبي داود (1360). ورواه الحاكم (2/ 142) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

## فقوله: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ وَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَانَهُ ﴾.

قال السدي: (هو ابن عم فرعون. ويقال: هو الذي نجا مع موسىٰ). وقيل: (كان قبطياً آمن بموسىٰ سراً). قلت: والأرجح أن يقال: كان رجلاً مؤمناً من آل فرعون يخفي إيمانه.

وقوله: ﴿ أَنُقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّتِكُمٌ ﴾. هذه كلمة حق عند سلطان جائر ، وقد ثبت في السنة الصحيحة أن ذلك من أعظم الجهاد.

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [أفضلُ الجهاد كلمةُ عدْلٍ عِندَ سلطانِ جائر \_ أو «أمير جائر» \_](1).

و ﴿أَنَ ﴾ في موضع نصب ، والتقدير: أتقتلون موسىٰ لأن يقول ربي الله . وعن ابن إسحاق: ﴿ وَقَدَّ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُم ۗ بعصاه ويده).

وقد استشهد أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية مدافعاً عن رسول الله ﷺ وقد تطاول عليه الشقي عقبة بن أبي معيط وهو يصلي عند الكعبة يريد خنقه.

فقد أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن عروة بن الزبير قال: [قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صَنَعَ المشركون برسول الله ﷺ ، قال: بَيْنا رسول الله ﷺ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعَيْطٍ فأخذ بِمَنْكِب رسول الله ﷺ ولَوَىٰ ثوبَهُ في عُنُقِهِ فخنقَهُ خَنْقاً شديداً ، فأقبل أبو بكر ، فأخذ بِمَنْكِبِه ، وقال: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ اللّهُ وَقَدَّ جَآءَكُم بِأَلْبَيِّنَتِ مِن رَسُول الله ﷺ ، وقال: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ اللّهُ وَقَدَّ جَآءَكُم بِأَلْبَيِّنَتِ مِن رَبُولَ الله عَلَيْ . )

وأخرج النسائي في «الكبرى» بإسناد على شرط الشيخين عن عروة ، عن عمرو بن العاص أنه سُئِل: ما أشدُّ ما رأيتَ قريشاً بلغوا من رسول الله ﷺ؟ قال: [مَرَّ بهم ذاتَ يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبدَ ما يعبُدُ آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك». فقاموا إليه ، فأخذوا بمجامع ثيابه ، فرأيت أبا بكر مُحتضِنةُ من وَرَائهِ ، وهو يصيح بأعلى صوته ، وإنَّ عينيه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4344) \_ كتاب الملاحم \_ باب الأمر والنهي. ورواه ابن ماجة (4011) \_ كتاب الفتن. انظر صحيح أبي داود (3650).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4815) كتاب التفسير ـ عند هذه الآية من سورة المؤمن. وأخرجه كذلك برقم (3678) ، (3856). ورواه أحمد (2/ 204) ، وابن حبان (6567).

لَيَسيلان ، وهو يقولُ: يا قوم: ﴿ أَنَقَـٰتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ أَن عَلَى اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ حتىٰ فرغ من الآية كلها]<sup>(1)</sup>.

والمقصود بالآية: كيف تقتلون رجلًا لكونه يقول: ﴿ رَيِّكَ ٱللَّهُ ﴾ ، وقد أقام لكم الحجج والبراهين على صدق ما معه من الحق!

وقوله: ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْتِهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَّكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ﴾. أي: وإن يك موسىٰ كاذباً بقيله ونبوته فإنما وبال ذلك عليه فلا حاجة لكم بقتله ، وإن يك صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يهددكم به من العذاب في الدنيا والآخرة.

قال القرطبي: ﴿ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُم ﴾: ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ، ولكن تُلطفاً في الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى . ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبَادِقاً يُصِبَادِقاً لَهُ عَنْدُكُم ﴾ أي: إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ﴾. قال قتادة: (مشرك أسرف على نفسه بالشرك). وقال السدي: (المسرف: هو صاحب الدم. ويقال: هم المشركون). والمعنىٰ كما قال ابن جرير: (إن الله لا يوفق للحق من هو متعَدَّ إلى فعل ما ليس له فعله ، كذّاب عليه يكذب ، ويقول عليه الباطل وغير الحق).

وقوله: ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾.

قال ابن كثير: (أي: قد أنعم الله عليكم بهذا المُلك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض ، فراعُوا هذه النعمة بشكر الله ، وتصديق رسوله ﷺ ، واحذروا نقمة الله إن كذّبتم رسوله. ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ ، أي: لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكرُ ، ولا تَرُدُّ عنا شيئاً من بأسِ الله إن أرادنا بسوء).

وقوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا آهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾.

فيه منهاج كل طاغية على مر الزمان ، ابتداء من فرعون الذي كان أعتىٰ الأنام. أراد فرعون أن يقول: ما أشير عليكم إلا بقتل موسىٰ ، وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصلاح والصواب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (ما أشير عليكم إلا ما أرىٰ لنفسي ﴿ وَمَا آهَدِيكُمْ اللّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ في تكذيب موسىٰ والإيمان بي).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (11462) ، وكذلك في «التفسير» (482) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

وقد كذب عدو الله ، فقد كان متحققاً من صدق موسىٰ في نبوته ورسالته كما قال تعالىٰ: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَالسَّيَقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً﴾. [النمل: 14]. وكقوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُـؤُلاَءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـكَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ﴾ [الإسراء: 102].

قال النسفي: ﴿ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا آَرَىٰ ﴾: ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً ولا أسرّ عنكم خلاف ما أظهر. يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول ، وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه السلام ، ولكنه كان يتجلد ، ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة).

وهذا المنهاج الذي مضى عليه فرعون في الغش لرعيته والكذب في حقهم هو مصدر خزي وفضيحة له ولأمثاله من الحكام الطغاة يوم القيامة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، منها:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن مَعْقِل بن يسار قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [ما مِنْ عَبْدٍ يسترعيه الله رَعِيَّةً فلم يَخُطُها بِنُصْحِهِ إلا لم يَجِدْ رائحةَ الجنة]<sup>(1)</sup>.

وفي لفظ: [ما من وال يلي رَعِيَّةً من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرَّم الله عليه الجنة].

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله الله الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، يُرْفَعُ لكل غادر لِواءٌ ، فقيل: هذه عَدْرَةُ فلانِ بنِ فلان] (2).

وفي لفظ آخر من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: [لكل غادر لواء يوم القيامة يُرْفَعُ له بَقدْرِ غَدْرِه ، ألا ولا غادِرَ أعظَمُ غَدْراً من أمير عامّة].

الحديث الثالث: أخرج مسلم من حديث عائذ بن عمرو مرفوعاً: [إنَّ شَرَّ الرِّعَاء الحُطمة ، فإياك أن تكون منهم](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7150) \_ (7151) ، كتاب الأحكام ، باب من استُرعي رعية فلم ينصح. ورواه مسلم في الصحيح (1421).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1735) \_ كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر. وانظر كذلك الحديث (2) (773) للفظ الآخر.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1830) \_ كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر ،
 والحث على الرفق بالرعية ، والنهي عن إدخال المشقة عليهم.

30 ـ 35. قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنَ يَنَقَوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِنْ مِنْكُ مُرِيدُ طُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِن ٱللّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَهَ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالبّيّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي بِمَا يُضِل اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَهَ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالبّيّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي بِمَا عَلَيْ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ صَكْلًا فَلَكُ مُنَامِلُ مُتَكَبّرِ مُقَالًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ صَكْلٍ قَلْبِ مُتَكَبّرِ مَقَتًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ صَكْلٍ قَلْبِ مُتَكَبّرِ مَقَالًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ صَكْلٍ قَلْمِ مُتَكَبّرِ مَقَتًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ صَكِلّ قَلْبِ مُتَكَبّرِ مُقَالًا عِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ صَكْلًا قَلْمِ مُتَكَبّرِ مُمّالِكُ وَعَندَ اللّهُ عَلَىٰ عَلْمَا عُلَالُهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ مَا عُلَالَهُ عَلَىٰ مَا عُلُولُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مُنْ اللّهُ عَلَىٰ مَا عُلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عُلَالِهُ مَا عُلَالِكُ مَا لَكُمُ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عُلَالِكُ مَا عَلَىٰ مَا عُلَالِكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عُلَالِكُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مُنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عُلَالِمُ عَلَيْكُ مَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَالَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُولُكُ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

في هذه الآيات: تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فإنه من يضلل الله فماله من هاد. وتذكيره لهم مخالفتهم نبي الله يوسف عليه السلام قبل ذلك وطاعتهم له من أجل الجاه والوزارة ومنافع الدنيا ، فلما مات ظنوا أن الرسالة قد انقطعت ، والله يضل المبطلين ، ويطبع على قلوب المتكبرين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾.

إخبارٌ من الله عز وجل عن تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله ونقمته وما نزل بالأمم السابق عند تكذيبها. قال ابن جرير: (\_يقول \_: يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحزّبوا على رسل الله نوح وهود وصالح ، فأهلكهم الله بتجرُّئهِم عليهم فيهلككم كما أهلكهم).

وقوله: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ﴾ .

أي مثل حال قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم: قوم إبراهيم وقوم لوط. قال ابن عباس: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ لُوطٍ. قال ابن عباس: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ ﴾ يقول: مثل حال). وقال ابن زيد: (مثل ما أصابهم). وعن قتادة: ﴿ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَّلِهِمْ ﴾ قال: الأحزاب).

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾. قال النسفي: (أي وما يريد الله أن يظلم عباده

فيعذبهم بغير ذنب أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب. يعني أن تدميرهم كان عدلاً لأنهم استحقوه بأعمالهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾. أي يوم القيامة يوم يكثر فيه التنادي.

قال قتادة: (يوم ينادي أهل الجنة أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ وينادي أهل النار أهل الجنة: ﴿ أَنَ ٱفِيضُوا عَلَيْكَ نَامِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: 50]).

وقال ابن زيد: (يوم القيامة ينادي أهل الجنة أهل النار). وقيل: (ينادي الكافر فيه بالويل والثبور والحسرة).

وفي التنزيل أيضاً:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ وَنَادَىٰٓ أَصَّلُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَكُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُّ مِسَيكُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُّ مِسَتكُورُونَ﴾ [الأعراف: 48].

2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [ق: 41].

وفي الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: [إن الله يدني المؤمن فيضَعُ عليه كَنْفَهُ ويستُره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّ ، حتىٰ قرَّره بذنوبه ، ورأىٰ في نفسه أنه قد هلك ، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيُعطىٰ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادىٰ بهم على رؤوس الخلائق: ﴿ هَا وُلاَمِ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [هود: على رؤوس الخلائق: ﴿ هَا وُلاَمٍ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [هود: 18]

الحديث الثاني: أخرج الدارمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد ، نادى مناد: يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. ويبقى الناس على حالهم ، فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إلئهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه ، فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً ، وذلك قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (2441) ، ومسلم (2768) ، وأحمد (2/ 74).

سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ويبقىٰ كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ، ثم يقودهم إلى الجنة](1).

وقوله: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدّبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّهِ ﴾. أي: يوم تحاولون الفرار من عذاب جهنم وقد أيقنتم بدخولها لكن لا سبيل ولا مفر.

قال مجاهد: ﴿ فِيْوَمَ تُوَلِّونَ مُدْبِرِينَ ﴾: فارين غير معجزين). وقال قتادة: (أي منطلقاً بكم إلى النار). وقال: ﴿ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ ﴾: أي من ناصر).

وقوله: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ . قال ابن جرير : (\_ أي \_: ومن يخذله الله فلم يوفقه لرشده فما له من موفق يوفقه له) .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِدِّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولَاً ﴾ .

قال السدي: (﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ ﴾ قال: قبل موسىٰ). قال ابن كثير: (يعني أهل مصر، قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسىٰ، وهو يوسفُ عليه السلام ـ كان عزيزَ أهل مصر، وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالىٰ أمته القِبطَ ، فما أطاعُوه تلك الطاعة إلا لمجرَّد الوزارة والجاه الدنيوي. ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي سَكِي مِمَّا لِللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولاً ﴾ ، أي: يئستم فقلتم طامعين: ﴿ لَن يَبْعَثُ اللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولاً ﴾ ، أي: يئستم فقلتم طامعين: ﴿ لَن يَبْعَثُ اللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولاً ﴾ ، وذلك لِكُفرهم وتكذيبهم).

أخرجه الدارمي في السنن (2/ 326) ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (584) وقال: (وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح).

<sup>(2)</sup> أخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وانظر مختصر العلو (69) ، ص (110). وهو حديث صحيح كما أفاد الذهبي وأقره الألباني.

وقوله: ﴿ كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابٌ ﴾.

هو ضلال الإهمال والترك والتناسي والخذلان. فإن الضلال له مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: الضياع والانحراف.

المرتبة الثانية: الترك والإهمال والخذلان.

المرتبة الثالثة: الهداية إلى الناريوم القيامة.

فإن الإعراض عن منهج الرسل والغور في البعد عن الله ، والتطاول بالرأي والادعاء والغرور مآله الخذلان من الله ، ليزداد ضياعاً إلى الضياع والإهمال.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1\_قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: 5].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ [الحشر: 19].

3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [المؤمن: 35].

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي على قال: [تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأيُّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مُرْبداً كالكوز مُجَخِّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه] (1).

والمقصود بالآية: كذلك \_ يا محمد \_ يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل من هو مسرف بالإثم والكفر مرتاب في قلبه.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنٍ أَتَلَهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ عَامَنُواً ﴾ .

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في محل نصب بدل من «مَنْ». والتقدير: كذلك يضل الله الذين يجادلون في آياته ويدفعون الحجج بغير دليل ، وإنما بدافع الهوى وفاسد التأويل. لقد كبر ذلك الجدال مقتاً عند الله وعند المؤمنين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 89 \_ 90) \_ كتاب الفتن. انظر مختصر صحيح مسلم (1990).

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يَّقِيَّة يقول: [هلاكُ أمتي في الكتاب واللَّبن. قالوا: يا رسول الله ما الكتابُ واللَّبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غيرِ ما أنزل اللهُ عز وجل ، ويحبون اللَّبن فيدعون الجماعات والجمع ، ويَبْدون](1).

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾. قال القاسمي: (أي بطر للحق ، لا يقبل الحجة. جبار في المجادلة. ألد فيصدر عنه أمثال ما ذكر ، من الإسراف والارتياب والمجادلة في الباطل لطمس بصيرته ، فلا يكاد يظهر له الحق).

وقرأ أبو عمرو بن العلاء: ﴿على كل قلبٍ متكبر﴾. وأما عامة القراء: ﴿على كل قلبِ متكبرِ جبار﴾ وهي القراءة الأولىٰ.

والطبع هو الختم. قال مجاهد: (ثبتت الذنوب على القلب فحفّت به من كل نواحيه حتى تلتقى عليه ، فالتقاؤها عليه الطبع ، والطبع الختم).

وقوله: ﴿جَبَّارِ﴾ أي متعظم عن اتباع الحق ، متكبر على الله ، مشتهر بالجرائم والموبقات. قال قتادة: (آية الجبابرة القتلُ بغير حق).

36 ـ 37. قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ الْأَسْبَنَ اَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ الْأَسْبَنَ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا فَكَ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَ اللهِ مَوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَ اللهِ مَوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ اللهِ اللهِ وَهُ اللهِ مَوْنَ اللهَ عَلَيْهِ وَصُدَ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَوسَىٰ وَإِنِي اللهِ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَنْهُمُ اللهِ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي اللهُ ا

في هذه الآيات: إخبارُ الله تعالىٰ عن عتو فرعون وتماديه في الكفر ، ومساعدة هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد ، وما كيد فرعون إلا في ضلال وخسار.

فقوله: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَنَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا ﴾. الصرح: هو القصر العالي المُنيف الشاهق. قال القرطبي: (لما قال مؤمن آل فرعون ما قال ، وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم ، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسىٰ من التوحيد ، فإن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 155) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778).

بان له صوابه لم يخفهِ عنهم ، وإن لم يصح ثبتهم على دينهم ، فأمر وزيره هامان ببناء الصرح).

# وقوله: ﴿ لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴾ .

قال ابن عباس: (مَنْزِلُ السماء). وقال قتادة: (أبواب السماوات). وقال السدي: (طرق السماوات). وقيل: الأمور التي تستمسك بها السماوات. قال ابن جرير: (السبب هو كل ما تُسُبُّب به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير ذلك). ثم قال: (معناه: لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى رؤية إلك موسى ، طرقاً كانت تلك الأسباب منها أو أبواباً أو منازل أو غير ذلك).

وقيل: كرر «أسباب» للتفخيم ، فإن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه. والمقصود: أراد فرعون أن يعظم بذلك شأنه وكرسيه الذي يتزلزل.

# وقوله: ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰ مِرْسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَنْدُرُكَ لِذِبًّا ﴾.

قال الإمام الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين: (وهذا يدل على أن موسىٰ أخبره بأن ربه تعالىٰ فوق السماء ، ولهذا قال: ﴿ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ كَانِدُبًا ﴾)(1).

قال ابن جرير: (أي: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي من أن له في السماء رباً أرسله إلينا).

قلت: ومن ثم فمن شك أن الله في السماء اليوم ، فقد تشبه بطريقة فرعون. وفي التنزيل:

- 1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدْلِحُ يَرْفَعُكُم ۗ [فاطر: 10].
- 2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَنُحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: 5].
- 3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ ءَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ [الملك: 16].

وفي صحيح مسلم من حديث جابر \_ في خطبته ﷺ يوم عرفة \_: [ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وفي

<sup>(1)</sup> انظر: «مختصر العلو» ص (80) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 173 \_ 175) لتفصيل البحث.

رواية: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وَيَنْكُتُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ، اللهم اشهد ثلاث مرات](1).

وقوله: ﴿ وَكَ ذَيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾. قال ابن كثير: (أي بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهِمَ به الرعيّة أنه يعمل شيئاً يتوصَّل به إلى تكذيب موسىٰ \_ عليه السلام \_).

وقرأ قراء المدينة والكوفة: ﴿وَصُدَّ﴾ ، في حين قرأ ذلك أبو عمرو وقراء البصرة: ﴿وَصَدَّ﴾ \_ أي: وأعرض. وهما قراءتان معروفتان.

وقوله: ﴿ وَمَا كَيْدُ فِـرْعَوْكَ إِلَّا فِى تَبَابٍ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: في خسران). وقال ابن زيد: (التّباب والضلال وحسار). وقال ابن زيد: (التّباب والضلال واحد).

38 ـ 44. قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ

الرَّشَادِ ﴿ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنِيا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَكَرارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنفُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ مَلَا عَبُورِ عَمَا مَعَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنفُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِهَا بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ فَ هُ وَيَنقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النّجَوْقِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النّجَوْقِ وَتَدْعُونَ إِلَى النّجَوْقِ وَانَا الْعَوْبِينِ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ مَرَدًا اللّهُ وَأَنْ مَرَدًا إِلَى اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ مَرَدًا إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْكُمْ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ لَوْمِ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا ا

في هذه الآيات: تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه غرور الحياة الدنيا ، وترغيبه لهم في طاعة الله الموصلة إلى جنات النعيم ، وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر ونشر الفساد في الأرض يوصل إلى عذاب الجحيم. وأنهم سيذكرون يوماً قوله ونصيحته لهم والله هو السميع البصير العليم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ص (188). وكتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ـ (1/ 177) لمزيد من الأدلة في بحث العلو.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾.

قال النسفي: (فيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي).

قال ابن جرير: (يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم ، بَيَّنْتُ لكم طريق الصواب الذي ترشُدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه ، وذلك هو دين الله الذي ابتعث به موسىًا).

وقوله تعالَىٰ: ﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرارِ ﴾.

قال قتادة: (استقرت الجنة بأهلها ، واستقرّت النار بأهلها).

والمقصود: شرع يزهدهم في الدنيا التي عكفوا على محاريبها فصدتهم عن الإيمان ، وأخبرهم أن هذه الحياة العاجلة متاع زائل عما قريب ، ثم إن الآخرة هي دار الاستقرار لا زوال لها ، فإما في نعيم وإما في جحيم.

وقوله تعالَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلَا يُجَزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَقَ أَنْقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكِمِ لَا يُحَلِّرُنَ أَنْ فَيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ .

أي: من عمل بمعصية الله في هذه الدنيا ثم غادرها دون توبة فإنما يقابله الله تعالى في الآخرة سيئة مثلها من عقابه. ومن عمل بطاعة الله وتعظيم أمره من رجل أو امرأة مع الإيمان بالله فإنما يقابله الله تعالى بالرزق الجميل في جنات النعيم.

وعن قتادة: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِئَةَ ﴾ أي: شركاً. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا ﴾ أي خيراً. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا ﴾ أي خيراً. ﴿ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ قال: لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ .

قال مجاهد: ﴿ مَا لِيَ آدَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ قال: الإيمان بالله). وعن ابن زيد: ﴿ وَيَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ قال: هذا مؤمن آل فرعون ، يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحَـٰفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِى بِهِـ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾ .

قال القرطبي: ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ بيّن أن ما قال فرعون من قوله: ﴿ وَمَاۤ الْمَدِيكُمُ اللَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ سبيل الغي عاقبته النار وكانوا دعوه إلى اتباعه ، ولهذا قال: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحْتَ فُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ وهو فرعون).

قال القاسمي: ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ﴾ أي: الغالب الذي يقهر من عصاه

﴿ ٱلْغَفَّرِ ﴾ أي الذي يستر ظلمات نفوس مَنْ أطاعه ، بأنواره).

وقوله: ﴿ لَاجَرُهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

قال السدي: (﴿ لَا جَرَمَ ﴾: حقاً). وقال الضحاك: (لا كذب). وقال ابن عباس: (﴿ لَاجَرَمَ ﴾ ، يقول: بليٰ ، إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ﴿لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَ اوَلَا فِي الْأَخِرَةِ ﴾). قال مجاهد: (الوثن ليس بشيء). وقال قتادة: (يعني: الوثن لا ينفع ولا يضر). وقال السدي: (لا يجيب داعيه ، لا في الدنيا ولا في الآخرة).

قال القرطبي: (وكان فرعون أولاً يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ، ثم دعاهم إلى عبادة البقر ، فكانت تُعبد ما كانت شابة ، فإذا هَرِمت أمر بذبحها ، ثم دعا بأخرى لتعبد ، ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى).

قلت: فإن توجه الكلام ضد عبادة فرعون فيكون المعنىٰ: حقاً ـ أيها القوم ـ إن ما تدعون لعبادته وتعظيمه ليس له دعوة توجب له الألوهية ، فهو بشر مثلكم استخف بعقولكم واستعبدكم. قال الكلبي: (ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة). وقال الزجاج: (ليس له دعوة تنفع).

وقوله: ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ . أي: وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله .

وقوله: ﴿ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْ النَّارِ ﴾. قال مجاهد: (السفّاكون الدماء بغير حَقّها هم أصحاب النار). وقال ابن زيد: (سمّاهم الله مسرفين ، فرعون ومن معه). وقال قتادة: (أي المشركون).

قال ابن جرير: (\_يقول\_: وأن المشركين بالله المتعدين حدوده ، القتلة النفوس التي حرم الله قتلها ، هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا إلى الله).

وقوله: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ ﴿ . تهديد ووعيد . أي : فستذكرون في الآخرة قولي إذا نزل بكم العذاب .

وقوله: ﴿ وَأُفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾. أي: أجعل اعتمادي وتوكلي على الله ، فإنه الكافى من توكل عليه.

قال السدي: (أجعل أمري إلى الله).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِسَبَادِ ﴾. أي: إن الله عالم بأمور عباده مطلع على

أعمالهم ، يهدي من يستحق الهداية ، ويضل من يستحق الضلال ، ويثيب ويعاقب كلاً باستحقاقه.

في هذه الآيات: نجاةً مؤمن آل فرعون في الدنيا والآخرة ، وإحاطة العذاب بفرعون وجنده في الغرق ثم في القبر ثم في نار الآخرة المستعرة. وتصويرُ الله تعالىٰ حوار الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين في صورة من الخزي والتحسّر والندم حيث لا سبيل إلى نيل العفو أو المغفرة.

فقوله: ﴿ فَوَقَـٰكُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواً ﴾. قال قتادة: (كان قبطياً من قوم فرعون ، فنجا مع موسىٰ من الغرق ، وفي الآخرة أدخله الجنة ووقاه النار.

وقوله: ﴿ وَحَاقَ بِحَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾. قال ابن جرير: (ما ساءهم من عذاب الله ، وذلك نار جهنم).

وقوله: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾. فيه إثبات لعذاب القبر .

وعن مجاهد: (قوله: ﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ قال: ما كانت الدنيا). قال قتادة: (يعرضون عليها صباحاً ومساء).

وقد جاء إثبات عذاب القبر في صحيح السنة المطهرة في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن عائشة: إن يهودية كانت تخدمها ، فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكِ الله عذابَ القبر. قالت عائشة: فدخل رسول الله علي فقلت: يا رسول الله ، هل للقبر عذابٌ قبل يوم القيامة؟ قال: لا ، وعَمَّ ذلك؟ قالت: هذه اليهودية ، لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله عذابَ القبر. قال: «كذبت يهود. وهم على الله أكذب ، لا عذابَ دونَ يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكُث ، فخرج ذات يوم نِصْفَ النهار مُشتملاً بثوبه ، مُحمرَةً عيناه ، وهو ينادي بأعلى صوته: القبرُ كقِطع الليل المظلم! أيها الناس ، لو تعلمون ما أعلمُ بكيتم كثيراً وضحِكْتُم قليلاً ، أيها الناس ، استعيذوا بالله من عذاب القبر ، فإن عذابَ القبر حق](1).

وفي رواية: [قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله ﷺ بعد ذلك: وإنّه أُوحِي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم] (2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ، وابن حبان في صحيحه عن أنس: [أن النبي ﷺ مرّ بنخل لبني النجار ، فسمع صوتاً فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن في الجاهلية ، فقال رسول الله ﷺ: لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني [(3)].

وله شاهد عنده من حديث جابر قال: [دخل النبي ﷺ يوماً نخلاً لبني النجار ، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم ، فخرج رسول الله ﷺ فزعاً ، فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر ] (4).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن زيد بن ثابت قال: [بينما النبي ﷺ في حائط لبني النجار على بغلة له ، ونحن معه ، إذ حادت به ، فكادت تلقيه ، وإذا أقبر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/81)، (6/164) من حديث عائشة، بإسناد على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 238) ، وإسناده على شرط الشيخين أيضاً.

حدیث صحیح. أخرجه أحمد (3/ 201) ، وكذلك (3/ 103) ، وابن حبان (786) وهو سند على شرط الشیخین. وانظر سلسلة الأحادیث الصحیحة (158).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 295 \_ 296) بسند صحيح متصل على شرط مسلم .

ستة أو خمسة أو أربعة \_ شك الجريري<sup>(1)</sup> \_ فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر ، عذاب النار ، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾.

قال القرطبي: (وآل فرعون: من كان على دينه وعلى مذهبه ، وإذا كان من كان على دينه ومذهبه في أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك).

والمقصود: يأمر الله يوم القيامة ملائكته أن يُدخلوا فرعون ومن كان معه على منهجه أشد العذاب في نار جهنم.

وقوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّـارِ ﴾. أي: يختصمون فيها ، والمراد فرعون وقومه.

وقوله: ﴿ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ بَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا قِنَ ٱلنَّارِ﴾.

أي: فيقول الضعفاء للذين استكبروا عن الانقياد للأنبياء وحجة الوحي والحق: إنا كنا نتبعكم فيما دعوتمونا إليه من الشرك في الدنيا فهل أنتم متحملون عنا اليوم جزءاً من العذاب.

وقوله: ﴿ قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَحْبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾.

قال ابن جرير: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ ٱسۡتَكَبُرُوٓا﴾ وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا إنا أيها القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها ، ﴿ إِكَ

<sup>(1)</sup> هو سعيد الجريري الراوي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 160 ـ 161) ، وأخرجه أحمد (5/ 190) ، وأخرجه ابن حبان (5) حديث صحيح. أخرجه مسلم. وقوله: «تدافنوا» أصله «تتدافنوا» فحذف إحدى التاءين. والمقصود: لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضاً.

اَللَّهَ قَدَّ حَكُمَ بَيْكَ ٱلْعِبَادِ﴾ بفصل قضائه ، فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، فلا نحن مما نحن فيه من البلاء خارجون ، ولا هم مما فيه من النعيم منتقلون).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: سأل أهل النار الخزنة أن يدعوا لهم ربهم بتخفيف العذاب عنهم ولو مقدار يوم واحد من أيام الدنيا.

وقوله: ﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَالَيْ ﴾.

أي: فردوا عليهم ألم تقم الحجج عليكم على ألسنة الرسل قالوا بلي.

وقوله: ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

قال ابن كثير: ﴿ قَالُواْ فَادَّعُواْ ﴾ ، أي: أنتم لأنفسكم ، فنحنُ لا ندعو لكم ولا نسمعُ منكم ولا نَوَدُّ خَلاصَكم ، ونحن منكم بُرآءُ ، ثم نخبركم أنه سواء دعوتُم أو لم تَدعُوا ، لا يُستجاب لكم ولا يُخفف عنكم ، ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا دُعَكُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ، أي: في ذَهاب ، لا يُتَقبَّلُ ولا يُستجاب).

56-51. قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَقِمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ فَي يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوّةُ ٱلدَّارِ فَي وَلَقَدْءَائِينَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَشْنَا بَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱلْكِتَنَبُ فَي هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي وَلَقَدْءَائِينَا مُوسَى ٱلْهُدىٰ وَأَوْرَشْنَا بَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱلْكِتَنَبُ فَي هُدَى وَذِكْ رَيْكَ ٱلْأَلْبَكِ فَي فَأَصْبِرُ إِنَى وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَيٰلِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ الْأَلْبَكِ فِي فَأَصْبِرُ إِن وَي فَاصْبِرُ إِن وَي عَدَ ٱللّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَيٰلِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُو فَي أَلْمَ يَعْفِرُ لِذَيْلِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُو فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحْكَدِلُونَ فِي عَلَيْكِ ٱللّهِ بِعَنْ مُسْلَطَنِ اللّهُ الْمَصِيرُ وَقَ إِنَّ ٱللّهِ يَعْمَدِ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ الْمَاكِينِ اللّهُ الْمُعْمَرِ إِنْ فِي صَدُدُورِهِمْ إِلّا كِبْرُ مِنْ الللهُ عَلَى الللّهُ الْمُلْونِ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُونِ اللّهُ الْمُعَلّمُ إِن فِي صَدُدُورِهِمْ إِلّا كِبْرُ مَا هُم بِبَالِغِيمُ وَالسَتَعِدُ بِاللّهُ إِنْ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمَالِينِ اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِي الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُونُ وَلِي الللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِيمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِ

في هذه الآيات: تقريرُ الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدنيا وفي الدار الآخرة ، يوم لا ينفع الظالمين الاعتذار ولا سبيل لنيل الصفح أو المغفرة. وتسليةُ الله تعالىٰ نبيّه ﷺ عما يلقاه من أذى قومه بأمره بالصبر والتسبيح كما صبر موسىٰ قبله

على أذى قومه وقدأنزل عليه التوراة كما أنزل عليه القرآن ، هدى وذكرى لأولي الألباب ، وأن يستعيذ به تعالى من كيد المستكبرين أهل الجدل بالباطل الذي هم في تباب.

فقوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْخُيَوْةِ الدُّنْيَا﴾. منهاج عام في حياة الرسل ومن مضىٰ على منهاجهم.

قال السدي: (قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون ، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوماً فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم).

وهذا الفهم يجيب على ما يخطر بالبال هنا من كون بعض الأنبياء كيحيى وزكريا وشعيا \_ عليهم السلام \_ قتله قومه ، ومنهم من خرج مهاجراً \_ من بين أظهر قومه \_ كإبراهيم \_ عليه السلام \_ ومنهم من رفعه الله إلى السماء كعيسى بن مريم عليه . ويضاف إلى ذلك الأمور الآتية :

1 ـ الآية بعمومها تدل على وعد الله بنصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا قبل الآخرة ، وذلك بإعلائهم على من كذّبهم ، وإظفارهم عليهم حتى يقهروهم بالغلبة ويذلوهم بالظفر ، كما كان لداود وسليمان \_ عليهما السلام \_ فقد أعطاهما الله من الملك والسلطان ما قهروا به كل كافر ، وكما كان لمحمد عليه فقد أظهره الله على من كذّبه من قومه وأذلهم.

2 ـ كما تدل الآية على انتقام الله لرسله والمؤمنين ممن حادّهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل دون قتال ، كما فعل تعالىٰ ذكره بنوح وقومه من تغريقهم وإنجائه ، وبموسىٰ وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقاً ونجّىٰ موسىٰ ومن معه.

3 ـ وتدل الآية كذلك على انتقام الله في الحياة الدنيا ممن كذبوا الرسل بعد وفاة الرسول فيهم ، كنصرة الله شعياء بعد مهلكه بأن سلّط على قتلته من قهرهم ، وكفعله بقتلة يحيئ إذ سلط بختنصّر عليهم فسامهم سوء العذاب. وكفعله باليهود الذين أرادوا صلب المسيح عليه السلام فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم ، ثم ينزل عيسى بن مريم قبل يوم القيامة إماماً عادلاً فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب.

4 ـ قد يكون الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين والمراد

واحد ، أي: ننصر رسولنا محمداً والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ـ ذكره ابن جرير.

قلت: والأَوْلَىٰ هنا أن يقال: الخبر عام وقد يستثنىٰ بعضهم بالاعتبارات السابقة الذكر.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائُـ ﴾. قال قتادة: (من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به). وعن السدي: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَائُـ ﴾ قال: يوم القيامة).

قلت: وقد جعل الله أمة محمد ﷺ أمة الشهادة على جميع الأمم ، فهي تنتصر للمرسلين حين يكذبهم أقوامهم.

- قال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: [يجيء نوخ وأمته ، فيقول الله: هل بَلَّغت؟ فيقول: نعم أي ربّ! فيقول لأمته: هل بَلَّغكُم؟ فيقولون: لا ، ما جاء لنا من نبيّ ، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته ، وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ﴾ والوسط: العدل ، فيُدعون ، فيشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم](1).

وقوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّللِمِينَ مَعْلِدَرَتُهُمٌّ ﴾. أي: يوم لا يقبل الله من الظالمين عذراً ولا فدية.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 286) ، (8/ 139) ، وأحمد في المسند (3/ 32) ، وانظر صحيح الجامع (7890). وللشاهد كذلك (7889).

قال ابن جرير: (وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا وتابع عليهم الحجج فيها ، فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَاكُمَا كُنَّامُشْرِكِينَ﴾).

وقوله: ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْ نَذُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾.

أي: وكذلك فإن للظالمين اللعنة وهي الطرد من رحمة الله ، ولهم مع اللعنة كذلك شر ما في الدار الآخرة وهو العذاب الأليم المهين.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَبَ ﴾.

أي: ولقد آتينا موسىٰ حجة الوحي البالغة وبيان أمر الدين الحق ، وأورثنا بني إسرائيل «الكتاب» أي: التوراة ، الذي فيه نور وهدىٰ ومنهاج لسعادتهم في الدارين.

وقوله تعالى: ﴿ هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾. أي: إرشاداً وتذكرة لذوي العقول. ونُصِبَ قوله: ﴿ هُدُى وَذِكَرَىٰ ﴾ على المفعول له أو على الحال.

وقوله: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى ﴾.

أي: فاصبر \_ يا محمد \_ على ما تلقاه من أذى قومك ، فإن وعدك بالنصر حق.

قال النسفي: ﴿ فَاُصَّبِرٌ ﴾ على ما يجرعك قومك من الغصص ﴿ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ ﴾ يعني إن ما سبق به وعدي من نصرتك وإعلاء كلمتك حق).

وقوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ . حضّ للأمة على الاستغفار .

قال القرطبي: (قيل: لذنب أمتك ، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب نفسك على من يجوّز الصغائر على الأنبياء. ومن قال لا تجوز قال: هذا تعبد للنبي عليه السلام بدعاء ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَالِنَا مَا وَعَد تَّنَا ﴾ [آل عمران: 194] والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل: فاستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة).

وقوله: ﴿ وَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَيِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَنْرِ ﴾. الإبكار: أوائل النهار وأواخر الليل. والعشي: أوائل الليل. أي: ونزه ربك بالشكر له والثناء عليه بأواخر النهار وأوائل الليل.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِغَيِّرِ سُلَطَننٍ ٱتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبْرُّ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ ﴾. أي: لا يبلغون ذلك الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب. قال قتادة: (لم يأتهم بذلك سلطان). وقال مجاهد: ﴿ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ﴾ قال: عظمة).

قال ابن جرير: (إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة لأن الله مُذِلُّهم).

وقال ابن كثير: (أي: ما في صُدورهم إلا كبرٌ علىٰ اتباع الحق ، واحتقارٌ لِمَنْ جاءَهم به ، وليس ما يرَومُونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم ، بل الحقُّ هو المرفوع ، وقولُهم وقصدُهم هو الموضوع).

وقوله: ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِأَلَّةً إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّكِيبِ ثُم ٱلْبَصِيرُ ﴾.

أي: فاستعذ بالله \_ يا محمد \_ من شر الكفار ، ومن مِثْل ما ابتلوا به من الكفر والكبر ، فإن الله هو السميع لدعائك ولما يقولون ، البصير بعملك وما يعملون ، وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون.

57 ـ 60. قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ مِنْ أَكْ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ مِنْ وَٱلْأَعْمَى وَٱلْمَصِيرُ وَٱلْآيِنَ ءَامَنُواْ وَكَكِنَّ أَكْ مَى وَٱلْمَصِيرُ وَٱلْآيِنَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِيحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَّ عُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ فَي إِنَّ ٱلسَّاعَة لَآلِينَةٌ لَا رَيْبَ وَعَيلُواْ الصَّلِيحَةِ وَلَا النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ فَي وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُو إِنَّ وَيَعَالَ وَلَيكِنَّ أَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فَي ﴾.

في هذه الآيات: تسفيه لمنكري البعث بوضعهم أمام الحقيقة الكبيرة: أنّ خَلْقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو كانوا يعلمون. وأنه كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون. فالساعة آتية ، والدعاء أمْرٌ من الله لعباده ليفردوه التعظيم والعبادة ، والمستكبرون في جهنم خالدون.

فقوله: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكَّبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾. قال يحيىٰ بن سلام: (هو احتجاج على منكري البعث ، أي هما أكبر من إعادة خلق الناس فلم اعتقدوا عجزي عنها؟).

وقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴾. قال ابن جرير: (أنّ خلق جميع ذلك هين على الله).

وقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾.

أي: لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر \_ وهو الكافر لا يتأمل حجج الله بعينه \_ والبصير الذي يرى \_ وهو المؤمن الذي صدق بكلمات الله وحججه ورسله \_.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّدلِحَدتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ مُ ﴾ .

أي: وكذلك لا يستوي أهل الإيمان والعمل الصالح مع الكفار العصاة أهل العمل السَّبيُّ .

وقوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾. قال القاسمي: (أي حججه تعالىٰ. فيعتبرون ويتعظون. أي لو تذكّروا آياته واعتبروا بها ، لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه ، من إنكار البعث ، ومن قبح الشرك).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِينَةً لَّا رَبِّ فِيهَا ﴾. قال النسفي: (لأنه لا بد من جزاء لئلا يكون خلق الخلق للفناء خاصة).

أي: إن الساعة التي يبعث الله فيها عباده من قبورهم لنيل الثواب ونكال العقاب لجائية أيها الناس لا شك في مجيئها ، فأيقنوا بحدوثها واستعدوا لها.

وقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَارُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. يعني المشركين. لا يصدقون بقيام الساعة.

وقوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسۡتَجِبَ لَكُونِ ۗ . قال ابن عباس: (يقول: وحدوني أغفر لكم). وقيل: أخلصوا لي العبادة أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم.

والمقصود: تَلَطُّفُ من الله تعالىٰ وتَفَضَّلُ على عباده وتَوَدُّدٌ إليهم ، بأن ندبهم إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ اللهِ عَلَيْهُ: [إنّ الدعاءَ هو العبادة. ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ٱدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 267)، وأبو داود (1479)، والترمذي (3247)، وابن حبان (1898). وابن ماجة (3888).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيْتُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلفِرُونَ﴾ [يوسف: 87].

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح).

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، والترمذي في السنن ، وأحمد في المسند ، بإسناد حسن في الشواهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ لم يَدْعُ الله ، سبحانه ، غَضِبَ عليه] (1). وفي لفظ: [يغضب عليه].

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [ليس شيءٌ أَكْرَمَ على الله ، سبحانه ، من الدعاء](2).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن في الشواهد عن أبي هريرة مرفوعاً: [ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو](3).

الحديث الرابع: أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن أنس: [أن النبي ﷺ مرَّ بقوم مُبْتَلَيْن فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافيةَ] (4).

ففيه الإنكار على المبتلين الذين لا يسألون الله العافية ، وقد ثبت في الحديث

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (658) ، والترمذي (2/ 342) ، وابن ماجة (3827) ، وأحمد (2/ 442) ، والحاكم (1/ 491). وانظر: السلسلة الصحيحة (2654).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3829) \_ كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3087).

<sup>(3)</sup> حسن لغيره. رواه الترمذي (2/ 261)، والحاكم (1/ 493)، وله شاهد في مسند أحمد (2/ 177)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (594).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البزار في «مسنده» (3134 ـ كشف الأستار). وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (2197).

الصحيح أن الله تعالىٰ خيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يسأله أن يردهما صفراً خائبتين.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

قال السدي: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمِرُونَ عَنَّ عِبَادَقِ﴾ قال: عن دعائي. ﴿ دَلِخِرِينَ ﴾ قال: صاغرين).

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنه من لم يسأل الله تعالىٰ يغضب عليه](1).

وفي مسند أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [يُحشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الناس ، يعلُوهم كُلُّ شيء من الصَّغار حتىٰ يدخلوا سِجناً في جهنم ـ يقال له: بولس ـ تعلوهم نار الأنيار ، يُسْقون من طينة الخَبال عُصَارَةِ أهل النار] (2).

في هذه الآيات: امتنانٌ من الله تعالىٰ على عباده بنعمة الليل الذي يسكنون فيه ، ونعمة النهار الذي ينتشرون فيه ، وجعل الأرض لهم قراراً ، والسماء بناء ، وتصويرهم

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3827)، والترمذي في الجامع (3373) \_ أبواب الدعوات \_ انظر صحيح سنن الترمذي (2686).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 179) ، والترمذي نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ، وقد مضي.

بأحسن الصور ، ورزقهم من الطيبات ، لعلهم يفردونه بالعبادة والتعظيم ، ويخلصون له الدين.

فقوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَـلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾. امتنان منه سبحانه على عباده أن جعل لهم الليل يستريحون فيه من حركات السعي في المعايش في النهار ، وجعل النهار مبصراً مضيئاً ليناسب تحركهم في العمل والأسفار.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: إن الله لمتفضل عليكم أيها الناس بما لا كفء له من الفضل).

وقوله: ﴿ وَلِنَكِنَّ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾. أي: قليل من يقوم بواجب الشكر لله على آلائه وتلطفه ونعمه ، كما قال سبحانه: ﴿ وَقَلِيلٌ بِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: 13].

وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ .

قال النسفي: (أخبار مترادفة ، أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإللهية وخلق كل شيء والوحدانية).

وقوله: ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾. قال القرطبي: (أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد أن تبينت لكم دلائله).

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

قال ابن كثير: (أي: كما ضَلَّ هؤلاء بعبادة غير الله ، كذلك أُفِكَ الذين من قبلهم فَعَبدوا غيره بلا دليل ولا برهان ، بل بمجرَّدِ الجهل والهوىٰ ، وجحدوا حُجج الله وآياته).

وقوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَلَةِ بِنَكَآءً ﴾.

قال القاسمي: ﴿ قَــَرَارًا ﴾ أي: تستقرون عليها وتسكنون فوقها ﴿ وَٱلسَّمَلَةُ بِنَــَآةً ﴾ أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم).

وقوله: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمٌ ﴾. أي: خلقكم في أحسن صورة ، فجعل كل عضو في مكان يليق به ، ليتم الانتفاع بها ، فتستدلوا بذلك على كمال حكمته ، فيدعوكم ذلك إلى القيام بشكره والاعتراف بفضله وتعظيمه وحده لا شريك له

وقوله: ﴿ وَنَذَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَكِيُّ ﴾. أي: مما لذّ وطاب من المطاعم والمشارب التي تسرّون بها.

وقوله: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّ اللَّهُ وَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال ، وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم ، هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له ، وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره ، لا الذي لا ينفع ولا يضر ، ولا يخلق ولا يرزق ﴿ فَتَكَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْمَكَلَمِينَ ﴾ يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق جنّهم وإنسهم ، وسائر أجناس الخلق غيرهم).

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ﴾.

أي: هو الباقي الذي لا يموت ، الحيّ أزلاً وأبداً ، ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا عديل له ولا شبيه ولا نظير ، فأخلصوا له العبادة والتعظيم.

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي ﷺ قال: [إنَّ الله حرَّمَ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]<sup>(1)</sup>.

وفي «الحلية» لأبي نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً:

[من قال: «لا إله إلا الله» أَنْجَتْهُ يوماً من دهره ، أصابه قبل ذلك ما أصابه]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾. قال الفراء: (هو خبر ، وفيه إضمار أمر ، أي ادعوه واحمدوه).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لأن أقول: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس](3).

وفيه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: [جاء أعرابي إلى رسول الله عنه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله وحده لا شريك له ، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ، سبحان الله رب العالمين ، لا حول ولا قول إلا بالله العزيز الحكيم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 206) ، وأخرجه مسلم (33) \_ كتاب الإيمان.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 46) ، والبيهقي في «الشعب» (1/ 56) ، وأخرجه البزار في «مسنده» (رقم ـ 3) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1932).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 70) \_ كتاب الذكر ، باب: في فضائل التسبيح.

قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم كذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: [أنه كان يقول دُبُرَ كلِّ صلاة ، حين يُسَلِّمُ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله ﷺ يهلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كل صلاة مكتوبة](2).

قلت: ولا شك أن أكبر نعمة يحمد المؤمن الله تعالىٰ عليها هي أن جعله من أهل «لا إله إلا الله».

66 ـ 68 . قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَا جَآءَ فِي ٱلْمَيْنَ ثَلَيْ مِن تَقِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن لَمَا جَآءَ فِي ٱلْمَيْنَ فَي هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن لَمُا هَا مَن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا آشُدَ كُمْ تَعْقِلُونَ فَي مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن يُنُوفُ مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُو اللَّهُ مُن يُنُوفُ مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: قل يا محمد لمشركي قومك إن الله تعالىٰ ينهىٰ أن يُعبد سواه ، إذ لا يستحق العبادة إلا هو ، فهو الذي أُمرتُ أَنْ أَذِلَ له كما ذلّ له كل شيء وخضع له. لقد خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم من علقة ﴿ ثُمَّ لِتَـبَلُغُوا اللهُ اللهُ من بطون أمهاتكم صغاراً ﴿ ثُمَّ لِتَـبَلُغُوا اللهُ الشَدَكُمُ مَن بطون أمهاتكم صغاراً ﴿ ثُمَّ لِتَـبَلُغُوا اللهُ اللهُ من بطون أمهاتكم صغاراً ﴿ ثُمَّ لِتَـبَلُغُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 70). الكتاب السابق. باب: في التهليل والتحميد والتكبير، وانظر مختصر صحيح مسلم حديث رقم (1906).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (594) ، ح(139) ، ح (140) ، كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3805) ـ باب فضل الحامدين ، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3067) ، وله شاهد عند الطبراني بنحوه.

ويتناهىٰ شبابكم وتمام خلقكم فتصيروا شيوخاً ، ومنكم من يفارق الحياة قبل ذلك ، إما سقطاً أو صغيراً أو شاباً أو كهلاً. وإلا فإنه يمضي إلى أجله المحدود وعمره المعدود. إنه تعالىٰ هو المتفرد بالحياة والموت وما أمره إلا كن فيكون.

قال ابن جريج: (قوله: ﴿ وَلَعَلَّكُمُّ مَّغْقِلُونَ ﴾: تتذكرون البعث). وقال النسفي: ﴿ وَلَعَلَّكُمُ مَّغَقِلُونَ ﴾ أي: فإنما يكوّنه سريعاً من غير كلفة).

في هذه الآيات: العَجَبُ مِنْ قَوْم يصرفون عقولهم عن الهدى إلى الضلال ويكذبون الوحي والمرسلين ، وهم يوم القيامة يسحبون في الأغلال إلى الجحيم ، مع التقريع والتوبيخ كذلك يضل الله الكافرين ، الذين كانوا يفرحون بالباطل ويخوضون بأهوائهم فبئس \_ جهنم \_ مثوى للمتكبرين.

فقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُو إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ ﴾.

أي: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بالحق المجادلين بالباطل كيف يصرفون عقولهم عن الهدى إلى الضلال. قال قتادة: ﴿ أَنَّ يُصَّرَفُونَ ﴾: أنىٰ يكذبون ويعدلون). وقال ابن زيد: (يصرفون عن الحق).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَكِ وَيِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِۦرُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

تهديد ووعيد ، للذين كذبوا القرآن والنبوة ، وأصروا على العناد والكفر.

# وقوله تعالىٰ: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونَ ﴾.

قال القرطبي: (أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار وغُلّت أيديهم إلى أعناقهم). قال ابن جرير: (حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِي ٱلْمَعِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾. قال ابن كثير: ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ ٱعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ ﴾ ، أي مُتصلة بالأغلال ، بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم ، تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم). والحميم: هو الماء الحارّ. قال المهايميّ: (لدفعهم برُد اليقين من دلائل الكتاب والسنة ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ - أي يحرقون - قال: لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية).

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ هَلَاِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَلَّابُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ [الرحمن: 43 \_ 44].

3 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُولِ ۞ طَعَامُ الْأَيْدِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِى الْبُطُونِ ۞ كَعْلِى اللهِ عَلَى الْبُطُونِ ۞ كَعْلِى الْمَحْدِدِ ۞ كَعْلِى الْمَحْدِدِ ۞ كَعْلِى الْمَحْدِدِدِ ۞ كَعْلِى الْمَحْدِدِدِ ۞ كَعْلِى الْمَحْدِدِدِدِدِ ۞ كُعْلِى الْمَحْدِدِدِدِدِدُ الْمَحْدِدِدِدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس: [أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ اتَّقُوا اللهَ ﷺ: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشَهم ، فكيف بمن يكون طعامه](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة. انظر تخريج: «مشكاة المصابيح» (5683)، وصحيح الجامع الصغير (5126).

وعن مجاهد: ﴿ يُسَجُرُونَ ﴾ قال: يوقد بهم النار). وقال السدي: (يحرقون في النار). وعن ابن زيد: (يوقد عليهم فيها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تُشْرِكُونٌ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ تقريع وتوبيخ.

أي: يقال لهم أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من الأوثان والآلهة والطواغيت حتى يغيثوكم وينقذوكم مما أنتم متورطون اليوم فيه من الخزي والعذاب فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه!

وقوله: ﴿ قَالُواْضَلُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ .

قال ابن جرير: (فيجيب المساكين: ﴿ ضَلُواْ عَنَّا ﴾ \_ يقول \_: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقنا وتركونا في هذا البلاء ، بل ما ضلوا عنا ، ولكنا لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئاً ، أى لم نكن نعبد شيئاً ).

والمقصود: قالوا ذهبوا عنا فلم ينفعونا ثم جحدوا عبادتهم في محاولة للخروج من المأزق بأي سبيل. كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَرْتَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾.

وقوله: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾. قال النسفي: (مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادقوا. أو كما أضل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾.

الفرح هنا: هو السرور بالباطل. والمرح: هو الأشر والبطر. والآية توبيخ لهم بما كانوا يفرحون بالمعاصى ويمرحون بالكبر والبطر.

قال مجاهد: (﴿ بِمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُم تَمْرَحُونَ ﴾ قال: تبطرون وتأشَرون). وعن ابن عباس: (الفرح والمرح: الفخر والخيلاء، والعمل في الأرض بالجاهلية، وكان ذلك في الشرك، وهو مثل قوله لقارون ﴿ إِذْقَالَ لَمُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ وذلك في الشرك).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّا مَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ .

قال ابن جرير: (\_يقول \_: ادخلوا أبواب جهنم السبعة من كل باب مِنها جزء مقسوم منكم ، فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على الله أن يوحدوه ويؤمنوا برسله اليوم جهنم).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [يؤتىٰ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرُّونها](1).

77 ـ 78. قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَصَبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا ثُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِكَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِكَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِأَلْحَقَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: تسليةُ الله تعالىٰ نبيَّه ﷺ بأمره بالصبر ، واقتراب الفرج ، وطريق المرسلين. فإنه ما كان لرسول أن يأتي بآية أو نصر من عنده وإنما هو أمر الله الذي ينزل بالنقمة على القوم المجرمين.

فقوله: ﴿ فَأَصَّرِ إِنَّ وَعَـٰدَ ٱللَّهِ حَقَّى ﴾. قال القاسمي: (أي فاصبر على جدال هؤلاء المتكبرين في آيات الله ، وعلى تكذيبهم ، فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم ، حق ثابت).

وقوله: ﴿ فَكَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ .

أي: فإما نرينك يا محمد في حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء المشركين من العذاب والانتقام أو قبضناك إلينا قبل حلول ذلك بهم فإلينا مصيرك ومصيرهم فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق ، فنكرمك بجوارنا في جنات النعيم ، ونخلدهم في النار في العذاب المهين. قال ابن كثير: ﴿ فَكَإِمّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُم ﴾ أي: في الدنيا. وكذلك وقع ، فإن الله تعالى أقر أعينهم من كُبرائهم وعظمائهم ، أبيدوا في يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته ﷺ).

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ ﴾. تسلية من الله تعالىٰ لرسوله ﷺ، فإن من الرسل من قص عليه سبحانه خبرهم وكيف أهلك مكذبيهم من أقوامهم ، ومنهم أضعاف مضاعفة مما لم يقصص

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1975) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 760) لتفصيل البحث\_النار: صفتها وصفة أهلها.

عليه في القرآن كيف كان لهم العاقبة والنصرة بعد هلاك كفار قومهم.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْ فِيكَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

قال النسفي: (وهذا جواب اقتراحهم الآيات عناداً ، يعني: إنا قد أرسلنا كثيراً من الرسل وما كان لواحد منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، فمن أين لي بأن آتي بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها).

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

أي: فإذا جاء عذاب الله ونزل انتقامه بالمكذبين قضي بالعدل: وهو نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المبطلين: الذين يتبعونَ الباطل والشرك ويعظمون الطواغيت. قال القرطبي: (أي إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم الله ، وإنما التأخير لإسلام من علم الله إسلامه منهم ، ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا إلى القتل ببدر).

79 ـ 81. قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَكَ لَكُمُ الْأَنْعَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَيْ وَلَكُمُ الْأَنْعَكُمَ لِتَرْكُمُ وَعَلَيْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَيْ وَلَكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهِ تُنكِرُونَ فَيْ وَلَكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهِ تُنكِرُونَ فَيْ . اللَّهُ تُنكِرُونَ فَيْ .

في هذه الآيات: الله الذي لا تصلح العبادة إلا له \_ معشر المشركين من قريش \_ هو الذي جعل لكم الأنعام: من الإبل والبقر والخيل والغنم. فبعضها يركب ويؤكل ويحلب كالإبل ، ويحمل عليها الأثقال في الأسفار. وبعضها يؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها الأرض كالبقر. وكذلك الغنم تؤكل ويشرب لبنها ، ومن جميعها تستفيدون من الأصواف والأشعار والأوبار ، لاتخاذ الثياب والأثاث والمتاع. وإنما يريكم سبحانه بعض آياته وحججه وبراهينه الدالة على وجوب إفراده بالعبادة والتعظيم ، ولا تستطيعون إنكار شيء منها إلا بالعناد والكبر وركوب الأهواء واتباع سُبل الشياطين.

قال ابن جرير: ﴿ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا﴾ يعني الخيل والحمير. ﴿ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ﴾ يعني الإبل والبقر والغنم).

وعن قتادة: ﴿ وَلِتَ بَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد). وقال مجاهد: (لحاجتِكم ما كانت).

قال القرطبي: ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ يعني الأنعام في البر ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ في البحر ﴿ فَحُمَلُونَ ﴿ فَحُمَلُونَ ﴾ أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته). قال ابن كثير: ﴿ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾؟ أي: لا تقدرون على إنكار شيء من آياته ، إلا أن تُعانِدوا وتُكابِروا).

28 ـ 85. قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِمَةُ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْفَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَهَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن ٱلْعِلْمِ وَحَافَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَهَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بَالْوَا يَالِمَن اللَّهِ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَا كَانُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأَسَنَا اللَّهِ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْكَافِرُونَ ﴿ فَي اللَّهُ الْكَافِرُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: أفلم يسريا محمد هؤلاء المجادلون من مشركي قومك في البلاد فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن ، رحلتهم في الشتاء والصيف ، فينظروا ما حلّ بمن كفر من الأمم قبلهم مع أنهم كانوا أكثر عدداً وأشد بطشاً فما أغنت عنهم قوتهم وأموالهم من بأس الله إذ عاندوا المرسلين ، وجحدوا آيات الوحي المبين ، سنة الله التي قد خلت في عباده بأن الهلاك على الكافرين.

وعن مجاهد: (﴿ وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المشي بأرجلهم).

وعن السدي: (﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ قال: فَرِحُوا بما عندهم من العلم بجهالتهم ، فأتاهم من بأس الله تعالى مالا قِبَل لهم به). قال مجاهد: (قالوا: نحن أعلم منهم ، لن نُبْعَثُ ولن نُعَذَّب). قال ابن جرير: (﴿ فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾: فلما جاءهم بأسنا وسطوتنا لم يغن عنهم ما كانوا يعملون من البيوت في الجبال ولم يدفع عنهم ذلك شيء ولكنهم بادوا جميعاً وهلكوا).

وقوله: ﴿ وَحَاقَكَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَشْتَهُ زِءُونَ ﴾. أي أحاط بهم ما كانوا يستبعدون وقوعه وينكرونه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوّاْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾.

قال السدي: ﴿ فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا﴾ قال: النقمات التي نزلت بهم ﴿ قَالُواً ﴾ أقررنا بتوحيد الله وصدقنا أنه لا إله غيره ، وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا هذا نشركها في عبادتنا الله ، ونعبدها معه ونتخذها آلهة ، فبرئنا منها).

وقوله: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنّا ﴾. قال قتادة: (لما رأوا عذاب الله في الدنيا لم ينفعهم الإيمان عند ذلك).

وقوله: ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ لَهِ ﴾. قال قتادة: (يقول: كذلك كانت سنة الله في الذين خلوا من قبل إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم إيمانهم عند ذلك).

قال ابن جرير: (ترك الله تبارك وتعالىٰ إقالتهم وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الإيمان بالله وتصديق رسلهم بعد معاينتهم بأسه قد نزل بهم ، سنته التي قد مضت في خلقه).

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إنّ الله يقبلُ تَوبَة العبدِ ما لمْ يُغَرْغِرْ]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ .

قال الزجاج: (وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك ، إلا أنه بيَّن لنا الخسران لما رأوا العذاب).

تم تفسير سورة المؤمن بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4253) ، والترمذي (3537). انظر صحيح سنن الترمذي \_حديث رقم \_(2802). وصحيح سنن ابن ماجة (3430).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 \_ ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ، ويل لأقماع القول ، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
  - 2\_ من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع.
- 3 ـ إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته ، وإن كانوا دونه في العمل ، لِتَقَرَّ بهم عينه .
- 4\_ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه.
- 5 \_ يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض؟!
  - 6\_ يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت.
  - 7 ـ الأزفة هي القيامة ، سميت بذلك لأنها قريبة ، إذ كل ما هو آت قريب.
    - 8 ـ أفضلُ الجهاد كلمةُ عَدْلٍ عند سلطان جائر ، أو أمير جائر .
      - 9 ـ إن شرّ الرّعاء الحُطمة ، فإياك أن تكون منهم.
- 10 ـ الطبع هو الختم. ثبتت الذنوب على القلب فحفّت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه ، فالتقاؤها عليه الطبع ، والطبع الختم.
  - 11\_استعيذوا بالله من عذاب القبر ، فإن عذاب القبر حق.
- 12 \_ إن الدعاء هو العبادة ، والله تعالى قريب من عباده ، وإنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه.
  - 13 ـ إن الله حَرَّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عزَّ وجل.

14\_ ما أنعم الله تعالىٰ على عبد نعمة فقال: الحمد لله ، إلا كان الذي أعطىٰ أفضلَ مما أخذ.

15 ـ إن الله تعالىٰ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .

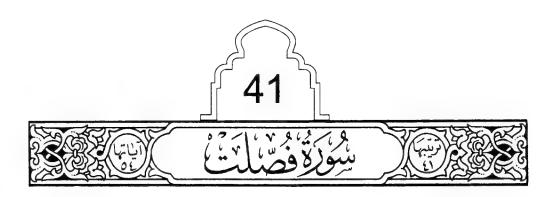

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (54).

#### موضوع السورة

القرآن العربي تنزيل الرحمان وفيه تفصيل آيات الآفاق والأنفس والأخبار والأحكام

#### ـ منهاج السورة ـ

- 1 ـ تنزيل القرآن من الرحمان ، قرآن عربي مفصل الشرائع والأحكام.
- 2 ـ قلوب المشركين مقفلة عن فهم هذا الوحي الكريم ، وآذانهم فيها وقر عن سماع الحق المبين.
- 3 ـ الويل للمشركين الذين لا يزكون نعمة الله عليهم ، وأعدّ الله للمؤمنين جنات النعيم فيها سعادتهم وسرورهم.
- 4 ـ التقريعُ على المشركين في كفرهم بالله وشركهم به. وهو الخالق للسماوات والأرض والحبال ، ومقدّر الأعمال والأرزاق والأقوات والآجال.
  - 5 ـ تهديد الله مشركي قريش بمصير الأمم المكذبة قبلهم كعاد وثمود.

- 6 ـ نَعْتُ الله مشهد الحشر وخزي الطغاة وأتباعهم ، ونطق أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم.
  - 7 ـ تزيين الشياطين للكفار أعمالهم ، ومكر الله الغالب للطغاة ومكرهم.
- 8 ـ تنوُّل الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرى بالجنة للمؤمنين ، والوَعْدُ لهم بالنصر والتأييد في هذه الدنيا والتمكين.
- 9 ـ الثناء الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلى في المسلمين ، والأمر بمدافعة السيئة بالتي هي أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولي حميم.
- 10 ـ الإخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية أهل الصبر وأصحاب الحظ العظيم ، والأمر بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم .
- 11 ـ الليل والنهار والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم ، والسجود لا يكون إلا لله ، والملائكة يسبحون ويسجدون ولا يستكبرون ، والأرض الخاشعة تهتز بإذن الله بالماء الذي ينزله محيى الموتى العربي القيوم.
- 12 ـ تهديد الله تعالى المعاندين في آياته ، وثناؤه على كتابه المعجز في بيانه ، وتسلية رسوله ﷺ عما يلقاه من أذى وتكذيب قومه .
- 13 ـ مَرَدُّ العمل الصالح أو السَّيئ على أهله ، ومردُّ علم الساعة إلى الله المتصرِّف في ملكه ، وسوء حال المشركين في الحشر وعند الحساب لنيل عقابه لهم ونكاله.
- 14 ـ حرص الإنسان على الدعاء بالخير ، وسرعةُ جزعه إذا أصابه شر ، وإسراعه إلى العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أوما يَسُرّ.
- 15 ـ تحذير الله المشركين مغبة كفرهم بهذا القرآن ، وهو تعالى يريهم آيات الآفاق والأنفس ليظهر لهم أنه الحق كلام الرحمان ، ألا إنهم في شك من لقاء ربهم ، وهو تعالى محيط بهم وبأعمالهم وبكل ما حولهم.

1

## ينسب أنّه النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّانِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 ـ 5. قوله تعالى: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ كِنَابُ فُصِّلَتَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ كِنَابُ فُصِّلَتَ النَّتُمُ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَتَّرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكْفِينَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَلِيَهِ مِنَا لَذَعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ .

في هذه الآيات: إنه ما إن جهر النبي ﷺ بدعوته ممتثلاً بذلك أمر ربه عز وجل ، حتى اتجهت الأنظار إليه وتحركت قوى الشر من قريش نحوه ، ممثلة برؤوس الكفر وأئمة الطغيان. وفي هذه الأثناء نزلت أوائل سورة فصلت لتقرع ببيانها الساحر عقول طغاة مكة وقلوبهم وآذانهم التي ما انفتحت بعد لقبول منهج الإيمان.

أخرج إبن إسحاق في المغازي بسند حسن قال: (حُدَّثُ أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً ، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله على جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش! ألا أقومُ إلى محمد فأكلَّمُهُ وأعرضُ عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه ، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله على فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رَثِيًا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك ، طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا عليه أموالنا

حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه . فلما فرغ من قوله تلا رسول الله ﷺ صدر سورة السجدة)(1) .

وفي رواية في مسند عبد بن حميد ومصنف ابن أبي شيبة عن جابر: (أن عتبة قال له: «فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وأن في قريش كاهناً ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني. أيها الرجل: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحداً ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً».

ثم مضى رسول الله ﷺ فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك).

وفي رواية: (فلما بلغ رسول الله على: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَدَرْتُكُمْ صَعِقَةً مَا عِلَمُهُمْ وَتَمُودَ ﴾ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نَحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: «ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خَلُّوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزّه عزّكم

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن هشام في السيرة (1/ 293 ـ 294) ، وله شاهد عند أبي يعلىٰ والحاكم بسند يرقىٰ للحسن. انظر كتابي: السيرة النبوية (1/ 205 ـ 206).

وكنتم أسعد الناس به». قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم)<sup>(1)</sup>.

فقوله تعالىٰ: ﴿حَمَى ﴾ هو كأمثاله في أوائل السور السابقة التي ابتدأت بالحروف المقطعة ، ومفاده الإعجاز والتحدي ، فإن القرآن العظيم هو من جنس هذه الأحرف وهو يتحدىٰ الجن والإنس بإعجازه وبيانه وروعته وسموه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. انتصارٌ للقرآن ، فهو منزل من الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن عالىٰ علىٰ الله على ا

وقوله: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ﴾. أي: بُيِّنت معانيه وأحكمت أحكامه. قال السدي: (بُيِّنت آياته). وقوله: ﴿ كِنَابُ ﴾ بدل من ﴿ تَنزِيلُ ﴾ ، أو خبر ثان لهذا ، أو خبر ﴿ تَنزِيلُ﴾. وجملة: ﴿ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ﴾ في محل رفع نعت لكتاب.

وقوله: ﴿قُرَّمَانًا عَرَبِيًا ﴾ بالنصب على المدح ، والتقدير: ذكرنا قرآناً عربياً بشيراً ونذيراً ، وذكرناه قرآناً عربياً. أو بالنصب على الحال من كتاب. و﴿ عَرَبِيًا ﴾ نعت قرآن منصوب.

وقوله: ﴿ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾. قال ابن كثير: (أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون).

وقوله: ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾. قال ابن جرير: (فصلت آيات هذا الكتاب قرآناً عربياً لقوم يعلمون اللسان العربي ، بشيراً لهم يبشرهم إن هم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة ، ومنذراً من كذب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل الدنيا وخلود الأبد في نار جهنم في آجل الآخرة).

وقوله: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكَّتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ . أي: فاستكبر عن الإصغاء للوحي وتدبر حججه هؤلاء مشركو قريش ﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ : أي لا يصغون للحق إعراضاً واستكباراً.

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدَّعُونَا ٓ إِلَيْهِ ﴾. قال مجاهد: (عليها أغطية كالجَعْبة للنَّبُل). وعن السدى: (﴿ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَّةٍ ﴾ قال: عليها أغطية).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 295 ـ 296) ، وعبد بن حميد كما في المنتخب (1123). وانظر صحيح السيرة ـ إبراهيم العلي ـ ص(64) ، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 205 ـ 207).

وقوله: ﴿ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ ﴾. قال السدي: (صمم). أي: ثقل يمنع من استماع قولك.

وقوله: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ هو الاختلاف في الدين. قال النسفي: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ هو الاختلاف في الدين. قال النسفي: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ ستر ، وهذه تمثيلات لنبوّ قلوبهم عن تقبل الحق واعتقاده ، كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها ، ومجّ أسماعهم له كأن بها صمماً عنه ، ولتباعد المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه وبين رسول الله ﷺ وما هو عليه حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه فلا تلاقي ولا ترائي).

وقوله: ﴿ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمُلُونَ ﴾. أي: اعمل على طريقتك ونحن نعمل على طريقتنا لا نتابعك. قال مقاتل: (اعمل لإلهك الذي أرسلك ، فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها). وقال الكلبي: (أي اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك). وعن الماوردي: (فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا). وقيل: (اعمل بما يقتضيه دينك ، فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا). قال ابن جرير: (أي: فاعمل يا محمد بدينك وما تقول إنه الحق إننا عاملون بديننا وما نقول إنه الحق ، ودع دعاءنا إلى ما تدعونا إليه من دينك ، فإنا ندع دعاءك إلى ديننا).

6 ـ 8 . قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنَمَاۤ إِلَهُكُو إِلَهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَاللهُ وَحِدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا

في هذه الآيات: قل \_ يا محمد \_ لهؤلاء المشركين إنما أنا بشر مثلكم أنذركم بالوحي أنه لا إله إلا الله فاعبدوه واستقيموا على عبادته واستغفروه من ماضيكم وجاهليتكم فالويل للمشركين ، الذين لا يزكون نعمة الله عليهم بالشكر والإيمان بل يكفرون. لقد أعد الله تعالى للمؤمنين العاملين بطاعته أجراً غير ممنون ، في جنات الخلود جنات النعيم.

فقوله: ﴿ قُلَ إِنَّمَا آنَاْ بَشَرٌ مِتِمَلَكُرُ ﴾. أي لست بملك بل أنا واحد من بني آدم مثلكم. قال الحسن: (علمه الله تعالىٰ التواضع).

وقوله: ﴿ يُوحَىٰ إِلَىٰ ﴾ أي من السماء من عند الله تعالىٰ على أيدي الملائكة.

وقوله: ﴿ أَنَّمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَجِدٌ ﴾. قال ابن كثير: (لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين ، إنما الله إلـه واحد).

وقوله: ﴿ فَٱسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ ﴾. قال القرطبي: (أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة إليه). وقوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ﴾. أي: من شرككم وخطاياكم.

وقوله: ﴿ وَوَيَّلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الله إلا الله). قلت: وهذا فقه كبير في فهم الآية ، فإن إيجاب الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله). قلت: وهذا فقه كبير في فهم الآية ، فإن إيجاب الزكاة المالية كان في السنة الثانية للهجرة ، وهذه الآية مكية ، إلا أن يقال أن يكون المراد أصل الصدقة الذي أُمِرَ به المسلمون أول الإسلام متروكاً لشعورهم قبل تعيين الأنصبة في المدينة بعد الهجرة ، فيكون هذا جمعاً مع قول قتادة: (﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤَيُّونَ الزَّكَوَةَ ﴾: منعون زكاة أموالهم) ، وقوله السدي: (الذين لا يدينون بالزكاة) ، وقول معاوية بن قرة: (ليس هم من أهل الزكاة).

لكن قد يقول قائل: بل الصلاة أَهَمُّ لو أريد تفصيل بعض الأحكام والأركان ، فإن الصلاة قد فرضت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أول الإسلام ، ثم فصلت الفرائض ليلة الإسراء.

ووجه الإجابة عند ذلك يكون بالرجوع لمفهوم الزكاة ـ وهو النماء والطهارة ـ فتحمل الآية على طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة وأخص ذلك طهارتها من دنس الشرك والجحود ، ثم أداء زكاة نعم الله الجليلة الكثيرة: كالصحة والمال والولد وألوان النعيم ، فيكون معنى الآية: ﴿ وَوَيَلُّ لِلمُشْرِكِينَ ﴾ أي: دمار عليهم وهلاك محيط بهم ﴿ الّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ الزَّكَوْةَ ﴾ أي: زكاة خلقهم من إفراد الله تعالى بالدعاء والتعظيم ، وشكره على نعمة العافية والمال والولد وألوان النعيم ، ويدخل في ذلك عندئذ الإنفاق على القرابة المحتاجين وغيرهم من المساكين.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1\_قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنها ١ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ [الشمس: 9\_1].
  - 2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرُ اسْمَ رَبِّهِ مَضَلَّى ﴾ [الأعلى: 14 ـ 15].
    - 3\_ وقال تعالىٰ: ﴿ فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَّىٰ ﴾ [النازعات: 18].

## ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي ذرّ عن النبي ﷺ أَنَّهُ قال: [يُصْبِحُ على كُلِّ سلامىٰ مِنْ أحدِكم صَدَقَةٌ ، فكل تَسْبيحةٍ صَدَقةٌ ، وكُلُّ تحميدةٍ صَدَقَةٌ ، وكُلُّ تحميدةٍ صَدَقَةٌ ، وكُلُّ تعبيرةٍ صَدَقَةٌ ، وأَمْرٌ بالمعروف صَدَقَةٌ ، ونَهْيٌ عن المنكر صَدقَةٌ ، ويُجْزئ مِنْ ذلك رغعتان يَرْكَعُهُما من الضحا]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: روى أحمد وأبو داود \_ واللفظ له \_ بإسناد صحيح عن بريدة قال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول: [في الإنسان ثلاث مئة وسِتّون مَفْصِلًا فعليه أن يتصدَّق عَنْ كلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النُخاعة في المسجد تَدْفِنُها والشّيء تُنَحِّيهِ عن الطريق ، فإن لم تجِدْ فَرَكعتا الضحا تُجْزِئُكَ](2).

وقوله: ﴿ وَهُم بِالْآلَاخِـرَةِ هُمّ كَنفِرُونَ ﴾. قال ابن جرير: (وهم بقيام الساعة وبعث الله خلقه أحياء من قبورهم من بعد بلائهم وفنائهم منكرون).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ ٱجْرُ غَيْرُ مَمَّنُونِ ﴾ .

قال مجاهد: (﴿ لَهُمْ آَجَرُ عَيْرُ مَمّنُونِ ﴾ قال: محسوب). وقال السدي: (قال بعضهم: غير منقوص، وقال بعضهم: غير ممنون عليهم). وقال غيره: (لا مقطوع ولا مجبوب، وقال مجبوب، مقابل ولا مجبوب، والراجح أنه أجر مستمر غير مقطوع ولا منقوص ولا مجبوب، مقابل ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح واستمروا على ذلك حتى لاقوا ربهم. وأما تفسير بعضهم: غير ممنون عليهم فقد رده بعض الأئمة بقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ اللّهِ يَمَنِ ﴾ [الحجرات: 17]، وقوله عن أهل الجنة: ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السّمُومِ ﴾ [الطور: 27].

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 2 ـ 3].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (720) \_ كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة الضحا.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (5242) ـ باب في إماطة الأذي عن الطريق. انظر صحيح أبي داود (4365).

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَاشَآهَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ بَعْذُوذِ ﴾ [هود: 108].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [مَنْ يدخل الجنة يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ ، لا تَبْليٰ ثِيابُهُ ولا يفنيٰ شبابه](1).

وفيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [ينادي مُنَادٍ: إنَّ لكم أن تَحْيَوا فلا تموتوا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَحْيَوا فلا تموتوا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَعْموا فلا تبأسوا أبداً .

9 ـ 12 . قوله تعالى: ﴿ قُلْ آبِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَــُركَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَاللَّرَضِ الْقَيْمَا فَيَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ الْقَيْمَا وَقَوْمَ إِلَى السَّمَاةِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ الْقَيْمَا فَوَا أَوْ كُنُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ الْقَيْمَا فَوَا أَوْ كُنُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ الْقَيْمَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ ا

في هذه الآيات: التقريعُ على المشركين في كفرهم وشركهم بالله الذي خلق الأرض في يومين ، وخلق فيها الجبال وبثّ فيها الدواب وقدّر فيها الأقوات في أربعة أيام ، ثم استوىٰ إلى السماء فسواهن سبع سماوات ، وقدّر في كل سماء مقاديرها ، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً من استراق الشياطين ، ذلك تقدير العزيز العليم.

فعن السدي: (﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ قال: في الأحد والاثنين). قال ابن جرير: (وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين ، وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ وقالته العلماء). قال ابن كثير: (فالجمهور على أنها كأيامنا هذه).

قلت: وقد جاء تفصيل بدء الخلق في حديث الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2836) \_ كتاب الجنة ونعیمها ، باب في دوام نعیم أهل الجنة ، ورواه أحمد (2/ 369) ، (2/ 407) ، والدارمي (2/ 332).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2837) ـ الكتاب السابق ، الباب السابق.

السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يومَ الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبَثَّ فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ، في آخر الخلق ، في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة ، فيما ببن العصر إلى الليل]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ﴾. قال ابن جرير: (\_ أي \_: وتجعلون لمن خلق ذلك كذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله).

والمقصود: كيف تجعلون لخالق الأرض في يومين ومالك جميع الإنس والجن وكل أجناس الخلق نظراء وأمثالاً تعبدونهم معه وتصرفون لهم الاستغاثة والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما لا ينبغى إلا لله الخالق الواحد الأحد الصمد.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . قال النسفي: (﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي خلق ما سبق ﴿ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ خالق جميع الموجودات وسيدها ومربيها) .

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا ﴾. وهي الجبال الثوابت في الأرض تثبتها لئلا تميد بأهلها.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلِمِخَلَتٍ وَأَسْفَيْنَكُم مَّآءَ فُرَاتًا﴾ [المرسلات: 27].

2 ـ وقال تعالى : ﴿ أَلَرْ بَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا ١ وَآلِهُ بِال أَوْتَادًا ﴾ [النبأ: 6 ـ 7].

3 ـ وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَٱنَّهَارًا ﴾ [الرعد: 3].

4 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 15].

فَثَبَّتَ الله الأرض بهذه الثوابت وهي الجبال ، فكانت كالأوتاد قد دُقَّتْ وَغُرِسَتْ في باطنها وأعماقها ، يحفظ الله بها توازن واستقرار هذه الأرض التي ارتضاها سبحانه مكان اختبار عباده فيما بعد. قال النسفي: (إنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789) \_ كتاب صفات المنافقين \_ باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم عليه السلام ، وأخرجه أحمد \_ انظر مختصر العلو للذهبي (71) \_ وأخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» (1/ 288) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 275 \_ 276).

الجبال ظاهرةً لطالبيها ، وليبصر أن الأرض والجبال أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك وهو الله عز وجل).

وقوله: ﴿ وَبِنَرُكَ فِيهَا﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: أي أنبت فيها الشجر. فَعَن السدي: (﴿ وَبَكَرَكَ فِيهَا ﴾ أنبت شجرها).

التأويل الثاني: أي أدام الخير فيها. قال ابن جرير: (يقول: وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها).

التأويل الثالث: أي خدّمها بالمنافع وما سيحتاجه الخلق فيها. قال القرطبي: ﴿ وَبِكَرِكَ فِيهَا ﴾: بما خلق فيها من المنافع).

التأويل الرابع: قيل بل المراد الماء والزرع والثمر. أي: وبارك بالماء والزرع والشجر والثمر.

قلت: وكلها تفاسير متقاربة ، واختلافات تنوع لا تضاد ، غايتها أن الله سبحانه قد بارك في الأرض ، بما أودع فيها من الخيرات والمنافع والمياه والثمار ، لتكون عوناً في المستقبل للإنسان حين يعيش فيها ، فتكفيه مؤنتها ، عَلّهُ يشكر بذلك خالقها ، ولا ينتكس جاحداً متكبراً كشيطانها. ويدل على هذا قوله بعدها: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْواتَهَا ﴾ وفيه معان جميلة ذكرها المفسرون:

المعنىٰ الأول: قيل المراد أرزاقها. قال الحسن: (أرزاق أهلها ومصالحهم). وقال ابن زيد: (قدر فيها أرزاق العباد، ذلك الأقوات). وقال السدي: (يقول: أقواتها لأهلها).

المعنىٰ الثاني: قيل المراد ما يصلحها. فعن قتادة: (قوله: ﴿ وَقَدَّرَفِيهَاۤ أَقُواتُهَا﴾ قال: صلاحها).

المعنىٰ الثالث: قيل المراد الجبال والأنهار والأشجار. فعن مجاهد قال: (خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء). وعن قتادة: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَوَاتُهَا ﴾: خلق فيها جبالها وأنهارها وبحارها وشجرها ، وساكنها من الدواب كلها). وفي رواية قال: (جبالها ودوابها وأنهارها وبحارها).

المعنىٰ الرابع: قيل المراد المطر. فعن مجاهد: (في قوله: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا ﴾ قال: من المطر).

المعنىٰ الخامس: قيل بل المراد تقدير معاش الناس في كل بلد وما يصلح دنياهم وتجارتهم ومعيشتهم. قال الضحاك: (معنىٰ: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَاۤ أَقَوْتَهَا ﴾: أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرىٰ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد). وقال عكرمة: (في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها ، اليماني باليمن ، والسابري بسابور).

قلت: وغاية المعنىٰ أن يقال: إن الله تبارك وتعالىٰ قد هَيّاً الأرض ليسكنها بعد ذلك الإنسان ، أكرم المخلوقات وأشرفها ، فقد زوّد الله الأرض بما يقوت بني الإنسان من الغذاء ، وبما يصلحهم من المعاش ، وبما يدبّر أمورهم من أمر التعاون والتجارة ، والغذاء لا يكون إلا بالمطر ، والتجارة لا تكون إلا بالحركة والتنقّل والسفر ، كما تحتاج إلى شيء من المال ، وما يقوم مقامه من الحلي والجواهر والياقوت والدرر ، فتفضل الله سبحانه فأنزل المطر ، وسلكه ينابيع في الأرض لتفجّر يوماً عبر العيون والنهر ، وتكرم الله جل وعزّ فشق الطرق في السهول والجبال ، وأودع للإنسان كنوزاً من الخير والمال ، والحلي والدرر في الجبال وأعماق البحار ، إضافة إلى ما يخرج من تلك الأعماق من السمك واللحم الحلال ، كل ذلك قد سخّره لذلك الإنسان ، ليدرك يوماً قيمته ومكانته عند خالق الأكوان والأزمان ، لعله يقوم بالأمانة العليا التي خلقه من أجلها ، وأرسل له بذلك الرسل الكرام ، عليهم الصلاة والسلام .

وأما قوله: ﴿ فِي آرَبَعَةِ آيَّامِ ﴾ أي: في تتمة أربعة أيام. قال الشوكاني: (أي في تتمة أربعة أيام باليومين المتقدمين. قاله الزجاج وغيره). أي فرغ الله سبحانه من خلق الأرض وجميع ما تقوم به حاجة الإنسان في المستقبل ، يوم سيسكنها بأمره ، في أربعة أيام: وهي بدءاً من يوم الأحد ، يوم خلق فيها الجبال ، وانتهاء بيوم الأربعاء ، يوم خلق فيها النور والأمل ، الذي سيشرق يوماً في قلوب خلقه من النساء والرجال ، فكمّل سبحانه في تلك الأيام جميع أسباب الحياة فيها ، من الأشجار والماء والمدائن والعمران والخراب وغير ذلك مما يقوم ويصلح به الحال.

## وقوله: ﴿ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ فيه قولان:

الأول: عن الحسن قال: (في أربعة أيام مستوية تامة). وعن قتادة: (﴿ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ﴾ قال: من سأل عن ذلك التقدير يوم خلق الله الله الله الله الله الله الخلق والأرض ، وكم كان ذلك الأجل ، حتى استكملها وجعل فيها

الجبال الرواسي والسبل والأنهار ، والبحار والأقوات والأشجار ، فإنّ حدّه كما أخبر تعالىٰ أربعة أيام.

والثاني: عن ابن زيد قال: (قدر ذلك على قدر مسائلهم ، يعلم ذلك أنه لا يكون من مسائلهم شيء إلا شيء قد علمه قبل أن يكون). وقال الفراء: (في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين). قال القرطبي: (وقال أهل المعاني: معنى: ﴿ سَوَلَهُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾: ولغير السائلين ، أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل ، ويعطي من سأل ومن لا يسأل).

وغاية المعنىٰ أن الله سبحانه قد أثبت تقدير بدء خلق الأرض وما تحتاجه من مقومات العيش فيها في أربعة أيام ، ليسكنها الإنسان يوماً فيجد ما يسأل من حاجة فيها ، فقد أودعها الله من كنوز الخير وما يقوم به العيش ، لينعم الإنسان فيها يوماً ولا يشقىٰ ، ولينصرف بهمته ومشاعره وجوارحه إلى ما هو أسمىٰ وأرقىٰ.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَسْمَآءَ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُمَّا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآيِهِينَ﴾. قال القرطبي: (أي عمد إلى خلقها وقصد لتسويتها).

وقال ابن جرير: (ثم ارتفع إلى السماء) ، أي بلا تكييف ولا تمثيل. وقيل: ﴿ ثُمُّ ﴾ ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة ، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفّس.

وقد ذكر القاسمي ـ في تفسيره ـ رحمه الله: (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الآية: ﴿ وَهِي َدُخَانُ ﴾ أي ذرات ، أي غازات أي سديم . ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة . مصداقاً لقوله تعالىٰ: ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَصارت كتلة واحدة . فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة ، فتكونت الأرض والسماوات ، تصديقاً لقوله تعالىٰ: ﴿ فَفَنَقْنَهُمَا ﴾ أي فصلناهما ، فصارتا كرات من الماء في يومين . ثم قال: وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء . أي كان ملكه وسلطانه على الماء والله أعلم) .

وعن ابن عباس: ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُا ۚ ﴾ ، قال الله تعالىٰ للسماء: أطلعي شَمْسَك وقمرك وكواكبك ، وأجري رياحك وسحابك. وقال للأرض: شُقِّي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين ﴿ قَالَتَاۤ أَنَّيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ ).

وقوله: ﴿ فَقَضَا لَهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآة الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ﴾. قال السدي: (استوى إلى السماء وهي دخانٌ مِنْ تنفس الماء حين تنفّس ، فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرِهَا ﴾ قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ، وما لا يُعلم. ﴿ وَزَيِّنَا السَّمَآة الدُّنِيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ قال: ثم زيّنَ السماء بالكواكب ، فجعلها زينة ﴿ وَحِفْظًا ﴾ من الشياطين). أي من الشياطين أن تسترق أخبارها.

وعن قتادة: ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا ﴾ قال: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها ، وخلق في كل سماء خَلْقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البَرَد والثلوج).

وفي المسند وجامع الترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ، أطّت السماء وَحُقَّ لها أن تَثِطَّ ، ما فيها موضِعُ أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تعالىٰ ساجداً](1).

وفي مسند الإمام أحمد كذلك بسند صحيح عن أنس أن النبي على قال: [البيت المعمور في السماء السابعة ، يدخله كلَّ يوم سبعون ألفَ ملك ، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة](2).

وفوق هذه المخلوقات كلها ما هو أعظم منها وأكبر ، وهو العرش ، وتحته كرسي الرحمان عز وجل ، وقد وصفه الله سبحانه في كتابه فقال في سورة البقرة: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِقْظُهُماً ﴾. قال ابن عباس: (لو أن السماوات السبع والأرضين السبع ، بُسِطْنَ ثم وُصِلن بعضهن إلى بعض ، ما كنّ فيه سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة).

وبنحو معناه جاء الخبر الصحيح عن رسول الله على فيما يرويه محمد بن أبي شيبة

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي كما مرّ بتمامه. وكذلك ابن نصر في «الصلاة» (1/ 44)، (2/ 43)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1059)، (1060).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 153) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (477).

عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]<sup>(1)</sup>.

وأخرج ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره] (2). فيكون العرش بهذا المعنىٰ هو أعظم المخلوقات ، ومن أول المخلوقات ، استوىٰ عليه الرحمان سبحانه استواء يليق بجلاله وكبريائه ، وهو سبحانه غير محتاج إلى الكرسي ولا إلى العرش ، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: هذا الذي وصفت لكم من خلقي السماء والأرض وما فيهما ، وتزييني السماء الدنيا بزينة الكواكب على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من أعدائه ، العليم بسرائر عباده وعلانيتهم ، وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم).

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (290). وانظر السلسلة الصحيحة (109).

<sup>(2)</sup> موقوف صحيح. رواه ابن خزيمة في «التوحيد» ، وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح. انظر مختصر العلو ص (102) ، وهو في حكم المرفوع كما لا يخفىٰ. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1161).

ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَبَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَبَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي بينتها لهم \_ يا محمد \_ فقل أنذرتكم صاعقة تهلككم كما أهلكت عاد وثمود الذين كذبوا المرسلين ، واستكبروا في الأرض وطغوا وكانوا ظالمين ، فأهلكت عاد بالريح وثمود بالصاعقة وكتب الله النجاة للمتقين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَنِعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾.

الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغَيَّره عن هيئته. قال الرازي: (الصاعقة: نارٌ تسقط من السماء في رَعْد شديد. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب). قال قتادة: (يقول أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود. قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود).

وقوله: ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

قال ابن عباس: (الرسل التي كانت قبل هود ، والرسل الذين كانوا بعده ، بعث الله قبله رسلاً ، وبعث من بعده رسلاً). قال ابن كثير: (أي في القرى المجاورة لبلادهم ، بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ، ومُبشِّرين ومُنذرين ، ورأوا ما أَحَلَّ الله بأعدائه من النقم ، وما أَلْبَسَ الله أولياءه من النَّعم ، ومع هذا ما آمنوا ولا صدّقوا ، بل كذبوا وجحدوا). والآية كقوله تعالىٰ: ﴿ وَاذْ كُرُ آَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقوله: ﴿ قَالُوا لَوْ شَآةً رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِـ كَيْفُرُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (فقالوا لرسلهم إذ دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله: لو شاء ربنا أن نوحده. . لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا. . ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا ، ولكنه رضي عبادتنا ما نعبد فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة ﴿ فَإِنَّا بِمَا ٓ أُرَّسِلَتُم بِهِـ كَثِفُرُونَ ﴾ ـ قالوا لرسلهم: فإنا بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدقين به ـ).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسَتَكَبِّرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾. قال النسفي: (أي تعظموا فيها على على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم وهو القوة وعظم الأجرام ، أو استولوا على الأرض بغير استحقاق للولاية).

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾. قال القرطبي: (اغتروا بأجسامهم حين تهدَّدهم

بالعذاب ، وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم). قيل: وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الصخرة من الجبل بيده.

وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوَّا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ .

أي: أولم يروا أن الله الذي خلقهم أوسع منهم قدرة ، لأنه قادر على كل شيء ، وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره لهم ، ولو شاء لَعَطَبَهُم وعطّل حرَكَتَهُم وقدرتهم.

وقوله: ﴿ وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْمَدُونَ ﴾. أي: وكانوا بمعجزاتنا يكفرون ، وهم يعلمون أن تلك الآيات حق ، وإنما منعهم البغي والكبر.

وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾. قال مجاهد: (شديدة). أو قال: (شديدة السّموم عليهم). وقال قتادة: (الصرصر: الباردة). وقال السدي: (باردة ذات الصوت). قال ابن كثير: (والحق أنها مُتّصفة بجميع ذلك ، فإنها كانت ريحاً شديدة قوية ، لتكونَ عُقوبَتُهم من جنس ما اغترُّوا به من قُواهم ، وكانت باردة شديدة البرد جداً كقوله تعالى: ﴿ بِرِيحٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 6] ، أي باردة شديدة ، وكانت ذات صوت مزعج ، ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صَرْصَراً ، لقوة صوت جريه).

وقوله: ﴿ فِي آيًا مِنْجَسَاتِ ﴾. قال ابن عباس: (أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب). وقال مجاهد: (مشائيم). وقال قتادة: (النحسات: المشؤومات النكدات). قال ابن زيد: (النحس: الشر، أرسل عليهم ريح شرّ ليس فيها من الخير شيء). وقال الضحاك: (شداد).

قلت: وأصل النَّحْسِ في لغة العرب ضِدُّ السَّعْد ، فيكون المعنىٰ: أرسل الله عليهم الريح الصرصر في أيام ذوات نحس: أي ذوات شؤم وشر وشدة عليهم ، ابتُدئ بذلك عليهم ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴾ [القمر: 19] ، ثم تتابع النحس عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتى أبادهم عن آخرهم.

وقوله: ﴿ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيِّ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَيْ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾. أي: اتصل بهم عذاب الدنيا بالريح العقيم بعذاب الآخرة الأدهى والأمَرِّ في نار الجحيم ، ثم هم لا ينصرون في الآخرة ، كما خُذلوا ولم ينصروا في الدنيا.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيَّتَهُمْ ﴾. \_ أي هداية الرسل \_ هداية الدلالة والإرشاد. قال

ابن عباس: (أي بيَّنا لهم). وقال قتادة: (بيَّنَا لهم سبيل الخير والشر). وقال ابن زيد: (أعلمناهم الهدى والضلالة ونهيناهم أن يتَّبعوا الضلالة ، وأمرناهم أن يتبعوا الهدى).

وقوله: ﴿ فَأَسَّتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾. قال السدي: (اختاروا الضلالة والعمىٰ على الهدىٰ). وقال ابن عباس: (أرسل الله إليهم الرسل بالهدىٰ فاستحبوا العمىٰ على الهدىٰ).

وقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤْنِ﴾. قال السدي: (عذاب الهون: الهوان). والمقصود: لما آثروا حياة العمى على الهدى بعث الله عليهم صيحة ورَجْفَةً وذلاً وهواناً وعذاباً مخزياً.

وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أي: بما قدموا لأنفسهم من التكذيب والعناد والجحود.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾ .

قال القرطبي: (يعني صالحاً ومن آمن به ، أي ميزناهم من الكفار ، فلم يحلّ بهم ما حَلّ بالكفار ، وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكفارهم).

19 ـ 24 . قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَقَالُوا إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مَ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ كُلُ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مَ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سَمِّعُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْكُمْ سَمِّعُكُمْ وَلا أَبْصَادُكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا خَلِكُمْ طَنْكُمُ وَلا يَسَدَعُمُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ لا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا خَلْتُهُمْ وَلا يَسَدَعُمُ مِنْ اللَّهُمْ وَلِا كُونُ اللَّهُ وَلا يَسْتَعْتِبُوا فَمَا أَرْدَنكُمْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَلا يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمُ مِنَ اللَّهُ عَبِينَ ﴿ فَالنَّارُ مَثّوى لَمْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُمُ وَلَا عَلَوْ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: نَعْتُ الله تعالى مشهد الحشر وقد دُفِعَ الطغاة إلى نار جهنم ونطقت جوارحهم بجرائمهم ، فأجابوهم بأنهم بطودهم شهادتهم عليهم ، فأجابوهم بأنهم نطقوا بأمر الله لهم ، وقد كانوا لا يستترون ، ويظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون ، فأوصلهم ظنهم ذلك بالله إلى عذاب الخزي في النار هم فيها خالدون.

فقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ﴾. أي: اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك خزي ذلك اليوم على الكفار ، يوم يفرزون في الحشر باتجاه النار.

وقوله: ﴿ فَهُمُّ يُوزَعُونَ ﴾. قال ابن عباس: (يدفعون). وقال السدي: (يحبَسُ أوّلهم على آخرهم). أي تجمع زبانية العذاب أولهم على آخرهم. قال النسفي: (أي يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم ، وهي عبارة عن كثرة أهل النار ، وأصله من وزعته أي كففته).

قلت: يُستوقفون ليتلاحقوا ويجتمعوا فيها ، كما اجتمعوا في الدنيا على الكذب ، فاليوم تجمعهم نار جهنم ، وفي وصفهم بأعداء الله مبالغة في ذمهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. ﴿ مَا ﴾ في قوله ﴿ مَا جَآءُ وَهَا ﴾ مزيدة للتأكيد ، والمقصود: حتى إذا صاروا بحضرتها أو وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما قدموه وأخروه.

قال الرازي: (فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس: وهي السمع والبصر واللمس ، وأهمل ذكرَ نوعين ، وهما الذوق والشم ، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه. . وكذلك الشم).

فالذوق يحصل عندما تكون جلدة اللسان مماسة للطعام فهو نوع من اللمس، وكذلك الشم يحصل عندما تكون جلدة الحنك مماسة للشيء المشموم وهي نوع من اللمس أيضاً.

وأما الجلود فهي الجلود المعروفة ، في قول أكثر المفسرين. وقيل: (أراد بالجلود الفروج) ذكره السدي. وقال الحكم الثقفي: (إنما عنىٰ فروجهم ولكنه كنىٰ بها) ، والأول أرجح وأشمل.

قال الشوكاني: (لأن ما يشهدُ الفرجُ من الزنا أعظم قبحاً وأجلب للخزي والعقوبة).

وأما قوله جل ذكره: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنَاً قَالُواً أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ـ فقد جاء ـ في تفسيره حديث صحيح.

فقد روى مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: [ضحك رسول الله ﷺ ذات يوم حتى بدت نواجذه ، ثم قال: ألا تسألون مِمَّ ضحكت؟ قالوا: ممَّ ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربَّه يوم القيامة! قال: يقول العبد يوم

القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ ، فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني ، فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً ، وبالكرام الكاتبين شهوداً ، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي ، فتنطق بأعماله ، ثم يُخَلِّىٰ بينه وبين الكلام ، فيقول: بُعْداً لكنَّ وسحقاً ، فعنكن كنت أناضل] (1).

وقوله: ﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾. قال النسفي: (وهو قادر على إنشائكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه).

وقوله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآية. ﴿ أَن﴾ في محل نصب على العلة ، أي لأجل أن تشهد أو مخافة أن تشهد.

وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَيَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ الآية. قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت ، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه ، وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله ، فأنزلت: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴾ الآية](2).

وفي رواية: قال ابن مسعود: [كنت مستتراً بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر: قرشيٌّ وثقفيان ، أو ثقفي وقرشيان ، كثير لحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم ، فتكلموا بكلام لم أسمعه ، فقال أحدهم: أترون أنّ الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه ، وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه ، فقال الآخران: إن سمع منه شيئاً سمعه كله ، قال: فذكرت للنبي ﷺ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَيَّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمْ وَلاَ أَنْصُدُكُمْ وَلَا كُنتُ مُ تَسَيَّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ الذِي ظَننتُم فَنتُمُ وَلاَ بُمُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا لَذِي ظَننتُم وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ لا يَعْلَمُ كَوْيَرًا يَمّا نَصْمُلُونَ فَلَا وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الذِي ظَننتُم فِن اللهَ عَلَى اللهُ وَلا يَعْلَمُ كَوْيَرًا يَمّا نَصْمَلُونَ فَيْ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الذِي ظَننتُم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (8/ 217) \_ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). ورواه أحمد وغيره. وقوله: «أناضل» أي أجادل وأدافع وأخاصم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (فتح الباري ـ 8/ 562) ، وانظر صحيح مسلم ـ بشرح النووي ـ (2) حديث صحيح ، ورواه أحمد وغيرهم. وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ـ بحث (16) ـ (1/ 269).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4817)، ومسلم (2775) ، وأحمد (1/ 443 ـ 444) ، وأخرجه=

وعن السدي: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسَيَرُونَ ﴾ أي تستخفون منها). قال مجاهد: (تتقون). أي: وما كنتم تستخفون فتتركون ركوب المحرمات والمآثم في الدنيا حذراً أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم ، ولكن حسبتم حين ركبتم ذلك في الدنيا أن الله يخفى عليه كثيراً مما تعملون.

وعن السدي: (قوله: ﴿أَرَدَنكُونَ ﴾ قال: أهلككم). وعن الحسن قال: (إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم ، فأما المؤمن فأحسن بالله الظن ، فأحسن العمل ، وأما الكافر والمنافق ، فأساءا الظن فأساءا العمل. قال ربكم: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ ﴾ حتى بلغ ﴿ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ).

قلت: ولقد كانت هذه الآيات العظيمة تهديداً لقريش إذا استمرت في تشكيكها وتكذيبها واستهزائها بصفات الله ، أن يحصل لها من الخزي في ذلك اليوم الموعود ما حكاه الله وأنزله على المؤمنين ليتلوه إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثَّوَى لَمُّمَّ ﴾. كقوله تعالىٰ: ﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَاتَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيَكُمُّمَّ إِنَّمَا ثُجِّزَوِّنَ مَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴾. أي: سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا ، فإن النار مأواهم ومستقرهم لا محيد عنها ولا أمل لهم في الخروج منها.

وقوله: ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾. قال القرطبي: (أي طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من النار). وقيل: (وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين). قال ابن جرير: (وإن يسألوا العُتبي وهي الرجعة لهم) \_ أي إلى الدنيا ، فلا جواب لهم. قال ابن كثير: (وإن طلبوا أن يستعتبوا ويُبدوا أعذاراً فما لهم أعذار ، ولا تُقال لهم عثرات).

قلت: وفي لغة العرب ، استعتبه: أي استرضاه. والمقصود: وإن حاولوا التماس رضى الله تعالى بالإقرار بالذنب والندم ، وطلبوا فرصة أخرى لِيُعَدِّلُوا طريقهم ومنهاج عبادتهم لم يجابوا لذلك ، بل كان الجواب كما قال تعالى إخباراً عنهم: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا وَكُنّا وَلَيْكَ وَكُنّا وَلَيْكَ وَكُنّا وَلَيْكَ وَكُنّا وَلَيْكَ وَكُنّا وَلَيْكَ وَلَيْكَ الْمُونِ وَكُنّا وَلَيْكَا وَلَيْكَ وَلَيْكَ وَلَيْكَ اللّهُ وَمَنونَ : 106 ـ 108].

الترمذي (3248) ، وكذلك ابن حبان (390) ، وانظر التفصيل في المرجع السابق. وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول ــ الوادعي ــ سورة فصلت ، آية (22).

في هذه الآيات: تزيين الشياطين للكفار أعمالهم ، حتى جمع الله في العذاب بينهم. ومحاولات الكفار الصد عن القرآن ، وسبيل الرحمان ، حتى أخزاهم الله وضاعف لهم العذاب بمكرهم.

فقوله: ﴿ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَهُمْ قُرَنَّاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

قال مجاهد: ﴿ قُرَنَآءَ ﴾ شياطين). وقال السدي: ﴿ فَزَيَّـنُواْ لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أمر الدنيا ﴿ وَمَاخَلْفَهُمْ ﴾ من أمر الآخرة).

قال ابن جرير: (\_يقول\_: وبعثنا لهم نظراء من الشياطين فجعلناهم لهم قرناء قرناهم بهم يزينون لهم قبائح أعمالهم. قال: فزين لهؤلاء الكفار قرناؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنيا فحسنوا ذلك لهم وحبّبوه إليهم حتى آثروه على أمر الآخرة ﴿ وَمَا خَلَفَهُم ﴾: وحسّنوا لهم أيضاً ما بعد مماتهم بأن دعوهم إلى التكذيب بالمعاد ، وأن من هلك منهم فلن يبعث وأن لا ثواب ولا عقاب حتى صدقوهم على ذلك ، وسهل عليهم فعل كل ما يشتهونه ، وركوب كل ما يلتذونه من الفواحش باستحسانهم ذلك لأنفسهم).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِين نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَننَا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ۚ ۚ وَإِنَّهُمْ
 لَيْصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: 36 - 37].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ ثُولِ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: 129]. قال ابن زيد: (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس).

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي على قال: [إنّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا ، فيقول: ما صنعتَ شيئاً ، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّقْتُ بينه وبين أهله ، فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت](1).

وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسىٰ الأشعري ـ بإسناد صحيح رجاله ثقات ـ عن النبي ﷺ قال: [إذا أصبح إبليس بثّ جنوده ، فيقول: من أضَلَّ اليوم مسلماً ألبستُه التاج ، فيخرُج هذا فيقول: لم أزل به حتىٰ طَلَّقَ امرأته ، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتىٰ عقَّ والديه فيقول: يوشك أن يبَرَّهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك ، فيقول: أنت أنت ، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك ، فيقول: أنت أنت ، ويجيء هذا فيقول: أزل به حتىٰ قتل ، فيقول: أنت أنت ويبُيِسُهُ التاج](2).

وقوله: ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَعٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجْنِّ وَٱلْإِنْسُ ﴾.

أي: وحقّ عليهم ﴿ كَلِمَةُ ٱلْعَدَابِ ﴾ كمن قبلهم من الجن والإنس استووا وإياهم في الخسار والدمار. قال القرطبي: (أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم).

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾. قال النَسفي: (هو تعليل لاستحقاقهم العذاب). والمقصود: إن تلك الأمم الضالة من الجن والإنس كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ .

هو وصف لمحاولات قريش في الصد عن هذا القرآن ، وذلك بافتعال الضجيج والفوضى عند تلاوته ، ظناً منهم أن ذلك سيصرف تأثيره الساحر على قلوب الناس حين يُتْلَى فلا يؤثر.

قال ابن عباس: (هذا قول المشركين قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه). وعن مجاهد: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِمَذَا اللَّهُ مَانِ وَالْغَوّا فِيهِ ﴾ قال: المكاء والتصفير، وتخليط من القول

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2813) ـ ح (67) ، ح (68) ، كتاب صفات المنافقين.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) ورجاله ثقات رجال البخاري. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1280) ، وكتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن» ص (24) ، لمزيد من التفصيل في هذا البحث.

على رسول الله ﷺ إذا قرأ ، قريش تفعله). وعن قتادة قال: (أي اجحدوا به وأنكروه وعادوه ، قال: هذا قول مشركي العرب). وعن معمر ، قال بعضهم في قوله: ﴿وَالْغَوَّا فِيهِ ﴾ قال: (تحدثوا وصيحوا كيما لا تسمعوه). قال ابن جرير: (﴿لَعَلَّكُو تَغَلِبُونَ ﴾: لعلكم بفعلكم ذلك تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه ، وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه ، فتغلبون بذلك من فعلكم محمداً).

وقوله: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾. تَوَعُّدٌ من الله المشركين على سوء ما مكروا وما بيّتوا.

وقوله: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشُواً الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. قال النسفي: (أي أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم وهو الكفر).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَآهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ ﴾. قال القرطبي: (أي ذلك العذاب الشديد ، ثم بينه بقوله ﴿ ٱلنَّارُّ ﴾).

وقوله: ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُلِّ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ بِتَايَلِنَا يَجْمَدُونَ ﴾. أي: لهم فيها المكث الأبدي مقابل ما كانوا من حجج الله ينكرون ويلغون.

وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا ٱلْدَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ﴾. أي: الشيطانين اللذين كانا سبب غوايتهم ، فإن الشياطين على ضربين جني وإنسي كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: 112].

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أب أبا ذر ، تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوَ للإنس شياطين؟ قال: نعم](1).

وقوله: ﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفِلِينَ ﴾.

أي: نجعلهما أسفل منّا في العذاب ليشتد عليهم النكال ، وليذوقوا ضعف الخزي والوبال ، جزاء إضلالهم إيانا وصيرورتنا إلى هذا المآل.

30\_32. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَكَنَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْدِكُ أَلَّا تَعَالَىٰ اللَّهُ ثُمَّ ٱللَّهَ ثُمَّ اللَّهَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> حدث حسن. أخرجه أحمد (5/ 178 ـ 179) ، والنسائي (8/ 275) ، وله شواهد.

# ٱوْلِيآ وَكُمْ فِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ تَّحِيمٍ ۞ .

في هذه الآيات: تَنَوُّلُ الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرى بالجنة للمؤمنين ، والوَعْد بالنصر والتأييد في هذه الحياة الدنيا وفي دار الخلود والنعيم.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا﴾. قال مجاهد: (هم الذين قالوا ربنا الله ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به). قال عكرمة: (استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله).

والمقصود هم الذين أخلصوا الإيمان والعمل لوجه الله كما شرع وثبتوا على ذلك حتى لقوا ربهم.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: [قلت: يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل: آمنت بالله ، ثم استقم] (1).

وفي لفظ أحمد: [قال: قلت يا رسول الله ، حدثني بأمر أعتصِم به. قال: قُل: ربي الله ، ثم استقم. قلت: يا رسول الله ، ما أكثرُ ما تخاف عليَّ؟ فأخذ رسول الله \_ ﷺ بطرف لسان نفسه ، ثم قال: هذا]<sup>(2)</sup>. وفي لفظ آخر: [قال فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه].

## وقوله: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ ﴾.

«أَنْ» في موضع نصب. والتقدير: بأن لا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد: (عند الموت). وقال: (لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ، ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد ، فإنا نخلفكم في ذلك كله). وعن السدي: (﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرُنُواْ ﴾ قال: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم).

وقوله: ﴿ وَأَبَشِ رُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾. قال السدي: (في الدنيا). وقال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (38) ، وأحمد (3/ 413) ، والنسائي في «الكبرى» (11489).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 413) ، والترمذي (2410) ، وابن ماجة (3972) ، وانظر للفظ الآخر مسند أحمد (3/ 413) ، (3/ 384) ، والدارمي (2/ 296) ، وصحيح ابن حبان (5/ 5698) ، وإسناده صحيح ، وله طرق.

زيد بن أسلم: (يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث) ـ رواه ابن أبي حاتم.

وفي المسند وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث البراء مرفوعاً: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط (1) من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة) ، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ، فيأخذها ، (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ، وكل ملك في السماء ، وفتحت له أبواب السماء ، ليس من أهل السماء والأرض ، وكل ملك في السماء ، وفتحت له أبواب السماء ، ليس من أهل طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط] الحديث (2).

وقوله: ﴿ نَحْنُ أَوْلِيا آؤَكُمُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرةَ ﴾. قال السدي: (نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ، ونحن أولياؤكم في الآخرة). والمعنى: فتقول لهم الملائكة عند موتهم: نحن الذين كنا نتولاكم في الدنيا ، أي: كنا قرناءكم نسددكم ونعينكم ونحفظكم بأمر الله ، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور ، وعند النفخة في الصور ، ونطمئن قلوبكم يوم البعث والنشور ، ونجاوز بكم بإذن الله الصراط فوق الجحيم ، لتصلوا إلى دار السلام دار الخلود والنعيم.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَتَّعُونَ ﴾.

أي: ولكم في الجنة ما تشتهون من الملاذ وألوان السرور والنعيم ، ولكم كذلك

<sup>(1)</sup> ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) ، وأبو داود (2/ 281) ، والحاكم (1/ 37 ـ 40).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) \_ كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3437).

ما تسألون وتتمنُّون حصوله من الله المنعم الكريم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [«يقول اللهُ عَنَّ وجل: أَعْدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ على قلب بشر ، ذُخْراً ، بَلْهَ ما أطلعكم الله عليه». ثم قرأ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: 17]](1).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال: [لَمَّا خَلَقَ اللهُ الجنة والنارَ أرسل جَبْرئيلَ إلى الجنة ، فقال: انْظُر إليها وإلى ما أعْدَدْتُ لأهلها فيها ، قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعَدَّ الله لأهلها فيها ، قال: فرجَعَ إليه ، قال: فوعزتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها. .] الحديث (2).

وفيه أيضاً بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أيضاً بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنها أنه أن المؤمنُ إذا اشتهى الولد في الجنة ، كانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وسنَّهُ في ساعة كما يشتهي أ<sup>(3)</sup>.

وقوله تعالىٰ: ﴿ نُزُلًا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾. نزلاً: نصب على المصدر. أي رزقاً وضيافة من الله الغفور الرحيم. قال ابن كثير: (أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من غفورٍ لذنوبكم، رحيمٍ بكم رؤوفٍ، حيث غفر، وسَتَرَ، ورَحِمَ ولطفَ).

أخرج الإمام أحمد والبزار بإسنادعلى شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال: قال رسول الله على أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كَرِهَ لقاء الله كرِهَ الله لقاءه». قلنا: يا رسول الله ، كُلُّنا نكرَه الموت؟ قال: «ليس ذلك كراهية الموت ، ولكن المؤمن إذا حُضِرَ جاءه البشير من الله بما هو صائرٌ إليه ، فليس شيءٌ أحبً إليه من أن يكونَ قد لَقِيَ الله فأحَبَّ الله لقاءه \_ قال: وإن الفاجر \_ أو الكافر \_ إذا حُضِرَ جاءه بما هو صائرٌ إليه من الشر \_ أو: ما يَلقَىٰ من الشرّ \_ فَكَرِهَ لقاءَ الله ، فكرِهَ الله لقاءه»](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2824) ، ح (4) ، كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(2)</sup> حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي (2075) ـ باب ما جاء في أن الجنة حُفت بالمكاره ، وحُفّت النار بالشهوات.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2077) ـ الكتاب السابق ، باب ما جاء ما لأدني أهل الجنة من الكرامة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 107) ، والبزار (780) ، وسنده على شرط الشيخين.

وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ أَحَبَّ لقاء الله ، أَحَبَّ الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله ، كره الله لِقاءه . فقلت: يا نبي الله! أكراهيةُ الموتِ؟ فَكُلُّنا نَكْرهُ المَوْتَ ، فقال: ليْسَ كذلك ، ولكِنَّ المؤمِنَ إذا بُشِّرَ برحمة الله ورضوانِه وجَنَّتِهِ ، أحبَّ لقاءَ الله ، فأحَبَّ الله لقاءه ، وإنَّ الكافر إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسَخَطِه ، كَرِهَ لِقاءَ الله ، وكَرِهَ الله لقاءَه] (1).

33 ـ 36. قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحُا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ أَوْلًا ٱلسَّيِئَةُ آدْفَعَ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ آدْفَعَ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا اللَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَمَا يُلَقَّلُهاۤ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ قَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ وَحَظِ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ قَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: الثناءُ الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلىٰ في المسلمين. والأمر بمدافعة السيئة بالتي هي أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولي حميم. والإخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية أهل الصبر وأصحاب الحظ العظيم. والأمر بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾. قال الحسن: (هذا حبيب الله ، هذا وليّ الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحبُ الخلق إلى الله ، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال إنني من المسلمين).

وعن قتادة قال: (هذا عبد صدق قولَه عملُه ، ومولجَه مخرجُه ، وسرَّه علانيته ، وشاهده مغيبه ، وإن المنافق عبد خالف قولَه عملُه ، ومولجَه مخرجُه ، وسرَّه علانيته ، وشاهده مغيبه).

واختلف في المعني بذلك: فعن السدي: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ قال محمد على حين دعا إلى الإسلام).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2684) ـ كتاب الذكر والدعاء. ح (15) ، (16).

وعن قيس بن أبي حازم قال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ قال: المؤذن ، ﴿ وَعَمِلَ صَدْلِحًا ﴾ قال: الصلاة ما بين الأذان إلى الإقامة).

قلت: بل الآية عامة في صفات خير العباد، وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء والقادة والدعاة إلى الله وأهل العمل الصالح على منهاج النبوة.

#### وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن نصر في «الصلاة»، والحاكم في المستدرك، بإسناد صحيح \_ رجاله كلهم ثقات \_ عن العلاء بن زياد قال: [سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاماً؟ قال: «أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، وأفضل المهاجرين من جاهد لنفسه وهواه في ذات الله». قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول الله عليه قاله] (1).

ورواه الطبراني بلفظ: [أفضل المؤمنين إسلاماً من سَلم المسلمون من لسانه ويده ، وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً ، وأفضلُ المهاجرين مَنْ هَجَرَ ما نهىٰ الله تعالىٰ عنه ، وأفضل الجِهاد من جَاهَدَ نفسه في ذات الله عزَّ وجل].

ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعاً به دون ذكر الهجرة ، وذكر: [أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الديلمي بسند صحيح لغيره عن معقل بن يسار مرفوعاً: [أفضل الإيمان الصبرُ والسماحة](3).

الحديث الثالث: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري: [أنّ رجلاً أتىٰ النبي ﷺ فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: أفضل الناس (وفي رواية: خير الناس) رجلٌ يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ، ثم مؤمن في شعبٍ من

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن نصر في «الصلاة» (2/142) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1491)، وصحيح الجامع الصغير (1140).

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم (3/ 626) ، وبنحوه ابن نصر في «الصلاة» (143).

<sup>(3)</sup> أخرجه الديلمي (1/1/ 128) ، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (رقم ـ 43) ، من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، ورجاله ثقات.

الشِّعاب يعبدُ الله ربَّه ، ويدعُ الناس من شرِّه $^{(1)}$ .

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وكذلك أحمد والترمذي بألفاظ متقاربة \_ عن النبي على قال: [المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، خير من الذي لا يخالط الناس ، ولا يصبر على أذاهم أخراً) بدل «خير». وفي لفظ آخر: [المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أفضلُ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبرُ على أذاهم].

قال ابن جرير: ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة ، وذلّ له بالعبودة ، وخشع له بالإيمان بوحدانيته).

وقوله: ﴿ وَلَا شَنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾. أي التوحيد والشرك ، والبر والإثم.

قال ابن عباس: (الحسنة لا إله إلا الله ، والسيئة الشرك). وقيل: الحسنة الطاعة ، والسيئة: الشرك. وقيل: الحسنة العفو ، والسيئة الغلظة. وقيل: الحسنة العفو ، والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: (الحسنة العلم ، والسيئة الفحش).

وقوله: ﴿ آدَفَعْ بِأَلْتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ . قال ابن عباس: (أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك). وقال: (أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب ، والحلم والعفو عند الإساءة ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان ، وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم).

وعن عطاء: ﴿ آدَفَعٌ بِأَلَتِي هِمَ آحْسَنُ ﴾ قال: السلام). قال ابن جرير: (\_يقول\_: ادفع يا محمد بحلمك جَهْلَ مَنْ جَهِلَ عليك ، وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء ، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم).

وقوله: ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمْ عَلَاوَةٌ كَأَنَّكُمْ وَلِيٌّ حَمِيكُ ﴾. قال قتادة: (أي كأنه وليٌّ قريب). والمقصود: فإذا فعلت ذلك تحول عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة لك. قال القاسمي: (﴿ كَأَنَّمُ وَلِيٌّ ﴾ أي صديق أو قريب ﴿ حَمِيكُ ﴾ أي شديد الولاء.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/4) ، (11/271 - 278) ، ومسلم (6/39) ، وأبو داود (1/389) ، والنسائي (2/55) ، والترمذي (3/16) ، وابن ماجة (2/475) ، وأحمد (3/16) ، والحاكم (2/71) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 493) ، والترمذي (3/ 319) ، وأخرجه أحمد (5/ 365) ، وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 62 \_ 63) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (939) ، وصحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (6527) .

وأصل الحميم الماء الشديد حرارته. كني به عن الوليّ المخلص في ودّه ، لما يجد في نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه).

وقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾. قال القرطبي: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَآ ﴾ يعني هذه الفَعلة الكريمة والخصلة الشريفة ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ بكظم الغيظ واحتمال الأذيٰ).

أي: وما يلقى هذه الخصلة الرفيعة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا على تجرّع الشدائد ، الذين ورثوه من حسن طاعتهم لله وامتثالهم لأوامره القاضية بالتخلق بالعلم والعفو والحلم.

وقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهُمَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾. قال ابن عباس: (أي نصيب وافر من الخير). وقال السدي: (﴿ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾: ذو جدّ). وقال مجاهد: (الحظ العظيم الجنة). وقال الحسن: (والله ما عظم حظ قط دون الجنة).

فيكون مفهوم الآية على أحد تأويلين:

التأويل الأول: ما يُلَقَّى تلك الخصلة الشريفة إلا أهل الصبر وإلا ذو حظ عظيم من الخير وكمال النفس والخُلق والعقل.

التأويل الثاني: وما يُلَقِّى الجنة إلا الصابرون ، وكذلك إلا ذو حظ عظيم.

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل التأويلين معاً ، فإن تلك الخصال الرفيعة طرق الجنة.

وقوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَنْغُ ﴾. قال السدي: (وسوسة وحديث النفس). وقوله: ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ أي من كيده وشره ، وإرادته الفاسدة بمقابلة الإساءة بطرقه الشيطانية التي لا تبقى للصلح سبيلًا.

قال ابن كثير: (أي: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه ، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سَلَّطَه عليك ، فإذا استعذت بالله ولجأت إليه ، كَفَّهُ عنك ورَدَّ كيدَه).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالىٰ: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ۚ قَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيَطْنِ نَـزْعُ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـهُ ﴾ [الأعراف: 199 ـ 200].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ

مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: 96 \_ 98].

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. أي: إنه هو السميع لاستعاذة عباده العليم بأقوالهم وأفعالهم.

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك». ثم يقول: "لله أكبر كبيراً» ثلاثاً ، "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ](1).

37 ـ 39. قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْتُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَهُ بِٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ لَهُ بِٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَنَّ مَنَ الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهَتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ لِيَعْمُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَلَا لَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهَتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ لَكُنْ مَن وَرَبَتْ إِنَّ اللَّذِى آخَيَاهَا لَمُحْمِى ٱلْمُوقَةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا لَمُعْمُونَ اللَّهُ مَا الْمُوقَةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُونَ اللَّهُ مَا لَا لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ .

في هذه الآيات: الليلُ والنهارُ والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم. والسجودُ لا يكون إلا لله الذي خلقهن فمن استكبر فإن الملائكة جنود كثيرة يسبحون الله وله يسجدون. والأرض الخاشعة تهتز بإذن الله بالماء الذي ينزله عليها \_ سبحانه \_ فهو محيي الموتى الحي القيوم.

فقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ الآية.

أي: ومن علاماته الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته الليل والنهار والشمس والقمر. قال ابن كثير: (أي: إنه خلق الليل بظلامه ، والنهار بضيائه ، وهما متعاقبان لا يَقِرَّان ، والشمس ونورَها وإشراقَها ، والقمرَ وضياءَه وتقديرَ منازِلهِ في فَلَكِه ، واختلافَ سيرِه في سمائِه ، لِيُعرَف باختلافِ سيره وسيرِ الشمس مقاديرُ الليل النهار ، والجُمَع والشهورُ والأعوام ، ويتبيَّن بذلك حلول الحقوق ، وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (775) \_ كتاب الصلاة. انظر صحيح سنن أبي داود (701).

الشمسُ والقمرُ أحسنَ الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي ، نبَّهَ تعالىٰ على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده ، تحت قهره وتسخيره ، فقال: ﴿لَاشَبُّكُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِللَّمْسِ وَلَا لِللَّهَ مَرِ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُ كَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ، أي: ولا تشركوا به ، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره ، فإنه لا يغفر أن يُشرك به).

وفي الصحيحين عن أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ قال: [قال لي رسول الله ﷺ: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ، ثم تستأمر فيوشِكُ أن يُقالَ لها: ارجعي من حيث جئت]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَإِنِ اَسْتَكَبِّرُواْ فَالَّذِينَ عِنْ لَدَرَيِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَّلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللهُ اِللهِ اللهِ المستكبر المشركون عن السجود لله وإفراده بالتعظيم فإن الملائكة لا يفترون عن السجود له تعالىٰ وتعظيمه بالليل والنهار. قال ابن عباس: (يقول: عبادي ملائكة صافون يسبحون ولا يستكبرون). قال القرطبي: (﴿ لَا يَسْتَمُونَ اللهِ ﴾ أي لا يملون عبادته).

وفي سنن ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إني أرى ما لا تَرَوْن ، وأَسْمَعُ ما لا تسمعون. إن السَّماء أَطَّت وحقَّ لها أن تئِطَّ. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضِعٌ جبهتَه ساجداً لله] (2).

وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً ﴾. أي: هامدة ميتة لا نبات فيها. قال قتادة: (أي: غبراء متهشمة).

وقوله: ﴿ فَإِذَا آَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَنَّرَّتَ وَرَبَتً ﴾. قال مجاهد: (﴿ آهَنَزَّتُ ﴾ بالنبات ﴿ وَرَبَتً ﴾ يقول: انتفخت). قال القرطبي: (فربوُّها ارتفاعها. قال: فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً). والربوة والرابية في كلام العرب الموضع المرتفع.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحِّي ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. أي: ومن آياته الدالة على قدرته على إعادة الموتى إحياؤه تعالى الأرض الجدبة القاحلة اليابسة بالماء ينزل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3199)، ومسلم (159)، وأحمد (5/ 177)، والنسائي في «الكبرى» (11176)، وابن حبان (6153)، وأخرجه الترمذي (2186) نحوه.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4190) \_ كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3378). ورواه أحمد والترمذي نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (1059) \_ (1060).

عليها ، فإذا النبات يهتز فيها ويترعرع ، وإذا بالثمار والزروع تخرج فيها من جميع الألوان ، إنَّ مَنْ أحياها على كل شيء قدير .

في هذه الآيات: تهديد الله تعالى المعاندين في آياته ، وثناؤه تعالى على كتابه المعجز في بيانه ، وتسلية لرسوله عما يلقاه من أذى وتكذيب قومه.

فعن ابن عباس: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي ٓ اَيُنتِنَا﴾ قال: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه). وقال قتادة: (هو الكفر والعناد). أو قال: (يكذبون في آياتنا). وقال مجاهد: (المكاء وما ذكر معه). وقال السدي: (يشاقون: يعاندون).

والخلاصة كما قال النسفي: (يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن ، يقال: ألحد الحافِرُ ولَحَدَ إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق ، فاستعير لحال الأرض إذا كانت ملحودة ، فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة).

وقوله: ﴿ لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾. تهديد ووعيد. قال القاسمي: (أي لإحاطة علمه بهم ، وكونه بالمرصاد لهم ، فيسجزيهم).

وقوله: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مِّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُّ ﴾.

أي: هل يستوي من يقذف في نار جهنم يوم القيامة ومن يأتي آمناً من دخولها. وقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمُ ﴾. قال القرطبي: (أمر تهديد ، أي بعدما علمتم أنهما

لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء. ﴿ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وعيد بتهديد وتوعُّد).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَهُمٌّ ﴾. قال قتادة: (كفروا بالقرآن).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ . قال السدي: (عزيز من الشيطان). وقال قتادة: (أعزّه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل).

وقوله: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً ﴾. قال سعيد: (النكير من بين يديه ولا من خلفه). أي هو منيع الجانب لا يُرام أن يأتي أحدٌ بمثله وليس للبطلان إليه سبيل ، فهو كلام رب العالمين الذي تخشع أمامه الجبال والبحار والأكوان.

وقوله: ﴿ تَنزِيلُ مِن حَكِيمٍ جَيدٍ ﴾. قال ابن كثير: (أي: حكيم في أقواله وأفعاله ، حميد بمعنىٰ محمود ، أي: في جميع ما يأمرُ به وينهى عنه ، الجميع محمودة عواقبُه وغاياته). وقال ابن جرير: (هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده ، وصرفهم فيما فيهم مصالحهم ، ﴿ حَمِيدٍ ﴾ يقول: محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم).

وقوله: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾. قال قتادة: (يعزِّي نبيَّه ﷺ كما تسمعون يقول: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ ﴾ [الذاريات: 52]).

وقال السدي: (ما يقولون إلا ما قد قال المشركون للرسل من قبلك).

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴾. أي: إن ربك \_ يا محمد \_ لذو مغفرة للمنيبين إليه ، المقبلين بالتوبة عليه ، بالصفح عنهم والتجاوز عن عقوبتهم ، ولكنه ذو عقاب مؤلم لمن أصَرَّ على كفره وذنبه واستكبر عن التذلل لربه.

وقوله: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايْنُهُ ۗ ءَاْعِجَيِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾.

قال سعيد بن جبير: (لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا القرآن أعجمي ، ومحمد عربيّ). وفي رواية: (قال: الرسول عربي ، واللسان أعجمي). وعن مجاهد: (﴿ لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنْكُو ﴾ يقول: بُيّنت آياته ، ﴿ ءَاْئِحَمِيُ ۖ وَعَرَبِيُ ۖ ﴾ نحن قوم عرب مالنا وللعُجْمة).

والمقصود: محاصرة عناد مشركي قريش بقوارع حجج الوحي البالغة ، فإن القرآن مع بلاغته وفصاحته وانكسارهم أمام روعة بيانه لم يؤمن به المشركون ، فأثبت الله تعالىٰ في هذه الآية أن كفرهم بهذا القرآن إنما هو كفر عناد وتعنت. فإنه لو نزل بلغة العجم لأسرعوا القول هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب كي نفهمه؟.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ ۚ ۞ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِيكَ ﴾ [الشعراء: 198\_ 199].

وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّ عَ وَشِفَآ أَمُّ ﴾. قال قتادة: (جعله الله نوراً وبركة وشفاء للمؤمنين). أي: قل يا محمد لمعاندي هذا الوحي من قومك: هذا القرآن لمن آمن به فيه هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾. قال قتادة: (عموا وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه).

وعن السدي: (﴿ وَقُرٌّ ﴾ قال: صمم. ﴿ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ قال: عميت قلوبهم عنه).

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ يُنَادَوِّكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾. قال مجاهد: (بعيد من قلوبهم). وقال: ضيّعوا أن يقبلوا الأمر من قريب ، يتوبون ويؤمنون فيقبل منهم فأبوا). قال ابن جرير: (معناه: كأنّ من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول).

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدًى ﴾. تعزية من الله لرسوله محمد ﷺ عما يلقاه من تكذيب قومه ، فقد كُذَّب موسى وأوذي من قبل ومعه التوراة \_ كتاب الله \_ فقال بعضهم هو باطل كما اختلف قومك في كتابك.

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيْلِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ ﴾. قال السدي: (أخروا إلى يوم القيامة يوم القيامة). أي: ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل: الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾. قال القاسمي: (أي موقع للريب والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم ، لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم ، وإلا فالحق أجلى من أن يخفىٰ).

46 ـ 48. قوله تعالىٰ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ فِي اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ

أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ مَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَهَا مِنَا مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصِ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصِ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنْواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصِ ﴾ .

في هذه الآيات: مَرَدُّ العمل الصالح أو السَّيئ على أهله ، ومردُّ علم الساعة إلى الله المتصرف في ملكه ، وسوء حال المشركين في الحشر وعند الحساب لنيل عقابه لهم ونكاله.

فقوله: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ ﴾. قال النسفي: (فنفسه نفع). ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴾، قال: (فنفسه ضرّ).

وقوله: ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: لا يعاقبُ أحداً إلا بذنب ، ولا يُعَذَّبُ أحداً إلا بعد قيام الحُجَّة عليه ، وإرسال الرسول إليه).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ، عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالىٰ أنه قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم علىٰ نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا] (1).

وقوله: ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. أي: لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه. كما قال جل ذكره: ﴿ لَا يُجَلِّهُمْ لِوَقِّهُمْ ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأعراف: 187] ، وكما قال جل ثناؤه: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنهَهُا ﴾ [النازعات: 44].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [\_قال جبريل للنبي ﷺ\_: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل](2).

وفي رواية: [قال: يا رسول الله! متىٰ تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل].

وقوله: ﴿ وَمَا تَغْيُمُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا ﴾. قال القرطبي: (﴿ مِن ﴾ زائدة ، أي وما تخرج ثمرة. ﴿ مِن أَكْمَامِهَا ﴾ أي من أوعيتها ، فالأكمام أوعية الثمرة).

أي: وما تبرز ثمرة من أغطيتها فتنشق عنها إلا بإذن الله. قال مجاهد: ﴿ مِّنَّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 17) ، وأحمد في المسند (5/ 160) وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (9) ـ كتاب الإيمان ، وانظر الحديث (10) للرواية الثانية.

أَكْمَامِهَا﴾ حين تطلع). وقال السدي: (من طلعها ، والأكمام جمع كُمَّة وهو كل ظرف لماء أو غيره ، والعرب تدعو قشر الكفرَّاة كُمّاً).

وقوله: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾. كقوله في سورة الرعد: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ صَى اللَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِيقَدَارٍ ﴾ [الرعد: 8].

قال النسفي: (أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به ، يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك).

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾. أي: ويوم ينادي الله المشركين أين شركائي الذين كنتم تعبدون معى وزعمتم أن لهم الشفاعة.

وقوله: ﴿ قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾. قال ابن عباس: (قوله: ﴿ ءَاذَنَّكَ ﴾ يقول: أعلمناك). قال القاسمي: (أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقرّ بها الآن). أي: قال المشركون أو الأصنام \_ أو كلاهما: العابد والمعبود \_ أسمعناك وأعلمناك ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكاً.

وقوله: ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ﴾. أي: بطل عنهم ما كانوا يدعون من قبل في الدنيا من الأوثان والأصنام والطواغيت وحصل التنكر منهم لعبادتهم.

وقوله: ﴿ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِن تَجِيصِ ﴾. قال السدي: (استيقنوا أنه ليس لهم ملجاً). أي: أيقنوا وعلموا أنه لا فرار لهم من النار ولا سبيل للنجاة. كما قال جل وعز: ﴿ وَرَمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: 53].

49 ـ 51. قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْحَدِّرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطُ ﴿ وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَةَ وَنُولُ ﴿ وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَةَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ أَذَقَنَهُ رَحِّمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَة وَلَيْن تُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلنَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ وَلنَاذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَ وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ آعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ وَلنَاذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ آعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَا يَعِيضٍ ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَا يَعِيضٍ ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَا يَعِيضٍ ﴿ وَ اللَّهُ مُ فَذَا وَ عَرَيضٍ ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ الْشَرُ فَذُو دُعَا يَعْ عَرِيضٍ ﴾ .

في هذه الآيات: حِرْصُ الإنسان على الدعاء بالخير ، وسرعةُ جزعه إذا أصابه شر ،

وإسراعه إلى العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أو ما يَسُرّ.

فقوله: ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾. قال ابن زيد: (لا يمل).

وقوله: ﴿ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ﴾. قال السدي: (قانط من الخير).

والمعنىٰ: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير من مال وصحة ورفاهية وسرور ، وإن مسه الشر من بلاء أو فقر أو ضيق أو ألم سارع إلى اليأس والقنوط وظن أنه ليس بعد هذا الشر من خير.

وقوله: ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَنَا لُرَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾. قال مجاهد: (أي بعملي: وأنا محقوق بهذا).

وقوله: ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآلِهِ مَةً ﴾. أي: وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم.

وقوله: ﴿ وَلَهِن تُجِعْتُ إِلَىٰ رَقِيَ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسَّنَىٰ ﴾. قال السدي: (غنيٰ). وقيل: الجنة.

قال ابن جرير: (يقول: وإن قامت أيضاً القيامة ورددت إلى الله حياً بعد مماتي ﴿ إِنَّ لِي عِندُهُ لِلْحُسَّنَى ﴾ يقول: إن لي عنده غني ومالاً).

قال ابن كثير: ﴿ وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً ﴾ ، أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خُول نعمة يفخر ويبطَر ويكفُر ، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَطْغَنِّ ۚ ﴿ كَالَ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَطَغَنِّ ﴿ كَالَ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَطَغَنِّ ﴾ أي: ولئن كان ثَمَّ معادٌ فَلَيُحْسِنَنَ إليَّ رَبِّي ، كما أحسن إليَّ في هذه الدار ، يتمنىٰ على الله ـ عز وجل ـ مع إساءته العملَ وعدم اليقين).

وقوله: ﴿ فَلَنُنَيِّتَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾. قال القرطبي: (أي لنجزينهم. قسم أقسم الله عليه).

وقوله: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾. أي أليم شديد لا يفتر عنهم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَنِ أَعَرَضَ وَنَثَا بِجَانِيهِ هِ ﴾. قال السدي: (يقول: ﴿ أَعَرَضَ ﴾: صد بوجهه ﴿ وَنَثَا بِجَانِيهِ هِ ﴾، يقول: تباعد). قال النسفي: (هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة فنسي المنعم وأعرض عن شكره ﴿ وَنَثَا بِجَانِيهِ هِ ﴾ وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو ذهب بنفسه وتكبر وتعظّم ، وتحقيقه أن يوضع جانبه موضع نفسه لأن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه ).

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعكَاءٍ عَرِيضٍ ﴾. قال ابن عباس: (فذو تضرع واستغاثة). قال القرطبي: (والكافر يعرف ربه في البلاء ، ولا يعرفه في الرخاء). وقال القاسمي: (﴿ فَذُو دُعكَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ أي كثير. يديم تضرعه ، ويستغرق في الابتهال أنفاسه. وقد استعير «العَرْضُ» لكثرة الدعاء. كما يستعار له «الطول» أيضاً. فيقال: أطال فلان الدعاء ، إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه). وقال ابن كثير: (﴿ فَذُو دُعكاءٍ عَرِيضٍ ﴾ ، الدعاء ، إذا أكثر وهو: ما قلَّ ودلَّ).

فائدة: لا منافاة بين قوله: ﴿ فَيَنُوسُ قَنُوطٌ ﴾ وبين قوله: ﴿ فَذُو دُعَكَآءٍ عَرِيضٍ ﴾.

فإنه قد يكون الأول في قوم والثاني في قوم آخرين ، أو قنوط في البر وذو دعاء عريض في البحر ، أو قنوط من الوثن والصنم ذو دعاء لله تعالىٰ ـ ذكر نحوه النسفى.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مَ اللهُ مُرَّكِأَن لَدَيْدَ اللهُ مُرَّفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 12].

2 - وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ﴾ [الزمر: 8].

أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ، ثم تلا: ﴿ فَلَـمَّانَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذْنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: 44]] (1).

# 52 ـ 54 . قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ فَيْ أَمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> إسناده قوي رجاله ثقات. أخرجه أحمد (4/ 145) ، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 115): (رواه أحمد والطبراني والبيهقي في «الشعب» بسند حسن). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414) وقال الألباني: صحيح بالمتابعة.

مَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَآءِ رَبِّهِمُ أَلَاۤ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: تحذيرُ الله تعالى المشركين مغبة كفرهم بهذا القرآن ، وهو تعالى يريهم آياته وعجائب قدرته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يظهر لهم أنه الحق كلام الرحمان. ألا إنهم في شك من لقاء ربهم ، وهو محيط بأعمالهم وآجالهم ، وبكل شيء في هذا الكون حولهم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَرَءً يَتُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾. قال ابن جرير: (قل \_ يا محمد \_ للمكذبين بما جنتهم به من عند ربك من هذا القرآن: أرأيتم أيها القوم إن كان هذا الذي تكذبون به ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَن مِنا القوم إن كان هذا الذي تكذبون به ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَن فراق للحق وبعد من الصواب. فجعل مكان التفريق الخبر فقال: ﴿ مَنْ أَسَدُ هُو فِي فراق للحم: من أشد ذهاباً عن قصد السبيل وأسلك لغير طريق الصواب ممن هو في فراق لأمر الله وخوف له بعيد من الرشاد).

وقوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتَنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنْفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾. أي سنري هؤلاء المكذبين ـ ومن سار بعدهم على منهاجهم ـ آياتنا البديعة في نصر هذا الدين وإحقاق النبوة وخذلان الطغاة والمتكبرين ، وآيات الآفاق والأنفس العجيبة التي تدل على انفراد الله تعالىٰ في هذا الوجود بالكبر والتعظيم.

فعن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي قيس عن المنهال في قوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ﴾ قال: (ظهور محمد ﷺ على الناس).

وعن السدي: (يقول: ما نفتح لك يا محمد من الآفاق ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِمِمْ ﴾ في أهل مكة ، يقول: نفتح لك مكة).

وقال ابن زيد: (آفاق السماوات: نجومها وشمسها وقمرها اللاتي يجرين ، وآيات في أنفسهم أيضاً).

قال ابن كثير: (أي: سنظهر لهم دلالتنا وحجَجنا على كون القرآن حقّاً منزَلاً من عند الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسوله \_ ﷺ \_ بدلائل خارجية ﴿ فِي ٱلْأَفَاقِ ﴾ ، من الفتوحات

وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد ، والحسنُ ، والسُّدي: ودلائلٌ في أنفسهم ، قالوا: وقعةُ بدر ، وفتحُ مكة ، ونحو ذلك من الوقائع التي حَلَّتْ بهم ، نصَرَ الله فيها محمداً ﷺ وصحبَه ، وخذَلَ فيها الباطِلَ وحِزْبَه.

ويحتملُ أن يكون المرادُ من ذلك ما الإنسان مركّبٌ منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة ، كما هو مبسوط في علم التشريح الدالِّ على حكمة الصانع ـ تبارك وتعالىٰ ـ. وكذلك ما هو مجبولٌ عليه من الأخلاق المتباينة ، من حَسَن وقبيح وبين ذلك ، وما هو مُتَصَرِّفٌ فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله ، وقوته ، وحِيلِه ، وحَذَرِه ، أن يجوزها ولا يتعدّاها ، كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتبار» ، عن شيخِه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال:

وإذا نَظَرْت تريد مُعْتَبَراً فانظُر اليك فَفِيكَ مَعْتَبَراً أنت الذي يُمْسِي ويُصْبح في الدنيا وكُلْ أمسوره عِبَرُ أنت المصرّف كان في صِغر شم استَقَلَ بشخصِكَ الكِبَرُ أنت المصرّف كان في صِغر شم استَقَلَ بشخصِكَ الكِبَرُ أنت السني تَنْعَاهُ خِلْقَتُهُ يَنْعاهُ مِنْهُ الشَّعْرُ والبَشَرُ أنت الدي تُعْطَى وتُسْلَبُ لا يُنْجيه من أنْ يُسْلَبَ الحدذَرُ أنت الدي تعظمي وتُسْلَبُ لا يُنْجيه من أنْ يُسْلَبَ الحدذرُ أنت الدي لا شيء منه له وأحدقُ مِنْهُ بمالِهِ القَدرُ).

وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾. أي: أولم يكف بربك \_ يا محمد \_ أنه شاهد على كل أفعال عباده وأقوالهم ، وهو مجازيهم على أعمالهم ، ومن ذلك شهوده سبحانه على صدق محمد ﷺ عبده ورسوله فيما يخبر عنه .

كما قال جل ثناؤه: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِـةِ ـ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النساء: 166].

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه: [ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً](1).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [والذي نفس محمد بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار]<sup>(2)</sup>.

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1/ 46). وانظر مختصر صحیح مسلم (25) ص (14).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 93) ، وانظر مختصر صحيح مسلم ـ (20) ـ.

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآءِ رَبِّهِمٌّ ﴾. قال السدي: (يقول: في شك). أي: هم في شك من قيام الساعة والحساب ولهذا لا يتفكرون ولا يستعدون.

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطُ﴾. قال ابن جرير: (ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيط علماً بجميعه ، وقدرةً عليه ، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته ، ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًّا ﴾ [الجن: 28].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَذَهُمْ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَزَدًا ﴾ [مريم: 94 \_ 95].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ في صفة بعض دعائه \_: [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر](1).

ـ تم تفسير سورة فصلت ـ بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2713) ، ورواه أحمد(2/ 404) ، وإسناده صحيح.

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ في الإنسان ثلاث مئة وستون مَفْصلاً عليه أن يتصدق عن كل مَفْصل كل يوم بصدقة . فالأمر بالمعروف صدقة ، والنهي عن المنكر صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحا .
- 2 ـ ينادي مناد في الجنة: إنّ لكم أنت تَصِحُوا فلا تسقموا أبداً ، وإنَّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ، وإنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً .
  - 3 ـ الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره.
- 4 ـ البيت المعمور في السماء السابعة ، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك ، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة .
- 5 ـ يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بليٰ ، فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني. . فيختم على فيه فتنطق أركانه بأعماله.
  - 6 ـ إنّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة .
- 7 ـ إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ، وربّ غير غضبان.
  - 8 المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة ، كان حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وسنَّهُ في ساعة كما يشتهي.
- 9 ـ أفضل الإيمان الصبر والسماحة ، وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، وأفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده.
  - 10 ـ تذهب الشمس عند كل غروب فتسجد تحت العرش ، ثم تستأمر لتخرج.
- 11 ـ أطّت السماء وحق لها أن تئِطّ ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تعالىٰ ساجداً.

- 12 \_ إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج.
  - 13 \_ آيات الآفاق والأنفس ماضية بالدلالة إلى قيام الساعة .
  - 14 ـ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً.
- 15 \_ الله تعالىٰ هو الأول ليس قبله شيء ، وهو الآخر ليس بعده شيء ، وهو الظاهر ليس فوقه شيء ، وهو الباطن ليس دونه شيء .

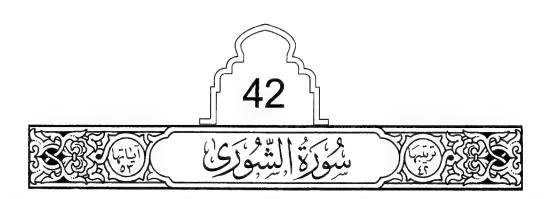

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (53).

#### موضوع السورة

البشرى للمؤمنين ، والخذلان للطغاة الظالمين والشورى ركن من أركان السياسة الشرعية عند المسلمين

#### ـ منهاج السورة ـ

- 1 ـ انتصار الله لهذا القرآن العظيم ، أنزله على رسوله الكريم.
- 2 ـ الملائكة يسبحون لله لا يفترون ، وللمؤمنين يستغفرون ، والمشركون لا يفلحون.
- 3 ـ تشريف الله نبيّه بهذ القرآن العربي المبين ، لينذر أهل مكة ومن حولهم يوم الحشر العظيم ، وأن الله لو شاء لهداهم أجمعين ، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
- 4 ـ الله تعالى هو الحكَمُ ، والحكمُ إليه والتقدير ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
- 5 ـ تبيانُ الله منهاج الدين الحق للمرسلين ، الذي ثقل وكبر على المشركين ، وما حصل التفرق إلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين ، والله يجمع الخلق ليوم الحشر ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين.

- 6 ـ ذمُّ الله أهل الجدال بالباطل وتوعدهم العذاب الأليم ، فالله تعالى أنزل الكتاب والميزان لفهم هذا الدين القويم ، والمشركون مستهترون بأمر الساعة والمؤمنون مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم .
- 7 ـ أَطْفُ الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم ، وتوضيحه لهم السبيلين: سبيل سعادتهم وسبيل شقوتهم.
- 8 ـ بثُ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا إقبالاً عليه ، والرسول ﷺ لا يبتغي الأجر بدعوته إلا من الله الذي يعلم صدقه وإخلاصه إليه.
  - 9\_امتنان الله تعالى على عباده قبول توبة التائبين ، وتجاوزه عن المستغفرين.
  - 10 ــ المؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون ، والكافرون ينفرون ويستكبرون.
    - 11 ـ بَسْطُ الله الرزق لعباده بحكمته ، وإنزال الغيث لهم بفضله ورحمته.
      - 12 ـ إثباتُ الخلق كله لله ، والمصائب هي عقوبات للمذنبين من الله.
- 13 ـ آيات البر والبحر دلالات للمستدلين ، ولا نجاة من العذاب إذا نزل بالقوم الظالمين.
- 14 ـ فناء زينة هذه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين ، المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا أصابهم البغي كانوا من المنتصرين ، فمن عفا وغفر وصبر فله أجر المحسنين.
- 15 ـ ضياعُ من أضلُّه الله ولم يوفِّقه للهداية ، والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وحُرموا الشفاعة والولاية.
- 16 ـ أَمْرُ الله عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأهوال فلا ملجأ ولا نصير ، وفرحُ الإنسان بالنعمة فإن مسّه الشر فيؤوس كفور.
  - 17 ـ إثبات الملك كله لله وخلق الإناث والذكور ، أو التنويع فيهم وهو العليم القدير.
    - 18 ـ تأكيد أمر الوحي لله العظيم ، يخاطب به من اصطفى وهو العلي الحكيم.
      - 19 ـ امتنانُ الله تعالى على رسوله الكريم ، بالإيمان وبهذا الكتاب العظيم.
        - 20 ـ إثبات أمر الهداية لله العزيز الحكيم ، وأمر البلاغ لرسوله الكريم.

### ينسير ألله النَّخْفِ التَّحِيبُ

1 ـ 6. قوله تعالى: ﴿ حَدَ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَكَادُ السَّمَوَتُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ ﴿ لَكَ اللّهَ مَوْ الْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱللّا يَتَعَظّرُنَ مِن فَوْقِهِ فَي وَالْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱللّا يَتَعَظّرُنَ اللّهَ هُو ٱلْعَنْورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ فِوَا اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ لِ ﴾ .

في هذه الآيات: انتصارٌ من الله الملك العظيم ، لهذا الوحي الكريم ، أنزله على رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، والملائكة لله يسبحون لا يفترون ، وللمؤمنين يستغفرون ، والذين أشركوا بالله لا يفلحون.

فقوله تعالى: ﴿ حَمَّ ۞ عَسَقَ ﴾. تقدم الكلام على أمثال ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وأن أهم ما تفيد هو الإعجاز والتحدي.

وقوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النِّينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. انتصار لهذا القرآن العظيم. قال ابن جرير: (هكذا يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه ﴿ اللَّهُ الْعَزِيزُ ﴾ في انتقامه من أعدائه ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ في تدبيره خلقه).

وقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

أي جميع ما في السماوات وما في الأرض تحت قهره وتصريفه ، فالكل عبيدٌ له وملك له ، وهو الشريف الرفيع الكبير المتعال. والتعالي: الارتفاع.

### وفي التنزيل:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255]. والعظيم: هو الكبير. وتعظَّم: تكبَّر.

2\_وقال تعالى: ﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحج: 62].

3\_ وقال تعالى: ﴿ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [غافر: 12].

وفي صحيح سنن ابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ تعارَّ من الليل ، فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم دعا ربه: رب اغفر لي ، غفر له](1).

وفي جامع الترمذي عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: [ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضُر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ](2).

وقوله: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكِ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾. قال قتادة: (أي من عظمة الله وجلاله). قال السدي: ﴿ يَتَفَطَّرُكِ ﴾: يتشققن). وقال الضحاك: (يتصدعن من عظمة الله).

وقوله: ﴿ وَٱلْمَلَاثِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمِّدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱلاَ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾. قال ابن عباس: (والملائكة يسبحون له من عظمته). وقال السدي: (﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ قال: للمؤمنين. يقول الله عز وجل: ألا إن الله هو الغفور لذنوب مؤمني عباده ، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها). قال بعض العلماء: (هَيَّبَ وعظم جل وعز في الابتداء ، وألطف وبشَّر في الانتهاء). وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلِهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيَسَّتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ عَالَمُهُ أَنَّ مَا وَعَرْ فَي الْمَاءَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۗ أَوْلِيَآ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمٌ ﴾. قال النسفي: (أي جعلوا له شركاء وأنداداً ﴿ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمٌ ﴾ رقيب على أقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء فيجازيهم عليها).

وقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾. أي: وما أنت \_ يا محمد \_ بموكل عليهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3878) ـ كتاب الدعاء. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3128) ، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ، ورواه البخاري بنحوه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2/ 1698) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 391 ـ 392) في تفصيل معاني الأسماء والصفات.

ولا مفوض إليك إحصاء أعمالهم ، وإنما أنت منذر فبلغهم ما أرسلت به إليهم.

7 ـ 9. قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيدٍ فَإِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَخَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَخَرْدَةً وَلَا يَعْدِ لَا نَصِيرٍ ﴾ وَكُو مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ وَهُو الْمَوْقَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

في هذه الآيات: تشريف الله تعالى نبيّه ﷺ بهذا القرآن العربي المبين ، لينذر به أهل مكة ومن حولهم يوم الحشر العظيم ، ولو شاء الله لهداهم أجمعين ، ولكن حقت كلمة الخزي والذل على الظالمين.

فقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا ﴾. قال ابن كثير: (يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ﴿ أَوْجَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا ﴾ ، أي: واضحاً جلياً بَيِّناً).

وقوله: ﴿ لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾. قال السدي: (مكة). وقال النسفي: (أي مكة لأن الأرض دحيت من تحتها ، أو لأنها أشرف البقاع والمراد أهل أم القرى).

قلت: وفي لغة العرب \_ أم كل شيء أصله ومركزه ، فسميت مكة أم القرى لأنها توسطت الأرض ، فجمعت بين الوسطية والمكانة والشرف.

أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، أنه قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره ، أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له: رأيت رسول الله ﷺ ، وهو على ناقته ، واقف بالحَزْوَرَة يقول: [والله! إنَّك لَخَيْرُ أرضِ الله ، وأحَبُّ أَرْضِ الله إليَّ. والله! لولا أنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ، ما خرجْتُ ] (1).

وفي صحيح البخاري وسنن ابن ماجة عن صفيَّةَ بنت شيبة قال: سمعت النبي ﷺ يخطب عام الفتح ، فقال: [يا أيها الناسُ! إنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ يومَ خلقَ السماوات

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3108) ـ باب فضل مكة. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2523). ورواه الترمذي في الجامع (3925)، وأحمد في المسند (4/ 305)، وابن حبان (3708)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

والأرض. فهي حرامٌ إلى يوم القيامة. لا يُعْضَدُ شَجَرُها ، ولا يُتَفَّرُ صَيْدُها ، ولا يُتَفَّرُ صَيْدُها ، ولا يأخُذُ لُقَطَتَها إلا منشِدٌ]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾. قال ابن جرير: (ومن حول أم القرى من سائر الناس). وقوله: ﴿ وَلُنذِرَيَوْمَ اَلْجَمْعِ ﴾. أي يوم القيامة. يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله: ﴿ لَارَبِّبَ فِيهِ ﴾. أي: لا شك في حدوثه ووقوعه.

وقوله: ﴿ فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. قال القاسمي: (أي منهم فريق في الجنة ، وهم الذين آمنوا بالله ، واتبعوا ما جاءهم به رسول الله ﷺ. وفريق في السعير ، أي النار الموقدة المسعورة على أهلها. وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله).

أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان ، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لا إلا أن تُخبِرَنا يا رسول الله ، فقال للذي في يده اليمنى ، هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجمِلَ على آخرهم ، فلا يُراد فيهم ولا يُنقصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجمِلَ على آخرهم فلا رب العالمين ، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجمِلَ على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله على فلأي شيء إذن نعملُ إن كان هذا أمْراً قد فُرغَ منه؟ قال رسول الله على الله على الله يعمل أهل النار وإن كاحب الجنة يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، ثم قال بيده فقبضها ، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد ، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في السعير الماك.

وفي صحيح مسلم من حديث على مرفوعاً: [ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلا وقد كتبت شقيةً أو سعيدةً. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ، فقال: اعملوا فكل مُيسَّرٌ ، أما أهل السعادة فيُيسَرون لعمل أهل السعادة ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1/ 317) ، وصحيح سنن ابن ماجة (2524).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2141) ، والنسائي في «الكبرى» (11473) ، وأحمد (2/ 167). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) ، وصحيح الجامع الصغير (88).

وأما أهل الشقاوة فييسَّرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱلَّفَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّىٰ ۞ فَسَنُيْيَتِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيْيَتِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ﴾ ] (1).

وفي مسند أبي يعلى بإسناد حسن عن أنس مرفوعاً: [إنَّ الله عز وجل قبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي] (2).

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ـ وكان من أصحاب النبي ﷺ ـ مرفوعاً: [إنَّ الله عز وجل خلق آدم ، ثم أخذ الخلق من ظهره ، وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي ، فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر](3).

وقد بسطت هذا المفهوم وأنواع الكتابة في اللوح المحفوظ في أبحاث القدر في كتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ـ فلله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾. قال الضحاك: (أهل دين واحد ، أهل ضلالة أو أهل هدى).

وقوله: ﴿ وَلَنَكِن يُدّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾. قال أنس بن مالك: (في الإسلام). وقوله: ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾. أي يدخل خلقه كلهم الجنة إلا ما لا خير فيهم: ﴿ وَالظَّالِمُونَ ﴾ أي: الكافرون ، ﴿ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ ﴾ أي: شافع ، ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي: دافع.

وقوله: ﴿ أَمِر النَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَأَةً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ ﴾. إنكار من الله تعالى على المشركين اتخاذهم آلهة من دون الله ، وإخبارٌ أنه سبحانه هو الولي الحق الذي لا يستحق أحد العبادة غيره.

وقوله: ﴿ وَهُوَ يُحْمِى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . أي : وهو القادر على إحياء خلقه بعد موتهم ، وهو القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 46 \_ 47) ، وانظر مختصر صحيح مسلم (1844).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (171/2) ، وابن عدي في «الكامل» (66/2) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 186)، وابن حبان (1806)، ورواه الحاكم (1/ 31) وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. وأقره الألباني في «الصحيحة» (48).

10 ـ 12. قوله تعالى: ﴿ وَمَا اَخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ۞ فَاطِرُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُو مِن أَنفُسِكُمْ أَللّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ۞ فَاطِرُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُو مِن الْفُسِكُمُ أَرْوَجًا وَمِن الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِشْلِهِ عَلَى اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْوَرْجَا وَمِن الْأَنْعَلِمِ أَوْدَ السّمَعِينِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ أَإِنّهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ۞ .

في هذه الآيات: إنَّ الله تعالى هو الحَكَمُ وإليه الحُكْم والتقدير ، فاطر السماوات والأرض خالق الأزواج من البشر والأنعام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وبأمره تصريف الأقدار والأرزاق وهو على كل شيء قدير .

فعن مجاهد: ﴿ وَمَا اَخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾. قال مجاهد: فهو يحكم فيه). أي: له الحكم فيه سبحانه في كتابهِ وسنة نبيه ﷺ ، فإن الدين قد اكتمل بهما ، وأحكام الشريعة قد بُنِيَت جميعها على هذين الأصلين العظيمين.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 \_ قال تعالى : ﴿ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].
- 2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ ٱلْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36].
- 3 ـ وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُمْ ﴾ [النساء: 65].

وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله عَلَيْ عَلَى أَريكتِه ، فيقول: بَيْنَنَا وهو مُتَّكِئٌ على أريكتِه ، فيقول: بَيْنَنَا وبينكم كِتابُ الله ، فما وجدنا فيه حلالاً اسْتَحْلَلْناه ، وما وجدنا فيه حراماً حَرَّمناه ، وما وجدنا فيه حراماً حَرَّمناه ، وإن ما حَرَّم رسول الله عَلَيْ كما حَرَّم الله] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي \_ أبواب العلم \_. انظر صحيح الترمذي (2146) ، ورواه ابن ماجة في السنن (12) ، وانظر كذلك الحديث (13) منه.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي﴾. أي: هو الحكم سبحانه في كل شيء.

وفي صحيح سنن أبي داود من حديث هانئ مرفوعاً: [إنّ الله هو الحكم، وإليه الحكم] (1).

وقوله: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلِلَيْهِ أَنِيبُ﴾. قال ابن جرير: (﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في أموري وإليه فوضت أسبابي وبه وثقت. ﴿ وَلِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾: وإليه أرجع في أموري وأتوب من ذنوبي).

وقوله: ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. قال السدي: (خالق ـ السماوات والأرض \_). وقوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا ﴾. قال مجاهد: (نسْلاً بعد نسل). قال القرطبي: (وإنما قال ﴿ مِّنْ أَنفُسِكُمُ ﴾ لأنه خلق حوّاء من ضلع آدم). وقال القاسمي: (﴿ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي من جنسكم ﴿ أَزْوَجًا ﴾ أي نساء).

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ﴾. أي أصنافاً مختلفة ، من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، ذكوراً وإناثاً.

وقوله: ﴿ يَذْرَوُكُمُ فِيدٍ ﴾. أي يخلقكم فيه \_ على تلك الصفة من الذكران والإناث \_ خلقاً بعد خلق ، وجيلاً بعد جيل. قال مجاهد: (نسل بعد نسل من الناس والأنعام). وقال السدي: (﴿ يَذْرَوُكُمُ ﴾: يخلقكم). وقال ابن عباس: (يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها) ، قال النسفي: (﴿ يَذْرَوُكُمُ ﴾ يكثركم ، يقال: ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم ﴿ فِيدً ﴾ في هذا التدبير ، وهو أن يجعل الناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل).

وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْتَ مُ اللهِ عَلَى اللهِ الواسطيّ : (ليس كذاته ذات ، ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ).

قلت: وأدخل المثل في الكلام توكيداً للكلام ، وكذلك بالكاف ، وهما بمعنى واحد. وذهب بعضهم إلى أن الكاف في قوله: ﴿ كَمِثْلِهِ ﴾ صلة زيدت للتوكيد. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء ، وهذا وجه قوي تعرفه العرب.

ثم إن صفات الله عز وجل تثبت على التفصيل وتنفى على وجه الإجمال. فالإثبات المفصل كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات ، والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955). انظر: صحيح سنن أبي داود (4145).

تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أَنُّهُ ، وقوله: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. رد على المعطلة ، كما إن قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَى اللهِ على المشبهة. قال ابن جرير: (﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾: السميع لما تنطق به خلقه من قول ، البصير لأعمالهم).

قوله: ﴿ لَهُمْ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾. قال مجاهد: (مفاتيح بالفارسية). وقال السدي: (خزائن السماوات والأرض). قال النحاس: (والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن). ويقال للمفتاح: إقليد، وجمعه على غير قياس، كمحاسن والواحد حسن حكاه القرطبي.

والخلاصة: مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه ، وهي نوعان: مفاتيح الخير والشر ، ومغاليق الخير والشر. فما يفتح من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.

وقوله: ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾. قال القاسمي: (أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه ، ويقتّرُ على آخرين).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ ﴾. أي في التوسيع والتقتير ، وفيما يصلح لخلقه وما يفسد ، وفي كل شيء غير ذلك ، فله كمال العلم والحكمة والعدل جل ثناؤه.

13 ـ 15 . قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا الْكِنَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَن يَنِيبُ ﴿ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عِن اللّهُ عِن اللّهُ عِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عِن اللّهُ عِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: تبيانُ الله منهاج الدين الحق للمرسلين ، الذي ثقل وكبر على

المشركين ، وما حصل التفرق والتمزق إلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين ، والله يجمع الخلق ليوم الحشر ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين.

فقوله: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ ﴾ .

شرع: أي نهج وأوضح وسَنَّ وَبيَّن المسالك. قال مجاهد: (قوله: ﴿ مَا وَصَّىٰ بِهِـ، نُوحًا﴾: ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد). وعن السدي قال: (هو الدين كله). وقال: (﴿ أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾: اعملوا به). قال قتادة: (بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال، وتحريم الحرام ﴿ وَمَا وَضَيّنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾).

قال ابن جرير: (﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾ ربكم أيها الناس من الدين ما وصينا به نوحاً أن يعمله ﴿ وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْك ﴾ يا محمد. قال: شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين). قال: (فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة وهي إقامة الدين الحق ولا تتفرقوا فيه). قال القرطبي: (﴿ أَنَّ أَقِيمُوا الدِينَ ﴾ وهو توحيد الله وطاعته ، والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء ، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالها ، فإنها مختلفة متفاوتة ، قال الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةَ وَمِنْهَا جَأَ ﴾ [المائدة: 48]).

وقوله: ﴿ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ . قال قتادة: (تعلُّموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة).

### وقال التنزيل:

1 \_ قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عمران: 103].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًّا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: 31\_32].

# ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: يروي الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله على الجماعة](1).

الحديث الثاني: يروي أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (173) ، وصحيح الجامع الصغير (1844).

رسول الله ﷺ: [آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث ، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وأنهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال](1).

الحديث الثالث: يروي عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب](2).

وقوله: ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾. أي كبر على مشركي قومك يا محمد ، ومن سيمضي على منهاجهم في الكفر والكبر ، ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بالألوهية والتعظيم ، والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد والطواغيت.

وعن قتادة: ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلْيَـذِ ﴾ قال: أنكرها المشركون ، وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله ، فصادمها إبليس وجنوده ، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها).

وقوله: ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾. قال مجاهد: (يقول: ويوفق للعمل بطاعته واتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام مِنَ الحق مَنْ أقبل إلى طاعته وراجع التوبة من معاصيه). وعن السدي: (﴿ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾: من يُقبل إلى طاعة الله).

وقوله: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوٓ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآ ءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ ﴾. قال معمر عن قتادة: (إياكم والفرقة فإنها هلكة ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ﴾ يقول: بغياً من بعضكم على بعض ، وحسداً وعداوة على طلب الدنيا).

قال النسفي: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا ﴾ أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم ﴿ إِلَّا مِنْ بَعَّدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمَ ﴾ إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم السلام ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ۗ حسداً وطلباً للرياسة والاستطالة بغير حق).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (12) ، وبعض أجزاء الحديث في الصحيحين.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211 \_ 212) ، وسنن أبي داود (2/ 290) ، ومسند الطيالسي (2) . ومسند الطيالسي (2491) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417).

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى﴾. قال السدي: (يوم القيامة). أي: ولولا ما سبق في قضاء ربك يا محمد أن لا يعاجلهم بالعذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة ﴿ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ ﴾ أي: لأهلكوا حين تفرقوا لعظم ما اقترفوا.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ اَلَّذِينَ أُورِثُواْ اَلْكِنَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴾. قال السدي: (اليهود والنصارى). قال ابن كثير: (يعني: الجيل المتأخّر بعد القرن الأول المكذّب للحق ﴿ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ أي: ليسُوا على يقين من أمرهِم ، وإنما هم مُقلّدون لآبائهم وأسلافهم ، بلا دليل ولا بُرهان ، وهُم في حيرةٍ من أمرهم وشك مريب ، وشقاق بعيد).

وقوله: ﴿ فَلِلَالِكَ فَأَدَّعُ وَاسَّتَقِمَ كَمَا أُمِرَتُ وَلَا نَلْبَعُ أَهُوَاءَهُمُ ﴾. أي: فإلى ذلك الدين الحق الذي شرع لكم ووصّى به نوحاً وأوحاه إليك يا محمد فادع عباد الله واستقم على العمل به ، ولا تتبع سبل الذين عاشوا على الشك والتكذيب وتعظيم الجاهلية وأهواء النفوس من بقية الأمم السابقة.

وقوله: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا آَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَكِ ﴾. أي بكل كتاب ثبت تنزيله من الله توراة كان أو إنجيلاً أو زبوراً أو صحف إبراهيم أو قرآناً ، فإن المتفرقين كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

وقوله: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾. قال قتادة: (أمر نبيّ الله ﷺ أن يعدل ، فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه ، والعدل ميزان الله في الأرض ، به يأخذ للمظلوم من الظالم ، وللضعيف من الشديد ، وبالعدل يصدّق الله الصادق ، ويكذّب الكاذب ، وبالعدل يردّ المعتدى ويوبّخه).

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن عن أنس عن النبي عَلَيْهُ قال: [ثلاثٌ مهلكات، وثلاثٌ منجياتٌ ، فقال: ثلاثٌ مهلكاتٌ: شحٌ مطاع ، وهوى مُتَبَعٌ ، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث مُنْجيات: خشيةُ الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنى ، والعدل في الغضب والرضا]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا آَعُمَالُنَا وَلَكُمْ آَعُمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ . قال ابن عباس ومجاهد: (الخطاب لليهود، أي لنا ديننا ولكم دينكم).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار (رقم \_ 80) ، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 343) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 382) ، من حديث أبي هريرة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802).

والمعنى: إنه لا معبود بحق إلا الله لا إله غيره ، نقر له بالألوهية ونسجد له اختياراً ، ومن أبى منكم فليعلم أن من أهمل السجود له باختياره سجد له إجباراً ، ونحن برآء من عملكم ومنهاجكم. كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُد بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَ مُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 41].

وكقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُمَا نَعْبُدُونَ ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ لَكُمْ وَيَكُمْ وَلِى وَلِه \_: ﴿ لَكُمْ وَيَكُمْ وَلِى وَلِه \_: ﴿ لَكُمْ وَيَكُمْ وَلِى وَهِي سورة الولاء والبراء يصف الله بها منهاج المؤمنين في براءتهم من منهاج أهل الكفر والمشركين. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: ﴿ لَكُمْ وَيُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ على أن الكفر كله ملة واحدة.

وقوله: ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾. قال مجاهد وابن زيد: (لا خصومة بيننا وبينكم).

قال القاسمي: (أي لا خصومة ولا محاجة بعد هذا ، لأن الحق قد ظهر ، ولم يبق للمحاجة حاجة ، ولا للمخالفة محل سوى المكابرة).

وقوله: ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَالِيّهِ الْمَصِيرُ ﴾. أي: يجمع الله بيننا يوم القيامة فيقضي بالحق فيما اختلفنا فيه ، فإنه إليه المعاد والمآل والمرجع لنوال الثواب أو نكال العقاب.

16 ـ 18. قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَهُمْ وَالحَيْنَ اللَّهُ مَعَذَابُ شَكِدِيدُ ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ الْرَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانِّ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَهَا اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا أَلَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ عَمَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي صَلَالِم عَيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللْمُلْعُلِيْ اللَّهُ ال

في هذه الآيات: ذمُّ الله تعالى أهل الضلالة الذين يجادلون من استجابوا للحق وتوعُّدُهم العذاب الأليم ، فالله تعالى أنزل الكتاب والميزان لفهم هذا الدين القويم ، فالمشركون مستخفّون بأمر الساعة والمؤمنون مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم.

فعن ابن عَباس: (قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ﴾. قال: هم أهل الكتاب كانوا يجادلون

المسلمين ، ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله. وقال: هم أهل الضلالة كان استجيب لهم على ضلالتهم وهم يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية).

وعن مجاهد: ﴿ وَاللَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَهُ ﴾ ، قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية ، بعدما دخل الناس في الإسلام). قال قتادة: (هم اليهود والنصارى حاجّوا أصحاب نبيّ الله ﷺ فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ، ونبيّنا قبل نبيّكم ، ونحن أولى بالله منكم). وفي رواية: (ونحن خير منكم).

والآية توعّدٌ للذين يصدون عن سبيل الله بعد ظهور حجة الوحي البالغة بإبطال حججهم عند الله وأليم العذاب يوم القيامة.

وقوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ ﴾. قال قتادة: (الميزان: العدل فيما أمر به ونهى عنه). أي: الله تعالى أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي بالصدق ﴿ وَٱلْمِيزَانَّ ﴾ أي بالعدل.

قال القرطبي: (والعدل يسمى ميزاناً ، لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بيّن في الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به ، أنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به ، لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس).

قلت: والأقوال السابقة متقاربة متكاملة ، مفادها أن الله تعالى أنزل الميزان الذي هو مقياس العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوّى به الخلاف سواء في الدنيا أو في الآخرة.

## وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 ـ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَابَ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ
   ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّـ ﴾ [الحديد: 25].
- 2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاکَ ۞ أَلَّا تَطْغَوَا فِى ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْکَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: 7 ـ 9].
- 3 ـ وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْسٌ شَـنَّئَا ۗ وَإِن كَاكَ مِثْقَكَالَ حَبِّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47].
- 4 ـ وقال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَزِينُ ثُمُ فَأُولَتِ كَهُمُ اَلْمُقَلِحُونَ ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقِّ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَزِينُ مُ فَأُولَتِ كَ هُمُ اَلْمُقَلِحُونَ ﴿ وَمَن خَسِرُوٓا اَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: 8 ـ 9].

وفي صحيح الحاكم عن سلمان ، عن النبي على قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب ، لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك](1).

وقوله: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾. قال ابن كثير: (فيه ترغيب فيها ، وترهيب منها ، وترهيب

وقوله: ﴿ يَسَّتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾. قال النسفي: (استهزاء). وهو الحاحهم بالقول: ﴿ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ تنطعاً واستكباراً ، وتكذيباً واستبعاداً.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ﴾. أي: خائفون وجلون عند ذكرها لاستقصار حيلتهم وثقتهم بعملهم ، مع ما يبذلونه من الجهد في الطاعة والاجتهاد في العبادة. كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 60] ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقَّ ﴾ الذي لا شك فيه.

وقوله: ﴿ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيه ﴿ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ يقول: لفي جور عن طريق الهدى ، وزيغ عن سبيل الحق والرشاد ، بعيد من الصواب).

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه الحاكم (4/ 586) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

وَعَمِلُوا الصَّكَلِحَتِ فِى رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَمُهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ فَا لَهُ مُوا الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ مُلْ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللللّ

في هذه الآيات: لُطف الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم ، وتوضيحه السبيلين لهم: فمن أراد الحق وإعزاز الدين ذلّل له طريق ذلك ، ومن أراد الدنيا وشهواتها أعطاه منها ، فالمؤمنون في روضات الجنات يوم القيامة يتلذذون في ألوان النعيم ، والكافرون في دركات الناريقاسون في عذاب الجحيم.

فقوله: ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ هِ . قال ابن عباس: (حَفِيّ بهم). وقال عكرمة: (بارُّ بهم). وقال عكرمة: (بارُّ بهم). وقال السدّيّ: (رفيق بهم). وقال مقاتل: (لطيف بالبرّ والفاجر ، حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم). وقال القرظي: (لطيف بهم في العرض والمحاسبة. قال:

غداً عند مَوْلي الخلق للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل ويلطف).

وقال جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين: (يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات ، والثاني \_ أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره). وقال الحسين بن الفضل: (لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره). وقال الجُنيد: (لطيف بأوليائه حتى عرفوه ، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه). وقيل: لطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق توكل عليه ورجع إليه ، فإنه يقبله ويقبل عليه.

قلت: وجميع ما سبق داخل في آفاق لطفه سبحانه بعباده ، وفي مفهوم اسمه ﴿ ٱللَّطِيفُ﴾ فتبارك الله اللطيف الخبير.

وقوله: ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَآأُهُ ﴾. أي: يوسع رزق من شاء ، ويَحْرِم بحكمته من يشاء. وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْقَوِئُ ﴾. قال النسفي: (﴿ ٱلْقَوِئُ ﴾ الباهر القدرة الغالب على كل شيء ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ المنيع الذي لا يغلب).

وقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِكِمْ . الحرث: العمل والكسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو: (احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). قال السدي: (من كان يريد عمل الآخرة نزد له في عمله). قال القرطبي: (والمعنى: أي من طلب بما رزقناه حرثاً لآخرته ، فأدَّى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدِّين ، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً إلى سبع مئة فأكثر. ﴿ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّينَ ﴾ أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات ، فإنا

لا نحرمه الرزق أصلاً ، ولكن لا حظَّ له في الآخرة من ماله).

وعن ابن عباس: ﴿ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيَا نُوَّتِهِ مِنْهَا ﴾ قال: يقول: من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها). قال قتادة: (من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا النار ، ولم نزده بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً قد فرغ منه وقسم له).

وقوله: ﴿ وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ . قال السدي: (للكافر عذاب أليم).

# وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلَلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: 18 \_ 19].

وقال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَـُؤُكَّآءِ وَهَتَـُؤُكَّآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْلُورًا ﴾ [الإسراء: 20].

# ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن حبان وابن ماجة \_ واللفظ للترمذي \_ عن أنس مرفوعاً: [من كانت الآخرة هَمَّهُ جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة . ومن كانت الدنيا همَّهُ جعل الله فقره بين عينيه ، وفرّق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له]<sup>(1)</sup>.

ولفظ ابن ماجة وابن حبان إنما هو من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [من كانت الدنيا همَّهُ ، فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيّته ، جمع الله له أمره ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة](2).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله: سمعت نبيّكم ﷺ يقول: [مَنْ جَعَل الهُمومَ هَمّاً واحِداً ، هَمَّ المعادِ ، كفاه الله هَمَّ دُنْيَاهُ. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ به

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (2/76) ، وابن عدي في «الكامل» (ق 8/2) ، (1/129) ، ورواه البزار (زوائد البزار ـ ص 322). وانظر السلسلة الصحيحة (949).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجة (2/ 524\_ 525) ، وابن حبان (72) وإسناده صحيح رجاله ثقات.

الهمومُ في أحوال الدنيا ، لم يُبالِ الله في أيِّ أو ديتِه هَلَكَ  $J^{(1)}$ .

الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان بسند صحيح لشواهده عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسُدَّ فقرك ، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلًا ، ولم أسُدَّ فقرك ](2).

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾. أي: أم لهؤلاء المشركين شركاء ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبحه الله.

وقوله: ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم العذاب في الدنيا ، وأنه مضى من قيله أنهم مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة ، لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيلنا العذاب لهم في الدنيا ، ولكن لهم في الآخرة من العذاب الأليم كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَإِنَّ الطّنالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ يقول: وإن للكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم مُوجع).

وقوله: ﴿ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمَّ ﴾. أي: ترى الكافرين ـ يا محمد ـ وجلين خائفين في أرض المحشر يخشون خبائث أعمالهم ، وهذا الذي يخافونه من صليهم سوء العذاب واقع بهم لا محالة.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ﴾. قال ابن عباس: (في رياض الجنة ونعيمها).

وقوله: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاَّءُونَ عِندَرَبِهِمُ ﴾. أي: مما تشتهيه أنفسهم ، وتلذه أعينهم. فهم اليوم في شغل فاكهون في ألوان المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناظر والمناكح والملاذ.

# وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَاةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُرْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُرْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ۞ هُمْ فَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: 55 ـ 58].

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4106) \_ كتاب الزهد. انظر صحيح ابن ماجة (3314).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي (3/ 308) ، وابن ماجة (2/ 525) ، وابن حبان (2477) ، وأحمد (2/ 358) ، وله شاهد عند الحاكم (4/ 326) بإسناد صحيح ، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3315).

2 \_ وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: 17]

3 ـ وقال تعالى: ﴿ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: 70]. - 71].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [قال الله عز وجل: أَعْدَدْت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطَرَ على قلب بشر]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾. أي الظفر العظيم ، والنعيم الكريم ، وكمال المنّ والسعة .

23 ـ 24 . قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَا اَسْتُلُكُو عَلَيْهِ آجًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ لَا اَسْتُكُورُ عَلَيْهِ ٱلْمَهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: بثُّ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا إقبالاً عليه سبحانه وطاعة له ، والرسول ﷺ لا يبتغي بدعوته الأجر من الناس بل من الله الغفور الشكور ، وهو تعالى يعلم صدق رسوله ويعلم ما في الصدور.

فقوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ ﴾. قال النسفي: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الفضل الكبير). قال القرطبي: (أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجداً في الطاعة).

وقوله: ﴿ قُل لا آسَعُكُمُ عَلَيْهِ آجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ ﴾. الخطاب لقريش خاصة. أي: قل يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلا ، إلا أن تودُّوني لقرابتي فتحفظوني. قال ابن كثير: (أي: قُل ـ يا محمد ـ لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنُّصح لكم مالاً تُعطُونِيه ، وإنما أطلبُ منكم أن تَكُفُّوا شَرَّكم عني ، وتَذَرُوني

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2824) \_ كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها.

أبلِّغ رسالة ربي ، إن لم تنصُروني فلا تُؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة).

أخرج البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه عن عبد الملك بن مَيْسَرة قال: [سمعت طاووساً عن ابن عباس: أنه سُئِل عن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْفَى ﴾ فقال سعيد بن جبير: قُربىٰ آل محمدٍ. فقال ابن عباس: عَجِلْتَ ، إن النبي ﷺ لم يكُنْ بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة](1).

وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنًا ﴾. الاقتراف: العمل. قال ابن زيد: (من يعمل خيراً نزد له). قال القاسمي: (﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً ﴾ أي يكتسب طاعة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَاً ﴾ أي بمضاعفته).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾. أي غفورٌ لمن تاب ورجع خائفاً من ربه ، شكور للسعي الصادق بمضاعفة الحسنات والثواب. قال ابن زيد: (غفر لهم الذنوب ، وشكر لهم نعماً هو أعطاهم إياها ، وجعلها فيهم).

وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَّتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ ﴾. قال السدي: (يطبع). وقال قتادة: (فينسيك القرآن). والمعنى: أم يقول هؤلاء المشركون إن محمداً افترى كذباً ، ولو افتريت كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون لطبع الله على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن.

كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُر مِّنَ ٱحَدِعَنَهُ حَدِينَ﴾ [الحاقة: 44 ـ 47]. أي لانتقمنا منه أشد الانتقام ، ولما استطاع أحد أن يمنع عنه أو يدفع العقاب.

وقوله: ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُمِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِيةً ﴾. قال القاسمي: (استثناف مقرر لنفي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3497) ، والترمذي (3251) ، والنسائي في «التفسير» (494). ورواه ابن جرير في «التفسير» (30663).

الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام ، بأنه لو كان مفترى لمحقه. إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه).

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾. أي: إنه تعالى يعلم ما في صدور خلقه وما تنطوي عليه ضمائرهم ، ولا يخفى عليه من أحوالهم شيء.

في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالى على عباده بقبول توبة تائبهم وتجاوزه عن مستغفرهم فهو العليم بأفعالهم. فالمؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون ، والكافرون يفرون ويستكبرون ، والله يبسط الرزق بحكمته ، وينزل الغيث وينشر رحمته ، وهو الولى الحميد.

فقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَقَبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾. قال ابن عباس: (أي عن أوليائه وأهل طاعته). وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله سبحانه ، مع معاينة الحسرة في القلب على ما كان من الزلل ، ورد الحقوق إلى أهلها ، والعزم على ألا يعود إلى ما كان سبباً في المعصية. قال محمد بن كعب القرظي: (يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سَيِّعُ الإخوان).

قال ابن القيم رحمه الله: (وأول معاني التوبة: أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب وأن الله منع عصمته عنك ، وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. قال: فما خلّى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً. قال: وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. . . وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها ، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً ، ولا يكمل بها فرحه بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. قال: ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت

غبطته وسروره فليتّهم إيمانه وليبْكِ على موتِ قلبه).

وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه ، عن النبي على الله قال: [الندم توبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له](1).

وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ، وعَلَيْها فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أَحَدِكم كان على راحلته بأرضٍ فلاة ، فانفلتَتْ منه ، وعَلَيْها طعامُه وشرابُه ، فأيسَ منها ، فأتى شجرة ، فاضطَجَعَ في ظلّها ، قد أَيسَ من راحلتِه ، فبَيْنا هو كذلك إذْ هُوَ بها ، قائمة عنده ، فأخذَ بخِطَامِها ، ثم قال من شِدَّةِ الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربُّكَ ، أَخْطأ من شِدَّةِ الفرَح](2).

وقوله: ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ . قال النسفي: (وهو ما دون الشرك ، يعفو لمن يشاء بلا توبة). وقال القرطبي: (﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ أي عن الشرك قبل الإسلام). قال ابن كثير: (أي: يقبل التوبة في المستقبل ، ويعفو عن السيئات في الماضي).

وقوله: ﴿ وَيَعْلَمُمَا نَفْعَ لُوكَ ﴾. أي من الخير والشر ، من الأقوال والأعمال.

وقوله: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ ﴾. قال ابن عباس: (يشفّعهم في إخوانهم). وقال السدي: (يعني يستجيب لهم). أي يستجيب سبحانه الدعاء لأهل الإيمان والعمل الصالح ولأصحابهم وإخوانهم.

وقوله: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّنِ فَضَّلِهِ ۚ ﴾. قال ابن عباس: (يشفَّعهم في إخوان إخوانهم). وقيل: يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: يزيدهم على ما سألوه.

وقوله: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴾ . أي: والكافرون في عذاب مؤلم موجع يوم معادهم .

وقوله: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَهَ عَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآلُهُ ﴾.

أخرج ابن جرير في «التفسير» والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن أبي هانئ قال: سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون: [إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ﴿ \* وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهَ فَوْ الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ \* ذلك بأنهم قالوا لو أن

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع (6679).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6309) ، ومسلم (2747) ، وأحمد (3/ 213) ، وغيرهم.

لنا فتمنوا](1). وفي لفظ الطبراني: (لأنهم تمنوا الدنيا).

وعن قتادة: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ قال: : (كان يقال: خير الرزق ما لايُطغيكَ ولا يُلهيك).

وقوله ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴾ . قال ابن جرير : (إن الله بما يصلح عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعة وإقتار . . . ذو خبرة وعلم ، بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحهم).

وقوله: ﴿ وَيَنشُرُ رَحَّمَتَهُم﴾. قال السدي: (المطر). وقيل: ظهور الشمس بعد المطر - ذكره المهدوي. وقال قتادة: (ذُكِرَ لنا أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! قحط المطر وقنط الناس. قال: مُطِرْتُم (وفي رواية: مطروا إذن) ثم قرأ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحَّمَتُهُ ﴾).

قال النسفي: ﴿ وَيَنشُرُ رَحْمَتُمْ ﴾ أي بركات الغيث ومنافعه ، وما يحصل به من الخصب).

وقوله: ﴿ وَهُو اَلْوَلِى الْحَمِيدُ ﴾. أي هو المتصرف لخلقه بما فيه اجتماع مصالحهم فيليهم بإحسانه وفضله ، ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ أي المحمود بأياديه عندهم ونعمه فيهم وبجميع ما يقدّره ويفعله.

29 ـ 35. قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَةً وَهُو عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ شَ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ الْتَدِيكُةِ وَهُو عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ شَ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِّن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَتُ اللهِ مِن اللهُ مِن دُوبِ ٱللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن دُوبِ ٱللهِ مِن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (30697)، ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ورواه الحاكم وصححه وأشار الذهبي أنه على شرط الشيخين. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ سورة الشورى \_ آية (27).

وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىٰدِ ۞ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَايَئتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوَّ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَنِدِلُونَ فِي ٓ ءَايَلِنَا مَا لَهُمُ مِّن تَجيصِ ۞ .

في هذه الآيات: إثباتُ الخلق كله لله ، والمصائب عقوبات للمذنبين من الله ، والجميع تحت حكمه سبحانه ، ويريهم آياته في البر والبحر ليعلموا أنه الحق وأن ما يجادلون فيه هو الباطل ، ولا نجاة ولا مفر للمشركين إذا نزل العذاب وجاء أمر الله .

فقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَلَقُ السَّمَكِوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَآبَةً ﴾. قال مجاهد: (الناس والملائكة). قلت: بل يشمل ذلك الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وطبائعهم وتوزعهم في أرجاء السموات والأرض. فَخَلْقُ جميع ذلك يدل أنه تعالى القادر على إحيائكم \_ أيها الناس \_ بعد فنائكم.

وقوله: ﴿ وَهُو عَكَ جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾. قال ابن جرير: (فكذلك هو القادر على جمع خلقه بحشر يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم في القبور).

وقوله: ﴿ وَمَا آَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيْدِيكُون﴾. قال ابن عباس: (يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة).

وقال قتادة: (ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول: لا يُصيب ابنَ آدمَ خَدْشُ عُودٍ ، ولا عَثْرَةُ قَدَم ، ولا اختِلاجُ عِرْقٍ إلا بذنب ، وما يعفو عنه أكثر).

قلت: والذي ذكر قتادة جاء نحوه بإسناد صحيح. فقد أخرج الطبراني في «المعجم الصغير» بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اخْتَلَجَ عرْقٌ ولا عَيْنٌ إلا بِذَنْبٍ ، وما يدفَعُ الله أكثر](1).

وقوله: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾. أي حيثما كنتم فإنكم في سلطانه وقبضته تعالى. وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾. أي ما لكم من دونه سبحانه متول بالرحمة ولا ناصر يدفع عنكم عذابه إذا نزل بكم ، فاحذروا أيها الناس سخطه.

 <sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (1053) ، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»
 (2/ 247). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2215).

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾. الجواري: جمع جارية ، وهي السائرة في البحر. قال مجاهد والسدي: (الجواري: السفن). وعن مجاهد: (﴿ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ قال: كالجبال).

وقوله: ﴿ إِن يَشَأْ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوَّتَ ﴾. قال قتادة: (سفن هذا البحر تجري بالريح ، فإن أمسكت عنها الريح ركدت). قال ابن عباس: (﴿ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوْتَ ﴾ يقول وقوفاً). وقال السدي: (لا تجري).

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾. أي: إن في جري هذه السفن في البحر بقدرة الله وتسخيره الريح لعبرة وحجة تدل على وجوب تعظيمه تعالى وحده لا شريك له ، وإنما يستفيد من ذلك كل ذي صبر على طاعة الله ، ﴿ شَكُورٍ ﴾ لنعمه وأياديه عنده.

وقوله: ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾. قال ابن عباس: (﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَّ ﴾ يقول: يهلكهن). قال قتادة: (﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ أي بذنوب أهلها). والمقصود: يهلكهن بالغرق. وجزم ﴿ يُوبِقَهُنَّ ﴾ عطفاً على ﴿ يُسَكِنِ الرِّيحَ ﴾. والمعنى: أو يهلك هذه السفن بإغراقها وأهلها بما كسبت ركبانها من الذنوب ، واجترحوا من الآثام.

وقوله: ﴿ وَيَعَثُ عَن كَثِيرٍ ﴾ . أي: وإنما يصفح تعالى ويتجاوز بعفوه وكرمه عن كثير من ذنوبكم فلا يعاقب عليها.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَالِهُمْ مِّن تَجِيصٍ ﴾. قال السدي: (ما لهم من ملجأ). أي: ويعلم الذين يخاصمون رسوله محمداً ﷺ من المشركين في حججه وآياته وحيه العزيز أن لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا ، فإنهم مقهورون بقدرتنا ، ما لهم من ملجأ يلجؤون إليه إذا حَلَّ بهم عذابنا.

وقوله: ﴿ يَحْيِصِ ﴾ مأخوذ من قولهم: فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. وحاص به البعير حيصة إذا رمى به. قال الرازي: (حاص عنه: عدل وحاد. يقال ما عنه ﴿ يَحْيِصِ ﴾ أي محيد ومَهْرب).

وقرأ قراء المدينة: ﴿ويعلمُ﴾ بالرفع على الاستئناف. في حين قرأها قراء الكوفة والبصرة ﴿ويعلمَ﴾ بالنصب على العطف على تعليل مقدر، أو على إضمار «أن». والتقدير: وليعلم أو لأن يعلم. والله تعالى أعلم.

36 ـ 43. قوله تعالى: ﴿ فَأَ أُوتِيتُم مِّن هَيَّ فَئَنَامُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّم مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْلِبُونَ كَبَيْرَ الْإِنْم وَالْفَوَحِ مَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ السَّجَابُوا لِرَبِّم مَ وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَآمَرُهُم شُورَى بَيْنَهُم وَمِمَّا رَزَقَنهُم يُنِقُونَ ﴿ يَغْفُونَ ﴿ يَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُمْ يَنفِيمُونَ ﴿ وَ وَحَزَوا سَيِنغَة سَيْعَة مِنفَلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُ مَ يَنفِيمُونَ ﴿ وَ وَحَزَوا سَيِنغَة سَيِعَة مِنْ مَنْ عَفَ وَأَصَلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّيلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلِمِهِ عَلَيْكِ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّ الْمَالِقُ وَلَا لَهُ مَا كُولُولُولُ وَ الْمَالُونَ النَّاسَ وَيَبَعْلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ النَّحَقِّ أُولَئِهِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَن النَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَيْهِ الْمَعْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَاسَ وَيَبَعْنُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلَئِهِكَ لَهُ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِم مَن سَلِيلٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُم كَنَاسُ وَيَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ النَّحِقُ أَوْلِكُولَ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيلٍ الللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيلٍ اللَّهُ مَا عَلَيْهُم اللَّهُ مَا عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

في هذه الآيات: فناءُ زينة هذه الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند الله وأبقى للمؤمنين المتوكلين ، المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا أصابهم البغي كانوا من المنتصرين ، فمن صبر وعفا وغفر كان من المحسنين.

فقوله: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن ثَنَّ مِ فَلَنَاءُ الْمَيَوْةِ الدُّيَّا ﴾. قال القرطبي: (﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن ثَنَّ مِ يد من الغنى والسعة في الدنيا. ﴿ فَلَنَاءُ ﴾ أي فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب ، فلا ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين).

وقوله: ﴿ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ . قال القاسمي : ﴿ وَمَاعِندَ اللَّهِ ﴾ أي من ثوابه الأخروي ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوكَّلُونَ ﴾ أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم ) .

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَبُونَ كُبُتَهِرُ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ ﴾. قال ابن عباس: (كبير الإثم هو الشرك). وقال السدي: ( ( وَالْفَوَحِشَ ) قيل ما عظم قبحه فهو فاحشة كالزنا).

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾. أي يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم أو أساء إليهم. وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّمِمَ ﴾. أي أجابوا ربهم حين دعاهم إلى توحيده والبراءة مما يعبد من دونه. قال عبد الرحمن بن زيد: (هم الأنصار بالمدينة ، استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة).

وقوله: ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ ﴾. أي أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها.

وقوله: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾. أي إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم.

يقول "سيد" في "الظلال" (5/ 3160): (وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الأمة التي تطبعها وتميزها ، ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة ، فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظاماً سياسياً للدولة ، فهو طابع أساسي للجماعة كلها يقوم عليه أمرها كجماعة ، ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة).

قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ من صحيحه ـ باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ ﴾ [الشورى: 38]. ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]. قال: (وإنَّ المشاورة قبل العزم والتبيّن لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: 159] فإذا عزم الرسول ﷺ لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي أصحابه يوم أُحُدٍ في المُقام والخُروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبِسَ لأمَتَهُ وعزم قالوا: أقِمْ ، فلم يَمِل إليهم بعد العَزْمِ وقال: «لا ينبغي لِنبيّ يَلْبَسُ لأُمَتَهُ فيضَعُها حتى يتحكم الله». وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلدَ الرّامين ، ولم يلتفِت إلى تنازُعِهم ولكنْ حكم بما أمره الله).

فالشورى: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. قال تعالى: ﴿فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة ، ولكن أراد أن يستن به من بعده)(1).

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما أمر نبيه ﷺ بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالى لا يجمع أمتى على ضلالة ، ويدُ الله على الجماعة](2).

وقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ﴾ . أي: ومما أعطيناهم يتصدقون .

 <sup>(1)</sup> أورده في فتح الباري (13/ 340) ـ وقال ابن حجر: إسناده حسن. وانظر لأثر الضحاك بعده تفسير الإمام الطبري (7/ 345).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «السنة» ـ لابن أبي عاصم ـ (80) ، وانظر كذلك: صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (1844).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىُ هُمُ يَنْضِرُونَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ، ليسوا بعاجزين ولا أذلة ، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم ، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا).

وقوله: ﴿وَجَزَّوُا سَيِتَةٍ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَا ﴾. قال القاسمي: (أي وجزاء سيئة المسيء ما ماثلها. إذ النقصان حيف والزيادة ظلم). قال النسفي: (فالأولى سيئة حقيقية والثانية لا ، وإنما سميت سيئة لأنها مجازاة السوء ، أو لأنها تسوء من تنزل به ، ولأنه لو لم تكن الأولى لكانت الثانية سيئة لأنها إضرار ، وإنما صارت حسنة لغيرها ، أو في تسمية الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليه).

وقوله: ﴿ فَمَنَّ عَفَى اَوَاصَلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو). وقال مقاتل: (فكان العفو من الأعمال الصالحة).

وفي جامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري مرفوعاً: [ولا ظُلم عبدٌ مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجلّ عِزاً]<sup>(1)</sup>. وفي لفظ لأحمد: [فاعفوا يزدكم الله عزاً].

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴾. قال سعيد بن جبير: (أي مَنْ بدأ بالظلم). وقال ابن عيسى: (لا يحبُّ مَن يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحدّ).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلِّيهِ عَأَوُلَتِكَ مَاعَلَتِهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ .

قال القرطبي: (دليلٌ على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه). وقال القاسمي: ﴿ فَأُولَٰكِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَيِيلٍ ﴾ أي للمعاقب ، ولا للعاتب والعائب. لأنهم انتصروا منهم بحق. ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه ، ولم يتعد ولم يظلم ، فكيف يكون عليه سبيل؟).

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبّغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ ﴾.

أي: إنما السبيل على الذين يبدؤون الناس بالظلم والإضرار ، أو يعتدون في الانتقام ، ﴿ وَيَبِّغُونَ فِي اَلْأَرْضِ ﴾: يتكبرون فيها ويشيعون الفساد.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ إِلِيمُ ﴾. أي: مقابل ظلمهم وعتوهم وبغيهم وإفسادهم. وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند ، والترمذي (2325) في السنن ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1894) ، وصحيح البجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3022).

قال سعيد بن جبير: (يعني لمن حَقِّ الأمور التي أمر الله بها). أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناءٌ جميل.

والمعنى: ولمن صَبَرَ على الأذى وسَتَرَ السيئة ، ﴿ وَغَفَرَ ﴾: أي تَرَكَ الانتصار لوجه الله تعالى ، فإن ذلك من معالي الأمور ورفيع الأعمال التي يحبها الله سبحانه ويجزي بها الأضعاف المضاعفة. وهذا فيمن ظلمه مسلم.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنَّ رجلاً شَتَم أبا بكر والنبيُ ﷺ جالسٌ ، فجعل النبي ﷺ يَعْجَبُ ويَتَبَسَم ، فلما أكثر رَدِّ عليه بعض قوله ، فغضِبَ النبي ﷺ وقام ، فَلَحِقَهُ أبو بكر فقال: يا رسول الله ، إنه كانَ يشتُمني وأنت جالسٌ ، فلما رددتُ عليه بعضَ قوله غَضِبْتَ وقُمْتَ! قال: إنه كان معك مَلكٌ يرُدُ عنك ، فلما رَددت عليه بعضَ قوله حَضَرَ الشيطانُ ، فلم أكن لأَقْعُدَ مع الشيطان. ثم قال: «يا أبا بكر ، ثلاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌ ، ما من عبد ظُلِمَ بمظلمة فيُغْضِي عنها لله إلا أعزَّ الله بها نَصْرَهُ ، وما فتح رجل بها عَطِيَّة يُريد بها صلةً إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب عَطِيَّة يُريد بها صلةً إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة .

وفي مسند أحمد والبزار بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: [ثلاثٌ أقسِمُ عليهن: ما نقَصَ مالٌ قطُ من صَدَقة ، فتصدّقوا ، ولا عفا رجُلٌ عن مظلمةٍ ظُلِمَها إلا زاده الله تعالى بها عِزّاً ، فاعفُوا يزدْكُم اللهُ عِزّاً ، ولا فتحَ رجُلٌ على نفسه بابَ مسألةٍ يسألُ الناس إلا فتَحَ الله عليه بابَ فَقْراً (2).

44 ـ 46 . قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿ وَمَرَدُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ رَأُوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴾ وَمَرَدُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِن طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوا

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 436) ، وإسناده حسن لأجل ابن عجلان.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب». انظر تخريج الترغيب (2/8) ، وأخرجه أحمد والبزار. انظر صحيح الجامع الصغير (3022).

أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ ثُمِقِيمٍ ﴿ وَمَا كَاكَ لَهُمْ مِّنَ أَوْلِيكَآءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاَلَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ مَا كَا كَا كَا كَ

في هذه الآيات: ضياعُ مَنْ أضَلَّه الله ولم يوفقه للهداية ، وشقاءُ الكفار عند رؤية نار جهنم يوم القيامة ، والخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وحُرموا الشفاعة والنصرة من الله والولاية.

فقوله: ﴿ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّنْ بَعْدِهِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: ومن خذله الله عن الرشاد ، فليس له من ولي يليه ، فيهديه لسبيل الصواب ، ويسدده من بعد إضلال الله إياه).

وقوله: ﴿ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّرِمِّن سَبِيلٍ ﴾.

قال السدي: (يقول: إلى الدنيا). أي: وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عذاب الله المحدق بهم يطلبون من ربهم أن يُرَدُّوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يجابون إلى طلبهم.

وقوله: ﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ﴾. قال السدي: (﴿ خَشِعِينَ ﴾: خاضعين من الذل). وقال ابن زيد: (قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له).

وقوله: ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ حَفِيًّ ﴾. قال ابن عباس: (يعني بالخفي الذليل). وقال: (بطرف ذابل ذليل). وقال قتادة: (يسارقون النظر من شدة الخوف). قال ابن جرير: (ينظرون إلى النار من طرف ذليل ، وصفه الله جل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم ، حتى كادت أعينهم أن تغور ، فتذهب). وقيل: أي يفزعون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم لما يرون من أصناف العذاب.

وقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾. قال السدي: (غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة). قال القرطبي: (أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حَلَّ بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء ، فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلّد ، وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم ، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم).

وقوله: ﴿ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ تُمِّقِيءٍ ﴾. أي دائم سرمدي لا يحول ولا يزول.

وقوله: ﴿ وَمَا كَاكَ لَهُمُ مِّنْ أَوَلِيكَآءَ يَنْصُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾. أي: ولم يجدوا من يمنعهم من الله وحلول نقمته وصِلِيّ عذابه.

وقوله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ . أي: ومن يخذله الله عن طريق الحق فلا نجاة له .

47 ـ 48. قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُم مِّن نَكِيرٍ ﴿ فَا لَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴿ فَا لَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبّهُم مَ سَيِتَةُ يُمِا قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ﴾ .

في هذه الآيات: أمْرُ الله تعالى عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأهوال فلا ملجأ ولا نصير ، وفرحُ الإنسان بالنعمة فإن مسّه الشر فيؤوس كفور.

فقوله: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبَّلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ الكَافرين والتعسير. قال وأمر بالاستعداد ليوم القيامة بعد ذِكْرِ ما فيه من الأهوال على الكافرين والتعسير. قال ابن كثير: (﴿ مِّن قَبِّلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ ﴾ ، أي: إذا أمر بكونه فإنه كَلَمْحِ البَصَر يكون ، وليس له دافع ولا مانع).

وقوله: ﴿ مَالَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِدِ وَمَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾. قال مجاهد: (﴿ مَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ مَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ مَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ مَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾ مَالكُمُ مِّن نَكِيرٍ ﴾ مَالكُمُ مِّن نَكِيرٍ ﴾ يقول: من عزّ تعتزون). وقال مجاهد: (ناصر ينصركم). والمعنى: ما لكم من حِصْن يقول: من عزّ تعتزون فيه ، ولا مكان يستركم وتتنكّرون فيه ، فتغيبون عن بَصَرِهِ \_ تبارك وتعالى \_. أو ما لكم من قدرة على إنكار شيء مما اقترفتموه ودُوِّنَ في صحائفكم.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُمُ ﴾. أي: فإن أعرض هؤلاء المشركون ـ يا محمد ـ عن الحق الذي معك فدعهم ، فلم نرسلك رقيباً عليهم تحفظ أعمالهم وتحصيها ، بل عليك بلاغ الرسالة.

وقوله ﴿ وَإِنَّا إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَكُمُ بِمَا قَدَّمَتَ ٱيَّدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ . أي: فإنا إذا أغنينا الإنسان بسعة وعافية ورخاء ونعمة سُرَّ بالغنى وما أعطيناه من العافية وكثرة المال ، وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيق عيش أو مرض عقوبة على معاصيهم أيس من الخير ، فالإنسان جحود لنعم الله ، يعدّد المصائب وينسى النعم.

قال ابن جرير: (وإنما قال: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَتُهُ ﴾ فأخرج الهاء والميم مخرج كناية جمع الذكور ، وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد ، لأنه بمعنى الجمع).

قلت: وإنما يَسْلَمُ من هذه الصفة المذمومة المؤمن ، فإنه يحمد الله في السراء والضراء ، ويتذكر نعم الله عليه في الرخاء والشدة.

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعاً: [عجباً لأمر المؤمن ، إنَّ أمرهُ كُلَّهُ له خَيْرٌ ، وليسَ ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سَرَّاء شَكَر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صَبَرَ ، فكان خيراً له]<sup>(1)</sup>.

وفي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد على شرط مسلم عن صهيب قال: [بينا رسول الله ﷺ قاعد مع أصحابه إذ ضحك ، فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير ، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير ، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن](2).

49 ـ 50. قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَا لِمَن يَشَآءُ لِمَن يَشَآءُ إِنَا ثَا وَيَنَكُ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَا ثَأَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: إثباتُ الملك كله لله وخلق الإناث والذكور ، أو تنويعهم لبعض عباده وقد يجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير.

فقوله: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءٌ ﴾. أي: هو سبحانه الخالق المالك المتصرف وحده في عوالم السماوات والأرض ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وما شاء أعطى ، وما شاء منع.

وقوله: ﴿ يَهَٰتُ لِمَن يَشَآهُ إِنْنَتُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴾. قال مجاهد والحسن: (يهب

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2999) \_ كتاب الزهد ، باب المؤمن أمره كله خير.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/61) ، والدارمي (2/318) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (147).

لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهن ، ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم).

وقوله: ﴿ أَوَ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْنَكُا ﴾. قال مجاهد: (يخلط بينهم ، يقول: التزويج: أن تلد المرأة غلاماً ، ثم تلد جارية). وقال ابن زيد: (أو يجعل في الواحد ذكراً وأنثى توأماً). قال القتبيّ: (التزويج هاهنا هو الجمع بين البنين والبنات ، تقول العرب: زوّجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار).

وقوله: ﴿ وَيَجَمَّمُ لَمَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾. قال قتادة: (لا يولد له). وقال ابن عباس: (يقول: لا يُلقِح). وأصل العقم في لغة العرب القطع ، يقال: مُلْك عقيم: أي تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم: أي لا تلقح سحاباً ولا شجراً. قال الرازي: (ويوم القيامة يومٌ عقيم لأنه لا يومَ بعدَه).

قال البَغَويُّ: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُا ﴾: ومنهم لوط ـ عليه السلام ـ ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ النَّكُورَ ﴾: كإبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ لم يولد له أنثى. ﴿ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنْكَآ ﴾: كمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾: كيحيى وعيسى عليهما السلام).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾. أي: إنه تعالى ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما يناسب أحوال عباده في حياتهم أو ابتلائهم ، ﴿ قَدِيرٌ ﴾: على إحداث هذا التفاوت في طبيعة النسل الذي رزقهم ، بل هو بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير .

51 ـ 53. قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَكِّلْمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَانَاكُ أَوْحَيْنَا فَا يُوكِانِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيناً مَا كُنتَ تَذْرِى مَا الْكِنْكُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ مُورًا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الدَّرْضِ أَلاَ إِلَى اللّهِ تَصِيمُ الْأَمُورُ ﴿ وَهُ ﴾ .

في هذه الآيات: تأكيدُ أمر الوحي لله العظيم ، وامتنانُه تعالى بالكتاب والإيمان على رسوله الكريم ، وإثباتهُ تعالى أمر الهداية له والبلاغ لنبيه يدعو العباد إلى الصراط المستقيم.

فقوله: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَزَآيٍ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مِا يَشَآءُ﴾. بيان لبعض مقامات الوحي بالنسبة لجناب الله عز وجل.

فإن أقسام الوحي كما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة كما يأتي:

القسم الأول: الرؤيا الصادقة في النوم.

فقد كانت بداية الوحي كذلك ، فكانت البشائر ترد على نفس رسول الله ﷺ أثناء نومه ، لتجيء الرؤيا كما رآها مثل فلق الصبح.

فقد خرّج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: [أوّلُ ما بُدئَ به رسول الله ﷺ من الوحْي الرؤيا الصالحةُ في النّوْم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مِثْلَ فَلَقِ الصُّبحَ ](1).

القسم الثاني: هو ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه عليه الصلاة والسلام دون أن يراه. فإن الله تبارك وتعالى تارة يقذف في رُوع النبي ﷺ شيئاً لا يُتَمارى فيه أنه من الله عز وجل.

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [إنَّ رُوحَ القدس نفثَ في رُوعي ، أنّ نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته](2).

القسم الثالث: هو تمثّل الملك رجلاً يخاطب النبي ﷺ حتى يعي عنه ما يقول له. وهذا القسم قد تكرر حتى رآه بعض الصحابة عياناً ، وسمعوا منه أمام النبي ﷺ كما في حديث جبريل الذي هو في الصحيح وبعض السنن.

ففي صحيح مسلم عن عمر قال: [بَيْنَا نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد...] (3). وفي لفظ ابن ماجة من حديث أبي هريرة: [كان رسول الله على يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل. وفيه قال عمر: فلقيني النبي على بعد ثلاث فقال: أتدري من الرجل؟

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3) ـ كتاب بدء الوحى ، في أول حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج: «مشكاة المصابيح» (15) ، وصحيح الجامع الصغير (2081).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8) \_ (9) كتاب الإيمان ، وصحيح ابن ماجة (53 \_ 54).

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يُعلمكم معالم دينكم].

القسم الرابع: مجيء الوحي أحياناً بشكل قاس كصلصلة الجرس.

يروي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: [أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده عليّ ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول](1).

القسم الخامس: مجيء الملك أحياناً في صورته الحقيقية التي خلقه الله بها.

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: [﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ بِالْأَفْقِ اللَّهِينِ ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةُ أُخْرِينَ ﴾ : إنما هو جبريل عليه السلام ، لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته مُنْهبِطاً من السماء سادًا عِظَمُ خلقِه ما بين السماء إلى الأرض]<sup>(2)</sup>.

القسم السادس: كلام الله لنبيّه مباشرة دون واسطة.

وقد حدث ذلك ليلة المعراج بعد أن غادر جبريل في السماء السابعة وتابع نبينا ﷺ رقياً إلى سدرة المنتهى ، فخاطبه ربه سبحانه هناك. كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [فأوحى الله إليّ ما أوحى ، ففرض عليّ خمسين صلاة. ثم قال له بعد التخفيف: يا محمد إنهن خمس صلوات كلّ يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة](3).

القسم السابع: كلام الله لنبيّه مباشرة أثناء النوم.

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ، فقال يا محمدُ هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا ، فوضع يده بين كتِفَيَّ ، حتى وجدت بردها بين ثدييّ ، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض] (4).

القسم الثامن: مجيء ملك غير جبريل يكلم النبي وهو يراه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (2) ، كتاب بدء الوحي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (177) \_ كتاب الإيمان ، في أثناء حديثٌ طويل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (162) \_ كتاب الإيمان.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2580) ، وصحيح الجامع الصغير (59).

ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: [جلس جبريل إلى النبي ﷺ فنظر إلى السماء ، فإذا ملك ينزل ، فقال له جبريل: هذا الملكُ ما نزل منذ خُلِقَ قبل الساعة ، فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك: أمَلِكا أجعلك أم عبداً رسولاً؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد! فقال رسول الله ﷺ: لا ، بل عبداً رسولاً](1).

وأما قوله: ﴿ أَوَّ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ ﴾ ، فهو كما كُلِّم موسى .. عليه السلام .. فإنه سأل الرؤية بعد التكليم ، فحُجبَ عنها.

وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن جابر قال: [لقيني رسول الله ﷺ فقال: يا جابر ما لي أراك منكسراً؟ فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك عيالاً وديناً. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله ، قال: ما يكلم الله أحداً قط إلا من وراء حجابه ، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً (2). فقال: تمنّ عليّ أعطيك] الحديث (3). وفي لفظ ابن ماجة: [ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب. وكلم أباك كِفاحاً].

قال ابن كثير: (ولكن هذا في عالم البرزخ ، والآية إنما هي في الدار الدنيا).

وقوله: ﴿ أَوَّ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآأُهُ ﴾. أي: كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. قال السدي: (جبرائيل يأتي بالوحي).

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾. قال ابن جرير: ﴿ إِنَّهُمُ ﴾ يعني نفسه جل ثناؤه: ذو علق على كل شيء وارتفاع عليه واقتدار. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يقول: ذو حكمة في تدبيره خلقه).

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً ﴾. يعني القرآن ، أوحيناه إليك يا محمد ، وحياً وَرَحْمَة من أمرنا. فعن قتادة ، عن الحسن ، في قوله: ﴿ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً ﴾ قال: (رحمة من أمرنا). وقال السدي: (وحياً من أمرنا). وإنما سمّاه روحاً لأنه تحيا به القلوب الميتة. قال الشهاب: (فهو استعارة أو مجاز مرسل ، لما فيه من الهداية والعلم الذي هو كالحياة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (2/ 231)، وابن حبان بسند صحيح. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1002).

<sup>(2)</sup> كفاحاً: أي مواجهة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2258) ، وصحيح سنن الترمذي (2408).

وقوله: ﴿ مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا الْكِكْنُبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ . أي على التفصيل الذي شرع لك ربك بعد ذلك وبَيَّنَ لك آفاقه ومعالمه . وقيل: عنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل ، وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي ـ حكاه النسفي .

وقوله: ﴿ وَلَكِكِن جَعَلَنَهُ نُورًا ﴾ . أي: ولكن جعلنا هذا القران العظيم ضياء للناس ، باشتماله على منهاج السعادة في الدارين .

وقوله: ﴿ نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاً ﴾. قال السدي: (يعني القرآن). قال القرطبي: (أي من نختاره للنبوّة ، كقوله تعالى: ﴿ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: 74]).

قلت: بل الآية تعم كل من أصابه نور هذا الوحي فأبصر به منهاج النجاة ، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُكَ وَشِفَا أَمُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُولُ عَلَيْهِمْ وَقُولُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُولُ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهِمْ وَقُولُ عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهِمُ وَقُولُومُ عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهِمْ وَقُولُهُمْ وَالْعُمْ وَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهُمْ وَقُولُومُ وَلِي لَهُومُ عَلَيْهُ وَلِيْكُومُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ وَمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ وَقُولُومُ عَلَيْهُمْ وَعُلَيْهِمْ وَقُولُهُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ وَلَا لِمُعْ مِنْ مُعَلِيْهُمْ وَلِي لَهُمُ وَلَالِهُمْ وَلَالِمُ وَلَا لِلْمُؤْمِ وَلِهُ لَا عَلَامُ وَلَالِهُمْ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِي لِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ لِلْمُؤْمُ وَلِي لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِهُ لِللْهِ لِلْمُ وَلِي لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِهُ لِللْمُ وَلِهُ لِللْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُولِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ

وقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَّدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾. هذه هداية الدلالة والإرشاد. وهي هداية الرسل ، والمعنى: وإنك لتدعو يا محمد إلى منهاج قويم وطريق مستقيم. قال السدي: (تدعو إلى دين مستقيم). وقال قتادة: (لكل قوم هاد). وقوله: ﴿ صِرَطِ اللَّهِ ﴾. اي: صراط بدل ، ترجمة عن الصراط الأول. قال ابن كثير: (﴿ صِرَطِ اللَّهِ ﴾ ، أي: شرعه الذي أمر به الله).

وقوله: ﴿ الَّذِى لَهُم مَا فِي اَلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾. قال القاسمي: (أي خلقاً وملكاً). وقوله: ﴿ أَلَا إِلَى اللهُ أَيِهَا الناس تصير أموركم في الآخرة فيقضي بينكم بالعدل).

فإن قيل: أو ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه تدبير جميع ذلك ، فإن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم ، وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان غيره.

فيكون المعنى: إن مآل الأمور للفصل والجزاء إليه سبحانه في الآخرة ، فهو يحكم ولا معقب لحكمه ، وهو أحكم الحاكمين.

أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث هانئ مرفوعاً: [إن الله هو الحَكَمُ ، وإليه الحُكْم](1).

تم تفسير سورة الشورى بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955) ـ كتاب الأدب. والنسائي (5387) [4980] ، وانظر صحيح سنن أبي داود (4145).

# دروس ونتائج وأحكسام

- 1 ـ من عاد مريضاً فقال سبع مرات: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله.
- 2 ـ أم القرى مكة ، سميت كذلك لأنها توسطت الأرض ، وأمّ كل شيء أصله ومركزه.
- 3 إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي ، وقبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي.
  - 4 ـ من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب.
    - 5 ـ الميزان آلة الإنصاف والعدل. والعدل يسمى ميزاناً.
- 6 ـ من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة . ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرّق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له .
  - 7\_الندم توبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
  - 8 كبير الإثم هو الشرك ، والفواحش ماعظم قبحه فهو فاحشة كالزنا.
  - 9 ـ إن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ، ويد الله على الجماعة .
  - 10 ـ ما عفا رجل عن مظلمة ظُلِمَها إلا زاده الله تعالى عِزًّا ، فاعفوا يزدكم الله عِزًّا.
    - 11 عجباً لأمر المؤمن ، إنَّ أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
- 12 ـ يهب الله لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهن ، ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم ، أو يخلط بين الجنسين ، وقد يجعل الرجل عقيماً.

- 13 ـ الروح هو الوحي تحيا به القلوب الميتة ، فالقرآن روح للمؤمنين.
- 14 ـ هداية الرسل هي هداية الدلالة والإرشاد ، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف يشاء ، فمن شاء أقامه ، ومن شاء أزاغه.
  - 15 ـ إنَّ الله تعالى هو الحَكَمُ ، وإليه الحُكْم.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (89).

## ما ورد في ذكرها

أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الواحد بن سُليم قال: قدمت مكة ، فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد ، إن أهل البصرة يقولون في القدر ، قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم ، قال: فاقرأ الزخرف ، قال: فقرأت: ﴿حَمّ ۞ وَالْكِتَنِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَاكُمُ مَّقَلُون ۞ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ وَالْكِتَنِ اللهُ ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه: أن فرعون من أهل النار ، وفيه: ﴿ تَبَتَ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾.

قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله ﷺ فَسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره ، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إنَّ أُوَّلَ ما خلقَ الله القلم ، فقال: اكتب ، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1749) ـ أبواب القدر ـ باب (16).

## موضوع السورة

# استدراج الله الظالمين بزخرف الحياة الدنيا إلى هوان وشقاء الحياة الآخرة

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ــ انتصار الله تعالى لهذا القرآن العربي المبين ، وبيان سنته تعالى في إهلاك المكذبين للرسل المعاندين للوحى الكريم.
  - 2 إقرار المشركين لله تفرده بالربوبية ، ومع ذلك يشركون به في الألوهية .
  - 3 ـ امتنان الله على عباده إنزال الماء من السماء وخلق الأزواج وتسيير الفلك.
- 4 ـ إخبار الله تعالى عن افتراء المشركين ، واحتجاجهم بالقدر على شركهم ومكرهم واتباعهم سبيل الشياطين ، وتعظيمهم آبائهم الضالين.
- 5 ـ ثناء الله تعالى على خليله إبراهيم إمام الموحدين ، وذمّ المشركين الذين ضيعوا ملته ملة الدين القويم.
  - 6 ـ قَسْمُ الله الرزق والأجل بين العباد ، وكذلك النبوة والحكم في البلاد.
- 7 ـ تسليطُ الله ظلمة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم ، وتنافر الفريقين يوم الحشر وقضاء
   الله النافذ ـ في نار جهنم ـ بجمعهم.
  - 8 ـ مهمة الرسل البلاغ المبين ، وأمر الهداية والتثبيت بيد الله العظيم .
- 9 ـ قصة موسى مع الطاغية فرعون رأس الكفر والطغيان ، وقصة عتوه وتمرده حتى أذاقه الله الخزي واللعنة والحرمان.
- 10 ـ ردُّ الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد بتشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام ، وخروج عيسى بن مريم آية من آيات الله آخر الزمان .
- 11 ـ تخويف الله عباده يوم القيامة يوم يخزي المجرمين ، ويتخلى الأخلاء بعضهم عن بعض والنجاة للمتقين.

- 12 ـ شقاء المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ، فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم يموتون.
  - 13 \_ إثبات العبودية لله تعالى سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض.
    - 14 ـ تفرّد الله تعالى بأمر الساعة وكل إليه راجعون.
- 15 ـ لا يملك أحد يوم القيامة الشفاعة إلا بإذن الله العظيم ، والكافرون لن ينفعهم إقرارهم لله بالربوبية ثم هم به مشركون.

## ينسب ألقر التكني التحسير

1 ـ 8. قوله تعالى: ﴿ حمّ ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَ لِي حَكِيمُ ﴿ وَٱفْنَضْرِبُ عَنَكُمُ لَعَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أَمْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَ لِي حَكِيمُ الْفَافَةُ فَرْءَا أَمْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَ لِي حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: انتصارٌ من الله تعالى لهذا القرآن العربي المبين ، وبيان سنته تعالى في إهلاك المكذبين للرسل المعاندين للوحي الكريم.

فقوله تعالى: ﴿حَمَ ﴾ كسابقه في أوائل السور التي ابتدأت بمثل هذه الحروف المقطعة ، والتي تحمل معنى التحدي والإعجاز ، ثم يأتي بعدها مباشرة ذكر الكتاب ليكون انتصاراً لهذا القرآن.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ﴾. أي البيِّن الجلي في ألفاظه ومعانيه وآفاقه. قال قتادة: (مبين والله بركته ، وهداه ورشده).

وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا﴾. أي: إنا أنزلناه قرآناً فصيحاً بيناً بلغة العرب ، لغة البيان والإعجاز.

وهذه الآية استدل بها أهل البدعة زمن الإمام أحمد على قضية مبتدعة وهي مسألة خلق القرآن ، قالوا: فالمجعول مخلوق. فقارعهم أهل العلم كاشفين جهلهم بلغة العرب. فإن «جعل» \_ في كلام العرب \_ إن تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق ، وإذا تعدّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق ، وإنما يفيد التحويل.

#### ومثال الأول:

- 1 \_ قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُّ ﴾ [الأنعام: 1].
- 2\_وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَحَفُوظَ أَ ﴾ [الأنبياء: 32].
- 3 \_ وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [الأنبياء: 31].
  - فهنا «جعل» تعدى إلى مفعول واحد ، فهو بمعنى خلق.

#### ومثال الثاني:

- 1 \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: 29].
- 2\_وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 224].
  - 3 ـ وقال تعالى: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَانَّاعَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: 3].
- وقوله: ﴿ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾. أي: لعلكم تفهمون مقاصده وتعون معانيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِيَ أُمِّ الْكِتَكِ لَدَيْنَا لَعَالِيُّ حَكِيمٌ ﴾. تنبيه على فضله ومنزلته وشرفه. قال قتادة: (﴿ أُمِّ الْكِتَكِ ﴾ أصل الكتاب وجملته). قال مجاهد: (أي: اللوح المحفوظ). وعن قتادة: (﴿ لَدَيْنَا ﴾ عندنا. ﴿ لَعَالِيُ ﴾: أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل).

والمقصود: أَنَّ هذا القرآن مشرّف في الملأ الأعلى ، وهذا يقتضي أن يشرّفه ويعظمه أهل الأرض. فهو مسطور في اللوح المحفوظ عندنا ، وإنه ﴿ لَعَالَيُ ﴾ أي: ذو مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وشرف. ﴿ حَكِيثُرُ ﴾ أي: مُحْكَمٌ بريء من اللَّبْسِ والزَّيغ.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 ـ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرُواَتُ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنْدِيلٌ مَنْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَ
- 2 \_ وقال تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةً ۞ فَنَ شَآةَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَرَفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞ مَرَفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞ مِنْ شَآةَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ مَرَفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞ إِنَّذِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَوَ﴾ [عبس: 11 \_ 16].

أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن جبير قال: قال رسول الله ﷺ: [أبشروا أبشروا ، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله؟ فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله

وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبداً](1).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُدٌ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ فيه تأويلان محتملان:

1 ـ قال ابن عباس: (أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به). وقال مجاهد: (تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه). واختاره ابن جرير.

2 ـ وقال قتادة: (والله لو أن هذا القرآن رُفِعَ حين رَدّته أوائلُ هذه الأمةِ لَهَلكُوا ، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته ، وكرَّره عليهم ، ودعاهم إليه عشرين سنة ، أو ما شاء الله من ذلك).

وقال: (الذكر ما أنزل عليهم مما أمرهم الله به ونهاهم. ﴿ صَفَحًا ﴾: لا يذكر لكم منه شيئاً). وقوّاه ابن كثير وقال: (وقول قتادة لطيفُ المعنى جدَّاً ، وحاصِلُهُ أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لُطفه ورحمته بخلقه لا يترك دُعاءَهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم \_ وهو القرآن \_ وإن كانوا مسرفين مُعرضين عنه ، بل أمرَ به ليهتدي به من قَدَّر هدايته ، وتقومَ الحجة على من كتبَ شقاوَته).

وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ﴾ .

«كمْ» هنا خبرية ، يراد بها التكثير . والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السالفة . قال النسفى : (أي كثيراً من الرسل أرسلنا إلى من تقدمك) .

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

تسلية لرسول الله ﷺ عما يلقاه من استهزاء قومه وتكذيبهم. وَالمعنى: إنها قصة مستمرة ، وحال ماضية في الأمم ، فإنه لم يكن يأتيهم نبي إلا قابلوه بالسخرية والاستهزاء كما قابلك قومك.

وقوله: ﴿ فَأَهَّلَكُنَا آشَدَّ مِنْهُم بَطْشُا﴾. أي: فأهلكنا قوماً أشد من قومك \_ يا محمد \_ قوة ، في أبدانهم وأتباعهم وأموالهم.

وقوله: ﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾. قال قتادة: (عقوبة الأولين). وقال مجاهد: (سنّتهم). قال القاسمي: (أي سلف في القرآن في غير موضع منه ، ذكر قصتهم وحالهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/75/1) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713).

في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم. أي فليتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل ما حلّ بسلفهم).

9 ـ 14 . قوله تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَمُ تَهْ تَدُوت ۞ وَالَّذِي نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَدٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيتًا كَذَلِكَ تَعَلَّمُ تَهْ تَدُوت ۞ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لَمُ مِنَ ٱلْفُلِكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِلسَّتَونَةُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَذِي سَخَرَلُنَا فَيَا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ .

في هذه الآيات: إقرارُ المشركين لله تفرده بالخلق ثم هم به يشركون ، وهو الذي مدّ الأرض لهم وسلك لهم فيها السبل لعلهم يهتدون ، ونزّل لهم الماء من السماء وخلق الأزواج وجعل لهم من الفلك والأنعام ما يركبون ، ليحمدوه تعالى عند ركوبهم ويعظموه وحده وله يشكرون.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك: من خلق السماوات السبع والأرضين ، فأحدثهن وأنشأهن ليقولن: خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه ، العليم بهن وما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء). قال القرطبي: (فأقروا له بالخلق والإيجاد ، ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا﴾. قال السدي: (بساطاً). قال ابن كثير: (أي: فِراشاً قراراً ثابتةً ، تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرّفون ، مع أنها مخلوقةٌ على تيار الماء ، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا).

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْمَ فِيهَا شُبُلًا ﴾. قال قتادة: (أي طرقاً). والمعنى: مَهّد لكم الأرض من وُعورتها ، وجعل لكم طرقاً يسهل عليكم التحرك فيها بين جبالها وأوديتها.

وقوله: ﴿ لَعَلَكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾. أي أثناء سيركم في البلاد والأقاليم والأمصار. قال السدي: (يقول: لكي تهتدوا بتلك السبل إلى حيث أردتم من البُلدان والقرى

والأمصار ، لولا ذلك لم تطيقوا براح أفنيتكم ودوركم ، ولكنها نعمة أنعم بها عليكم).

وقوله: ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرِ ﴾ . أي: أنزل لكم من المطر بحسب كفاية زروعكم وثماركم وحاجاتكم من الشرب أنتم وأنعامكم . قال ابن جرير: (فلم يجعله كالطوفان فيكون عذاباً كالذي أنزل على قوم نوح ، ولا جعله قليلًا ، لا ينبت به النبات والزرع من قلّته ، ولكنه جعله غيثاً مغيثاً ).

وقوله: ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ ـ بَلْدَةً مَّيْدًا ﴾. قال القاسمي: (أي أحيينا به بلدة ميتاً من النبات ، قد درست من الجدب وعفت من القحط).

وقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾. قال قتادة: (كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء كذلك تبعثون يوم القيامة). فنبّه سبحانه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد بعد فنائها ليوم الحشر.

وقوله: ﴿ وَاللَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْفَحَ كُلَّهَا﴾. قال ابن جرير: (والله خلق كل شيء فزوّجه، أي خلق الذكور من الإناث أزواجاً، والإناث من الذكور أزواجاً). قلت: وهذا في سائر أصناف النباتات، وجميع أجناس الحيوانات.

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾. الفلك: السفن. والأنعام: البهائم. أي: سَخّرَ لكم السفن للركوب في البحر، وذلّل لكم الأنعام للركوب في البتر، إضافة إلى استمتاعكم بأكل لحومها وشرب ألبانها ولبس أصوافها.

وقوله: ﴿ لِتَسْتَوُرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ﴾ . قال النسفي: (على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والأنعام).

وقوله: ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ ﴾. قال القرطبي: (أي ركبتم عليه ، وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر).

وقوله: ﴿ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴾. أي: ننزه الله الذي ذلّل لنا هذا الركوب وما كنا له مطيقين ولا ضابطين. فعن ابن عباس: (﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴾ يقول: مطيقين). قال مجاهد: (﴿ مُقَرِنِينَ ﴾ قال: الإبل والخيل والبغال والحمير). وقال ابن زيد: (لسنا له مطيقين ، قال: لا نطيقها إلا بك ، لولا أنت ما قوينا عليها ولا أطقناها).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾. أي: لصائرون بعد موتنا ، فله سبحانه

راجعون ، وإليه سيرُنا الأكبر ، فنبّه بالسير الأصغر في أطراف الدنيا على السير الأكبر إلى الله الذي هو غاية المنتهى.

## وقد حفلت السنة الصحيحة بالأذكار الخاصة بركوب الدابة في السفر ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه ، وأبو داود في سننه ، عن ابن عمر: [أن رسول الله ﷺ ، كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كَبَّرَ ثلاثاً ، ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَمَنَ الْعَمْلِ مَا تَرْضَى . اللهم هَوِّنْ علينا سفرنا هذا . اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل والمال . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون](1).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان ورجاله رجال الصحيح عن علي بن ربيعة ، قال: [شهدت علياً أتي بدابّة ليركبها ، فلما وضع رِجله في الركاب قال: بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ، ثم قال: في الركاب قال: بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله في الذي سَخَرَ لَنَاهَنذَا وَمَا كُنَالَهُ مُقْرِنِينَ هَا وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنقِلِبُونَ ﴾ ثم قال: الحمد لله و شبحن الله أكبر - ثلاث مرات - ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك ، فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي عَنِي فعل كما فعلت ، ثم ضحك ، فقلت: يا رسول الله ، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربّك يَعجبُ من عبدِه إذا قال: اغفر لي ذُنوبي ، يعلم أنه لا يغفرُ الذنوب غيري] (2) .

الحديث الثالث: أخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي لاس الخُزاعي قال: [حَمَلنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدقة إلى الحجِّ ، فقلنا: يا رسول الله ، ما نرى أن تحملنا هذه! فقال ﷺ: ما من بعير إلا في ذُرْوَتِه شيطانٌ ، فاذكروا اسم الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1342) ، وأبو داود (2599) ، والنسائي في «اليوم والليلة» (548) ، وأخرجه ابن حبان (2696).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2602)، والترمذي (3446)، والنسائي في «اليوم والليلة» (502) وأحمد (1/ 97)، وابن حبان (2698) ورجاله رجال البخاري ومسلم.

عليها إذا ركبتموها كما آمركم ، ثم امتهنوها لأنفسكم ، فإنما يحمل الله عز وجل [(1). أبو لاس: هو محمد بن الأسود بن خَلَف.

الحديث الرابع: أخرج أحمد والدارمي وابن حبان بسند حسن عن أسامة بن زيد قال: أخبرني محمد بن حَمْزَة: أنه سَمِع أباه يقول: سمعت رسول الله على يقول: [على ظهْرِ كُلِّ بعير شيطانٌ ، فإذا ركبتموها فَسَمُّوا الله \_عز وجل \_ ثم لا تقصِّرُوا عن حاجاتكم](2).

الحديث الخامس: أخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: [كان رسول الله ﷺ يقول (وفي رواية: يتعوذ) إذا سافر: اللهمَّ! إني أعوذ بكَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَر، وكابة المُنْقَلَب، والحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، ودَعْوَةِ المظلومِ، وسوء المنظر في الأهل والمال](3).

وقوله: «وعثاء السفر» أي شدته ومشقته. «وكآبة المنقلب» أي الانقلاب. قال الخطابي: (معناه أن ينقلب إلى أهله كثيباً حزيناً ، لعدم قضاء حاجته ، أو إصابة آفة له). «والحور بعد الكور» أي النقصان بعد الزيادة ، وأصل الحور الرجوع. «وسوء المنظر»: المراد كل منظر يعقب النظر سوءاً.

15 ـ 20 . قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُنِينً ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورُ مُنْ وَيَا أَمِ اللَّهُ مَا يَعْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ ٱحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ فَي أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْجِلْيَةِ وَهُو فِ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ فَي أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْجِلْيَةِ وَهُو فِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ فَي وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلَذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ فَي وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلَذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 221) ، والطبراني (22/ 334) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (1) (131): (رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث في إحداها). وللحديث شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 494)، والدارمي (2/ 285)، وابن حبان (1703)، وكذلك (295) وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر، أخرجه الطبراني (17/ 8781) وقال في «المجمع» (1/ 131): إسناده حسن.

<sup>(3)</sup> حَدَيث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3888) ـ كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا سافر ، وانظر صحيح ابن ماجة (3136) ، وصحيح أبي داود (2338) ، وروى مسلم نحوه.

سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِك مِنْ عِلْمٍ اللَّهِ مَا عَلَمٍ اللَّهُ مَا عَلَمٍ اللَّهُ مَا اللَّهُم بِذَالِك مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَمْرُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمٍ اللَّهُ مَا لَهُم إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلِي اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالى عن افتراء المشركين في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله ، وقولهم الملائكة بنات الله ، ويكرهون ذلك لأنفسهم ، ويَحْتَجُون بالقدر على شركهم ، والله يعلم مكرهم وكذبهم .

فقوله: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُم مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا ﴾. قال مجاهد: (ولداً وبنات من الملائكة). وعن قتادة: (﴿ جُزَّءًا ﴾ أي عِدْلاً). والمقصود: قالوا الملائكة بنات الله ، فجعلوهم جزءاً له وبعضاً. قال القرطبي: (عجَّب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو ولداً ، ولم يعلموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به لأن هذا من صفات النقص).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَدَّثِ وَٱلْأَنْعَكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَكَذَا لِشُرَكَآنِكًا فَهَاكَانَ لِشُرَكَآنِهِمْ فَكَلاَ يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكان لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: 136].

2 - وقال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَاثُمُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: 57].

3 \_ وقال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَى ١ إِنَّا فِيسَمَةٌ ضِيزَى ﴾ [النجم: 21 \_ 22].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال: [قال الله تعالى: كَذَّبَني ابنُ آدمَ ولمْ يكُنْ له ذلك ، وشتمني ولم يَكُنْ له ذلك ، فأمّا تكذيبُه إيايًّ فقوله: لنْ يعيدني كما بدأني ، وليس أوَّلُ الخلق بأهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إعادته ، وأما شَتْمه إيايًّ فقولُه: اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصَّمَدُ ، لمْ ألِدْ ولمْ أولَدْ ، ولم يَكُنْ لي كفواً أحدًا (1).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾. يعني الكافر الجاحد. قال الحسن: (يعدُّ المصائب وينسى النعم). وقوله: ﴿ مُّبِينٌ ﴾ أي مظهر الكفر.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4974) \_ كتاب التفسير \_ وكذلك (3193).

وقوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَنَكُم بِٱلْبَنِينَ ﴾. إنكار في صيغة التوبيخ. قال النسفي: (أي بل اتخذ ، والهمزة للإنكار تجهيلًا لهم وتعجيباً من شأنهم حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَانِ مَشَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمُ ﴾. قال ابن كثير: (أي: إذا بُشِّر أحدُ هؤلاء مما جَعلوه لله من البنات يأنفُ من ذلك غاية الأَنفَة ، وتعلوه كآبة من شُوءِ ما بُشِّرَ به ، ويتوارئ من القوم من خَجَله من ذلك ، يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك ، وتنشبونه إلى الله عز وجل؟!). وعن قتادة: (﴿ وَهُوَ كَظِيمُ ﴾ أي حزين).

وقوله تعالى: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾. قال ابن عباس: (يعني المرأة). وقال مقاتل: (لا تتكلم المرأة إلا وتأتي الحجة عليها). والمقصود: تركيب المرأة فيه نقصان ، ويُكمَّل نَقْصُها بلُس الحُلي منذ تكون طفلة ، وإذا خاصمت فعبارتها ضعيفة ، فهل هذا النعت يُناسب أن يُنْسَبَ إلى جناب الله العظيم؟ قال النسفي: (أي أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته ، وهو أنه ينشأ في الحلية ، أي: يتربى في الزينة والنعمة ، وهو إذا احتاج إلى مجاناة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ، ولا يأتي ببرهان ، وذلك لضعف عقولهن).

وقال القاسمي: (والمعنى: أومن كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه ، وزعمتم أنه نصيبه منهم؟).

قال إلكِيا الهرّاسيّ: (فيه دليل على إباحة الحليّ للنساء).

وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء ، فلم ير به بأساً ، وتلا هذه الآية.

وقوله: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثَاً ﴾. أي: وجعل المشركون ملائكة الله \_ الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه وله يسجدون \_ إناثاً ، فقالوا هم بنات الله ، جراءةً منهم على قيل الكذب ، وقلة أدب مع ربهم عز وجل.

وقوله: ﴿أَشَهِـدُواْ خَلْقَهُمُ ﴾. تجهيل لهم وتهكُّمٌ بهم. والمعنى: هل حضروا خلق الله لهم فوصفوهم بذلك نتيجة رؤيتهم إياهم وعلمهم بدقيق أمرهم؟!

وقوله: ﴿ سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَلِسُّعَلُونَ ﴾. تهدید ووعید. والمعنی: سَتُكْتب شهادتهم علی الملائكة بما هم مبرؤون عنه ، وسَیُسْألون عنها یوم القیامة بمطالبتهم بإقامة براهینهم وحججهم ، ولا سبیل لهم إلى ذلك .

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّحْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمُ ﴾. قال مجاهد: (للأوثان). قال القرطبي: (يعني قال المشركون على طريق الاستهزاء والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة).

والمقصود: كان منطق المشركين أن لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله ، فجمعوا بذلك بين أنواع كبيرة من الخطأ: أ\_ جعلهم لله ولداً. ب\_ دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. ج \_ عبادتهم لهم بلا دليل وإنما خبط الجاهلية. د \_ احتجاجهم بالقدر على عبادتهم الفاسدة.

وقوله: ﴿ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾. قال قتادة: (أي ما لهم بقولهم: الملائكة بنات الله ، من علم). والمقصود: ما لهم بصحة ما قالوه واحتجوا به من علم يُرجع إليه وإنما هو الكذب والادعاء.

وقوله: ﴿ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾. أي يكذبون ويتقوّلون. قال مجاهد: ﴿ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾: ما يَعْلَمُونَ قُدْرةَ الله على ذلك). وذلك أنهم زعموا أن الله أمرهم بتلك العبادة أو رضيها منهم.

21 ـ 25. قوله تعالى: ﴿ أَمْ ءَالْيْنَاهُمْ كِتَبَا مِن قَبَّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَيَنَا عَلَى ءَاثَرِهِم قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوها إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُ مُّقَتَدُونَ ﴿ وَمَا نَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِعَدُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِعِد عَلَيْهِ عَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِعِد عَلَيْهِ عَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِعِد عَلَيْهِ عَابَاءَكُم وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِعَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَابَاءَكُم وَالْقُوا إِنَّا مِنْهُمْ فَانُظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِينِ فَيْكُ .

في هذه الآيات: يقول سبحانه: أم آتينا هؤلاء المتخرصين القائلين لو شاء الرحمن ما عبدناهم كتاباً بحقيقة قولهم من قبل القرآن ، أو من قبل قولهم وشركهم ، فهم مستمسكون يعملون به؟! كلا بل حجتهم آباؤهم ، شأن الأمم الهالكة قبلهم.

فقوله تعالى: ﴿ أَمْ ءَالْيَنَاكُمْ كِتَنَبًا مِن قَبَّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمَسِكُونَ ﴾ . إنكارٌ على المشركين عبادتهم دون دليل وبرهان. قال النسفي: (﴿ أَمْ ءَالْيَنَاكُمْ كِتَنَبًا مِن قَبَّلِهِ ﴾ من

قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا ﴿ فَهُم بِهِ مُسَّتَمُّسِكُونَ﴾ آخذون عاملون).

وقوله تعالى: ﴿ بَلَ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرُهِم مُمَّهَتُدُونَ﴾. احتجاج فاسد بمنهاج الآبائية ، ولا سيما أن آباءهم لم يكونوا أهل رشد وصواب.

وعن مجاهد: ﴿ عَلَيْ أُمَّةِ ﴾: مِلَّة). قال ابن عباس: (وجدنا آباءنا على دين). وعن قتادة: ﴿ وَإِنَّا عَلَى َءَاثَارِهِم مُّهَّ مَدُونَ ﴾: وإنا متبعوهم على ذلك).

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم مُقْتَدُونَ ﴾. تَسْلِيةٌ للنبي ﷺ وبيان أن تقليد الآباء داء قديم ، فإنه ما أرسلنا \_ يا محمد \_ من نبي في أمة قبلك إلا قال متنعموها \_ ممن أترفتهم النعمة وأبطرتهم فلم يألفوا إلا الشهوات والملاهي فهم يعافون مشاق الدين وتكاليفه \_ إنا عهدنا آباءنا على طريقة في الدين وإنا على منهاجهم سالكون.

قال قتادة: ﴿ مُثَرِّفُوهُمَا ﴾: رؤساؤهم وأشرافهم). وقال مجاهد: ﴿ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاتَّـرِهِم مُقْتَـدُونَ ﴾ بفعلهم). أي: وكذلك يا محمد فقد سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم فلا تحزن عليهم.

وقوله: ﴿ ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِنْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثَّمَ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمٌ ﴾ . أي: قل لهم ـ يا محمد ـ أو لو جئتكم بأدل من سبيل الرشاد من ملة آبائكم؟

وقوله: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمُ بِهِۦ كَفِوُونَ﴾. قال القرطبي: (قالوا: إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بما هو أهدى).

وقوله تعالى: ﴿ فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾. أي: فانتقمنا منهم بألوان العذاب من قحط وقتل وخسف وغرق وسبي وغير ذلك ، فانظر ـ يا محمد ـ كيف كان مآل من كذب الرسل. قال قتادة: (شرَّ والله ، أخذهم بخسف وغرق ، ثم أهلكهم فأدخلهم النار).

26 ـ 35. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَابَّى بَرَآهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّمُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَافِيةُ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ تَعَبُدُونَ ۞ بَرَّهُ وَلَى الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّمُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَافِيةُ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ الْحَقُ وَرَسُولُ مَبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مَبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مَبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَالُواْ هَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا بِهِ مَنَ الْقَرْمَانُ مَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْمَانُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالِولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالَالَٰ وَلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَأُ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَا يَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ مَوْقَ لَا تَيْكُونَ النَّاسُ أَمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِلِمُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِمُنْ وَلِمُ مُوتِهِمْ أَتُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَحَوُونَ ﴾ . وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُونَ اللهُ نَيا وَالدُّنِيا وَالدُّهُ اللهُ مَا مَتَعُ الْمُتَعِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: ثناء الله تعالى على إبراهيم على إبراهيم الموحدين ، فقد دعا قومه إلى الحق ثم فاصلهم على منهج التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم. وذم الله المشركين من العرب الذين ضيّعوا ملة إبراهيم ، وقد احتج سبحانه بهذه الآيات المكية على مشركي قريش سوء فهمهم للقدر ، وأنه سبحانه وتعالى وحده قاسم الرزق والأجل ، وأن ما قدَّره سبحانه من الرزق بين عباده كان بالحكمة والعدل ، ولو شاء بسط الرزق والمال للكافرين بطريقة تفتن العقل والقلب والنظر ، ولكن رحمة بالمؤمنين ألا يفتنوا عن دينهم إذا رأوا أهل البغي وقد عجلت لهم الخيرات في الدنيا فيتركوا العمل ، ويصيبهم العجز وحب الدنيا والكسل ، ويتركوا العلم والجهاد والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر ويجتاحهم الكلال ، وإلا فإن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ومن أجل هذا أعطاها للكافر الذي دمَّره الأشر والبطر.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ .

قال قتادة: (كايدهم ، يقول: إنني بريء مما تعبدون). وقال القاضي: (﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ﴾: أي اذكر وقت قوله هذا ، ليروا كيف تبرّأ عن التقليد وتمسّك بالدليل). و «بَرَاءٌ»: مصدر ، أريد به معنى الوصف مبالغة ، والمقصود: أراد إبراهيم على إظهار البراءة الكاملة من عبادتهم ومعبودهم.

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّامُ سَيَهُدِينِ ﴾. قال النسفي: (استثناء منقطع ، كأنه قال لكن الذي فطرني ﴿ فَإِنَّامُ سَيَهُدِينِ ﴾ يثبتني على الهداية).

وقوله: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيدِهِ ﴾. قال مجاهد: (لا إله إلا الله). وقال قتادة: (شهادة أن لا إله إلا الله ، والتوحيد لم يزل في ذريته من يقولها من بعده). وفي رواية قال: (التوحيد والإخلاص ، ولا يزال في ذريته من يُوَحِّدُ الله ويعبده). وعن ابن عباس: (﴿ فِي عَقِيدِهِ ﴾: يعني من خلفه). قال مجاهد: (ولده). وقال السدي: (في

عقب إبراهيم آل محمد ﷺ). قال ابن شهاب: (العقب الولد ، وولد الولد). وعن ابن زيد: (عقبه ذريته).

والمعنى: وجعل إبراهيم \_عليه السلام \_كلمة التوحيد التي تكلم بها ، وهي قوله: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي ﴾ كلمة مستمرة في ذريته ، فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده.

وقوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. قال قتادة: (أي يتوبون ، أو يذّكُرون). قال القاسمي: (﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لكي يرجعوا إلى عبادته ، ويلجؤوا إلى توحيده في سائر شؤونهم). وقال النسفي: (لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي لإبراهيم).

وقوله تعالى: ﴿ بَلَ مَتَّمَتُ هَكُولاً ۚ وَءَابَآ اَهُمْ حَقَىٰ جَآ اَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾. أي: بل متعت \_ يا محمد \_ هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم من قبلهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم حتى جاءهم الحق \_ أي الوحي العظيم \_ ، ورسول مبين .

فالحق: القرآن وحجة الوحي البالغة ، والرسول المبين: محمد ﷺ الذي يبيّن لهم ما بهم إليه حاجة.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ. كَيْفُرُونَ﴾.

قال السدي: (هؤلاء قريش قالوا للقرآن الذي جاء به محمد ﷺ). فاتهموا القرآن بالسحر وأعلنوا الجحود والكبر والعناد.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَاا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ .

قال ابن عباس: (يعني بالعظيم: الوليد بن المغيرة القرشي ، أو حبيب بن عمرو ابن عُمير الثقفي ، وبالقريتين: مكة والطائف).

فهم يريدون الحق في رؤسائهم وزعمائهم ، هكذا أملت لهم عقولهم وأهواؤهم ، فأجابهم الله عز وجل: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ثَخَنُ قَسَمْنَا يَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴾. قال قتادة: (فتلقاه ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له في الرزق ، وتلقاه شديد الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناءه: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴾ كما قَسَمَ بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى).

وقوله: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴾.

أي: ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض ليتخذ الغني الفقير في العمل. قال السدي: (يستخدم بعضهم بعضاً في السخرة). أو سبباً في المعاش.

وقوله: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكِ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾. قال ابن جرير: (ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا).

ثم ذكر سبحانه ما قد يترتب على بسط المال وأسباب الزينة والترف لأهل الدنيا من الفساد الذي قد يؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ، فقال جل ذكره: ﴿ وَلَوَلا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ . قال ابن زيد: (لولا أن يختار الناس دنياهم على دينهم لجعلنا هذا لأهل الكفر).

أي: لولا أن يفتن المؤمنون فتنة لا يستقيم معها دينهم وإيمانهم: ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ اللَّهِ مَا لَهُ مُ اللَّهِ مَا يَعَمُّلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا إِلَّا لَهُ مُولِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُولِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِحَا مَا مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ

قال قتادة: (السقف: أعلى البيوت). وهي السطوح. والمعارج: الدرج. قال السدي: (المعارج: المراقي). أي: ودَرَجاً عليها يصعدون فيظهرون على السقف.

وعن ابن عباس: ﴿ وَمَعَارِجَ ﴾ قال: معارج من فضة ، وهي درج). قال: (درج عليها يصعدون إلى الغرف).

والمقصود: لولا أن يفتن المؤمنون لجعل الله لأهل الكفر لبيوتهم سقفاً ومصاعد من فضة عليها يصعدون إلى غرفهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَلِبُمُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴾. قال ابن زيد: (الأبواب من فضة والسرر من فضة عليها يتكئون. يقول: على السرر يتكئون). أي: ولجعلنا كذلك لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة عليها يتكئون.

وقوله: ﴿ وَرُخُرُفًا ﴾. قال ابن عباس: (وهو الذهب). قال القاسمي: (أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ، أي زينة من ذهب وجواهر فوق الفضة).

وقوله: ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ لَلْحَيَوْةِ الدُّنَيَا ﴾. إشارة إلى أن ذلك لا يدل على فضيلتهم ، وإنما كل ما سبق ذكره من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة ، والزخرف فوق ذلك ، إنما هو من المتاع الزائل الذي يستمتع به أهل الدنيا إلى حين ثم يغادرونه إلى قبورهم ومعادهم .

وقوله: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾. قال قتادة: (خصوصاً). والمقصود: ويبقى جمال الدار الآخرة وبهاؤها وروائع بهجتها وزينتها خاصاً بالمتقين لا يحولون عنه ولا يزولون.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُنَمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَمِيطُ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبِمَطِلِّلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: 15 \_ 6].

2 \_ وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [لا تَلْبَسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صِحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة] (1).

وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على الله عل

وفي مسند أحمد بإسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ، ثم تلا: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنْ مَنَا عَلَيْهِ مَ أَبُواَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُحب فإنما هو استدراج ، ثم تلا: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

36 ـ 45. قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم مُّهْ تَدُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيْصُدُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5426) ـ كتاب الأطعمة ، وأخرجه مسلم في الصحيح (2067) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5339).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2/ 52) ، والحاكم (4/ 306). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (943).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) ، وانظر السلسلة الصحيحة (414).

يَنَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ الْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ الْكَوْرِ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اَفَانَت الْسُعِمُ الصَّمَّ اَوْبَهْدِی الْعُمْی وَمَن كَاک فِي ضَلَالِ الْنَكُرُ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَاَفَا مِنْهُم مُنفَقِمُونَ ﴿ الصَّمَ اَوْبَعُهُم اللَّهُمُ وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا مِنْهُم مُنفَقِمُونَ ﴾ أَوْ فَرُينَكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُنفَقِمُونَ ﴾ أَوْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُنفَقِمُونَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

في هذه الآيات: تسليطُ الله مردة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم ، وتنافر الفريقين يوم الحشر وقضاء الله النافذ ـ في نار جهنم ـ بِجَمْعِهم ، وسنةُ الله في تحميل الرسل مهمة البلاغ للعباد وبيده تعالى أمر هدايتهم ، وتثبيت الله تعالى رسوله حتى يبقى على طريق المرسلين ويتأسى بجهادهم.

فقوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ﴾ . أي يتعامى ويتغافل ويعرض . وقد قرأها ابن عباس وعكرمة «ومن يَعْشَ» بمعنى يعمى . فإنه في لغة العرب عَشِيَ يعشى عشاً إذا عَمِيَ ، ورجلٌ أعشى وامرأة عشواء إذا كان لا يبصر . وركب فلان العشواء إذا خبط في أمره على غير بصيرة .

وهذه الآية تتصل بقوله سبحانه في أول السورة: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكِّرَ صَفَحًا آن كَ اللهِ تَعْلَمُ الذِّكَرِ مَفَحًا آن كَ اللهِ تَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ، ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك).

والمعنى: أي نواصل لكم الذكر ، فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم ﴿ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيَّطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ ، أي يتحكم بفكره وفهمه وعقله وقلبه وحركته. قال ابن عباس: (أي ملازم ومصاحب). فيصادر الله بذلك جزءاً من حرية هذا العبد المتهاون بأمر الله بعد أن كرمه بإطلاقها ، فيصير يشعر بالقيد والثقل وكأنه أسير حبيس ، وكم سمع الناس عن أحوال ومعاناة مَنْ دخل الجني عليه في جسده ، فأفسد له حركته وسكونه ، وأفقده لذة الطعام والشراب والنكاح ، وكم رأى الناس من بؤس حال من سلط الله عليه أعداءه ، حتى بدا ذلك واضحاً بتراجع صحته

وعافيته ، وحتى تأثرت بذلك شهية الطعام والشراب.

إن ضريبة الابتعاد عن منهج الله وشرعه قاسية ومؤلمة ، فلا يظن ظائٌ أنه يمكن أن يسعد ببعده عن رضوان ربه عز وجل ، بل هو غرور زائل ، وضوء آفل ، وسناد مائل ، يسعد ببعده وأعوانه بعض الشيء بتسليط الله لهم ، إلى أن يأتي حين العذاب ونزول الفضائح والآلام.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾.

فقد ذكر الشياطين سبحانه بلفظ الجمع بقوله: ﴿لَيَصُدُّونَهُمْ ﴾ لأن ﴿وَمَنْ ﴾ في قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ في معنى الجمع.

قال ابن جرير: (- أي -: وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله ، عن سبيل الحق ، فيزيّنون لهم الضلالة ، ويكرّهون إليهم الإيمان بالله ، والعمل بطاعته ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَّ مَدُونَ ﴾ يقول: ويظن المشركون بالله بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلالة ، أنهم على الحق والصواب).

وقوله تعالَى: ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَعْلَيْتَ بَيِّنِي وَيَتَّيْنَكَ بُغَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾.

أشار سبحانه إلى لحظة العذاب بقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا ﴾ أي الكافر يوم القيامة ، وهذا على قراءة على قراءة حفص وأبي عمرو ، وأما على قراءة قراء الحجاز فهي ﴿ جاءانا ﴾ أي هو وقرينه. وقد جُعلا في سلسلة واحدة ، فيقول الكافر: ﴿ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، كما قال جل ذكره: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبِينِ ﴾ . وقيل: بعد المشرق والمغرب. قال القرطبي: ﴿ وَمِئَلُ اللهُ مِنْ السّاحب أنت ، لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعِثَ الكافِر زوّج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمَّ أَتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾.

أي: فأنتما مشتركان في العذاب. قال مقاتل: (لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم ، لأن قرناءكم وأنتم في العذاب مشتركون ، كما اشتركتم في الكفر).

فإن الله سبحانه يعطي فرصاً للذكرى في هذه الحياة ، فمن أخذها أخذ بحظ وافر حسن ، ومن أهملها سلط عليه سبحانه شيطاناً يوجه حركته ، ويوحي إلى فكره وعقله ، ويوسوس في قلبه ألواناً من الفواحش والموبقات والكبائر والعقوق والشرك بالله ، وغير ذلك مما يسخط الله سبحانه ، ويوعد عليه في الآخرة نيرانه.

# وقوله تعالى: ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّ أَوْتَهْدِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ .

أي: أفأنت تسمع ـ يا محمد ـ من قد أصمه الله عن استماع حججه ، أو تهدي من قد أعمى الله قلبه عن إبصار سبيله ـ سبيل الحق والنجاة والسعادة ـ أو تهدي من كان في جور عن سبيل الرشاد. والآية تسلية للنبي ﷺ عما يلقاه من عناد قومه وإصرارهم على كفر الجاهلية.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴾. أي: ولو ذهبت أنت فلا بد الانتقام نازل بهم. قال السدي: (كما انتقمنا من الأمم الماضية). وقال النسفي: (﴿ فَإِمَّا ﴾ دخلت ما على إن توكيداً للشرط ، وكذا النون الثقيلة في ﴿ نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ أي نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم ﴿ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴾ أشد الانتقام في الآخرة).

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴾. قال السدي: (فقد أراه الله ذلك وأظهره عليه). قال ابن كثير: (أي: نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله ﷺ حتى أقرَّ عينه من أعدائه ، وحَكَّمَهُ في نواصيهم ، ومَلَّكَهُ ما تضمَّنته صياصيهم - أي حصونهم -).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه مرفوعاً: [النَّجومُ أَمَنَةٌ للسَّماء ، فإذا ذَهَبَتِ النجوم أَتى أللسَّماء ، فإذا ذَهَبَتِ النجوم أتى السماء ما تُوعَدُ ، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي ، فإذا ذهبُ أصحابي أمنةٌ لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون] (1).

وقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾. قال قتادة: (أي الإسلام). قال القرطبي: ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ ﴾ يريد القرآن ، وإن كذب به من كذب ، فـ ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يوصّلك إلىٰ الله ورضاه).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: إن القرآن شرف لك). قال ابن زيد: (أو لم تكن النبوة والقرآن الذي أنزل على نبيه ﷺ ذكراً له ولقومه).

والمقصود: إن هذا القرآن شرف لك \_ يا محمد \_ ولقومك من قريش ، فإنه نزل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2531) \_ كتاب فضائل الصحابة. باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه ، وبقاء أصحابه أمان للأمة. وأخرجه أحمد (4/ 398 \_ 398) ، وأبو يعلى (7276).

بلغتهم وعلى رجل منهم ، فاحتاج كل مسلم من أهل اللغات إلى لسانهم ليفهم هذا الدين كما نزل.

وقوله: ﴿ وَسَوْفَ تُسَعُلُونَ ﴾. قال الفرّاء: (أي عن الشكر عليه). قال ابن جرير: (يقول: وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه).

وقوله تعالى: ﴿ وَشَكَّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٓ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾. قال قتادة: (يقول: سل أهل التوراة والإنجيل: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحِّدوا الله وحده؟).

والمقصود: إن جميع الرسل دعوا إلى دعوتك يا محمد: «لا إله إلا الله» ، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم.

## ففي التنزيل:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيّهِ أَنَّمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتُ ﴾ [النحل: 36].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس بيني وبينه نبي ، والأنبياء أولاد علاّت (وفي رواية: إخوة من علات) أمهاتم شتى ، ودينهم واحد](1).

46 ـ 56. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنِيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنِيْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ فَقَالُ إِنِّ مَنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ الْحَدِيهِ عَلَى اللّهُ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا لُولِهِم مِنْ الْحَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَا لُولًا يَتَأَيّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَهَالُوا يَتَأَيّٰهُ السَّاحِرُ اثْحُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ﴾ وَقَالُوا يَتَأَيّٰهُ مَنْ وَهَا لَوا اللّهُ مَنْ وَهَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَهَا لُوا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَهَا لَوا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَهَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَهَا لَوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُ مِصْرَ وَهَا لَوا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3442)، (3443)، كتاب أحاديث الأنبياء، وأخرجه مسلم (2365) ـ كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام.

تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَلَا الَّذِى هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوَلا الَّذِى هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوَلا اللّهِ عَلَيْهِ أَسْوَرَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِ كُ مُفْتَرِنِينَ ﴿ فَا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَا عَلَيْهِ أَسْفُونَا النَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ فَا عَلَيْهِ إِنَّهُمْ مَا فَا فَا فَا مَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَا فَا مَا فَا مَا لَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: قصةُ موسى عليه الصلاة والسلام ، مع الطاغية فرعون رأس الكفر والطغيان ، الذي أشرك بالله وطغى وأفسد في الأرض حتى أذاقه الله وجنوده الخزي والغرق واللعنة والحرمان.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَدِنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّاللّل

تسلية للنبي ﷺ عما يلقاه من تكذيب قومه. فإن موسى عليه السلام قال لفرعون كما قلت لقومك: إني رسول الله إليكم ، فسخروا كما سخر هؤلاء. قال النسفي: (ما أجابوه به عند قوله إني رسول رب العالمين محذوف دلّ عليه قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايْنِناً ﴾ وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية ﴿ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَضْعَكُونَ ﴾ يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحراً).

وقوله: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهاً ﴾. قال القرطبي: (أي كانت آيات موسى من كبار الآيات ، وكانت كل واحدة أعظمَ مما قبلها).

وقوله: ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. قال قتادة: (أي يتوبون ، أو يذكرون). قال ابن جرير: (وذلك كأخذه تعالى ذكره إياهم بالسنين ونقص من الثمرات ، وبالجراد ، والقمل ، والضفادع والدم).

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ السَّاحِرُ ادَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾. قال مجاهد: (لئن آمنا لَيُكْشَفَنَ عنا العذاب). والمقصود: ادع لنا ربك بما أخبرنا عن عهده إليك ، إنا إن آمنا كشف عنا ، فسله يكشف عنا .

وأما مناداتهم له بالساحر ففيه أكثر من تأويل:

- 1 ـ نادَوْهُ بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم.
- 2 \_ قال ابن عباس: (﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ يا أيها العالم ، وكان الساحر فيهم عظيماً

يوقِّرُونه ، ولم يكن السحر صفة ذم). أي كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم.

3 \_ وقيل: المقصوديا أيها الذي غَلَبَنا بسحره.

وقوله: ﴿ إِنَّا لَهُمْ تَدُونَ ﴾. قال قتادة: (قالوا يا موسى: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك).

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمَّ يَنكُثُونَ ﴾. قال قتادة: (أي يغدرون). أي: فدعا موسى ربه فكشف سبحانه العذاب فنقض القوم العهد الذي جعلوه على أنفسهم فلم يؤمنوا.

وقيل: قولهم: ﴿ إِنَّا لَمُهَّتَدُونَ ﴾ إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان ، فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا.

وقول تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلّكُ مِصْرَ وَهَا فِي أَلْأَنْهَا رُجَرِي مِن تَحْقِيّ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾. قال قتادة: (قد كانت لهم جنات وأنهار ماء. قال: كانت جناناً وأنهاراً تجري من تحت قصوره). والمقصود: نادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر فلا ينازعني فيه أحد ، وأنهار النيل تجري من تحت قصوري ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ عظمتى وقوتى وضَعْف موسى؟!

قال ابن جرير: ﴿ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ﴾ أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير ، وما فيه موسى من الفقر وعيّ اللسان؟! افتخر بملكه مصر عَدُوّ الله وما قد مكّن له من الدنيا استدراجاً من الله له).

وقوله تعالى: ﴿ أَمِّ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنَ هَلَاَ الَّذِى هُوَمَهِ مِنْ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾. قال السدي: (قال: بل أنا خير من هذا). وعن سفيان: (﴿ مَهِ مِنْ ﴾: حَقير). وقال قتادة: (يعني: ضعيف). وقال أبو جعفر: (يعني لا مُلْك له ولا سلطان ولا مال). وعن السدي: (﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ أي: لا يكاد يُفهم). وقال قتادة: (عييّ اللسان). وقال سفيان: (يعني في لسانه شيء من الجَمْرَةِ حينَ وضعها في فيه وهو صغير) (1).

والمقصود: أراد فرعون استعراض قوته وجبروته أمام قومه واستضعاف موسى. قال

<sup>(1)</sup> قد دعا موسى ربه «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» فذهب عنه ما يجد ، وإنما أراد فرعون إظهار موسى بكل نقيصة وقد كذب ، فهو الناقص خِلقَةً وخُلُقًا ، وموسى البار الراشد الصادق.

ابن كثير: (وهذا الذي قاله فرعون ـ لعنه الله ـ كَذِبٌ واختلاقٌ ، وإنما حَمله على هذا الكفرُ والعنادُ ، وهو ينظرُ إلى موسى ـ عليه السلام ـ بعين كافرة شَقِيَّةٍ ، وقد كان موسى ـ عليه السلام ـ بعين كافرة شَقِيَّةٍ ، وقد كان موسى ـ عليه السلام ـ من الجلالةِ والعظمةِ والبهاء في صورة يَبهر أبصار ذَوي الألباب).

وقوله: ﴿ فَلَوَلَا ٱللَّهِى عَلَيْهِ أَسْوِرَهُ مِن ذَهَبٍ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: أقلبة من ذهب). قال مجاهد: (كانوا إذا سوّروا رجلًا سوّروه وطوّقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته). فكان ذلك عادة الوقت وزِيّ أهل الشرف. فأراد فرعون القول: هلا ألقى ربّ موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً!

وقوله: ﴿ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلْمَكَمِ كُهُ مُقْتَرِ نِينَ ﴾. قال قتادة: (أي متتابعين). وقال مجاهد: (يمشون معاً). وقال السدي: (يقارن بعضهم بعضاً). وقال ابن عباس: (يعاونونه على من خالفه). قال القرطبي: (والمعنى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثّر بهم ويصرفهم على أمره ونهيه ، فيكون ذلك أهْيَبَ في القلوب). فأوهم عدو الله قومه أن الأبهة والعظمة في الزي والمرافقة لا بد منها لصدق رسل الله كما هو حال رسل الملوك ، وغفل الشقي أن تأييد الله تعالى لموسى بجنوده التي لا يعلمها غيره وإمداده ببعض الآيات كالعصا واليد البيضاء أبلغ من تلك الأبهة الزائفة التي اغتر بها ملوك الدنيا.

وقوله: ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ ﴾. قال ابن الأعرابي: (المعنى فاستجهل قومه ﴿ فَأَطَاعُوهُ ﴾ لخفة أحلامهم وقلّة عقولهم).

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾. أي خارجين عن طاعة الله.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾. قال ابن عباس: (يقول: أسخطونا) ، أو قال: (أغضبونا). وقال قتادة: (أغضبوا ربهم).

وقوله: ﴿ أَنْكُمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم ، فأغرقناهم جميعاً في البحر).

وقوله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخِرِينَ ﴾. قال أبو مِجْلَز: (﴿ سَلَفَا ﴾ لمن عمل عملهم ، ﴿ وَمَثَلًا ﴾ لمن يعمل عملهم ). وقال مجاهد: (﴿ سَلَفًا ﴾ إخبار لأمة محمد ﷺ ، ﴿ وَمَثَلًا ﴾ أي عبرة لهم). وقال: (سلفاً لكفار قومك يتقدّمونهم إلى النار). وقال قتادة: (﴿ سَلَفًا ﴾ إلى النار ﴿ وَمَثَلًا ﴾ عِظةً لمن يأتي بعدهم).

والمقصود: جعل الله تعالى فرعون وقومه الذين اتبعوه على الكفر والطغيان

﴿ سَكَفًا ﴾ يتقدمون الناس يوم القيامة إلى النار ثم يتبعهم الكفار ، ومنهم كفار قومك \_ يا محمد \_ هم تَبَعٌ لفرعون وجنوده بالأثر ، و﴿ وَمَثَلًا ﴾ أي عبرة لمن سيأتي بعدهم لعلهم ينزجرون عن طريقتهم ويتحولون إلى متابعة طريق الرسل.

في هذه الآيات: ردُّ الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد من تشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام غير العاقلة ، وأنه تعالى لو شاء لأفنى البشر وجعل بدلاً منهم ملائكة يخلفونهم ، وأن خروج عيسى بن مريم آخر الزمان آية من آيات اقتراب الساعة ، وأنه دعا وسيدعو إلى توحيد الله وهو بريء من شرك قومه والذين يدَّعون الانتساب له.

أخرج الإمام أحمد والطبراني بنحوه بسند حسن عن عاصم بن أبي النّجود ، عن أبي رَزِين ، عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري ، عن ابن عباس قال: [لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط ، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها ، أمْ لم يفطنوا فيسألوا عنها ، ثم طفق يُحَدِّثنا ، فلما قام تَلاوَمْنا ألا نكون سألناه عنها فقلتُ: أنا لها إذا راح غداً ، فلما راح الغد ، قلت: يا ابن عباس! ذكرت أمس أنَّ آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط ، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها ، أم لم يفطنوا لها! فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم ، إن رسول الله على قال لقريش أن لقريش أن وقد علمت قريش أن

النصارى تعبد عيسى بن مريم ، وما تقول في محمد (1). فقالوا: يا محمد ، ألست تزعُمُ أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً ، فلئن كنت صادقاً فإنَّ آلهتهم كما تقول ، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ أَبْنُ مَرِّيَهَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَعِمُدُونَ ﴾. قال: قلت: ما يصِدُّون؟ قال: يضجّون ، ﴿ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة] (2).

وفي لفظ الطبراني: (فإن كنت صادقاً فإنها لكآلهتهم).

وقوله: ﴿ يَصِيُّدُونَ ﴾ أي يضجّون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. ومعناه يعرضون ، وقال ابن عباس: (يضحكون).

وقد ردّ الله عليهم هذا القياس الفاسد من تشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام غير العاقلة ، فقال في الآية بعدها: ﴿إِنّ هُوَ إِلّا عَبّدُ أَنْعَمّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ﴾. وأكّد سبحانه حماية لمكانة وكرامة نبيّه عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى ما دعا إلى عبادة الله جل ثناؤه ، فقال سبحانه يحكي قوله في سورة مريم: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ مُو وَابّدُ وَالمَّدُوةُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ . كما أكده في سورة الزخرف: ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو رَبّي وَرَبّكُمُ وَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ، بعد أن عاب على قريش الجدل والثرثرة فقال: ﴿ وَمَ فَرَبّ وَمَ خَصِمُونَ ﴾ ، إذ كانوا عرباً فصحاء ، يدركون أن الآية السابقة : ﴿ إِنَّ اسْتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنّهُ هوجهة إليهم وإلى ما يعبدون مما لا يعقل ، والحديث لم يكن عن عيسى أصلاً ولا عن الملائكة .

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُ نَاخَيْرُ آمَرُهُوَّ ﴾. أي: آلهتنا خير أم عيسى؟. قال السدي: (خاصموه وقالوا إن كل مَن عُبد من دون الله في النار ، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزير ، فأنزل الله تعالى<sup>(3)</sup>: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسُّنَىٰٓ أُولَكَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنساء: 101]).

<sup>(1)</sup> هكذا في المسند وتفسير ابن كثير ، وأما في مجمع الزوائد: (وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما يقول محمد)\_وهذا أوضح.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (2921) ، والطبراني (12740) ، والواحدي (740). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 104): فيه عاصم بن بهدلة ، وهو ثقة ، لكنه سبئ الحفظ ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر تفسير الشوكاني (2238) ، وكذلك: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ سورة الزخرف ، آية (57).

<sup>(3)</sup> سبق ذكر أسباب نزول الآية (101) من سورة الأنبياء ، بإسناد صحيح.

وقال قتادة: ﴿ أَمْرُهُو ۚ ﴾ يعنون محمداً ﷺ). وفي قراءة ابن مسعود «آلهتنا خيرٌ أمْ هذا». وهو يقوي قول قتادة ، فهو استفهام تقرير في أن آلهتهم خير.

وقوله: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾. أي: ما أرادوا بذلك التمثيل الفاسد إلا الجدل والخصومة.

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما ضَلَّ قومٌ بعد هُدىً كانوا عليه إلا أُورِثوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُوْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾](1).

وقوله: ﴿ إِنَّ هُوَ لِلَّا عَبِّدُ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ ﴾. يعني عيسى ﷺ ، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾. قال قتادة: (آية لبني إسرائيل). وقال ابن كثير: (أي: دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءً لِجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَكِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ﴾. أي: لو شاء الله أفنى البشر وجعل بدلاً منهم ملائكة يخلفونهم في الأرض ، أو يخلف بعضهم بعضاً. قال السدي: (يخلفونكم فيها). وقال مجاهد: (يعمرون الأرض بدلاً منكم). وقال ابن عباس: (يخلف بعضهم بعضاً). وقال قتادة: (يخلف بعضهم بعضاً ، كما يخلف بعضكم بعضاً).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمُ لَمِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾. قال ابن عباس: (خروج عيسى بن مريم). وفي رواية: (نزول عيسى بن مريم). وقال مجاهد: (آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة).

ومن ذهب أن المقصود القرآن ، أو ما بعث به عيسى ـ عليه السلام ـ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام ، فقد أبعد في التأويل ، بل قد صح في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عباس أن المقصود بقوله: ﴿وَإِنَّهُم لِلسَّاعَةِ ﴾ خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ويؤيد ذلك القراءة الأخرى: «وإنه لَعَلَمٌ للساعة» أي أمارة ودليل على اقترابها.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253)، وابن ماجة (48)، وأحمد (5/ 252)، والحاكم (2/ 448)، والطبري (30938)، وغيرهم.

وفي التنزيل نحو ذلك. قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: 159].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابنُ مريم ، حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدةُ الواحدةُ خيراً من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله ﷺ: [فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء ، شرقيّ دمشق بين مهروذتين ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدّر منه مثل جُمان كاللؤلؤ . ] (2). وقوله: "بين مهروذتين" أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . ذكره النووي .

وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أوس بن أوس ، عن النبي على قال: [ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق](3).

وقوله: ﴿ فَلاَ تَمْتُرُكَ بِهَا﴾. قال السدي: (تشكون فيها). أي لا تشكوا فيها أنها واقعة لا محالة.

وقوله: ﴿ وَٱتَّـبِهُونِّ﴾ . أي فيما أخبركم به . قال النسفي: (أي واتبعوا هداي وشرعي أو رسولي ، أو هو أمر لرسول الله ﷺ أن يقوله) .

وقوله: ﴿ هَٰذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ . أي: هذا طريق قويم إلى الله ، يوصل إلى جنته ورضوانه .

وقوله: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ ﴾. أي عن اتباع الحق واجتناب الآثام.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ ﴾ . أي: إنه لكم عدو ظاهر العداوة يدعوكم لهلاككم .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3448) ، كتاب أحاديث الأنبياء ، وأخرجه مسلم في الصحيح (155) ـ كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد على . . .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 197 ـ 198). انظر مختصر صحيح مسلم (2048).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج فضائل الشام (22 ـ 23) ، (25 ـ 26) ، وصحيح الجامع (8025).

وقوله: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلَّبِيِّنَتِ﴾. قال قتادة: (أي بالإنجيل).

وقوله: ﴿ قَالَ قَدْجِتْ تُكُرِّ بِٱلْجِكْمَةِ ﴾ . قال السدي: (النبوّة).

وقوله: ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِى تَخْلِفُونَ فِيدٍ ﴾. قال مجاهد: (من تبديل التوراة). وقال الزجاج: (المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة). قال مجاهد: (ويبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه). وقيل: يبين لهم الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسألوه عنها.

وقوله: ﴿ فَأَنَّقُوا اللّهَ وَآطِيعُونِ ﴾. قال القرطبي: (أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده ، وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إلنها أو ابن إلنه. ﴿ وَآطِيعُونِ ﴾ فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾. أي: هذا الذي أدعوكم إليه من إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم هو الصراط السوي الذي لا اعوجاج فيه ، وما سواه معوج لا يوصل سالكه إلى النجاة.

وقوله: ﴿ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمٌّ ﴾. قال قتادة: (يعني ما بَيْنَهم).

وفيه قولان محتملان:

أ ـ قال السدي: (اليهود والنصاري). أي خالف بعضهم بعضاً.

ب ـ فرق النصارى من النُسْطُورية والملكية واليعاقبة ، اختلفوا في عيسى. فقالت النسطورية: هو ابن الله. وقالت البعاقبة: هو الله. وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله. قاله الكلبى ومقاتل.

وقوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ آلِيمٍ ﴾. قال السدي: (من عذاب يوم القيامة). أي: فويل للذين ظلموا حيث قالوا في عيسى ما كفروا به من عذاب الله المؤلم الموجع يوم الحساب.

66 ـ 73. قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيْ الْمَتَقِينَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَشْعُرُونَ الْأَخِلَةُ يَوْمَهِ إِنِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعْبَادِ لَا خَوْقُ

عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَا أَنتُدْ تَحَرَّنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اَدْخُلُوا الْمَاكُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِوَفِيهَا مَا الْجَنَّةُ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِنِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْيُنُ ۚ وَأَنتُدَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَقِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي الْأَنفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْيُنُ ۚ وَأَنتُدَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْكُونِ فِيهَا فَكِهَةً كُذِيرَةً مِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَهِا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

في هذه الآيات: تخويفُ الله تعالى عباده يوم القيامة يوم يخزي الله المجرمين ، ويتخلى الأخلاء عن بعضهم إلا المتقين ، فهم في سعادة وسرور يتنعمون في روضات الجنات آمنين.

فقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (يقول تعالى: هل ينتظرُ هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ﴿ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيَهُم بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، أي: فإنها كائنة لا محالةً وواقعةٌ ، وهؤلاء غافلون عنها غير مستَعِدِّين. فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها ، فحينئذ يندمونَ كلَّ الندم ، حيث لا ينفَعُهم ولا يدفَعُ عنهم).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَآ مُومَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

قال ابن عباس: (فكل خُلَّة هي عداوة إلا خُلَّة المتقين). وقال مجاهد: (فكل خُلَّة على معصية الله في الدنيا متعادون).

والأخلاء: جمع خليل. والمقصود: إنه ستنقطع في ذلك اليوم كل صداقة وصحابة وخلة كانت بين المتخالين في غير ذات الله ، وستنقلب عداوة ومقتاً إلا خلة المتحابين في الله فإنها الخلة الباقية.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ الله يقول يوم القيامة: أَيْنَ المتحابُّونَ بِجَلالي ، اليوم أَظِلُّهم في ظِلِّي ، يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلِّي]<sup>(1)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خُوْقُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ ٱنْتُمْ تَحَمَّزَنُونَ﴾.

قال النسفي: (هو حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئذ).

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي على قال: [يُنادي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2566) ـ كتاب البر والصلة. باب فضل الحب في الله تعالى.

مُنَادٍ: إِنَّ لَكُم أَن تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أَبداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَحْيَوا فلا تموتوا أَبداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَشْتُوا فلا تَهْرَموا أَبداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَشْعَمُوا فلا تَبْأَسُوا أَبداً]<sup>(1)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ﴾ .

أي آمنت قلوبهم وأيقنت بواطنهم ، وانقادت لامتثال أمر الله جوارحهم وظواهرهم.

وقوله تعالى: ﴿ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ﴾. قال ابن عباس: (تحبرون: تكرمون). وقال مجاهد: (تسرّون). وقال قتادة: (أي تنعمون). وقال الحسن: (تفرحون).

والمقصود: يقال لهم ادخلوا الجنة ﴿ أَنتُمْ وَأَزْوَبُكُمُو ﴾ المسلمات في الدنيا. وقيل: أنتم وقرناؤكم من المؤمنين. وقيل: أنتم وزوجاتكم من الحور العين. فإنكم تكرمون فيها وتنعمون وتسرون وتتلذذون وتفرحون ، يقع ذلك منكم على القلوب والجوارح.

وقوله: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابِ ﴾. قال ابن جرير: (يطاف عليهم فيها بالطعام في صحاف من ذهب ، وبالشراب في أكواب من ذهب).

وفي الصحيحين من حديث حذيفة ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: [لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الآخرة] (2).

قال الجوهري: (الصحفة كالقصعة والجمع صِحاف. وقال: الكوب كوز لا عروة له ، والجمع أكواب). وقال الكسائي: (أعظم القصاع الجَفْنَة ، ثم القَصْعة تليها تُشبع العشرة ، ثم الصحفة تشبع الخمسة ، ثم المِثْكلة تشبع الرجلين والثلاثة ، ثم الصَّحَيْفة تشبع الرجلي. والصحيفة الكتاب والجمع صحف وصحائف.

وعن مجاهد: ﴿ وَأَكُوا ۗ ﴾: إنها الآنية المدورة الأفواه). قال السدي: (هي التي لا آذان لها). وقال الأخفش: (الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها).

وقوله: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴾ . أي في الجنة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2837) \_ كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5426) ، (5837) ، وأخرجه مسلم (2067) ، وغيرهما.

ما تتمناه النفس من طيب الطعم والريح وما تلذ به الأعين من حسن المنظر ، في نعيم دائم لا يزول.

قال سعيد بن جبير: ﴿ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ النظر إلى الله عز وجل).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [قال الله عز وجل: أَعْدَدْت لعبادي الصالحين ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أَذُنُ سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ على قلب بشر]<sup>(1)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَلَّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُكُوهَا بِمَا كُنْتُرٌ تَعْمَلُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (يقال لهم: وهذه الجنة التي أورثكموها الله عن أهل النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات).

وقوله تعالى: ﴿ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَ ۗ كُثِيرَةٌ مِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾. أي: ولكم من جميع أنواع الفاكهة ما تختارون ، لتتم عليكم بذلك النعمة بعد تلذذكم بالطعام والشراب.

قال ابن عباس: ﴿ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهُ أَنُّ ﴾: هي الثمار كلها ، رطبها ويابسها).

74 ـ 83. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۚ إِنَّ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۚ وَالْمَاكِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۚ وَالْمَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۚ وَالْمَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَلِكُونَ ۚ وَلَا كُنْ كُمْ الظّللِمِينَ ۚ كَثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَلْمِهُونَ ۚ الْمَاكُونَ اللَّهُ الْمَرْمُونَ أَمْ الْمَرْمُونَ أَمْ الْمَرْمُونَ أَمْ الْمَرْمُونَ أَمْ الْمَرْمُونَ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُ بُونَ هِ قُلْ إِن كَانَ لَمُرْمُونَ فَي أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَعُولُهُ مَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُ بُونَ هِ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْعَلِدِينَ ۚ هِي شُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَامِ عَمَّا لِلرَّحْمَانِ وَلَا لَا مَعْرَفِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ

في هذه الآيات: شقاءُ المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ، فلا يُفَتَّرُ عنهم العذاب ولا يموتون فيستريحون ، ونادوا خازن النار ليتوسط لهم إلى ربّه في القضاء عليهم فأجابهم بأنهم ماكثون ، فقد كانوا على الكفر بالله والمكر بالحق وأهله يصبحون ويمسون ، فها هو اليوم الذي كانوا يوعدون.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2824) ـ كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ اللَّهُ مَنَّ كُنَّهُمْ ﴾.

أصل الفتور الضعف ، أي لا يخفف عن المجرمين عذاب جهنم وهم فيه ماكثون.

وقوله: ﴿ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾. قال قتادة: (آيسون: مستسلمون). أي وهم في حالة إياس من كل خير.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾. أي: وما ظلمناهم بالعذاب ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشرك والإصرار على المعاصي والآثام. قال ابن كثير: (﴿ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ ، أي: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحُجَج عليهم وإرسال الرسُل إليهم ، فكذّبوا وعَصَوا ، فَجُوزُوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد).

وقوله: ﴿ وَنَادَوًا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾. مالك: خازن جهنم ، ناداه أهل النار: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ أي: ليقبِضْ أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه.

وفي صحيح البخاري عن عطاء ، عن صَفْوانَ بِنِ يَعْلَى ، عن أبيه قال: [سمعت النبي ﷺ يقرأ على المِنْبُرِ: ﴿ وَنَادَوْأَيْكَمَاكِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ ﴾ [(1).

وقوله: ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِتُونَ ﴾. هو جواب مالك لهم حين سألوه الموت والخلاص.

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلِّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: 36].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَيَنَجَنَّهُمَا ٱلأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى يَصَّلَى ٱلنَّارَ ٱلكُثْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴾ [الأعلى: 11 ـ 13].

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا صارَ أَهْلُ الجنّةِ إلى الجَنّةِ وأَهْلُ النار إلى النار جِيءَ بالموت حتى يُجْعَلَ بين الجنة والنار ، ثم يُذْبَحُ ، ثم يُنادي مُنادٍ: يا أهلَ الجنة لا مَوْتَ ، يا أهلَ النار لا مَوْتَ ، فيزداد أهلُ الجنة فرحاً إلى فرحهم ، ويزدادُ أهلُ النار حُزْناً إلى حُزْنِهم] (2).

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدْرِهُونَ ﴾ . أي: لقد أقمنا عليكم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4819) ـ كتاب التفسير. سورة الزخرف ، آية (77).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6548) ـ كتاب الرقاق ، وكذلك (6544) ، ورواه مسلم.

العذر بحجة الوحي وبيان الرسل ، ولكن سجاياكم لا تَقْبَل الحق ولا تحبه ، بل تألف الباطل وتأنس به ، فلوموا أنفسكم على ما فرطتم وقدمتم لآخرتكم.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾. قال مجاهد: (أراد كَيْدَ شَرِّ فكدناهم). أو قال: (إن كادوا شراً كدنا مثله).

وقال قتادة: (أم أجمعوا أمراً فإنا مجمعون). وقال ابن زيد: (أم أحكموا أمراً فإنا محكمون لأمرنا).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: 50].

2 \_ وقال تعالى: ﴿ إِنُّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَالطَّارِقِ: 15 \_ 16].

وفي الصحيحين عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالى ليُملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يُفلته](1).

وفي صحيح الترمذي عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجلَ له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشَّرَ أمسك عنه حتى يُوافى به يوم القيامة](2).

وقوله: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ ﴾ . أي : إسرارهم في أنفسهم وعلانيتهم في مناجاتهم بينهم .

وقوله: ﴿ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ﴾. قال السدي: (الحفظة).

قال القرطبي: ﴿ بَانَ ﴾ نسمع ونعلم ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ أي الحفظة عندهم يكتبون عليهم).

وقوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَمَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾. فيه أكثر من تأويل:

1 ـ قال مجاهد: (قل إن كان لله ولد في قولكم ، فأنا أول من عبد الله وَوَحَدَه وكنّبكم).

2\_قال ابن عباس: (يقول: لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) \_ كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم (2583) \_ كتاب البر والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1953) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220).

3 \_ وقال قتادة: (هذه كلمة من كلام العرب ﴿ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ ﴾ أي إن ذلك لم يكن ، ولا ينبغي).

4 \_ قال السدي: (لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولداً ، ولكن لا ولد له).

قلت: والقول الرابع أقرب للسياق ، والمقصود لو فُرض هذا فأنا أول من يعظم ذلك الولد كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه ، ولكن هذا ممتنع قي حقه تعالى ، فالشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً ، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِلُو لَكُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الزمر: 4].

وقوله تعالى: ﴿ سُبّحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَكْرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾. قال قتادة: (أي يكذبون). والآية تنزيه من الله تعالى لنفسه عما يصفه به الظالمون ، أي: تعالى وتَقَدَّس سبحانه عن الولد ، فهو فرد صمد ، لا نظير له ، ولم يكن له كفواً أحد ، وهو رب السماوات والأرض ورب العرش والكل محتاج إليه ، فقير إلى رحمته وفضله.

وقوله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾. قال السدي: (يوم القيامة). قال النسفي: (﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ ﴾ في باطلهم ﴿ وَيَلْعَبُواْ ﴾ في دنياهم ﴿ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ أي القيامة ، وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب).

84 ـ 89. قول تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى فِي السَّمَاءِ إِللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللَّهُ وَهُو الْخَكِيمُ الْعَلِيمُ فَلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ الْعَلِيمُ فَيْ وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ الْعَلِيمُ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ فَيْ وَلَا يَمْلِكُ النَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْمَمُونَ فَيْ وَلَيْ مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْمَمُونَ فَي وَلَيْهِ وَلَا يَمْلِكُمُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَا فَن يُوفَكُونَ فَي وَقِيلِهِ عَرَبِ إِنَّ هَتَوُلاَهِ فَي مُعْمَونَ فَي وَلَيْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَا فَن يُوفَكُونَ فَي وَقِيلِهِ عَرَبِ إِنَّ هَتَوُلاَهِ فَي مُعْمَونَ فَي وَلَي مَنْ خَلَقَهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَي وَلَي اللَّهُ مَا وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَي السَّفَعَةُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَقُلْ سَلَّامُ فَا صَافَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَقُلْ سَلَّامُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في هذه الآيات: إثباتُ العبودية لله سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض فهو المملك وإليه أمر الساعة وكل إليه راجعون ، ولا يملك أحد الشفاعة إلا بإذنه فأنى يصرفون. إنهم يقرون لله بالربوبية ومع ذلك يشركون به في عبادتهم فسوف يعلمون.

فعن قتادة: (﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ قال: يُعبد في السماء،

ويُعبد في الأرض). قلت: فإنه سبحانه لم يقل: (وهو الله في السماء وهو الله في الأرض)، فإن لفظ الإله في لغة العرب لا تعني إلا المعبود والمألوه والمطاع. فيكون المعنى للمتبصر في لغة العرب: (وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود). فالملائكة في عبادة مستمرة لا يفترون. وكذلك المؤمنون في الأرض يتقلبون بين أصناف العبادة في كل وقت وحين.

وقوله: ﴿ وَهُو اَلْمَاكِمُ الْمَلِيمُ ﴾. قال ابن جرير: (الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء ، العليم بمصالحهم).

وقوله: ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَمُرَمُلُكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

تبارك: تفاعل من البركة. قال ابن كثير: (أي استقرَّ له السلامةُ من العيوب والنقائص ، لأنه الربُّ العَلِيُّ العظيمُ ، المالك للأشياء ، الذي بيده أزمَّةُ الأمورِ نقضاً وإبراماً).

وقوله: ﴿ وَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ . أي وقت قيامها ، فلا يُجَلِّيها لوقتها إلا هو .

وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. أي للحساب ، لنوال الثواب ، ونكال العقاب. فيجازي كلاً بعمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر.

وقوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ﴾. قال مجاهد: (عيسى وعزير ، والملائكة). أي لا يملك من دُعي من الأصنام والأوثان وغيرهم أن يشفعوا عند الله.

وقوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمّ يَعْلَمُونَ ﴾. قال سعيد بن جبير: ( المعنى \_ ولا يملك هؤلاء (1) الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله). قال قتادة: (الملائكة وعيسى وعزير قد عُبدوا من دون الله ، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة).

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن كثير: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، هذا استثناء منقطع ، أي: لكن مَن شهد بالحق على بصيرة وعلم ، فإنه تنفع شفاعتُه عنده بإذنه له).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِّكُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من

<sup>(1)</sup> المراد عيسى وعزير والملائكة ونحوهم.

قومك: من خلقهم؟ ليقولنّ: الله خلقنا ﴿ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴾ فأيُّ وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم ، ويحرمون إصابة الحق في عبادته).

وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِـ يَنرَبِّ إِنَّ هَـٰتَؤُلآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

قال قتادة: (هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه). قال مجاهد: (فأبرّ الله عز وجل قول محمد عليه).

وفي لفظ: ﴿ وَقِيلِهِ ﴾ تأويلان ـ على قراءة النصب ـ قراءة قراءمكة والبصرة. أي: «وقيله».

التأويلِ الأول: العطف على قوله: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَرُهُمَّ ﴾. أي: ونسمع قيله يا رب.

التأويل الثاني: أن يقدر فِعل. أي: «وقال قيلَه».

وأما على القراءة بالكسر: «وقيلِه» \_ قراءة قراء الكوفة \_ فالتأويل العطف كما يلي: «وعنده علم الساعة وعلم قيله».

قال القرطبي: (في ﴿ وَقِيلِهِ ﴾ ثلاث قراءات: النصب ، والجرّ ، والرفع. فأمّا الجرّ فهي قراءة عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هُرْمُز ومسلم بن جُندب. فمن جرّ حمله على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قيله ، وهذا اختيار وعلم قيله . ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم الساعة ويعلم قيله ، وهذا اختيار الزجاج. وقال الفراء والأخفش يجوز أن يكون «وقيله» عطفاً على قوله ﴿ أَنَّا لاَ نَسْمَتُهُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ ﴾).

وقوله: ﴿ فَأَصَّفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ . أَمْرٌ بالإعراض عنهم وتوديعهم بالسلام ، ولم يجعله تحية لهم . أي: أعرض عن هؤلاء المشركين من قومك \_ يا محمد \_ ولا تجاوبهم بمثيل سيئ كلامهم بل تألفهم واصفح عنهم فِعلاً وقولاً . قال القاسمي : (﴿ وَقُلْ سَلَمٌ ﴾ أي: لكم أو عليكم . أو أمري سلام . أي متاركة ، فهو سلام متاركة لا تحية) .

وقوله: ﴿ فَسَوَّفَ يَعْلَمُونَ ﴾ . تهديد ووعيد. أي سيعلمون قريباً إذا نزل بهم بأس الله ووعده ، وأعلى دينه وأولياءه ، وشرع لهم الجهاد والجلاد ، وانتشروا في الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، كيف يكون الخزي عليهم والذل يحيط بهم .

وعن قتادة: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ يُعزي نبيّه ﷺ ، قال: اصفح عنهم ، ثم أمره بقتالهم).

وقال ابن جرير: ﴿ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ما يلقون من البلاء والنكال والعذاب على كفرهم).

تم تفسير سورة الزخرف بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن
   تهلكوا بعده أبداً.
- 2 ـ على ظهر كل بعير شيطان ، فإذا ركبتموها فسمّوا الله ـ عز وجل ـ ثم لا تقصّروا عن حاجاتكم.
  - 3 ـ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء.
    - 4 \_ ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.
- 5 ـ إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي ، اليوم أظلهم في ظِلِّي ، يوم لا ظِلَّ إلا ظِلِّي.
- 6 يجاء بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود
   ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت.
- 7 \_ إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه
   حتى يوافى به يوم القيامة .
  - 8 \_ ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي على بصيرة وعلم ، فإنه تنفع شفاعته عند الله بإذن الله .
    - 9 ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنَّمْ ﴾ أمر بالإعراض عنهم وتوديعهم ، وليس تحية لهم.
    - 10 \_ الأمر بالصفح كان أول الإسلام ، فلما شرع الجهاد صار هو منهاج السلام .



وهي سورة مكية في الغالب $^{(1)}$  ، وعدد آياتها (59).

### ما ورد في ذكرها:

وقوله: «الدُّخ» يعني سورة الدخان ، وكان قد أضمر ﷺ لابن صياد آية الدخان: ﴿ فَٱرْبَقِتْ يَوْمَ تَـأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ فلم يهتد ابن صياد من الآية إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقىٰ الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب.

<sup>(1)</sup> قال القرطبي: (مكية باتفاق ، إلا قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ﴾ [الدخان: 15]).

 <sup>(2)</sup> حدیث صحیح. رواه مسلم (8/ 192 ـ 193). وانظر مختصر صحیح مسلم (2044) ـ کتاب الفتن ،
 باب: في قصة ابن صیاد ، في أثناء حدیث طویل.

وفي مسند البزّار ومعجم الطبراني عن زيد بن حارثة: [أن رسول الله ﷺ ـ قال لابن صياد: «إني قد خَبأْت خَبْأ فما هو؟» \_ وخبأ له رسول الله ﷺ ـ سورة الدخان \_ فقال: هو الدُّخُ ، فقال: «اخسأ ، ما شاء الله كان». ثم انصرف](1).

#### موضوع السورة

تهديد الكافرين المعاندين للمرسلين بدخان الدنيا ودخان نار الجحيم

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ انتصار من الله تعالى للقرآن العظيم ، الذي نزل في ليلة القدر من شهر رمضان الكريم.
  - 2 ـ تضييق الله حياة المشركين في مكة بالدخان والجهد والقحط لعلهم يرجعون.
- 3 \_ كشف الله العذاب عن القوم حين دعوه ، فلما غدروا أعقبهم يوم بدر يوم البطشة الكبرئ ، والعذاب الأدنئ.
  - 4 ـ تسلية الله تعالى رسوله ﷺ بذكر خبر موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون.
- 5 ـ غرق فرعون وجنوده ، ومغادرتهم الجنات والعيون ، ليرثها من بعدهم بنو إسرائيل.
- 6 ـ إنكار مشركي العرب البعث بعد الموت و الحساب ، ومطالبتهم بإحضار الآباء
   وتعجيل الثواب أو العقاب .
- 7 ـ التقريع على المشركين بأنهم ليسوا أقوى من قوم تُبتّع والأمم السالفة المتجبرة التي كذبت بالحساب ، فنزل بها انتقام الله وعاجل العقاب.
  - 8 ـ تقرير الله تعالىٰ حكمته في الخلق ، أنها للجِدّ والعبادة لا للهزل واللعب.

<sup>(1)</sup> متن صحيح. أخرجه البزار (3399) والطبراني (4666) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (12562): (فيه زياد بن الحسن ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان). لكن للحديث شواهد كثيرة منها الحديث الذي قبله في صحيح مسلم.

- 9 ـ تأكيد جمع الله الخلائق ليوم الفصل حيث لا يغني حميم ولا قريب ، ولا ينجو إلا من رحم الله وجاء بقلب منيب.
  - 10 ـ نَعْتُ طعام المشركين بأنه من شجرة الزقوم ، فهو يغلي في البطون كغلي الحميم.
- 11 \_ الأمر بإدخال الطغاة إلى وسط الجحيم ، وأن يصب على رأس أحدهم من الحميم. ثم يقال له توبيخاً: ذق إنك أنت العزيز الكريم.
- 12 ـ نعْتُ مقام المتقين في جنات النعيم ، وطعامهم ولباسهم ونكاحهم وقد وقاهم الله عذاب الجحيم.
- 13 ـ تسلية النبي ﷺ بهذا البيان والذكر الحكيم ، ووعده بالنصر القريب علىٰ القوم الكافرين .

## يسب ألمّه التُحَنِّب التَحَسِيد

1 ـ 8. قوله تعالى: ﴿ حمّ ۞ وَالْكِتَبِ النّبِينِ ۞ إِنّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّهُ رَكَةً إِنّا كُنّا مُزينِ ۞ إِنّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّهُ رَكَةً إِنّا كُنّا مُزيدِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمْرٍ حَكِيمٍ ۞ آمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ ۞ رَجّ مَةً مِّن رَبِّكَ أَنْهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَاهُ وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَا إِكُمُ الْأَوّلِينَ ۞ .

في هذه الآيات: نزولُ القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان ، وهي ليلة خير من ألف شهر ، يُفْصَل فيها من اللوح المحفوظ كل أمر محكم لا يتبدل ، رحمة من الله الواحد الأحد رب العالمين.

فقوله تعالىٰ: ﴿حَمَّ﴾. هو كسابقه في مفهوم الحروف المقطعة أوائل السور. وأنه يقتضي الإعجاز.

وقوله: ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾. انتصار لهذا القرآن عقب تلك الحروف. فهو الكتاب الواضح في آياته ، البين في دلالاته وأحكامه ومعانيه.

وقوله: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـٰرَكَةً ﴾. هي: ليلة القدر، في شهر رمضان. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِى لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1]. وكما قال جل ذكره: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِئَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُك لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتُ مِّنَ ٱللهُـ دَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: 185].

قال قتادة: (أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ، إلى بيت العزة في سماء الدنيا ، ثم أنزله الله على نبيّه ﷺ في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة).

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان. فقال رسول الله ﷺ: [إنّ هذا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وفيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ من أَلْفِ شَهْر. مَنْ حُرِمَهَا فقد

حُرِمَ الخيرَ كُلَّه. ولا يُحْرَمُ خَيْرِها إلا مَحْرُومٌ](1).

وقوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: مُعلِمين الناسَ ما ينفَعُهم ويضُرُّهم شرعاً ، لِتَقومَ حُجّة الله على عباده).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾. أي: يُفْصَل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ كل أمر محكم لا يتبدل ولا يتغيّر ، فينزل إلى الكَتَبةِ ما سيكون في السَّنة من الآجال والأرزاق والأحوال الهامة.

قال ربيعة بن كلثوم: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر ، أفي كل رمضان هي؟ قال: (نعم والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي كل رمضان ، وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم ، يقضي الله كلَّ أجل وخلق ورزق إلى مثلها). وفي رواية: (فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها).

وعن عمر مولىٰ غفرة قال: (يقال: ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها ، وذلك لأن الله عزّ وجل يقول: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُهُ فِى لَيْـ لَلَةٍ مُّبَـرَكَةً ﴾ وقال: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ قال: فتجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغرس واسمه في الأموات).

وعن مجاهد: (قوله: ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾. قال: في ليلة القدر كلّ أمر يكون في السنة إلى السنة: الحياة والموت ، يقدر فيها المعايش والمصائب كلها).

وقوله: ﴿ أَمْرَامِنَ عِندِنَا ﴾. أي: كل ما يكون وَيُقَدَّر تلك الليلة فبإذن الله وعلمه. قال ابن عيسى: (هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده). وقوله: ﴿ أَمْرًا ﴾ في محل نصب على الاختصاص.

وقوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾. قال القاسمي: (أي مرسلين إلى الناس رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، رحمة منه تعالىٰ بهم ، لمسيس الحاجة إليه).

وقوله: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾. أي: إنما أرسل الله الرسل رحمة بالعباد لاستقامة أمور دنياهم وأخراهم. وقوله: ﴿ رَحْمَةً ﴾ في محل نصب حال. وقيل: مفعول لأجله ، أي: أرسلناه للرحمة.

<sup>(1)</sup> حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (1644) \_ كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. انظر صحيح سنن ابن ماجة (1333).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. أي: السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. وقوله تعالىٰ: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾.

﴿ رَبِّ ﴾ بدل من ﴿ ربك ﴾ . والمعنى: هو رب السماوات والأرض وما بينهما . ومقصود الشرط: إن كان إقراركم لله بالربوبية عن علم وإيقان ، فإنه هو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل رحمة بكم ، وإنه هو السميع لدعاء عباده وقيلهم العليم بما يصلح أحوالهم .

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾.

قال القرطبي: (أي: هو خالق العالم ، فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق شيء. و ﴿ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ ﴾ أي: يحيي الأموات ويميت الأحياء. ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابِكُمُ اللَّوَلِينَ ﴾ أي: مالككم ومالك من تقدّم منكم. واتقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب).

9 ـ 16. قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ لِدُخَانِ مُّجِينِ ﴿ فَلَ تَعَلَىٰ النَّاسُ هَاذَا عَذَا ثُ أَلِيمُ ﴿ قَلَ رَبِّنَا ٱكْشِفَ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنِّ لَكُمْ الذِّكُرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ ثَلَي ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَعْنُونُ ﴿ إِنَّا مُنْوَلِهُ مُعِينٌ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ

في هذه الآيات: تضييقُ الله الخناق على مشركي قريش بالدخان والجهد والقحط حتى لجؤوا إلى رسول الله ﷺ يناشدونه بالرحم أن يسأل ربه رفع العذاب ، فكشفه تعالىٰ ثم تمادوا فأخزاهم يوم بدر بأشد العقاب.

فقوله تعالىٰ: ﴿ بَلَ هُمَّ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾. أي: بل هؤلاء المشركون من قريش في شك يمترون ولا يوقنون. قال النسفي: (وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن بل قول مخلوط بهزء ولعب).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَآرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ ٱلِيحُۥ﴾ الآيات.

أخرج البخاري ومسلم عن مُسلِم بن صَبيح ، عن مسروق قال: قال عبد الله: [إنما

وفي رواية لمسلم: [جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه ، يفسّر هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: مَنْ عَلِم عِلْماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا فذكره].

وأخرجه الطبراني بسند صحيح عن مسروق قال: [دخلنا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ عند أبواب كِنْدَة ، فإذا رجلٌ يقصُّ على أصحابه: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ ، تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يومَ القيامة ، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام ، قال: فأتينا ابنَ مسعود فذكرناً

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4821) ، ومسلم (2798) ، والترمذي (3251) ، والنسائي في «التفسير» (501) ، (503).

ذلك له ، وكان مُضْطجعاً فَفَزع فقعد ، وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم ﷺ: ﴿ قُلْ مَا السَّعَلَكُرُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: 86] ، إنَّ مِنَ العِلم أن يقول الرجلُ لما لا يعلَم: الله أعلَم. سأحدِّثكم عن ذلك ، إنَّ قُريْشاً لما أبطأتْ عن الإسلام واستَعْصَتْ على رسول الله ﷺ ، دعا عليهم بسنين كسني يوسُف ، فأصابهم من الجَهد والجُوع حتى أكلوا العظامَ والمَيتة ، وجعلوا يرفَعونَ أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان] (1).

وقد عدّ النبي ﷺ الدخان في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة كما في حديث حُذيفة بن أُسِيدٍ الغفاري \_ في صحيح مسلم ومسند أحمد \_ قال: [اطّلَعَ النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر ، فقال: ما تَذْكُرون؟ قالوا: نَذْكُرُ الساعة ، قال: إنها لَنْ تقومَ حتى تَرَوْنَ قبلها عَشْرَ آيات. فذكر: الدُّخان ، والدّجال ، والدّابة ، وطلوعَ الشمس مِنْ مَغْرِبِها ، ونُزولَ عيسىٰ بن مريم ﷺ ، ويأجوجَ ومأجوجَ ، وثلاثة خُسوفٍ: خَسْفٌ بالمَشْرِق ، وخَسْفٌ بجزيرة العرب ، وآخِرُ ذلك نارٌ تَخْرُجُ من اليمن ، تطرُدُ الناس إلى مَحْشَرِهم] (2).

قال ابن مسعود: [خمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ ، واللِّزامُ ، والرُّوم ، والبَطْشَةُ ، والقَمَرُ]<sup>(3)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب ، في قوله عز وجل: ﴿ وَلِنُذِيقَنَّهُم مِّكَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱللَّكَبِرِ ﴾ [السجدة: 21]. قال: [مصائبُ الدنيا ، والرومُ ، والبَّطْشَةُ ، أو الدُّخان] • شُعْبَةُ هو الشّاك في البطشة أو الدخان \_.

وقوله: ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُ ﴾ . أي: يتغشاهم ويَعُمُّهم . ﴿ هَـٰذَاعَذَابُ ٱلِيـرُّ ﴾ \_ تقريع لهم وتوبيخ \_ . أي يقول الله لهم : ﴿ هَـٰذَاعَذَابُ ٱلِيـرُّ ﴾ .

وقوله تعالىٰ: ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

هو قول قريش للنبي ﷺ: إنْ كشف الله عنّا هذا العذاب آمنا بك وأسلمنا معك. قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبري (31043) ، وإسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2901) ـ كتاب الفتن ، بآب في الآيات التي تكون قبل الساعة. ورواه أحمد (4/6) ، وابن أبي شيبة (15/ 163) ، وأخرجه الحميدي (827).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2798)ح (41) \_ كتاب صفات المنافقين. باب الدخان.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2799)-كتاب صفات المنافقين ، الباب السابق.

قتادة: (العـذاب هنـا الـدخـان). وقـال النقـاش: (الجـوع). وكـلا المعنييـن وارد ولا تناقض ، فقد اجتمع عليهم الجهد والجوع والدخان.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ . أي: من أي وجه يتذكرون وقد تولوا عن رسول الله ﷺ والقرآن والحجج .

قال ابن عباس: (أي متى يتعظون والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولّيهم عن محمد ﷺ وتكذيبهم إياه).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَقَالُواْمُعَلَّرُ تَجَنُّونَـ ﴾ .

قال مجاهد: (تولوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون).

قال النسفي: (كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب ﴿ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ مُّمَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّخَوْنُ ﴾ أي: وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان ، وهو ما ظهر على رسول الله على من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره ، فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بأنّ عَدّاساً غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه ، ونسبوه إلى الجنون).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ﴾.

أي: إنا سنكشف عنكم العذاب الذي أنزلناه بكم زماناً قليلاً أو كشفاً يسيراً ، ولكنكم سرعان ما تعودون إلى كفركم وغيكم وتنسون فضل ربكم.

قال ابن مسعود: (فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية) ـ رواه مسلم (1).

وقوله: ﴿ يُوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ﴾.

قال ابن مسعود: (البطشة الكبرى: يوم بدر). قال ابن جرير: (فعادوا ، فبطش بهم جل ثناؤه بطشته الكبرى في الدنيا فأهلكهم قتلاً بالسيف).

17 \_ 33 . قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْ َ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَا مَا لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي مَاتِكُمُ وَسُولُ أَمِينٌ ﴾ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي مَاتِيكُم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2798) ـ وقد مضي بتمامه.

في هذه الآيات: تسليةُ الله تعالىٰ رسوله ﷺ بذكر خبر موسىٰ عليه السلام مع الطاغية فرعون ، وتكذيب القوم بالوحي والنبوة حتىٰ دكهم الله بالهلاك وتركوا الجنات والعيون ، وأورثها الله بني إسرائيل بعد أن نجّاهم ، وأكرمهم بالتوراة والآيات ومحّص إيمانهم وابتلاهم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ﴾.

أي: ولقد اختبرنا قبل مشركي قومك يا محمد قوم فرعون ، وهم قبط مصر ، وبعثنا فيهم موسىٰ عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: (قوله: ﴿ رَسُولُ كَرِيمً ﴾ قال: موسىٰ عليه السلام ، ووصفه جل ثناؤه بالكرم لأنه كان كريماً عليه ، رفيعاً عنده مكانه ، وقد يجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه كان في قومه شريفاً وسيطاً).

وقوله: ﴿ أَنَّ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ﴾.

قال قتادة: (يعني به بني إسرائيل ، قال لفرعون: علام تحبس هؤلاء القوم ، قوماً أحراراً اتخذتهم عبيداً ، خل سبيلهم).

والآية كقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰٓ﴾ [طه: 47].

وقوله: ﴿ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾. قال ابن جرير: (أمين على وحيه ورسالته التي أوعدنيها إليكم).

وقوله: ﴿ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (لا تفتروا على الله). وقال قتادة: (أي: لا تبغوا على الله).

وقال ابن كثير: (أي لا تَسْتَكْبِروا اتباع آياته ، والانقياد لِحُججه والإيمانِ ببراهينه ، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60]).

وقوله: ﴿ إِنِّ ءَاتِيكُر بِسُلطَننِ مُّبِينِ ﴾. قال قتادة: (أي: بعذر مبين).

والمراد: الآيات البينات والأدلة الساطعات والحجج الظاهرات التي أكرم الله بها موسىٰ.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنِي عُذَتُ بِرَتِي وَرَبِّكُرُ أَن تَرَجُمُونِ ﴾. قال ابن عباس: (هو الرَّجم باللسان ، وهو الشّتم). وقال قتادة: (الرجم بالحجارة). والمقصود: إني أعوذ بالله ربي وربكم أن تصلوا إلي بسوء بقول أو فعل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن لَّمَ نُوْمِنُواْ لِى فَاْعَنَزِلُونِ ﴾. قال قتادة: (أي فخلوا سبيلي). وقال مقاتل: (أي دعوني كَفافاً لا لِيَ ولا عَلَيّ). والمقصود: كفوا أذاكم عني ولا تتعرضوا لي ودعوا الأمر مسالمة بيني وبينكم حتىٰ يحكم الله بيننا.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـٰٓثُولَآءِ قَوْمٌ تُجُّومُونَ ﴾ .

أي: فلما طال مُقامه فيهم يقيم حجج الله عليهم ، ولم يظهروا إلا العناد والاستكبار والإجرام ، دعا عليهم دعوة نفذت فيهم ، كما قال سبحانه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَمُ زِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّيْنَا لِيُضِلُو عَن سَبِيلِكُ رَبّنَا الْطَمِسَ عَلَى آمُولِهِمْ وَاللّهُ وَيَعْدُ وَاللّهُ عَلَى قَالُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِمَ فَي قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعَوَتُكُما فَاسْتَقِيما ﴾ وأشدُد عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤمِنُواْ حَتّى يَرُواْ الْعَذَابَ اللّالِم فَي قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعَوَتُكُما فَاسْتَقِيما ﴾ [يونس: 88 ـ 88].

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ .

في الكلام محذوف تقديره: فأجابه ربه في دعوته ، وأمره أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم متجاوزاً فرعون وإذنه ، كما قال جل ذكره: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْـنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه: 77].

قال النسفي: ﴿ إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ﴾ أي: دبّر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده ، فينجي المتقدمين ويغرق التابعين).

وقوله: ﴿ وَٱتَرُكِ ٱلْبَحَرَرَهُوَّآ﴾. الرّهو: السير السهل. قال ابن عباس: (﴿ وَٱتَرُكِ ٱلْبَحَرَ رَهُوَّآ﴾: كهيئته وامضِه). وقال مجاهد: (طريقاً يَبُساً كهيئته ، يقول: لا تأمره يرجع ، اتركه حتى يرجع آخرُهم). والمعنى: لما جاوز موسى ببني إسرائيل البحر ، أراد أن يضرب بعصاه البحر ليعود كما كان ، حتى يصير حائلًا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم ، فأمره الله بتركه ساكناً وطمأنه بأن لا يخاف دركاً ولا يخشى ، وبأن فرعون وجنوده في عداد الغرقى ، وهو قوله: ﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَقُونَ ﴾.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾. ﴿ كَمْ ﴾: للتكثير. أي: كم تركوا من بساتين وعيون ماء ، كالأنهار والآبار ، كانوا ينعمون بخيراتها فأهلكهم الله ومنعهم من الاستمرار في النعيم ، وصيّرهم إلى حياة الهلاك والجحيم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴾. أي: وكم تركوا من زروع وثمار مختلفة ، ومساكن أنيقة وأماكن حسنة كانوا يستمتعون بالمقام فيها. قال مجاهد: ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾: أي حسن).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ ﴾. قال قتادة: (ناعمين).

قال ابن كثير: (أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ، ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد ، فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة ، وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير ، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل).

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَنَالِكُ وَأُوَّرَنَّنَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ﴾. قال قتادة: (يعني بني إسرائيل).

وهو كقوله جل ثناؤه: ﴿ كَنَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَا بَنِيّ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الشعراء: 59]. وكقوله جل ذكره: ﴿ وَأَوْرَثْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ﴾.

قال الحسن: (فما بكي عليهم الملائكة والمؤمنون ، بل كانوا بهلاكهم مسرورين). قال القاسمي: (﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ﴾ فيه تهكّم بهم وبحالهم ، المنافية لحال من يعظم فقده. فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض. ﴿ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴾ أي: مؤخّرين بالعقوبة. بل عوجلوا بها ، زيادة سخط عليهم).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسَرَهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ . أي: من استعباد فرعون وقتله أبناءهم. قال قتادة: (بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ مِن فِرْعَوْكَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾.

﴿ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ بدل من العذاب ، إنه كان جباراً من المشركين. قال القرطبي: (وليس هذا عُلُوّ مَدْح بل هو عُلُوٌ في الإسراف ، كقوله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: 4]. وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَّنَهُمْ عَلَىٰ عِـلَمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾. قال قتادة: (أي اختيروا على أهل زمانهم ذلك ، ولكل زمان عالم). أي: اختار الله بني إسرائيل على عالم ذلك الزمان ، فخلصهم من الغرق وأورثهم الأرض بعد فرعون.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَانَيْنَهُم مِنَ ٱلْآيَكَتِ مَا فِيهِ بَكَتُواْ مَبِينَ ﴾. قال قتادة: (أنجاهم الله من عدوهم ، ثم أقطعهم البحر ، وظلّل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم المنّ والسلوىٰ). وقال ابن زيد: (﴿ مَا فِيهِ بَلَتُواْ مُبِيثُ ﴾ قال: اختبار يتميز به المؤمن من الكافر). وقال: (ابتلاؤهم بالرخاء والشدة ، ثم قرأ: ﴿ وَنَبَلُوكُم بِٱلشّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: 35]).

والمقصود: اختبرهم الله تعالى بالآيات المعجزات ، والخوارق البينات ، والحسنات والسيئات ، ليميز الصادق من الكاذب ، والمؤمن من المنافق.

34 ـ 37. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِى إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنَّ عُنُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَمُ فَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ بِمُنْسَرِينَ ۚ إَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ إِنَّهُمْ كَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ أَهُمُ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: إنكارُ مشركي العرب البعث بعد الموت والحساب ، وتحديهم بإحضار الآباء وتعجيل ذلك الثواب أو العقاب ، فهل هم أقوىٰ من قوم تُبّع والأمم السالفة المتجبرة التي دكّها العذاب؟!

# فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَتَوُلُآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾.

قال قتادة: (قد قال مشركو العرب: ﴿ وَمَا نَحَنُّ بِمُنشَرِينَ ﴾ أي: بمبعوثين). يقال: أنشر الله الموتى ، ونشرهم إذا بعثهم.

والمعنىٰ: أن هؤلاء مشركي قومك يا محمد يكذبون بالنشور بعد الموت والثواب والعقاب.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأْتُواْ بِعَابَابِنَا ٓ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾. خطاب من المشركين لمن يعدهم النشور من رسول الله ﷺ والمؤمنين.

قال النسفي: (أي إن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى حق).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

أي: أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبّع الحميري ومن مضى قبلهم من الأمم القوية المتجبرة دمّرهم الله ودكّ عروشهم بإجرامهم وكفرهم بالبعث والحساب.

قال قتادة: (ذُكر لنا أن تُبَعاً كان رجلاً من حمير ، سار بالجيوش حتى حير الحيرة ، ثم أتى سمرقند فهدمها. وذُكر لنا أنه كان إذا كتب كتب باسم الذي تسمّى وملك برّاً وبحراً وصحاً وريحاً. وذُكر لنا أن كعباً كان يقول: نُعِتَ نَعْتَ الرَّجُل الصالح ذمَّ الله قومه ولم يذمه. وكانت عائشة تقول: لا تسبّوا تُبَعاً ، فإنه كان رجلاً صالحاً).

وقوم تبّع ـ هم سبأ ـ أهلكهم الله وخرّب بلادهم وشرّدهم في البلاد ، وفرقهم شذَر مذَر ، وقد شبههم الله في إنكارهم للمعاد بقريش ، فقد كانوا عرباً من قحطان ، وهؤلاء عربٌ من عدنان. وقد كانت حِمير ـ وهم سبأ ـ كلما ملك فيهم رجلٌ سَمَّوه تُبَعاً ، كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس ، وقيصر لمن ملك الروم ، وفرعون لمن ملك مصر كافراً ، والنجاشي لمن ملك الحبشة ، ونحو ذلك.

ولكن يبدو أن تبعاً أسلم فجاءه المدح في السنة الصحيحة وبقي الذم لقومه. فقد

أخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً: [لا تَسُبُّوا تُبَعاً ، فإنه كان قدْ أَسْلَمَ] (1).

وأخرجه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة أنها قالت: [كان تُبَعِّ رجلًا صالحاً ، ألا ترى أن الله عز وجل ذمّ قومه ولم يذمّه؟](2).

وله شاهد مرسل جيد أخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: [نهى رسول الله ﷺ الناس عن سبّ أسعد ، وهو تُبّع. قلنا: يا أبا عبد الله! وما كان أسعد؟ قال: كان على دين إبراهيم ﷺ (3).

وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما أدري تُبَعُ ألعيناً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيّاً كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفاراتُ أم لا؟].

وقد وقع في «المستدرك» لفظ (أنبياً) بدل (ألعيناً) ويبدو أنه خطأ من بعض نسّاخ «المستدرك» والصواب (ألعيناً).

قال ابن عساكر عقب الحديث: (وهذا الشك من النبي ﷺ كان قبل أن يبين له أمره ، ثم أخبر أنه كان مسلماً ، وذاك فيما أخبرنا. . . ثم ساق الحديث السابق: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم»).

وبنحوه قول الهيثمي: (يحتمل أنه ﷺ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره). يعني قوله ﷺ: «... ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له..» أخرجه الشيخان وغيرهما.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (5/ 340)، والطبراني في «الأوسط» (ص 368 ـ مجمع البحرين)، وله شواهد تقويه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2423).

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم (2/ 450) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق من مرسل وهب بن منبه. وبكار بن عبد الله \_ هو اليمامي \_ قال الذهبي: «ما علمت به بأساً». قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 5/ص 549): أخرجه ابن عساكر. فهو شاهد مرسل جيد.

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود (4674) \_ دون الجملة الثالثة ، وأخرجه الحاكم (1/36) ، وعنه البيهقي (8/329) ، وابن عساكر في «التاريخ» (3/1251) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2217) ، وهو حديث صحيح على شرط الشيخين .

38 ـ 42 . قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴾ هَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ ٱكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَلَمُ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَاهُ اللهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَنِيرُ ٱلرَّحِيمُ إِلَى مَن رَّحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَنْزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

في هذه الآيات: تقريرُ الله تعالىٰ حكمته في الخلق للجدّ والعبادة لا للهزل واللعب ، وتأكيدُه الفصل لجميع الخلائق في يوم الفصل حيث لا يغني حميم ولا قريب ، ولا ينجو يومئذ إلاّ من رحم الله وجاء بقلب منيب.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾. قال مقاتل: (غافلين). وقال الكلبي: (لاهين). والآية إخبارٌ عن كمال عدله وحكمته سبحانه في غاية الخلق، وعن تنزيهه نفسه عن اللهو والعبث والباطل.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: 27].

2 - وقال تعالىٰ: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۚ ۚ فَتَعَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله على فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: [قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه](1).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عبد الله قال: [نام رسول الله ﷺ على حصير ، فقام وقد أثر في جنبه ، فقال: ما لي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/8) ، وأخرجه أحمد (5/160) ـ في أثناء حديث طويل.

وللدنيا ، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استَظَلَّ تَحْتَ شجرة ، ثمَّ راحَ وتركها]<sup>(1)</sup>. وقوله تعالىٰ: ﴿ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا به. لم نخلق الخلق عبثاً بأن نحدثهم فنحييهم ما أردنا ، ثم نفنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي، وغير مجازاة المطيع على طاعته ، والعاصي على المعصية . . . ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنَّ الله خلق ذلك لهم ، فهم لا يخافون على ما يأتون من سخط الله عقوبة ، ولا يرجون على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. قال قتادة: (يوم يُفْصَلُ فيه بين الناس بأعمالهم). فيوم الفصل ﴿ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. أي: يوم يجمع الله الأولين والآخرين ثم يفصل بينهم: فريق في الجنة وفريق في السعير.

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْنًا وَلَا هُمْمُ يُنْصَرُونِ ﴾ .

﴿ يَوْمَ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَ﴾ الأول. والمؤلى: هو الوليّ ، وهو الناصر والمعين.

قال قتادة: (انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدم ، وصار الناس إلى أعمالهم ، فمن أصاب يومئذ شراً شقي به آخر ما عليه).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيــُـــُ ﴾ .

قال النسفي: (أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَـزِيْزُ ٱلرَّحِــمُ﴾ الغالب على أعدائه ﴿ ٱلرَّحِــمُ﴾ لأوليائه).

24 ـ 50 . قوله تعالى: ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللهُ عَامُ الْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغَلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ كَغَلِى الْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَجِيمِ ﴿ كَعَلِى الْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَجِيمِ ﴿ ثُمُّ صُبُوا فَوَقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿ فَ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِرِيمُ ﴿ فَ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ ءَتَمْ تَرُونَ ﴿ فَ إِنَّ هَذَا مَا كَنتُم بِهِ ءَتَمْ تَرُونَ ﴿ فَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: نَعْتُ طعام المشركين في نار الجحيم ، إنه من شجرة الزقوم طعام

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ـ حديث رقم ـ (4109)، والترمذي ـ أبواب الزهد. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (1936).

يغلي في البطون كغلي الحميم ، ويؤمر بإدخال صاحبه إلى وسط الجحيم ، ثم يصب على رأسه من ماء الحميم ، ويقال لصاحبه استهزاء: ذق إنك أنت العزيز الكريم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ لَهَامُ الْأَثِيمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۞ كَعْلَى الْمُطُونِ ۞ كَعْلَى الْمُحْدِيمِ ﴾.

قال القرطبي: (شجرة الزقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسمّاها الشجرة الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها ، فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْل ، وهو النُّحاس المذاب).

وفي لغة العرب: أثم الرجل إثماً ومأثماً إذاوقع في الإثم ، فهو آثم وأثيم وأثوم. وعن يحيى بن سلام: (الأثيم: هو المشرك المكتسب للإثم).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس: [أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَا إِلَّا وَأَنتُم تُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] قال رسول الله ﷺ: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشَهم ، فكيف بمن يكون طعامه] (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ .

قال مجاهد: (خذوه فادفعوه). وقال قتادة: ﴿ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ إلى وسط النار). وأصل العَتْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتجرّه لتذهب به إلى حبس أو بليّة. فيقال يوم القيامة للزبانية خذوا هذا الأثيم فجرّوه وسوقوه إلى داخل جهنم.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴾.

قال ابن جرير: (\_يقول \_: ثم صبوا على رأس هذا الأثيم من عذاب الحميم يعني من الماء المسخّن). وهو كقوله تعالىٰ: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصَّهَرُ بِهِ عَافِى بُطُونِهِمُ وَٱلْحَالَٰ وَهُو كَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصَّهَرُ بِهِ عَافِى بُطُونِهُمْ وَٱلْحَالَٰ وَهُ وَالْحَجِ : 19 \_ 20].

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾. استهزاء واستخفاف وتوبيخ وإهانة وانتقاص. أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. قال ابن عباس: (أي لست بعزيز ولا كريم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس. انظر تخريج: «مشكاة المصابيح» (5683) ، وصحيح الجامع الصغير (5126).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ ء تَمَّتُرُونَ ﴾ . أي : إن هذا العذاب ـ معشر الكفار ـ اليوم ، هو الذي كنتم تشكون به في الدنيا فتختصمون فيه ولا توقنون بحدوثه ، فها هو اليوم يمس جلودكم ويلفح وجوهكم فذوقوه وأيقنوا .

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 .. قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هَانِهُ النَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ الْمُورِ : 13 \_ 15].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ [الرحمن: 43 \_ 44].

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ: [يُؤتَىٰ بالعبد يومَ القيامة فيقول له: ألمْ أجعلْ لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسَخَّرْت لك الأنعام والحَرْثَ ، وتَركْتُكَ تَرْأَسُ وتَرْبَعُ فكنت تظنّ أنَّك مُلاقِيً يَوْمكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني الله .

قال أبو عيسى: (ومعنىٰ قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في العذاب ، وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ ﴾ [الأعراف: 51] قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب).

51 ـ 59 . قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسَّتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ۞ كَذَيْكَ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسَّتَبْرَقِ مُتَقدِيلِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ وَيَهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ وَيَهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَلَا يَدُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْدُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا اللَّهُ لِلَّ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞ .

في هذه الآيات: نَعْتُ مقام المتقين بعد نَعْت مقام المجرمين ، فالمتقون في جنات وعيون ولباس من حرير ويجلسون متقابلين ، وقد زوجهم ربهم بالحور العين ، فهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1978) ـ أبواب صفة القيامة \_ وأصله في صحيح مسلم.

يدعون ألوان الفاكهة آمنين ، فلا موت بعد اليوم وقد وقاهم الله عذاب الجحيم ، وذلك هو الفضل من الله والفوز العظيم. فانتظر يا محمد مآل القوم المكذبين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ﴾. قال قتادة: (إي والله ، أمين من الشيطان والأنصاب والأحزان).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونِ ﴾. ترجمة عن المقام الأمين ، فهم في بساتين الخضرة والجمال وبين عيون الماء. قال ابن جرير: (والجنات البساتين ، والعيون: عيون الماء المطرد في أصول أشجار الجنات). قال ابن كثير: (وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم ، وشرب الحميم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ يُلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ﴾. السندس: ما رقّ من الديباج ، والإستبرق: ما غلظ منه.

قال عكرمة: (الإستبرق: الديباج الغليظ). وقال الزجاج: (هما نوعان من الحرير). فالسندس: رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، والإستبرق: ما يلبس من الحرير على أعالى القماش، وله بريق ولمعان.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾ [الدهر: 21].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُفَّرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِيهَ ٱلثَّوَابُ﴾ [الكهف: 31].

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: [أهدى أكيدر<sup>(1)</sup> دومة إلى النبي ﷺ جبة من سندس ، فتعجب الناس من حسنها ، فقال: لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا]<sup>(2)</sup>.

وفي الصحيحين أيضاً من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله على ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله على: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا](3).

<sup>(1)</sup> أي أميرها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2615) ، (3248) ، وأخرجه مسلم (2469).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5836) ، وانظر (3802) ، وأخرجه مسلم (2468).

وقوله: ﴿ مُتَقَدِيلِينَ ﴾. أي: على السرر ، ينظر بعضهم إلى بعض ، ولا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره.

وقوله تعالىٰ: ﴿كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ﴾. قال مجاهد: (أنكحناهم حوراً. قال: والحور: اللاتي يحار فيهن الطرف باد مُخُ سوقهن من وراء ثيابهن ، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد ، وصفاء اللون).

وعن قتادة: ﴿ بِحُورِ عِينِ﴾: بيضاء عيناء). وفي رواية: (بيض عين). والعين: جمع عيناء ، وهي العظيمة العينين من النساء.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي لَلْخِيَامِ ۞ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَوْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُّ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَ ﴾ [الرحمن: 72 \_ 74].

2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 58].

3\_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴿ كَاٰمَنَالِ ٱللَّوْلَهِ ٱلْمَكَّنُونِ ﴾ [الواقعة: 22\_23].

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث:

الحديث الأول: في الصحيحين وسنن ابن ماجة والترمذي عن أنس ، أنّ رسول الله على الله عن أنس ، أنّ رسول الله على قال: [لَغَدُوة في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ، ولقابُ قوسِ أحدِكم أو موضِعُ يدِه في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ولو أنّ امرأة من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأتْ ما بينهما ريحاً ، ولنَصيفُها ـ أي خمارها ـ على رأسها خير من الدنيا وما فيها] (1).

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن داود بن عامر بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: [لو أنَّ ما يُقِلُّ ظَفَرٌ مما في الجنة بدا لتَزَخْرَفَتْ له ما بين خوافق السماوات والأرض ، ولو أنَّ رجلاً مِنْ أهل الجنة اطّلَعَ فبَدا أساوِرُهُ لطَمَسَ ضوءَ الشمس كما تطمسُ الشمسُ ضوء النجوم](2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الشيخان ، وابن ماجة (2757) ، وانظر صحيح الترمذي (1345).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2061) ، وتخريج: «مشكاة المصابيح» (5637).

قط ، إن مما يغنين: نحن الخيِّرات الحسان ، أزواج قوم كرام ، ينظرن بِقُرَّةِ أعيان]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ولفظه: [إن الحور العينَ لتغنين في الجنة يقلن: نحن الحور الحسان ، خبئنا لأزواج كرام].

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِكَهَ قِهِ ءَامِنِينَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أُحضِرَ لهم ، وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه ، بل يحضرُ إليهم كلما أرادوا).

# وقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾.

قال ابن جرير: (\_ أي \_ لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولىٰ التي ذاقوها في الدنيا). وهذا الاستثناء يؤكد النفي ، فهو استثناء منقطع ، والمقصود: انعدام الموت في الآخرة ، واستمرار سعادة أهل الجنة.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أين الله عنه قال: قال رسول الله عنه أين الموت كهيئة كَبْش أمْلَحَ فينادي مُنادِ: يا أهل الجنة ، فيشرئِبُونَ وينْظُرون فيقول: هل تَعْرِفونَ هذا؟ فيقولُون: نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادي: يا أهل النار ، فيشرَئِبُون وينُظُرون فيقول: هَلْ تعرفونَ هذا؟ فيقولُون: نعم ، هذا الموتُ ، وكُلُهم قد رآه ، فيذبَحُ ، ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موتَ ، ويا أهل النار خلودٌ فلا موتَ ، ويا أهل النار خلودٌ فلا موتَ ، ويا أهل النار خلودٌ فلا موتَ ،

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [ينادي مُناد: إنَّ لكم أن تَصِحُّوا فلا تَسْقَموا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَحْيَوا فلا تموتوا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَشِبُّوا فلا تهرموا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تبأسوا أبداً]<sup>(3)</sup>.

وفي مسند البزار ومعجم الطبراني بسند حسن عن جابر قال: [قيل يا رسول الله ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ، وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع الصغير (1557) ، وكذلك (1598) للشاهد بعده.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4730) \_ كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم (2849) \_ كتاب الجنة ونعيمها ، وانظر الحديث (2850).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2837) \_ كتاب الجنة ونعيمها ، باب في دوام نعيم أهل الجنة.

هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا ، النوم أخو الموت](1).

وفي رواية الطبراني: [النوم أخو الموت ، وأهل الجنة لا ينامون].

وفي رواية لغيره: [النوم أخو الموت ، ولا ينام أهل الجنة].

وقوله: ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾. نور على نور ، وفضل على فضل ، فقد جمع لهم سبحانه بين الخلود في الجنان ، وتحريم أجسامهم عن النيران ، لتقر عيونهم وقلوبهم.

وقوله: ﴿ فَضَلَا مِّن رَّبِّكَ ﴾. قال القرطبي: (أي فعل ذلك بهم تفضّلًا منه عليهم).

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لن يُدْخِلَ أحداً منكم عملُه الجنة ، ولا يُتجيه من النار ، قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟ قال: ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. فسدّدوا وقاربوا وأبشروا ، واغدوا وروحوا ، وشيء من الدُّلْجة ، والقَصْد القَصْد تبلغوا . واعلموا أن أحبَّ العمل إلى الله أدومُه وإنْ قلَّ ](2).

وفي لفظ ابن ماجة: [قاربوا وسدّدوا. فإنّه ليس أحَدٌ مِنكم بِمُنْجيه عَمَلُه. قالوا: ولا أنت؟ يا رسول الله! قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل].

وقوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾. أي: غاية السعادة والربح العظيم والفوز الكبير ، فإن الفرح بدخول الجنة والنجاة من النار لمن أعظم الفرح ، ولا ينافسه إلا الحصول على رضوان الله فلا يسخط أبداً ، ولذة النظر إلى وجهه الكريم فلا يبأس بعده أبداً.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾. قال قتادة: (أي هذا القرآن). وقال ابن زيد: (القرآن، ويسرناه: أطلق به لسانه).

والمقصود: إنما أنزلناه قرآناً عربياً فصيحاً سهلاً واضحاً بأفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ، وسهّلنا ذكره وتلاوته على لسانك وعلى من يقرؤه لعلهم يتعظون ويتفهّمون وينزجرون.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار (3517) ، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (923) ، وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1087).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 48)، ومسلم (8/ 140)، وأحمد (2/ 264)، والسياق لمسلم. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3386) ـ كتاب الزهد. باب التوقي على العمل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَٱرْتَقِبَ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾. قال النقاش: (أي: انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إنهم منتظرون لك الموت). وقال ابن جرير: (فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قومك من قريش ، إنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك بصدّهم عما أتيتهم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه).

والآية تسلية للنبي ﷺ من الله عما يلقاه من عناد قومه وتكذيبهم ، وحمل بشائر النصر له والظفر عما قريب.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالىٰ: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنا وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴾ [المجادلة: 21].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُـ﴾ [غافر: 51].

أخرج الخطيب في «التاريخ» ، والديلمي بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النَّصر مع الصَّبر ، والفرجُ مع الكرب ، وإنَّ مع العسر يسراً ، وإنَّ مع العُسْرِ يُسْراً]<sup>(1)</sup>.

تم تفسير سورة الدخان بعون الله وتوفيقه ، وواسع منَّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) ، والديلمي (4/ 111 ـ 112) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ أنزل القرآن كله في ليلة القدر ، وهي ليلة مباركة خير من ألف شهر.
- 2\_مَنْ حُرِمَ خير ليلة القدر فقد حُرم أعظم الخير ، ولا يُحرم خيرها إلا محروم.
- 3 ـ من علامات الساعة: الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسىٰ بن مريم ﷺ ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف ، ونار تخرج من اليمن .
- 4 ـ البطشة الكبرى: يوم بدر ، والعذاب الأدنى: مصائب الدنيا ، والعذاب الأكبر: عذاب الآخرة.
  - 5\_الابتلاء بالرخاء والشدة ، وبالاختبار يميز الله الخبيث من الطيب.
  - 6 ـ لا تسبّوا تُبَّعاً ، فإنه كان قد أسلم ، وكان على دين إبراهيم عليه السلام.
    - 7 ـ ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
- 8 ـ لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ،
   فكيف بمن يكون طعامه!؟.
  - 9 ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾: استهزاء واستخفاف وتوبيخ وإهانة وانتقاص.

10 ـ النوم أخو الموت ، وأهل الجنة لا ينامون.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (37).

#### موضوع السورة

مخالفة الله بين المؤمنين والفاسقين ومشهد الأمم وهي جاثية لنيل الجزاء يوم الدين.

#### -منهاج السورة -

- 1 ـ ثناء الله على كتابه المسطور ، وإظهار بديع آياته في كونه المنشور.
- 2 ـ تهديدُ الله المعاندين لآياته المستكبرين ، وتوعده لهم بعذاب الهون في نار الجحيم .
- 3 ـ امتنان الله على عباده تسخيره لهم البحر وما في السماوات والأرض لعلهم يشكرون.
- 4 ـ ترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتىٰ يأتي أمر الله المبين ، وكل نفس بما كسبت رهينة ثم إلى ربكم ترجعون.
- 5 ـ إخبار الله تعالىٰ عن فضله ونعمه على بني إسرائيل ، ومقابلة بعضهم نعمه بالبغي والظلم.
- 6 ـ امتنان الله تعالىٰ على رسوله ﷺ بهذه الشريعة المليئة بالحكم والعلم ، وأمره \_ تعالىٰ ـ له بمخالفة أهل الشرك والظلم.

- 7 ـ مخالفة الله تعالى بين المؤمنين والفاسقين في الدارين ، وختمه ـ تعالى ـ على أسماع وقلوب أهل الهوى ، وطمس أبصارهم عن الهدى .
- 8 \_ نَسْبُ المشركين المصائب والموت إلى الدهر ، وإنكارهم البعث من القبور والحشر.
- 9 ـ إثباتُ الملك لله والخسارة على المبطلين ، وكل أمة جاثية يوم القيامة لتدعىٰ إلى كتابها وليظهر الحق واليقين.
- 10 ـ إخبار الله عن افتراق الأمم يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة ، وفريق في السعير.



## ينسب ألمّه التُكنِّ التَحَسِيرُ

1 ـ 5. قوله تعالىٰ: ﴿ حمّ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَنَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَاخْتِلَافِ ٱلنَّلِ وَالْخَرِينِ لَلْمُؤْمِنِ لَكَ اللّهَ مِن السَّمَلَةِ مِن رِّزْقٍ فَآخِيا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَمِّرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَئَ لِقَوْمٍ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مِن ٱلسَّمَلَةِ مِن رِّزْقٍ فَآخِيا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَمِّرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَئَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: انتصار الله تعالى لكتابه العظيم ، فهو كتابه المعجز في آياته المسطور ، يقابله آيات كبيرة في هذا الكون المنشور ، فالسماوات والأرض والمخلوقات والدواب والليل والنهار والحياة والموت والرياح آيات عظيمة تدل على عظمته \_ تعالىٰ \_ أصحاب العقول.

فقوله تعالىٰ: ﴿حَمَ﴾ كسابقه ، يفيد التحدي والإعجاز ، فإن هذا القرآن المعجز للجن والإنس مؤلف من جنس هذه الأحرف التي يتخاطب العرب بها.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾. انتصار لهذا القرآن المنزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه وجميع تصريفه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال ابن جرير: (إن في السماوات السبع اللاتي منهن نزول الغيث ، والأرض التي منها خروج الخلق أيها الناس لأدلة وحججاً للمصدقين بالحجج إذا تبينوها ورأوها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَفِي خَلْقِكُرْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَةِ ءَايَنُتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ .

أي: وفي خلقكم وخلق ما تفرّق في الأرض من دابة تدّب عليها من غير جنسكم آيات وعبر لقوم يوقنون بحقائق الأمور فيقرون بمدلولاتها.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَاخْنِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَّرِيفِ الرِّيَائِحِ ءَايَئتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ .

قال ابن كثير: (واختلاف الليل والنهار، في تعاقبُهما دائِبينَ لا يَفتُران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله تعالى من السّحاب من المطر في وقْتِ الحاجة إليه، وسَمَّاه رِزقاً لأنَّ به يحصل الرزق، ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾، أي: بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله عز وجل: ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيَاجِ ﴾، أي: جَنوباً وشمالاً، ودَبوراً وصَباً، بَحْرية وبَرِّية، ليلية ونهارية. ومنها ما هو للمطر، ومنها ما هو لِلقاح، ومنها ما هو غذاءُ الأرواح، ومنها ما هو عقيمٌ لا ينتج. وقال سبحانه وتعالى أولا: ﴿ لَآينتِ من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى).

وعن قتادة: ﴿ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ ﴾ قال: تصريفها إن شاء جعلها رحمة ، وإن شاء جعلها عذاباً).

وفي التنزيل نحو ذلك: قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِكَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَ مِنَ السَّكَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَالنَّهَ مِنَ السَّكَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَالنَّهَ مِنَ السَّكَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَالنَّهَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَتِ وَالشَّكَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ وَالشَّكَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 164].

أخرج الطبراني في «الأوسط» ، واللالكائي في «السنة» بسند حسن لشواهده ، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: [تفكروا في آلاءِ الله ، ولا تفكروا في الله عز وجل]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند أبي نعيم بسند حسن من حديث ابن عباس بلفظ: [تفكروا في خلقِ الله ، ولا تفكروا في الله]<sup>(2)</sup>.

وشاهد آخر عنده عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ: [لا تفكروا في الله ، وتفكروا في خلق الله ، فإن ربَّنا خلقَ ملكاً ، قدماه في الأرض السابعة السفليٰ ، ورأسه قد جاوز

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أنظر «الحلية» لأبي نعيم (6/ 66 ـ 67) ، وصحيح الجامع الصغير (2973).

السماء العُليا ، ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام ، وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام ، والخالق أعظم من المخلوق](1).

في هذه الآيات: تهديدُ الله تعالىٰ \_ بعد تعريفه بآياته الكبيرة \_ كل أفاك أثيم ، يُصِرُّ على الكبيرة والعناد والاستهزاء بالدين ، وقد توعده الله وأمثاله من المشركين عذاب الجحيم.

فقوله: ﴿ يِلُّكَ مَايَنَتُ اللَّهِ ﴾. قال النسفي: (إشارة إلى الآيات المتقدمة ، أي: تلك الآيات ﴿ مَايَنَتُ اللهُ وَحَدَانِيةَ اللهُ وَحَدَانِيةَ اللهُ وَقَدَرَتُهِ .

وقوله: ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾. قال القرطبي: (أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فه).

وقوله: ﴿ فَإِلَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ آللَهِ وَءَايَنبِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾. قال القاسمي: (أي بعد آياته ودلائله الباهرة. وتقديمُ اسم الله للمبالغة والتعظيم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾. قال ابن كثير: (أي: أفاكِ في قوله كذّاب ، حلاف مَهين أثيم في فعله وقيله ، كافر بآيات الله).

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَدِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

قال ابن جرير: (يقول: يسمع آيات كتاب الله تُقرأ عليه ﴿ ثُمَّ يُصِرُّ﴾ على كفره وإثمه فيقيم عليه ، غير تائب منه ، ولا راجع عنه ﴿ مُسْتَكْبِرًا ﴾ علىٰ ربه أن يذعن لأمره ونهيه

<sup>(1)</sup> إسناده حسن في الشواهد. أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 66 \_ 67) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج (4) ص (396) عقب الحديث (1788).

﴿ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ يقول: كأن لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله بإصراره على كفره ﴿ فَبَشِّرَهُ بِمَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ يقول: فبشر يا محمد هذا الأفاك الأثيم الذي هذه صفته بعذاب من الله له. ﴿ أَلِيمٍ ﴾ يعني موجع في نار جهنم يوم القيامة ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا ﴾. قال النسفي: (إذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها ﴿ ٱتَّخَذَهَا﴾ اتخذ الآيات ﴿ هُزُوًّا﴾).

وقوله: ﴿ أُولِكَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾. أي: سيقابلهم الله لقاء استهزائهم بآياته بعذاب يهينهم ويؤلمهم ويذلهم في نار جهنم.

وقوله: ﴿ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾. قال ابن عباس: (أي أمامهم). أي من وراء ما هم عليه من التكبر على الحق والاستهزاء بآيات القرآن جهنم.

وقوله: ﴿ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا ﴾. أي: من الأموال والأولاد ومتاع الحياة الدنيا. كقوله تعالىٰ: ﴿ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمَوالْهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا ﴾ [المجادلة: 17].

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي ﷺ قال: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت ، قد أردت منك أهون من هذا ، وأنت في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار ، فأبيت إلا الشرك ، فيؤمر به إلى النار](1).

وقوله: ﴿ وَلَا مَا اَخَّذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا ۚ ﴾. يعني: من الأوثان والأصنام والطواغيت والرؤساء ، فكل هؤلاء لا يستطيعون نصر أنفسهم يوم القيامة فضلاً عن نصر أتباعهم ﴿ وَلَمْتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ هَنَذَا هُدَى ﴾. مبتدأ وخبر ، يعني القرآن. قال ابن عباس: (يعني كل ما جاء به محمد ﷺ).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾. أي: جحدوا آياته وحججه ودلائله. ﴿ لَمُمْ عَذَابُ مِن رِّجْزٍ أَلِيدُ ﴾. أي: لهم عذاب من أوجع العذاب أليم. والرجز هو أشد العذاب.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134). انظر مختصر صحيح مسلم (1955) ـ كتاب صفة القيامة. باب: في كثرة العرق يوم القيامة.

في هذه الآيات: امتنانُ اللهُ تعالىٰ على عباده تسخيره البحر لهم للمنافع والركوب لعلهم يشكرون ، وتسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض لعلهم يتفكرون ، وترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتىٰ يأتي أَمْرُ الله المبين ، فكل نفس بما كسبت رهينة ثم إلى ربكم \_ معشر العباد \_ ترجعون .

فقوله: ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ .

فيه ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده ، بأن سخّر لهم البحر بما فيه ، والسفن تجري فيه بأمره. قال ابن كثير: (فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها).

وقوله: ﴿ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ـ ﴾. أي: في الأسفار والتجارات والمكاسب والمعايش.

قال النسفي: (بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطري).

وقوله: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾. أي: ما ذلله لكم عبر البحر ، إما من داخله أو من العبور فوقه بالخيرات والأمتعة من الأقاليم النائية والأقطار المتباعدة.

وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَدُّ ﴾ .

أي: من النجوم والجبال ، والشجر والدواب والبحار والأنهار ، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى من فضله وحده. قال القرطبي: ﴿ جَمِيعًا مِنَّهُ ﴾ يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسانٌ منه وإنعام).

وقوله: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾. قال القاسمي: (أي: في آيات الله وحججه وأدلته ، فيعتبرون بها ويتفكرون).

وقوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ . قال مجاهد: (لا يبالون نِعَم الله ، أو نِقم الله. وهذه الآيات منسوخة بأمر الله بقتال المشركين).

والمقصود: كان الأمر من الله للمؤمنين ابتداء الإسلام أن يصفحوا عن أذى المشركين ويصبروا على تماديهم ، من باب التأليف لهم ، فلما أصَرُّوا على العناد ورضي الله عن إعداد المؤمنين شرع لهم الجلاد والجهاد. قال أبو صالح: (نسختها التي في الحج: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ إنَّنَهُم ظُلِمُواً ﴾). وقال ابن زيد: (هؤلاء المشركون ، وقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليهم).

وعن قتادة: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ قال: نسختها ما في الأنفال: ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ وفي براءة: ﴿ وَقَدْنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَدْلِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله).

وقوله: ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. أي: ليجزي بالمغفرة قوماً مخصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم مقابل إحسانهم. فتنكير ﴿ قَوْمًا ﴾ على المدح لهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لِمَّ ۗ وَمَنْ أَسَآهَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

أي: من عمل بطاعة الله فانتهى إلى أمره وانزجر لنهيه فإنما يخص بذلك الخير نفسه ويقدمها لسعادتها ، ومن أساء في عمله وأسخط ربه فإنما يرتد ذلك على نفسه فيقدمها لشقاوتها ، والمرجع إلى الله تعالى لتوضع الأعمال على الميزان بين يديه. قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7 - 8].

وأخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالىٰ: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك](1).

# 16 ـ 20. قولمه تعالمه عن ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئَابُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْوُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ مِنْ بَعْنَا هُوَ الْفَيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُوكَ ﴿ يَعَلَمُ اللَّهُ مِنَ الْأَمْرِ فَالتَّبِعُهَا وَلَا لَتَّبِعُ أَهُواَ اللَّهُ وَلِي يَعْنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَن اللهِ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللهُ بَعْضُ وَاللهُ وَلِللهُ وَلِي اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: إخبارُ الله تعالىٰ عن فضله ونعمه على بني إسرائيل ومقابلة بعضهم نعمه بالبغي والظلم ، وامتنانُ الله على رسوله ﷺ بشريعة غراء فيها الحكم والعلم ، وأمْره تعالىٰ نبيّه بالثبات على الحق ومخالفة أهل الشرك والإثم.

فقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَ ابَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُكُمْ وَٱلنَّبُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (الكتاب: يعني التوراة والإنجيل. والحكم: يعني الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب. والنبوة: يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلاً إلى الخلق).

وقوله: ﴿ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ ﴾. أي: من المآكل والمشارب. قال القرطبي: (أي: الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام. وقيل: يعني المَنّ والسَّلويٰ في التّيه).

وقوله: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . أي على عالَمِي زمانهم .

وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِنَ ٱلْأُمْرِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: حُجَجاً وبراهين وأدلة قاطعات ، فقامت عليهم الحجج).

وقوله: ﴿ فَمَا آخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَـا بَيْنَهُمْ ﴾. أي: فما حصل الاختلاف بينهم إلا بعد قيام حجة الله البالغة عليهم ، وإنما كان ذلك طلباً للرياسات ورغبة في المناصب الدينية الواهية ، لأنها كانت على حساب الحق.

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾.

أي: إن ربك \_ يا محمد \_ سيفصل بينهم يوم الحساب بالحق ، فينصر المحق ويخذل المبطل ، ويكشف البغي والحسد وطلب الرياسة في الدين على حساب الحق. وفي الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك في دينها مسلك بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعْهَا﴾. قال ابن عباس: (يقول: على هدى مر الأمر وبينة). وقال قتادة: (والشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنهي فاتبعها ﴿ وَلَا نَشَيِعٌ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾).

وقال 'بن زيد: (﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ قال: الشريعة: الدين. وقرأ: ﴿ شَرَعَ لَدَمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُوحًا وَٱلَّذِى ۖ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ ﴾. قال: فنوح أولهم وأنت آخرهم).

وقوله: ﴿ وَلَا نَتَّهِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. أي: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون.

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾. أي: فهؤلاء \_ يا محمد \_ لن يغنوا عنك لو اتبعتهم من عقاب الله وسخطه ، والكلام يتوجه للأمة من بعد نبيها لتحمل الدين بقوة ولا تمضي وراء أهواء الجاهلين والظالمين.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُّهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

أي: وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض ، والله يلي من اتقاه. قال النسفي: (وما أبين الفضل بين الولايتين). وقال ابن كثير: (﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ اللهُ بَعْضُ ﴾ ، أي: وماذا تُغني عنهم وَلاَيتهُم لبعضهم بعضاً ، فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهكاكاً ، ﴿ وَأَلِلهُ وَلِى الْمُنَّقِينَ ﴾ . وهو تعالىٰ يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات).

وقوله: ﴿ هَنْذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾. قال ابن زيد: (القرآن. هذا كله إنما هو في القلب. وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَائُرُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي القلب. وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَائُرُ وَلَالِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾. وليس بِبَصر الدنيا ولا بسمعها).

قال الزمخشري: (جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع ، بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحاً وحياة). أي: فهو تشبيه بليغ ﴿ وَهُدًى ﴾ أي: من الضلالة ﴿ وَرَحَمَةٌ ﴾ أي: من العذاب لمن آمن وأيقن ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُوكَ ﴾ أي: يطلبون اليقين \_ ذكره القاسمي.

21 ـ 23. قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن بَخْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن بَخْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَحْدُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ إِنْ وَخَلَقَ ٱللَّهُ

ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنَهَهُ هَوَنِهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنَهَهُ هَوَنِهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: مخالفةُ الله تعالىٰ بين المؤمنين والفاسقين في الدارين ، وخلقُه تعالىٰ السماوات والأرض بالحق ثم الحساب في الآخرة وهم لا يظلمون ، وختمُ الله على أسماع وقلوب أهل الهوىٰ ، وطمس عيونهم وأبصارهم عن الهدىٰ.

فقوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَتِ سَوَآءً غَيْنَهُمْ وَمَمَانُهُمْ ﴾ .

الاجتراح: الاكتساب. قال قتادة: (لقد تفرق القوم في الدنيا، وتفرقوا عند الموت، فتباينوا في المصير).

والمقصود: هل من اجترح السيئات واكتسب الآثام وكذب الرسل وعبد غير الله كمن صدق الله الإيمان والعمل الصالح؟! كلا لا يستوون في أحوال محياهم ومماتهم.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ أَنَتَجْمَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُورَ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ [القلم: 35 ـ 36].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْتَوِى آَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَآَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ ٱَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ﴾ [الحشر: 20].

3 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَاأً لَّا يَسْتَوُرُنَ ﴾ [السجدة: 18].

وفي الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كَنَفَهُ (1) ويسترُه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربِّ ، حتى قرَّره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه قد هلك ، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: ﴿ هَا وُلَا إِلَيْهِ كَا لَا يَعِلَى كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ مِّ أَلَا لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [هود: 18] [2).

<sup>(1)</sup> أي: حفظه وستره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) ، وأخرجه مسلم (2768) ، وأخرجه أحمد (2/ 74).

وعن مجاهد: ﴿ سَوَآءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن ، والكافر في الدنيا والآخرة كافر). وقال ليث: (بعث المؤمن مؤمناً حياً وميتاً ، والكافر كافراً حياً وميتاً).

وقال إبراهيم بن الأشعث: (كثيراً ما رأيت الفُضيل بن عياض يردّد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها ، ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمئ مبكاة العابدين لأنها محكمة).

وقرأ قراء المدينة والبصرة ﴿سواءٌ﴾ بالرفع على أنها خبر مقدم ، وأما قراء الكوفة فقرؤوها ﴿سواءً﴾ بالنصب على الحال من مفعولي نجعل ، والقراءة بالنصب أشهر.

وقوله: ﴿ سَآهَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: ساء ما ظنُّوا بنا وبِعَدْلِنا أن نُساوِيَ بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة ، وفي هذه الدار).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْمَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (فلم يخلق الله السماوات والأرض للظلم والجور ولكن خلقناهما للحق والعدل. ومن الحق أن نخالف بين حكم المسيء والمحسن في العاجل والآجل).

وقوله: ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ ﴾. قال ابن عباس: (ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان). وقال قتادة: (لا يهوىٰ شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله). قال النسفي: (أي: هو مطواع لهوىٰ النفس يتبع ما تدعوه إليه ، فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه).

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه ، فإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح).

وقال الأصمعي: سمعت رجلًا يقول:

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هُوانٌ سرقت نونه ، فأخذه شاعر فنظمه وقال:

نـونُ الهـوان مـن الهـوى مسـروقـةٌ فـإذا هَـوِيـت فقـد لقيـت هـوانـا وقال آخر:

إن الهوى لهو الهوان بعينه فإذا هويت فقد كسبت هوانا وإذا هويت فقد كسبت هوانا وإذا هويت فقد كسبت هوانا وإذا هويت فقد تعبّدك الهوى فاخضع لحبّك كائنا من كانا وقال عبد الله بن المبارك:

ومن البلايا للبلاء علامة ألا يُرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحرر يشبع تارة ويجوعُ

وفي مسند البزار ، وكتاب «الحلية» \_ لأبي نعيم \_ بسند حسن في الشواهد ، عن أنس مرفوعاً: [ثلاثٌ مهلكاتٌ ، وثلاثٌ منجياتٌ ، فقال: ثلاثٌ مهلكاتٌ : شخٌ مطاع ، وهوى مُتَّبَعٌ ، وإعجابُ المرءِ بنفسه . وثلاثٌ مُنْجيات : خشيةُ الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنىٰ ، والعدل في الغضب والرضا](1).

وقوله: ﴿ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾. قال ابن عباس: (أضله الله في سابق علمه).

والمقصود: خذله الله تعالىٰ عن محجة الطريق ، وإصابة التوفيق ، وسبيل الرشاد ، لعلمه بحبه الغي ومعاندة الحق وتعظيم نفسه وهواه.

وقيل: أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه ، وهذا المعنىٰ يقتضي الأول.

وقوله: ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلِّيهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشَنَوَةً ﴾ .

قال القرطبي: (أي: طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى . ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَنَوَةً ﴾ أي: غطاء حتى لا يبصر الرشد).

والمقصود: خذله الله حتى لا يسمع ما ينفعه ، ولا يعي شيئاً يهتدي به ، ولا يبصر حجة الوحي ليستضيء بها ، بل انقلب تعظيم هواه على سمعه وبصره وقلبه فانعطب ذلك منه ليبقئ غارقاً في مستنقع جهله وشهواته.

<sup>(1)</sup> صحيح بشواهده. أخرجه البزار (80) ، وأبو نعيم (2/ 343) ، والقضاعي (325 ، 326 ، 327) ، والديلمي (2475). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802).

وقوله: ﴿ فَمَن يَهْدِيدِمِنُ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (فمن يوفقه لإصابة الحق ، وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أيها الناس ، فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا فلن يهتدي أبداً).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف: 186].
- 2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: 5].
  - 3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنَّ هُوَ مُسَّرِفٌ مُّرَّبَابٌ ﴾ [غافر: 34].

قلت: والآية دليل على المرتبة الثانية من مراتب الضلال. فإن مراتب الضلال ثلاث:

1\_الضياع والانحراف.

2 ــ الترك والإهمال والتناسي والخذلان.

3 - الهداية إلى الناريوم القيامة.

فمن ضيَّع هداية الدلالة والإرشاد ـ هداية الرسل ـ وأصرَّ على معاندة الحق وتعظيم الهوى والشهوات ، وقع في الإهمال والخذلان: عقوبة الله تعالىٰ له.

وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مُرْبداً كالكوز مُجَخّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه](1).

24 ـ 26. قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهَرُ ۚ وَمَا لَهُمْ إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مُا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا أَنْ قَالُواْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/89\_90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990)\_كتاب الفتن. باب: عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله: «مجخياً»\_أي: منكوساً.

اَ ثَتُوا بِنَابَآيِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ اَلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ اَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: نَسْبُ المشركين المصائب والموت إلى الدهر ، وتنطعهم بإنكار البعث من القبور بعد الموت إلى مشهد الحشر.

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار ، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا ، فقال الله في كتابه: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ نَيَا نَمُوتُ وَنَحَيَا وَمَا الله عَيْ اللَّهُ مَا الله تبارك وتعالىٰ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ، وأنا الدهر بيدي الأمر ، أقلب الليل والنهار] (1).

وعن مجاهد: ﴿ وَمَا يُهِلِكُما ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ ﴾ قال: الزمان). قال قتادة: (قال ذلك مشركو العرب: ﴿ وَمَا يُهْلِكُناۤ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ ﴾ إلا العمر). والمقصود: يقولون ما يهلكنا فيفنينا إلا مرّ الليالي والأيام وطول العمر ، إنكاراً منهم أن يكون لهم ربٌّ يفنيهم ويهلكهم.

وفي الصحيحين عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [قال الله تعالىٰ: يسُب ابنُ آدم الدهرَ وأنا الدهرُ ، بيدي الليل والنهار] (2).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ ، ولا تقولوا: خَيْبَةَ الدهر ، فإن الله هو الدَّهْرُ]<sup>(3)</sup>.

والآية إخبارٌ عن قول الدَّهرية من الكفار ، ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ، فلقد أنكروا البعث ونسبوا النوازل ـ ومنها الموت ـ إلى الدهر .

قال سبحانه في سورة النحل: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنْ هِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَن وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلِيُكِنَّ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ مَا لَذِينَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ ﴾ [النحل: 38\_3].

فهدَّدهم سبحانه عاقبة ما يحلفون كذباً وزوراً وافتراء على الله بغير علم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبري (31207) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6181) كتاب الأدب ، وأخرجه مسلم (2246) (1) ، وأخرجه الطبري (25/ 152) ، وابن حبان (5714).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6182) \_ كتاب الأدب ، باب: لا تَسُبُّوا الدهر.

وقوله: ﴿ وَمَا لَمُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّا يُطُنُّونَ ﴾ . قال ابن جرير: (ما هم إلا في ظن من ذلك وشك ، يخبر عنهم أنهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك بألسنتهم) .

وجاء عن الشافعي وأبي عبيد وبعض الأئمة في تفسير قوله ـ عليه السلام ـ:

«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: (كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شِدَّة أو بلاء
أو نكبة قالوا: يا خيبة الدَّهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويَسُبُّونه، وإنما فاعلُها
هو الله تعالىٰ، فكأنهم إنما سَبُّوا الله ـ عزَّ وجل ـ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا
نُهِيَ عن سبِّ الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالىٰ هو الدّهر الذي يعنونه ويسنندون إليه
تلك الأفعال). ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير واستحسنه ثم قال: (وقد غَلِطَ ابن حزم
ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَدِّهم الدهرَ من الأسماء الحسنىٰ، أخذاً من هذا
الحديث!).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَاۤ أَن قَالُواْ اَقْتُواْ بِعَابَآيِهَاۤ إِن كُنتُدُّ صَدِيْةِينَ﴾.

أي: وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات الله وقوارع الوحي التي يستدل بها على قدرته تعالىٰ علىٰ إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرّقها ما كان منهم إلا أن قالوا: أُحْيوا آباءنا إن كنتم صادقين في حجتكم.

وقوله: ﴿ قُلِ اللّهُ يُحْتِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾. ردُّ من الله تعالىٰ على هزالهم. قال النسفي: ﴿ ﴿ قُلِ اللّهُ يُحْتِيكُو ﴾ في الدنيا ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُو ﴾ فيها عند انتهاء أعماركم ﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامة جميعاً ، ومَنْ كان قادراً على ذلك كان قادراً على الإتيان بآبائكم ضرورة ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي: في الجمع).

وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . أي: حقيقة قدرة الله وهوان أمر البعث عليه ، لإعراضهم عن التفكر في آياته وعظيم مخلوقاته التي تدل على جبروته وعظمته وهيمنته .

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْشُ جَمِيعُ الْمَضَدَّتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ مَا يِيمِيدِنِهِ ﴾ [الزمر: 67].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يقبض الله

الأرض ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض؟](1).

وفيه أيضاً عن عبد الله قال: [جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمدُ ، إنا نجِدُ أنّ الله يجعل السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشَّجر على إصبع ، والماء والثّرىٰ على إصبع ، وسائرَ الخلائقِ على إصبع ، فيقول: أنا الملكُ ، فضحك النبي ﷺ حتىٰ بَدَتْ نواجذُهُ تصديقاً لقول الحَبْرِ ، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: 67][(2).

27 ـ 29. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِنِي مَعْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا اللّهُ عَلَيْهِا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا اللّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: إثباتُ الملك لله والخسارة على المبطلين يوم الدين ، وكل أمة تكون يومئذ جاثية ثم تدعى إلى كتابها للفصل وظهور الحق واليقين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَيِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ .

قال القرطبي: (﴿ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ خلقاً وملكاً). وقال ابن جرير: (﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ يقول تعالىٰ ذكره: ويوم تجيء الساعةُ التي يُنْشِرُ الله فيها الموتىٰ من قبورهم ، ويجمعهم لموقف العرض ، ﴿ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ يقول: يغبن فيها الذين أبطلوا في الدنيا في أقوالهم ودعواهم لله شريكاً ، وعبادتهم آلهة دونه بأن يفوز بمنازلهم من الجنة المحقون ، ويبدلوا بها منازل من النار كانت للمحقين ، فجعلت لهم بمنازلهم من الجنة ، ذلك هو الخسران المبين).

وقوله: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أَمُّتُوٓ جَاثِيَةً ﴾ . أي: من هَوْلِ ذلك اليوم .

والأمة هنا: أهل كل ملة ، وفي تأويل ﴿ جَائِيَةً ﴾ أكثر من قول:

1 ـ قال مجاهد: (مستوفزة). قال سفيان: (المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا
 ركبتاه وأطراف أنامله). وقال الضحاك: (ذلك عند الحساب).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) \_ كتاب التفسير. وانظر الحديث (7382).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (481) \_ كتاب التفسير. باب قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لِهِ . ( 7513) . (7513) . (7513) . وانظر الأحاديث (7414) ، (7415) ، (7415) .

2 \_ قال ابن عباس: (مجتمعة). قال الفراء: (المعنىٰ: وترىٰ أهل كل دين مجتمعين).

3 قال عكرمة: (متميزة). قال: (جاثية متميزة على ناحيتها ، وليس على الركب).
 4 قال مُؤرِّج: (خاضعة ، بلغة قريش).

5\_قال الحسن: (باركة على الركب). وأصل الجَثْو: الجلوس على الركب.

قلت: ويبدو أن الجثو على الركب يكون عند الحساب ، فإنه إذا جيء بجهنم تزفر لا يبقى أحد إلا جثا على ركبتيه من شدة الهول ورهبة الموقف.

ويؤيد هذا ما رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: حدثني رسول الله ﷺ: [إن الله تبارك وتعالىٰ إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم ، وكُلُّ أمة جاثية ، فأول من يدعىٰ رجل جمع القرآن ، ورجل قُتل في سبيل الله ، ورجل كثير المال. . . ] الحديث (1).

وقوله: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى ٓ إِلَىٰ كِنَبِهَا﴾. قال يحيىٰ بن سلام: (إلى حسابها). وقال مقاتل: (إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر). وقال مجاهد: (ما كتبت الملائكة عليها). والراجح أنه كتاب أعمالها. قال النسفي: (إلى صحائف أعمالها).

والآية كقوله تعالىٰ: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِاْتَءَ بِٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [الزمر: 69].

وقوله: ﴿ اَلْيَوْمَ ثُمُّزُونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾. أي: اليوم يوم الجزاء ، تجازون بأعمالكم خيرها وشرها. كما قال سبحانه: ﴿ يُنْبَقُا الْإِسَنُ يَوْمَ لِمْ يَدَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [القيامة: 13] ، وكقوله جل ثناؤه: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيقُولُونَ يَوَيَّلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 49].

وفي صحيح الحاكم عن سلمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب! لِمن يَزِنُ هذا؟ فيقول الله تعالىٰ: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي والحاكم. انظر صحيح الترغيب (1/ 20) ص (13 ـ 15) ـ كتاب الإخلاص (الترهيب من الرياء). وأصل معناه في صحيح مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

فهو ميزان دقيق ذو كفتين ، عالي الحساسية والدقة ، يعطي الوزن الدقيق الصحيح لكل عمل حسب قيمته وظروف القيام به ، فهو يزن أعمالاً صالحة هي عند الله أثقل من الجبال ، كما يزن أعمالاً فاسدة هي عند الله ضخمة الأثقال.

وقوله تعالىٰ: ﴿ هَٰذَا كِتَنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُدّ تَعْمَلُونَ﴾.

قال ابن عباس: (هو أم الكتاب فيه أعمال بني آدم. ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قال: نعم ، الملائكة يَسْتَنْسِخون أعمال بني آدم).

أخرج الآجري في «الشريعة» بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: [إنَّ أوَّلَ شيءِ خَلَقَهُ الله عَزَّ وجَلَّ: القلمُ ، فَأَخَذَهُ بيمينِه \_ وكلتا يديه يمينٌ \_ قال: فكتبَ الدنيا وما يكونُ فيها من عمل معمولٍ: بَرِّ أو فجورٍ ، رَطْبِ أو يابس ، فأحصاه عنده في الذِّكر ، ثم قال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ بِاللَّحَقِّ إِنَّا كُنَانَسَتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ فهل تكونُ النسخةُ إلا مِنْ أمْرٍ قد فُرغَ منه](1).

30 \_ 37. قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَنَاكَ هُوَ الْفَوْرُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوّاْ أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكَبَرَتُمْ وَكُمُّمُ وَكُمُّمُ وَكُمُّمُ وَوَمَا يُحْرِمِينَ ﴿ وَهَا أَنْكَ عَلَيْكُمْ فَالسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا فَوَمَا يَحْرِمِينَ ﴿ وَهَا يَحْرِمِينَ ﴿ وَهَا لَمُ يَعْمَ السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا فَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ ﴿ وَهَا فَكُنُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَهَا لَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَهُ وَلِكُمْ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَبَدَا فَمَا وَمَأْوَلَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَلَا أَنْكُم فِي اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَلَا أَنْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَلَا أَنْكُم اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَلَا أَنْكُم اللَّهُ وَمَا لَكُمْ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ وَلَا السَّمَونِ وَرَبِ اللَّهُ وَمُولَا وَعَالَهُ مِن الْعَلَومِينَ ﴾ وَلَهُ الْكَمْرِيدَاءُ فِي السَّمَونِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ وَلَهُ الْكِمْرِيدَاءُ فِي السَّمَونِ وَالْمُرَاتِ وَالْمُولِي وَلَا الْعَلَمِينَ وَلَا الْمَعْمَ الْعَمَالُولُ وَلَكُمُ الْعَلَمُ وَلَا الْمَعْمَ وَاللَّهُ مِن الْمَالَوْنِ وَرَبِ الْمُرْضِ وَتِ الْعَالِمِينَ ﴿ وَلَا الْمَعْمَ لِي السَّمَونِ وَالْمُ الْمُرْضِ وَتِ الْعَالَمِينَ وَلَا الْمَالِولَ الْمُعْرِيدَةُ وَلَا السَّمَونِ وَالْمَالِمُ اللْعُلُولِي الْعَمْ وَلَا الْمَعْمَ وَالْمَالُولُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُولِي الْمُعْرَاقِ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْرَاقِ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِيدُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

في هذه الآيات: إخبار الله تعالىٰ عن افتراق الأمم يوم القيامة إلى فريقين: أما أهل الإيمان والعمل الصالح على منهاج النبوة فهم أهل رحمة الله يدخلهم في جنته برحمته ،

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح. أخرجه الآجري في «الشريعة» (321 \_ 322)، وللحديث شواهد كثيرة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (3136).

وأما أهل الكفر والاستكبار والاستهزاء بالساعة والحساب ، فسينالهم أشد الخزي وأسوأ العقاب.

فقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾. أي: الجنة. قال ابن جرير: (يعني في جنته برحمته).

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تبارك وتعالىٰ للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي] (1).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴾ . أي: ذلك هو الظفر البين الواضح والفوز الكبير .

وقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمَ تَكُنَّ ءَايَنِي ثُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكَارَبُمُ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً: أما قُرِئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها ، وأعرضتم عند سماعها).

وقوله: ﴿ وَكُنُّمُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ . قال القرطبي : (أي : مشركين تكسبون المعاصي) .

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾.

أي: وإذا قال المؤمنون لهؤلاء المشركين إن وعد الله بالجزاء حق والساعة آتية لا شك في وقوعها قلتم أي شيء الساعة ، أحق هي أم باطل؟!

وقوله: ﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنًّا ﴾. قال المُبَرِّد: (\_ التقدير \_: إن نحن إلا نظن ظناً).

والمعنىٰ: قالوا: إن نتوهم وقوعها إلا توهّماً ، أي مرجوحاً لا يقين فيه.

وقوله: ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُسَمِّتَقِيبِ ﴾. أي: وما نحن بمتأكدين ولا بمتحققين من أمر الساعة ، وإنما الغالب في ذلك الظن.

وقوله: ﴿ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّتَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ . قال القاسمي : (أي قبائح أعمالهم ، أو عقوبات أعمالهم السيئات) .

وقوله: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ﴾. قال النسفي: (ونزل بهم جزاء استهزائهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4850) \_ كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم (2846) ، وأحمد (2/ 4850) ، والترمذي (2/ 256) ، وابن حبان (72) \_ في أثناء حديث طويل.

وقوله: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ ﴾. قال ابن عباس: (نترككم). وهو كقوله تعالىٰ في سورة الأعراف: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ ﴿ [51]. قال الترمذي: (معناه: اليوم نتركهم في العذاب).

وقوله: ﴿ كَمَا نَسِيتُدَّ لِقَاءَ يَوْمِكُمُّ هَاذَا﴾. أي: كما أهملتم العمل ليومكم هذا وتعاملتم معه بالشك والظن ولزمتم أهواءكم وشهواتكم ، فإنا نعاملكم اليوم معاملة الناسي لكم في نار جهنم.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هلْ نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارّون في رؤية الشّمس في الظهيرة ، ليست في سَحابة؟ قالوا: لا ، قال: فهل تُضارّون في رؤية القمر ليلة البدر ، ليس في سحابة؟ قالوا: لا ، قال: فوالذي نفسي بيده! لا تُضارّون في رؤية ربكم إلا كما تُضارّون في رؤية أحدهما ، قال: فيلقى العَبْدَ فيقولُ: أيْ فُلْ (1)! ألم أُكْرِمْكَ ، وَأُسَوِّدُكَ ، وَأُزَوِّجْكَ ، وَأُسَخِّرُ لك الخيلَ والإبلَ ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فيقولُ: بلىٰ ، قال: فيقول: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقِيً؟ فيقول: لا ، فيقول: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقِيً؟

وبنحوه رواه الترمذي وقال: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في العذاب).

وقوله: ﴿ وَمَأْوَنَكُرُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِمِينَ ﴾. قال ابن جرير: (وما لكم من مستنقذ ينقذ ينقذكم اليوم من عذاب الله ، ولا منتصر لكم ممن يعذبكم فيستنقذ لكم منه).

وقوله: ﴿ ذَالِكُرُ مِأَنَّكُو التَّخَذَّتُمْ ءَايَنتِ اللَّهِ هُزُوا﴾. قال ابن كثير: (أي: إنما جازيناكم هذا المجزاء لأنكم اتخذتم حُجج الله عليكم سِخرِيًا ، تسخَرون وتستهزئون بها).

وقوله: ﴿ وَغَرَّتُكُو ۗ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنِّيا ﴾. أي: وخدعتكم زينة الدنيا وزخارفها فاطمأننتم لها.

وقوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَّ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾. أي: فاليوم لا يخرجون من النار

<sup>(1)</sup> معناه يا فلان ، وهو ترخيم على خلاف القياس.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2968) \_ كتاب الزهد ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1978).

ولا يطلب منهم العتبي والاعتذار ، ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا لاستئناف الطاعة والاستغفار.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

أي: فلله الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه ، فإياه فاحمدوا أيها الناس فهو المالك المتصرف في السماوات والأرض رب العالمين.

وقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قال مجاهد: (يعني السلطان).

قال القرطبي: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاهُ ﴾ أي: العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال).

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، ومسلم في الصحيح ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: [العِزُّ إزارُه ، والكبرياءُ رِداؤُه ، فَمَنْ ينازعني عَذَّبْتُه](1).

وفي لفظ عند مسلم: [قال الله تعالىٰ: الكبرياء رِدائي ، والعِز إزاري ، فمن نازعني في شيء منهما عذَّبته] (2).

ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: [قال الله تعالىٰ: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار].

ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: [الكبرياء ردائي ، فمن نازعني ردائي قصمته] (3).

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَنْزِيْزُ ﴾. أي: وهو القوي القاهر لكل شيء ، الذي لا يُغالب ولا يمانع ، الذي عزّ كل شيء وقهر أعداءه بنقمته منهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2620) ـ كتاب البر والصلة ، ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (552) ، وأخرجه أبو داود (4090) ، وابن ماجة (4174) ، وأحمد (2/ 414).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 ـ 36) ، وانظر مسند أحمد (2/ 248) ، لما بعده ، وكذلك (2/ 414 ، 427) ، وسنن أبي داود (4090).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/61) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة ، عقب الحديث (541).

وقوله: ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾. أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وتصريف شؤون خلقه وقضائه وقدره.

وافق الفراغ من تفسير هذه السورة \_ سورة الجاثية \_ ظهر يوم الأحد ثامن عشر جمادى الآخرة عام 1426 هـ ، بمنزلنا بدمشق الشام \_ قدسيا \_.

وتم ذلك بعون الله وتوفيقه ، وواسع منِّه وكرمه

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 ــ تفكروا في آلاء الله وخلقه ، ولا تفكروا في الله عز وجل.
  - 2\_أيام الله: نعم الله ، أو نِقَمُ الله .
- 3- يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت.
- 4 ـ منهاج النبوة واحد ، والشرائع تختلف ، وشريعة نبينا محمد ﷺ ناسخة لكل الشرائع قبلها.
  - 5 ـ الهوى إله الكفار ، فالكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان.
- 6 ـ مراتب الضلال: أ ـ الضياع والانحراف. ب ـ الترك والخذلان. ج ـ الهداية يوم القيامة إلى النار.
- 7 ـ قال الله تعالىٰ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ، وأنا الدهر بيدي الأمر ، أقلب الليل والنهار.
  - 8 الجثو على الركب عند الحساب ، من شدة هول جهنم ورهبة العقاب.
  - 9\_ أول ما خلق الله القلم ، فقال له: اكتب القدر ، وما هو كائن إلى الأبد.
- 10 ـ قال الله تعالىٰ: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار.

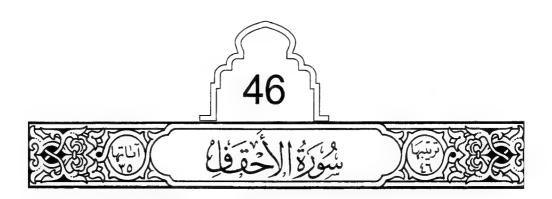

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (35).

#### موضوع السورة

خبر إهلاك أهل الأحقاف المكذبين وتهديد قريش بمصير الأمم الهالكين

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ انتصار الله تعالىٰ للقرآن الكريم ، وإثبات الخلق للسماوات والأرض وما بينهما بالحق ، وتقريع المشركين في عبادتهم آلهة من دون الله الملك العظيم .
- 2 ـ اتهام الكفار الحق بالسحر ، وافتراؤهم على سيد البشر ، وتجرد الرسول من علم الغيب وتحذير قومه مغبة الاستمرار على الكبر.
- 3 ـ قُرْعُ النبي ﷺ يَهود المكر بحجة الله البالغة ، واعتزاز بعض المشركين بالإفك والباطل ، وثناء الله على المخلصين له المستقيمين على منهاجه ووعدهم جنات النعيم.
- 4 ـ الوصية بالإحسان إلى الوالدين ، وتأمل نعم الله عند الأربعين ، وسؤال العبد ربه إصلاح حاله وذريته وعونه على العمل الصالح.

- 5 ـ ارتباط الشرك بالعقوق هو الخسران المبين ، ومشهد الخزي والذل أمام نار جهنم للكافيين.
- 6 خبر عاد مع نبيّهم هود عليه الصلاة والسلام ، وعاقبة التكذيب الهلاك بالريح العاتية ليذوقوا مغبة الشرك والكبر والآثام.
- 7 ـ تهديد قريش أن ينزل بها ما نزل بالأمم المكذبة السالفة ، ولم تنفعهم الأموال والحصون والأولاد ، ولم ينتفعوا بالأسماع والأبصار والأفئدة.
- 8 \_ إهلاك القرئ حول مكة مشهد لقريش للاعتبار ، وما نفعتهم آلهتهم ساعة الاضطرار.
  - 9 ـ خبر لقاء رسول الله ﷺ مع فريق من الجن ، ورجوع القوم إلى قومهم ينذرونهم.
- 10 ـ التقريع على منكري البعث والمعاد ، والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام جهنم ، وحثّ النبي على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.



## يسب الله التخني التحسيد

1 ـ 6. قوله تعالى: ﴿ حَمْ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْحَرَيْدِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ قُل آرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ آرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتَنُونِ فَلْ آرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ آرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُهُمْ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتَنُونِ مِن تَبْعِيلَ هَدُوا اللّهِ آرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُهُمْ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتَنْوَى مِن يَدْعُوا مِن اللّهِ مِن قَبْلِ هَدُوا أَوْ أَثْمَرَةٍ مِن عَلَمِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ ومَن أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مَن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَهُ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لِعِبَادَتِهِمْ كَفُولِينَ ﴿ اللّهِ لَا مُنْ مُن اللّهُ مِن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَا يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَالْعَلَى اللّهُ مِن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلِي اللّهِ مِن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَالْمَا عَلَيْهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنْ وَلَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُوا بِعِبَادَتِهُمْ كَالْوالْمَا مُ اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الْمُلْمُ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُولُونَ فَي السَّوْلُونَ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَةٍ مَن كُنُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ الْمُعُمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَامُ الْمُعْمُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ مِن الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الْمُنْ الللللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤَالِي الْمُعْرِيلُ الْمُعْلِقُولُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

في هذه الآيات: ثناءُ الله تعالىٰ على نفسه وكتابه ، وخلقه السماوات والأرض بالحق والكفار في غفلة عن أمره ، وتقريع الله المشركين في عبادتهم آلهة ضعيفة من دونه.

فقوله تعالىٰ: ﴿حَمَّ﴾ ـ مفهومه التحدي والإعجاز ، شأن الحروف المقطعة التي سبقت في أوائل بعض السور. أي: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف ، ومع ذلك لا يستطيع أحد مهما أوتي من البلاغة والفصاحة أن يعارضه بمثله.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِكَنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ \_ انتصار لهذا القرآن وثناء عليه ، فهو الكتاب المعجز المنزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره وشرعه وقدره.

وقوله: ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾. قال ابن جرير: (ما أحدثنا السماوات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاً ، وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحق. يعني: إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق).

وقوله: ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّىُ ﴾. قال ابن عباس: (يعني القيامة). وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض. وقيل: إنه الأجل المضروب لكل مخلوق.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: لاهُونَ عما يراد بهم ، وقد أنزل إليهم كتابٌ وأرسل إليهم رسولٌ ، وهم معرضون عن ذلك كله ، أي: وسيعلمون غِبٌ ذلك).

وقوله: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قل \_ يا محمد \_ لمشركي قومك أرأيتم أوثانكم وآلهتكم التي تدعون من دون الله ، عرفوني أي مكان استقلوا بخلقه من الأرض؟!

وقوله: ﴿ أَمَّ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۗ ﴾. أي: أم لهم شركة مع الله في خلق السماوات.

وقوله: ﴿ أَتَنُونِ بِكِتَنِ مِن قَبِّلِ هَلَاً ﴾. قال النسفي: (أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن ، يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك ، وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل ذلك ، فائتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله).

وقوله: ﴿ أَوَ أَتُنَرَوَ مِّتَ عِلْمٍ ﴾. أي: أو بقية من علم ثابت من علوم الأولين يؤكد صحة منهجكم.

ومن أقوال المفسرين في هذه الآية:

1 ـ قال ابن عباس: (﴿ أَوْ أَنْكَرَةِ مِّتْ عِلْمِ ﴾ قال: خط ، كان يخطه العرب في الأرض).

قال ابن عياش: (الخط: هو العيافة).

2 ـ قال مجاهد: (﴿ أَوَ أَتَكُرَةٍ مِّتَ عِلْمِ ﴾: أو أحدٍ يأثُر علماً). وقال العوفي عن ابن عباس: (أو بَيِّنَةٍ من الأمر). وقرأ بعضهم: ﴿ أُو أَثَرَة من علم ﴾، أي: أو عِلم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم.

3 ـ عن قتادة: ﴿ أَوَ أَشَرَوْ مِّتَ عِلْمٍ ﴾ قال: خاصة من علم). وقال أبو بكر بن عياش: (بقية من علم).

وكل هذه الأقوال متقاربة متكاملة مفادها أن الأثارة: هي البقية من العلم الذي ثَبَتَ في كتب الأولين ، فطالبهم الله تعالىٰ بإخراج مثل هذه الوثيقة التي تدل على صحة النهج الذي هم عليه ، ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِيقِيكَ ﴾ .

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَالِهِ عَنِلُونَ ﴾ .

توبيخ للمشركين لقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يستحيب إذا دعي ، ولا يسمع إذا نودي. قال القرطبي: (﴿ وَمَنْ أَضَلُ ﴾ أي لا أحد أضل وأجهل ﴿ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكُمَةِ ﴾ وهي الأوثان. ﴿ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ غَنوْلُونَ ﴾ يعني لا يسمعون ولا يفهمون ، فأخرجها وهي جماد مخرج ذكور بني آدم ، إذ قد مثّلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تُخدم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَّكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴾ .

أي: وإذا حشر الناس يوم القيامة كان المعبودون من الأصنام والطواغيت والشياطين أعداء الكفار الذين صرفوا لهم العبادة ، وتبرؤوا من عبادتهم.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالىٰ: ﴿ وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّا ﴿ كَالّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: 81 - 82]. أي: سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم.

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ أَنْدَ يَوْمَ الْقِيَكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ﴾ [العنكبوت: 25].

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: [إذا كان يوم القيامة أذَّنَ مؤذن: لِيَتَّبِعْ كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقئ أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ، حتى إذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبد الله بَرُّ أو فاجِرٌ وغُبَراتُ أهْلِ الكتاب ، فَيُدْعىٰ اليَهودُ ، فيقال لهم: ما كنتم تَعْبدون؟ قالوا: كُنّا نَعْبُدُ عُزيراً ابنَ الله ، فَيُقال لهم: كذبتم ما اتَّخَذَ الله من صاحبة ولا وَلَدٍ ، فماذا تبغون؟ فقالوا: عَطِشنا رَبَّنا فاسْقِنا ، فَيُشارُ ألا تَرِدون! فَيُحْشَرون إلى النار كأنها سرابٌ يَحْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً فيتساقطون في النار ، ثم يُدْعىٰ النَّصارىٰ فيُقال لهم: ما كنتم تَعبدون؟

قالوا: كُنّا نَعْبُدُ المسيحَ ابن الله ، فَيُقال لهم: كَذَبْتُم ما اتَّخَذَ الله من صاحِبة ، فيقال لهم: ماذا تَبْغُون؟ فكذلك مِثْلَ الأوَّل....] الحديث (1).

7 ـ 9. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لُنَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّيِينٌ ﴿ وَإِذَا لُنَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّيِينٌ ﴿ فَي اللّهِ شَيْعًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لَفُورُ اللّهِ سَنَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْعًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لُوسَل لَهُ مَنْ فَي فِيهِ عَلَى مِن اللّهِ شَيْعًا مِن الرّسُل فَي مَا أَنْ اللّهُ عَلَى الرّسُل وَمَا أَذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِنْ وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَهُو اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: اتهامُ الكفار الحق بالسحر ، وافتراؤهم الكذب على سيد البشر ، وبلاغ الرسول المبين لقومه ينذرهم مغبة الاستمرار على الكبر.

فقوله: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنُنَا بَيِّنَتِ﴾ \_ يعني القرآن. قال النسفي: (﴿ بَيِّنَتِ﴾ جمع بينة ، وهي الحجة والشاهد ، أو واضحات مبينات).

وقوله: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَاَ سِخَرٌ ثُمِّينً﴾. قال القاسمي: (أي: بادهوه بالجحود أول ما سمعوه ، من غير إجالة فكر ، ولا إعمال روية).

وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ .

المعنىٰ: أم يقولون تقوّله محمد ، ﴿ قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ ﴾ على سبيل الفرض ، فإنكم لا تقدرون دفع عذاب الله عني ، فكيف أفتري على الله لأجلكم.

وقوله: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾. قال مجاهد: (أي تقولونه). وقيل: (تخوضون فيه من التكذيب). قال القرطبي: (والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع). وفي التنزيل: ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضْ تُم مِّنَ عَرَفَكتٍ ﴾ \_ أي دفعتم.

وقوله: ﴿ كَفَىٰ بِهِـ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ ﴾. تهديد ووعيد ، وترهيب شديد. ونصب ﴿ شَهِيدًا ﴾ على التمييز. والمقصود: كفىٰ بالله أن يعلم صدقي ويشهد أنكم مبطلون مكذبون.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4581) ـ كتاب التفسير ، في أثناء حديث طويل ، وانظر كذلك الحديث (22) ـ كتاب الإيمان ، ورواه مسلم في الصحيح (1/118).

وقوله: ﴿ وَهُو اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾. أي: الغفور لمن تاب وأناب إلى طاعته ، الرحيم بعباده المؤمنين الطائعين.

وقوله: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَّعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ ﴾ . قال ابن عباس: (يقول: لست بأول الرسل) . وفي رواية: (ما كنت أول رسول أرسل) . قال ابن كثير: (أي: لستُ بأول رسول طَرَقَ العالم ، بل قد جاءت الرسلُ من قبلي ، فما أنا بالأمر الذي لا نظيرَ له حتىٰ تستنكِروني وتستبعدوا بعثتي إليكم ، فإنه قد أرسل الله قبلي جيمعَ الأنبياء إلى الأمم .

وقوله: ﴿ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرٌ ﴾. قال الحسن: (أما في الآخرة فمعاذَ الله قد علم أنه في الجنة ، ولكن قال: لا أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا ، أُخرَجُ كما أُخرِجَت الأنبياءُ قبلي؟ ولا أدري أيُخْسَفُ بكم أو تُرمَون بالحجارة؟).

وقوله: ﴿ إِنَّ أَنِّعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾. أي: قل لهم ـ يا محمد ـ: ما أتبع في دعوتي لكم وفي عملي وقولي إلا وحي الله الذي يوحيه إلى.

وقوله: ﴿ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّرِينٌ ﴾. قال القاسمي: (أي منذر عقاب الله على كفركم به ، أبان لكم إنذاره وأبان لكم دعاءه إلى ما فيه صلاحكم وسعادتكم).

10 ـ 14. قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ آلِسَرَّهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَا مَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمْ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَنْ مِنْ اللّهِ عَلَى مِثْلِهِ وَفَا مَنُ وَاسْتَكُمْرَثُمْ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَمُوا لِلّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

في هذه الآيات: قَرْعُ النبي ﷺ يهود المكر بحجة الله البالغة ، واعتزاز بعض المشركين بالإفك والباطل ، وثناء الله على المخلصين له المستقيمين على منهاجه وعده لهم جنات النعيم وحسن المستقر.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والطبراني والحاكم وابن حبان ، بسند على شرط

وقد صح إسلام عبد الله بن سلام قبل ذلك ، ولكنه ربما كان يخفي إسلامه.

وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال: [ما سمعت النبيَّ ﷺ يقولُ لأحدِ يمشي على الأرض: إنَّه مِنْ أَهْلِ الجنة ، إلا لعبد الله بن سلام ، قال: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَتُهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: 10] الآية] (2).

ومعنى الآية: قل \_ يا محمد \_ لهؤلاء الكافرين بالقرآن ، أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله قد أنزله عليّ حقاً وكفرتم به ، وشهد بصدقه شاهد منكم ومن أكابر علمائكم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (ج 6) (ص 25) ، والطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وانظر صحيح ابن حبان (7163) ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي. والأصح أنه على شرط مسلم. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ سورة الأحقاف ، آية (10).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3812) ـ كتاب مناقب الأنصار. وأخرجه مسلم (2483) ، وأخرجه أحمد (1/ 169) ، والنسائي (148) ، وابن حبان (7163).

فآمن واستكبرتم عن الإيمان فما ظنكم أن الله صانع بكم؟! إن الله لا يوفق للهداية القوم الظالمين.

قال النسفي: (﴿ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ الضمير للقرآن ، أي مثله في المعنىٰ ، وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن: من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك. ويجوز أن يكون المعنىٰ: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك يعنى من عند الله).

وعن مسروق: ﴿ فَامَنَ وَاسْتَكَبَرْتُمُ ﴾ قال: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه ، وكفرتُم أنتم بنبيكم وكتابكم). أي: فآمن عبد الله بن سلام بنبيه وكتابه ثم صدق بمحمد ﷺ والوحي الجديد معه ، وكفرتم أنتم باستكباركم.

فائدة: قد تكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة ، لأن إسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة ، وقد تكون الآية نزلت قبل ذلك بمكة من باب الإخبار قبل الوقوع والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ۚ إِلَيْكِ ﴾.

قال قتادة: (قال ذاك أناس من المشركين: نحن أعز ، ونحن ، ونحن ، فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان ، فإن الله يختص برحمته من يشاء).

والمقصود: ذهب المشركون في ضلالهم أن القرآن لو كان خيراً ما سبقهم إليه عمار وبلال وصهيب وخباب وأمثالهم من المستضعفين والعبيد والإماء ، فقد أبرق لهم الشيطان أن لهم وجاهة عند الله ومكانة يفضلهم بها بما هو لائق. وكذبوا فيما ذهبوا إليه ، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضُ مِبِعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُلاَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنا بَيْنِنا أَلْيَسَ الله ومكانة يفضلهم بها بما هو المثن عَلَيْهِم مِنا بَيْنِنا أَلْيَسَ الله ، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلُولاً مَنَ الله عَلَيْهِم مِنا بَيْنِنا أَلْيَسَ الله والمناه والجماعة هو لاء دوننا. ولهذا قالوا: ﴿ لَوَ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُوناً إِلَيْهُ ﴾ ، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعةٌ ، لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه ، لأنهم لم يتركُوا خصلةً من خِصَال الخير إلا وقد بادروا إليها).

وقوله: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَلَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ .

قال ابن جرير: (\_يقول \_: وإذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من الهدى فيرشدوا به الطريق المستقيم فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد على أكاذيب من أخبار الأولين قديمة).

والمقصود: هروب من الحق بمحاولة الانتقاص من القرآن وأهله ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِى ثُمُّلُ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾ [الفرقان: 5]. وهذا من الكبر والعجب الذي يسخط الله تعالىٰ.

وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوّاظ مستكبر]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي على قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثقالُ ذرةٍ من كبِر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطرُ الحق وغَمْطُ الناس](2).

وقوله: ﴿ وَمِن تَبْلِهِ لَكُنْكُ مُوسَى ٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ .

أي: ومن قبل هذا القرآن كتاب موسىٰ (التوراة) أنزلناه إماماً لبني إسرائيل يأتمون به ويهتدون بهديه ورحمة لهم.

وقوله: ﴿ وَهَلَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾. أي: وهذا القرآن أنزلناه يصدق كتاب موسى ، ويؤكد أن محمداً على الله على مرسل وهو بلسان عربي فصيح مبين.

وقوله: ﴿ لِيُسْنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْنَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾. أي: لينذر هذا القرآن من كفر وطغىٰ ، ويبشر من أحسن وأناب.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

قال ابن جرير: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ ﴾ الذي لا إله غيره ﴿ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا ﴾ على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه ﴿ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ من فزع يوم القيامة وأهواله ﴿ وَلَاهُمْ يَحْـزَنُونَ ﴾ على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمُنَدِّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

أي: هؤلاء الموصوفون بما سبق من صدق التعظيم لله والاستقامة على منهج الحق هم أهل الجنة ينعمون فيها ولا يرحلون عنها ، فأعمالهم سبب لنيل رحمة الله وسبوغها عليهم. ونصب ﴿ جَزَآءً ﴾ على المصدر.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 \_ 508) ، (1/ 408) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (2853) ، من حديث حارثة بن وهب رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) ، وأبو داود (4091) ، وأخرجه الترمذي (1999).

15 ـ 16. قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتُهُ أَمَّمُ كُرْهُا وَوَضَعْتُهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِ وَوَضَعْتُهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِح لِى فَوَرَعْنِي آنَ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي فَا أَنْعَمَ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِح لِى فِي ذُرِيَّتِي إِنِي ثَبْتُ إِلِينَ مَا عَمِلُوا فِي وَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ ٱلّذِينَ نَنْقَبُلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَا اللّهُ مَا عَلَوا مُوسَاعِهُ وَالْعَالَةُ وَعَدَ الصِّدَقِ ٱلّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدُونَ اللّهُ وَعَدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

في هذه الآيات: وصيةُ الله الإنسان الإحسان إلى والديه ، وحثّه إذا بلغ أربعين سنة تأمّل آلاء الله وشكر نعمه عليه ، وسؤال الله تعالىٰ إصلاح حاله وذريته ومباشرة العمل الصالح الذي يرضيه.

فقوله: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾.

التوصية: الأمر: والحُسْن ضد القبح ، وقوله: ﴿حُسْناً﴾ \_ هو كذلك في قراءة قراء المدينة والبصرة. وأما في قراء الكوفة ﴿ إِحْسَنَا﴾.

والإحسان خلاف الإساءة. والآية عطف على إخلاص العبادة والتعظيم لله.

فكثيراً ما يعطف سبحانه بين الوصية بإقامة التوحيد وإخلاص العبادة له وبين الوصية ببر الوالدين وحسن صحبتهما والحنوّ عليهما.

#### ففي التنزيل:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَّا ﴾ [الإسراء: 23].

2\_وقال تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [لقمان: 14].

ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: [ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) ، قالوا: بلي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله ، وعقوق

الوالدين ـ وجلس وكان متكئاً ـ ألا وقول الزور ، ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت] (1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأكثر أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: [جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ يبايعُهُ على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان ، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما] (2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أبي مُرَّة ، مولىٰ أم هانئ بنت أبي طالب: [أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بـ «العقيق» فإذا دخل أرضه صاحَ بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمَّتاه! تقول ، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمَّتاه! فتقول: يا بنيّ! السلام ورحمة الله خيراً ورضي عنك كما بررتني كبيراً](3).

وقوله: ﴿ مَمَلَتَهُ أَمَّهُم كُرُهُمَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا ﴾. قال قتادة: (يقول: حملته مشقة ، ووضعته مشقة). وقرأ أهل المدينة والبصرة: ﴿كَرْهَا﴾ .

وقال الحسن: (حملته في مشقة ، ووضعته في مشقة). قال مجاهد: (مشقة عليها). قال ابن كثير: (أي: قاست بسببه في حال حَمْلِهِ مشقةً وتعباً ، من وِحَام وغَثَيَانِ وثِقَل وكَرْب ، إلى غير ذلك مما ينال الحوامِلَ من التعب والمشقة ، ﴿ وَوَضَعَتْهُ كُرَهَا ﴾ ، أي: بمشقة أيضاً من الطّلق وشِدَّته).

وقوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾. أي: مدة حمله وفطامه ثلاثون شهراً. والفِصالُ: الفِطام.

قال ابن عباس: (إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً).

وفي الأثر عن عثمان أنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يقضي عليها

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الأدب (5976) ، وأخرجه في «الأدب المفرد» (15) ، ورواه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ ح (143) ـ باب الكباثر وأكبرها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (13) ـ باب جزاء الوالدين. وأخرجه أبو داود \_ كتاب الجهاد \_ وكذلك النسائي \_ كتاب البيعة على الجهاد. ورواه ابن ماجة (2782) \_ كتاب الجهاد. باب الرجل يغزو وله والدان. انظر صحيح ابن ماجة (2242).

<sup>(3)</sup> حسن الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (14). انظر: «صحيح الأدب المفرد» (11).

بالحدّ ، فقال له عليّ رضي الله عنه: ليس ذلك عليها ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَـٰلُهُمْ ثَلَتُونَ شَهْرًا ﴾ ، وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233] فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر ، فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها.

وقوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾. أي قوي وشبَّ وارتجل. قال ابن عباس: (أشده: ثلاث وثلاثون سنة ، واستواؤه أربعون سنة ، والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون). وعن الشّعبي قال: (الأشدّ: الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات). والأول أشبه في مفهوم الأشد من الحلم ، فإن الأشد هو غاية القوة والاستواء ، فالثلاث والثلاثون أشبه.

وقوله: ﴿ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ . أي: تناهئ عقله واكتمل فهمه وكمل حلمه ، فهو سن الاستقرار في رسوخ المفاهيم . وروى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يُؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: (إذا بَلَغْتَ الأربعين فَخُذْ حِذْرَكَ) . قال ابن جرير: (﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ : ذلك حين تكاملت حجة الله عليه ، وسير عنه جهالة شبابه ، وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه) .

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ . أي: ألهمني . ﴿ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ \_ أي شكر نعمتك . فأن أشكر نعمتك . فأن أشكر : في موضع نصب على المصدر . ووزعت الرجل على كذا: إذا دفعته عليه .

وقوله: ﴿عَلَىٰ وَعِلَىٰ وَالِدَىٰ ﴾. قال القرطبي: (أي ما أنعمت به عليَّ من الهداية ﴿ وَعَلَىٰ وَالدَّىٰ ﴾ بالتحنن والشفقة حتىٰ ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمت عليّ بالصحة والعافية وعلى والديّ بالغنىٰ والثروة).

وقوله: ﴿ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ ﴾. أي: ووفقني في المستقبل لاستقبال العمل الصالح الذي ترضاه.

وقوله: ﴿ وَأَصْـلِحَ لِى فِى ذُرِيَّتِيَّ ﴾. أي: اجعلهم هداة للإيمان والعمل الصالح. قال سهل بن عبد الله. (المعنىٰ اجعلهم لي خَلَفَ صدق ، ولك عبيدَ حق).

وقال أبو عثمان: (اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك). وقال ابن عطاء: (وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم). وقال محمد بن علي: (لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلاً).

وفي التنزيل نحو ذلك من دعاء المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: [لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وَدُنْياي وأهلي ومالي ، اللهم استُر عَوْرَتي وآمِنْ روعاتي ، اللهم احفظني من بين يَدَيَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أ(1).

وقوله: ﴿ إِنِّ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾. أي: إني رجعت من ذنوبي السالفة ، وإني لك بالطاعة من الخاضعين.

قال ابن عباس: ﴿ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾: رجعت عن الأمر الذي كنت عليه).

وقوله: ﴿ أَوْلَكَيْكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آحْسَنَ مَاعِيلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِم ﴾ .

أي: هؤلاء الموصوفون بما سبق هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال ، ويصفح عن سيئات أعمالهم فلا يعاقبهم عليها.

وقوله: ﴿ فِي ٓأَصَّبِ ٱلْجَنَّةِ ﴾. قال النسفي: (ومحله النصب على الحال ، على معنى : كائنين في أصحاب الجنة ومعدودين فيهم). وقيل: ﴿ فِي ﴾ بمعنى «مع» \_ أي: مع أصحاب الجنة ، والمعنى واحد.

وقوله: ﴿ وَعَدَ ٱلصِّدِّقِ ﴾ \_ نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله.

والتقدير: وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح أن يتقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق.

وقوله: ﴿ الَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾. قال القرطبي: (في الدنيا على ألسنة الرسل ، وذلك الجنة).

17 ـ 20. قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَذَا إِلَا خَلَتِ اللَّهُ وَيْكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَذَا إِلَا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ شِي أُولَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَمُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِينِ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ شِي أُولَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَمُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِينِ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ شَي أُولَتِهِكَ اللَّهِمَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْهِينَ إِنَّا مِنْ أَلِيْنِ أَيْهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ شَي وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5074) ، وابن ماجة (3871). انظر صحيح أبي داود (4239).

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُرُ فِي حَيَاتِكُرُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُكُمْ نَفْسُقُونَ ۞﴾.

في هذه الآيات: قصة ارتباط الشرك بالعقوق ، وعاقبة ذلك من الخسران المبين. وتصوير مشهد الخزي والذل أمام نار جهنم للكافرين.

فعن الحسن: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيّهِ أُفِّ لَكُماً ﴾ قال: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه ، المكذب البعث). قال النسفي: (أفّ: وهو صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه متضجر ، كما إذا قال حس علم أنه متوجع ، واللام للبيان ، أي هذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيركما).

والعقوق من أكبر الكبائر ، وعقابه في الدنيا والآخرة ، وفي التنزيل: قال تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُنَا أُنِي وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23].

## ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث:

الحديث الثاني: أخرج الدارمي والنسائي والبخاري في «التاريخ الصغير» بسند حسن في الشواهد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر ، (ولا ولد زنية)](2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عروة قال: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء: 24]: [لا تمتنع من شيء أحبّاه](3).

وقوله: ﴿ أَتَعِدَ إِنْنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ ﴾. قال قتادة: (أن أبعث بعد الموت).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (1/ 357)، وأحمد (2/ 134)، وابن خزيمة في «التوحيد» (235)، وابن حبان (56). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (674).

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارمي (2/ 112)، والنسائي (2/ 332)، والبخاري في «التاريخ الصغير» (124) \_ والزيادة له \_ وأحمد (2/ 201)، وهو حسن لشواهده.

<sup>(3)</sup> صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9). باب لين الكلام لوالديه.

وقوله: ﴿ وَقَدُّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾. أي: وقد مضت قرون من الأمم قبلي فهلكوا فلم يبعث منهم أحد.

وقوله: ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَّلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ .

أي: ووالداه يستصرخان الله عليه ويسألانه له الهداية ، ويستغيثان عليه أن يؤمن بالله ويقرّ بالبعث وأن وعد الله صدق وحق.

وقوله: ﴿ فَيَقُولُ مَا هَنَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾. \_ أي: فيجيب عدو الله والديه مستنكراً خروجه من قبره بعد موته فيقول: ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطّره الأولون من الناس من الأباطيل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ لَلِمْنِ وَٱلْإِنِسَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: دخلوا في زُمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يومَ القيامة).

وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴾. قال ابن زيد: (درج أهل النار يذهب سفالاً ، ودرج أهل الجنة يذهب علواً). والمقصود: لكل أعدّ الله من الثواب أو العذاب حسب عمله ومقابل ما قدّم. قال القرطبي: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ ﴾ أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم).

وقوله: ﴿ وَلِيُوَفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ﴾. أي: ولينالوا جزاء أعمالهم فلا يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبَتُمْ طَيِّبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنَّيا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا﴾.

قال النسفي: (عرضهم على النار تعذيبهم بها). وقيل: دنوّهم منها ينظرون إليها، والمعنى: ذَكِّرْهُم \_ يا محمد \_ يوم يكشف الغطاء فيقرّبون من النار وينظرون إليها، ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لقد استوفيتم لذائذكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها.

وقوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾. قال مجاهد: (الهوان). أي: فاليوم تذوقون عذاب النار الذي يهينكم ويخزيكم.

وقوله: ﴿ بِمَا كُنتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾. قال ابن جرير: (بما كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم ، فتأبون أن تخلصوا له العبادة).

وقوله: ﴿ وَهِمَا كُنُمُ نَفُسُقُونَ ﴾ . أي وبما كنتم تصرون عليه من الفسق والمعاصي وتعاطي المنكرات والموبقات والآثام.

21 ـ 25. قوله تعالىٰ: ﴿ وَاذَكُرُ أَخَا عَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ إِنِيَ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهُ تِنَا فِيانَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأَبُلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي آرَدِكُم قُومًا جَهْلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اللّهِ وَأَبُلِغُهُم مَا أَوْلُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينٍ مِنَا فَاللّهُ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ تُعْرَفُ كُلّ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْكُولِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُكُ عَلِكُ عَلَيْكُولُكُ عَلْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْ

في هذه الآيات: خبر عاد قوم هود عليه السلام، وقد جاءهم بالوحي ينذرهم مغبة الشرك والآثام، فكذبوه فأخذهم الله بريح عاتية تدمر المساكن وتقلع الرجال والخيام.

فقوله: ﴿ ﴿ وَأَذَكُّرُ آخَاعَادٍ ﴾ \_ تسلية للنبي عَلَيْ عما يلقاه من أذى قومه وعنادهم.

وعادٌ هم قوم هود \_عليه الصلاة والسلام \_ والأخوة هنا أخوة النسب. قال القرطبي: (كان أخوهم في النسب لا في الدين).

وقوله: ﴿ إِذَّ أَنذَرَ قَوْمَهُم بِٱلْأَحْقَافِ﴾. أي اذكر يا محمد لقومك قصة عاد الذين كانوا يسكنون الأحقاف وقد قهروا أهل الأرض بقوتهم. والأحقاف: ديار عاد ، وهي الرمال العظام ، جمع حِقف ، وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلًا. قال عكرمة: (الأحقاف: الجبلُ والغار). وقال قتادة: (ذُكر لنا أن عاداً كانوا حيّاً باليمن أهلَ رملٍ مُشرِفين على البحر بأرض يقال لها: الشَّحْر).

قال ابن إسحاق: (كانت منازل عاد وجماعتهم ، حيث بعث الله إليهم هوداً. الأحقاف: الرمل فيما بين عُمان إلى حَضْرموت فاليمن كله ، وكانوا مع ذلك قد فَشَوا في الأرض كلها ، قهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله).

وقوله: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَّا تَعْبُدُوٓۤ ا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

قال الضحاك: (لن يبعث الله رسولاً إلا بأن يعبد الله). قال ابن كثير: (يعني: وقد أرسَلَ الله تعالىٰ إلى مَنْ حول بلادهم في القرىٰ مُرسَلين ومُنذِرين ، كقوله عز وجل:

﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: 66] ، وكقوله جل وعلا: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُورْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَدِنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَمْبُدُوٓاْ إِلَّا اللَّهُ ۚ قَالُواْ لَوْشَآةَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلُتُم بِدِ كَيْفِرُونَ﴾ [فصلت: 13 ــ 14]).

وقوله: ﴿ إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . أي يقول هود لقومه: إني أخاف عليكم بإصراركم على عبادة غير الله عذاب يوم تعظم فيه الأهوال والشدائد ، وهو يوم القيامة .

وقوله: ﴿ قَالُوٓا أَجِمْنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا ﴾. قال ابن زيد: (لتزيلنا). أي: أجابوه قائلين: أجئتنا لتصدنا وتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟.

وقوله: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾. إخبار عن استعجالهم العقوبة والعذاب ، استهتاراً واستبعاداً من وقوع ذلك. قال ابن زيد: (﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العداب على عبادتنا ما نعبد من الآلهة ﴿ إِن كُنتَ﴾ من أهل الصدق في قوله وعداته).

وقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِقُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾. أي: قال هود لقومه عاد: إنما العلم بمجيء ما أعدكم من العذاب على كفركم عند الله ، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالة ربي إليكم.

وقوله: ﴿ وَلَكِكِنَى آرَبَكُمْ قُومًا بَحَهُلُوكَ ﴾. قال ابن جرير: ﴿ بَخَهَلُوكَ ﴾ مواضع حظوظ أنفسكم فلا تعرفون ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله ، وفي استعجال عذابه).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَقَهُ عَارِضَا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَدَاعَارِضُّ مُّطِرُنَا ﴾. العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء. والمقصود: فلما رأوا العذاب مستقبلهم ظنوا أنه عارضٌ ممطر، فاستبشروا وفرحوا بقدوم الغيث وقد كانوا مُمْحلِين محتاجين إلى المطر.

وقوله: ﴿ بَلَ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۚ رِيتُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾.

أي: بل القادم هو ريح شديدة تحمل الدمار والهلاك. قال ابن عباس: (أوّل ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم ، فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش ، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم ، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم ، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال ، فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، ولهم أنين).

وقوله: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾. قال ابن عباس: (أي كل شيء بُعثت إليه).

قال النسفي: (تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجمّ الكثير، فعبّر عن الكثرة بالكلية ﴿ وَإِمْرِرَبِّهَا ﴾ رب الريح).

وقوله: ﴿ فَأَصَّبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُم ﴾. أي: هلكوا وبادوا عن آخرهم ، ولم يبق يظهر إلا آثار بيوتهم ومعالم ديارهم.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾. أي: مثل هذا العقاب وذلك الخراب والدمار نعاقب القوم المشركين المستكبرين الآثمين.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ : ﴿ وَأَمَا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرَصَرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ اَيَامٍ حَسُرُصَرِ عَاتِيَةٍ ۞ فَهُلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكَةٍ ﴾ [الحاقة : 6 \_ 8].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ ٱلَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ [الذاريات: 41 \_ 42].

## وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله ﷺ إذا رأى مَخيلةً في السماء أقبل وأذبر ، ودخَلَ وخَرَج ، وتغيَّر وجهه ، فإذا أمطرت السماءُ سُرِّيَ عنه فَعَرَفَتْهُ عائشةُ ذلك ، فقال النبي ﷺ: ما أدري لعلَّه كما قال قوم: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقِبِلَ أَوْدِيَهُم ﴾ الآية](1).

الحديث الثاني: أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت: [كان النبي ﷺ إذا عَصَفَت الريح قال: اللهم! إني أسألك خَيْرَها ، وخَيْرَ ما فيها ، وضَرِّ ما فيها ، وأعوذُ بك من شَرِّها ، وشَرِّ ما فيها ، وشَرِّ ما فيها ، وشَرِّ ما أرسلت به. قالت: وإذا تَخَيَّلَت السماءُ ، تَغَيَّرَ لونُه ، وخرَج ودخَلَ ، وأقْبَل وأَدْبَر ، فإذا مَطَرَتْ سُرِّيَ عنه ، فَعَرَفت ذلكَ عائشةُ ، فسألتُهُ فقال: لعلَّهُ يا عائِشَةُ! كما قال قوم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3206) ـ كتاب بدء الخلق ، وكذلك (4829). وانظر صحيح مسلم (899) ـ كتاب صلاة الاستسقاء.

عاد: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمَطِرُناً ﴾ [(1).

الحديث الثالث: أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة: [أنّ رسول الله ﷺ كان إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء ، تَرَك عمله وإن كان في صلاته ، ثم يقول: اللهم ، إني أعوذُ بك من شرّ ما فيه. فإن كشفه الله حمد الله ، وإن أمطَرَت قال: اللهم صيباً نافعاً] (2).

الحديث الرابع: خرّج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ أنه قال: [نُصِرْتُ بالصَّبا ، وأُهْلِكَت عَادٌ بالدَّبُور](3).

والصَّبا: ريح الشمال ، والدّبور: ريح الجنوب.

26 ـ 28. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُ وَآفَئِدَةُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَدُرُهُمْ وَلا أَفْعِدَةُ مَهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَعْمَدُونَ وَ وَاقْعَدَ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّن اللهِ يَعْمَدُونَ وَ وَاقَعَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّن اللهِ عَمَدُونَ وَ وَاقَعَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ اللهِ فَرَبَانًا اللهِ وَحَاقَ مِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيسَةَ شِرْءُونَ وَ وَاقَعَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ اللهِ قُرْبَانًا اللهِ عَرْبَانًا وَمَرَقَنَا اللهِ قُرْبَانًا عَلَيْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُهُمُ اللّذِينَ اللّهِ عَدُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْبَانًا عَلَيْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَهُمْ اللّذِينَ اللّهِ عَدُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْبَانًا عَلَيْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَكُونَ وَهُمْ وَذَا لِلهُ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَكُونَ وَهُمْ وَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: الخطاب لقريش ليعلموا أن الأمم السالفة التي أهلكها الله بكفرها كانوا أشد منهم في البنيان والحصون ، وأكثر منهم في الأموال والأولاد ، فلم يزكوا نعمة الأسماع والأبصار والأفئدة فنزل بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكذلك القرى التي حول مكة ممن أهلك الله أهلها ما نفعتهم آلهتهم وما كانوا يفترون.

فقوله: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾. قال قتادة: (أنبأكم أنه أعطىٰ القوم ما لم يعطكم). أي: لقد مكَّنَ الله الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأجسام والحصون والأولاد مالم يعط قريشاً مثله.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (899) ح (15) ـ كتاب صلاة الاستسقاء. وانظر سنن أبي داود (5098) ، (5099) ، وسنن الترمذي (3254).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 190) ، وله شواهد كثيرة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (900) \_ كتاب صلاة الاستسقاء. باب في ريح الصبا والدبور.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَاينتِ ٱللّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسَّتَمْزِءُونَ﴾.

قال ابن جرير: (﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَعًا ﴾ يسمعون به مواعظ ربهم ، وأبصاراً يبصرون بها حجج الله ، وأفئدة يعقلون بها ما يشرّهم (١) وينفعهم ﴿ فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا آبْصَنُرهُمُ وَلَا آفَيْدَ تُهُم مِّن شَيْءٍ ﴾ يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد إذ لم يستعملوها فيما أعطوها له ، ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله ، ولكنهم استعملوها فيما يقرّبهم من سخطه ﴿ إِذْ كَانُوا يَجْمَدُونَ بَايَنتِ ٱللّهِ ﴾ يقول: إذ كانوا يكذبون بحجج الله وهم رسُله ، وينكرون نبوتهم ﴿ وَحَاقَ بَهِم مّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ يقول: وعادَ عليهم ما استهزؤوا به ، ونزل بهم ما سخروا به فاستعجلوا به من العذاب ، وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش ، يقول لهم: فاحذروا أن يحلّ بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله ، ما حلّ بعاد ، وبادروا بالتوبة قبل النقمة).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾. قال ابن كثير: (يعني أهل مكّة ، قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حَولها كعاد ، وكانوا بالأحقاف بِحَضْرَموت عند اليمن ، وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام ، وكذلك سَبَأٌ وهم أهلُ اليمن ، ومَدْين وكانت في طريقهم ومَمَرِّهم إلى غَزَّة ، وكذلك بحيرة قوم لوط ، كانوا يمرون بها أيضاً).

وقوله: ﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَتِ ﴾ . قال ابن زيد: (بيّناها). ﴿ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ـ قال: (يقول: ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله وآياته).

وقوله: ﴿ فَلَوْلَانْصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ أَنَّا﴾.

قال القرطبي: ﴿ فَلَوْلَا ﴾ بعنى هلا ، أي هلا نصرهم آلهتهم التي تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: ﴿ هَـٰتُؤُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِنـٰدَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: 18] ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم).

والمقصود: الاحتجاج على قريش في منهاج عبادتهم. أي: لو كانت آلهتكم تنفع لنفعت من قبلكم وأنقذتهم من بأس الله حين نزل بهم.

وقوله: ﴿ بَلَّ ضَلُّواْ عَنْهُمْ ﴾. قال القاسمي: (أي غابوا عن نصرهم ، وامتنع أن

<sup>(1)</sup> في لغة العرب: «شِرّة الشباب» \_ حِرْصه ونشاطه. و «أشِرّاء» كأشِدّاء.

يستمدوا بهم ، امتناع الاستمداد بالضال ، ففي ﴿ ضَالُواً﴾ استعارة تبعية).

وقوله: ﴿ وَذَٰلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾. قال النسفي: (﴿ وَذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم ، أي: وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب).

29 ـ 32 . قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواً أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كَا مَنْ مَصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَتَبّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ينقومن آليه وَعَامِنُوا بِهِ عَيْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱليهِ ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللّهِ فَالِيسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَا الْأَوْلَةِ كَ فِي صَلَالٍ مُمْنِينَ ﴾ .

في هذه الآيات: خبرُ لقاء رسول الله ﷺ مع فريق من الجن \_ وقد حيل بينهم وبين استراق السمع من السماء \_ فاستمعوا القرآن وأنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين. فإلىٰ تفصيل ذلك:

إنّ الجن كما أثبت الله سبحانه كائنات مستترة عن أنظار البشر ، قال جل ذكره: ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرَقَّهُم ۚ إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 27]. ثم إن الله قد أعطاهم قدرة على التجسم والظهور بأشكال شتىٰ.

قال سعيد بن جبير: (لما بعث النبي ﷺ حُرست السماء، فقال الشيطان: ما حرست إلا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث سراياه في الأرض فوجدوا النبي ﷺ قائماً يصلي صلاة الفجر بأصحابه بنخلة وهو يقرأ، فاستمعوا حتى إذا فرغ ﴿ وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ مُسْتَقِيمٍ ﴾).

ولم ير رسول الله على الله المحن هذه المرّة ولم يقرأ عليهم القرآن ، وإنما آذنته بهم شجرة بأنهم حاضرون ، ثم أوحي إليه خبرهم وما كان من أمرهم.

فقد أخرج البخاري في صحيحه: [عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل: من آذَنَ النبي ﷺ بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة](3).

وذات يوم جاء وفد من الجن إلى رسول الله ﷺ فدعوه للاجتماع بهم وكان معسكراً خارج مكة .

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4921) ـ كتاب التفسیر ، وكذلك أخرجه برقم (773). ورواه مسلم (449/ 1499) ، والترمذي (3323) ، وأحمد (1/ 252).

<sup>(2)</sup> أي أعْلمَ.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 7/ 171) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (4/ 171).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2/ 228) بإسناد حسن. ورواه الحاكم في المستدرك، من حديث عاصم بن زرّ عن عبد الله.

فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [كنا مع رسول الله على ذات ليلة ، ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب ، فقلنا استُطير أو اغتيل. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبَل حراء ، فقلنا يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ، فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن ، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم](1).

وعن عاصم عن زِر: (﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓاً ﴾ قالوا: صَهْ). قال قتادة: (قد علم القوم أنهم لن يعقلوا حتىٰ ينصتوا). وهذا أدبٌ منهم.

وعن ابن عباس: ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ ﴾ يقول: فلما فرغ من الصلاة). أو من القراءة وتلاوة القرآن.

قال ابن جرير: ﴿ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾: انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر به).

وقوله: ﴿ قَالُواْ يَكَفُّومَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾. أي: قالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً أنزل من بعد موسىٰ ـ عليه السلام ـ يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله.

وقوله: ﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾. أي: يرشد إلى الصواب والسداد في منهاج الإيمان ويدل على ما فيه لله رضا.

وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾. أي: ويرشد إلى طريق لا اعوجاج فيه وهو طريق الإسلام.

والمقصود: يهدي إلى منهاج الإيمان ويدل على طريق امتثال أعماله وأحكامه.

وقوله: ﴿ يَنَقُومُنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى أَنه تعالىٰ الله على أنه تعالىٰ أرسل محمداً على الله تعالىٰ ، وقرأ عليهم أرسل محمداً على الله تعالىٰ ، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين ، وتكليفهم ووعدُهم ووعيدُهم ، وهي سورة الرحمن).

أخرج الترمــذي والحــاكم بسنــد حسن عــن جــابر رضي الله عنــه قــال: [خــرج

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. انظر صحيح مسلم بشرح النووى (4/ 168 ـ 170).

رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال: لقد قرأتها ، سورة «الرحمن» على الجِنّ ليلةَ الجِنّ ، فكانوا أَحْسَنَ مَرْدوداً منكمُ ، كنتُ كُلَّما أتيت على قوله: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ ، قالوا: لا بشيءٍ من نعمِكَ ربَّنا نكذّبُ ، فلكَ الحمد](1).

وقوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيَجِرَكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾. قال ابن جرير: (يتغمد لكم ربكم من ذنوبكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها. . . . وينقذكم من عذاب موجع إذا تبتم من ذنوبكم ، وأنبتم من كفركم إلى الإيمان بالله وبداعيه).

وذهب أبو حنيفة أن لا ثواب للجن إلا النجاة من النار لهذه الآية ، وهو مذهب بعيد مردود. قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: (لهم الثواب والعقاب). وقال الضحاك: (الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون). واستدل بقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانً ﴾ [الرحمن: 74]. قال ابن كثير: (وأحسن منه قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ۞ فَإِيَّ عَالَاةٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: 46 - 47]. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء مُحْسِنهِم الجنة ، وقد قابلت الجنّ هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس ، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب ، فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم ، وأيضاً فإنه إذا كان يُجازي كافرهم بالنار \_ وهو مقامُ عَدْلٍ \_ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة \_ وهو مقامُ فَضْل \_ بطريق الأولى والأحرى).

وقوله: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. أي: لا يفوت الله ولا يسبقه ، بل قدرة الله تناله وتشمله.

وقوله: ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهُ ﴾. أي: وليس له أنصار وأعوان يمنعونه من عذاب الله وحلول نقمته.

وقوله: ﴿ أُوْلَيَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾. تهديد وترهيب. أي: ومن أعرض عن داعي الحق واستكبر على الله ورسله فقد خاض في أوحال الضلال البين العاقبة.

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/ 234)، والحاكم (2/ 473)، وأخرجه البزار (221 ـ 222 زوائد)، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2150).

33 ـ 35. قوله تعالىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: التقريع على منكري البعث قصة الخلق لهذه السماوات الكبيرة والأرض الواسعة الفسيحة ، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والله على كل شيء قدير. والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام جهنم. والتسلية للنبي ﷺ بِحَثِّه على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.

فقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمُوقَةَ ﴾ . قال القرطبي: (الرؤية هنا بمعنى العلم. ومعنى ﴿ وَلَمْ يَعْىَ ﴾ ـ لم ـ يعْجِز ويَضْعف عن إبداعهن).

أي: أو لم يعلم هؤلاء الذين ينكرون بعث الأجساد يوم القيامة خلق السماوات والأرض دون لغوب ولا ممانعة. كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبِ ﴾ [ق: 38]. وكقوله تعالىٰ: ﴿ لَحَلَّقُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنْ حَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْتُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: 57].

وقوله: ﴿ بَكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴾ \_ ﴿ بَكَ ﴾ : جواب للنفي. قال ابن جرير: (بليٰ يقدر الذي خلق السماوات والأرض على إحياء الموتيٰ. . . . لأن من عجز عن ذلك فضعيف فلا ينبغي أن يكون إللها من كان عما أراد ضعيفاً).

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَكَي وَرَيِّنآ ﴾.

أي: ذَكِّرهم يا محمد يوم يعرض المكذبون بالبعث على النار فيشرفون عليها وقد دنت منهم ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الذي كذبتم به في الدنيا؟ فيجيبون من فورهم: بلئ وربنا.

وقوله: ﴿ قَالَ فَـٰذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾. أي: فذوقوا إذن جزاء كفركم وجحودكم.

وقوله: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾. قال عطاء الخراساني: (نوح وإبراهيم وموسىٰ وعيسىٰ ومحمد ﷺ). وقال ابن زيد: (كل الرسل كانوا أولي عزم لم يتخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم ، فاصبر كما صبروا).

قلت: والمشهور الأول، وهو أن أولي العزم من الرسل: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد تخصيصهم بالذكر مرتين في القرآن، مرة في سورة الأحزاب، ومرة في سورة الشورى: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيَّةَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَمُ وَأَخَذَنَا مِنْ اللّبِيةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَمُ وَأَخَذَنَا مِنْ اللّبِيةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَمُ وَأَخَذَنَا مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوَّحَيْسَنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيدٍ﴾ [الشورىٰ: 13].

قال ابن كثير: (وقد يحتمل أن يكونَ المرادُ بأولي العزم جميع الرسل ، وتكون «مِنْ» في قوله: ﴿ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ لبيان الجنس ، والله أعلم).

وقوله: ﴿ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثَمّ ﴾. قال مقاتل: (بالدعاء عليهم). وقيل: في إحلال العذاب بهم ، فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة. كقوله تعالىٰ: ﴿ وَذَرْنِ وَٱلْكُذِّبِينَ أَوْلِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلّهُمْ رُوَيْلًا﴾ [الطارق: 17]. وكقوله تعالىٰ: ﴿ فَهَيّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْلًا﴾ [الطارق: 17].

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾. قال يحيىٰ: (من العذاب). وقال النقاش: (من الآخرة).

وقوله: ﴿ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةً مِن نَّهَارِّجٍ ﴾. أي في الدنيا حتىٰ جاءهم العذاب.

وقال النقاش: (في قبورهم حتى بعثوا للحساب). وقيل: نسّاهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَّوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَحَكُها ﴾ [النازعات: 46].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَ يَلْبَثُوَا إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَلَهِٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ [يونس: 45]. وقد مثَّلَ النبي ﷺ مكثه في الدنيا كساعة من نهار ، يرحل بعدها ويتركها .

فقد أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: [مالي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند ابن حبان وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس: [أنّ رسول الله ﷺ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثرَّ في جنبه فقال: يا نبي الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها](2).

# وقوله: ﴿ بَلَنُّؤُ ﴾ \_ فيه تأويلان محتملان:

التأويل الأول: البلاغ بمعنىٰ التبليغ. قال الحسن: (أي هذا القرآن بلاغ). فرفع ﴿ بَلَغٌ ﴾ على إضمار مبتدأ ، ويؤيد هذا المعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ هَٰذَا بَلَغُ لِلتَّاسِ وَلِيُمُنذَرُواْ بِهِۦ﴾ [إبراهيم: 52]. وقوله: ﴿ إِنَّ فِ هَٰذَا لَبَلَغُا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾ [الأنبياء: 106].

التأويل الثاني: أي إن ذلك اللُّبث بلاغ. قال ابن عيسىٰ. فيوقف على هذا على ﴿ بَلَنُّهُ ﴾ وعلى ﴿ نَهَارً ﴾ ـ ذكره القرطبي.

وقوله: ﴿ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾. قال ابن عباس: (أي الخارجون عن أمر الله). وعن قتادة: (لا يهلك الله إلا هالكاً مشركاً). وهذا من كمال عدله سبحانه فإنه لا يعذب بالنار إلا من استحق الإهانة والعذاب ، ومن ثمَّ فلا يهلك على الله إلا هالك.

أخرج الحاكم وأحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: [مرَّ النبي ﷺ بأناس من أصحابه ، وصبي بين ظهراني الطريق ، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ ، فسعت والهة ، فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها ، فقال القوم: يانبي الله!

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (2/ 60)، والحاكم (4/ 310)، وأحمد (1/ 391، 441)، وكذلك ابن ماجة (2/ 526)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (439).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) ، والحاكم (4/ 309 ـ 310) ، وأحمد (1/ 301) ، ورواه البيهقي كما في «الترغيب» (4/ 114) ، وانظر: «الصحيحة» (440).

ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار ، فقال رسول الله ﷺ: لا والله ، لا يُلقي اللهُ حبيبَهُ في النار] (1).

تم تفسير سورة الأحقاف بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 177) ، وأحمد (3/ 104) ، (3/ 235) ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وأقره الألباني في «الصحيحة» (2407).

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 ــ إذا كان يوم القيامة أذَّنَ مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار.
  - 2\_ أهل النار كل عُتُلّ جَوّاظ مستكبر. وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون.
    - 3 إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطرُ الحق وغَمْطُ الناس.
    - 4\_أكبر الكبائر: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور.
- 5 ـ أشد العمر: ثلاث وثلاثون ، واستواؤه: أربعون ، والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون.
  - 6\_لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر .
- 7 ـ الأحقاف: ديار عاد ، وهي الرمال العظام ، جمع حِقف ، وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلاً .
- 8 كان النبي ﷺ إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خَيْرَها ، وخيرَ ما فيها ،
   وخيْرَ ما أُرسلت به. وأعوذُ بك من شرها ، وشرِّ ما فيها ، وشرِّ ما أرسلت به.
  - 9-كان رسول الله على إذا أمطرت قال: اللهم صَيِّباً نافعاً.
- 10 ــ مثل المكوث في الدنيا: كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها. ولا والله ، لا يلقى الله حبيبَه في النار.



وهي سورة مدنية ، وتسمى سورة القتال ، وعدد آياتها (38).

#### موضوع السورة

انتصار للمؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ووعيد شديد للمنافقين والكافرين أعداء محمد اللثام

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ تهدید لکفار مکة الذین یصدون عن الدین الحق بالغرق في العمى والضلالات.
   ووعد للمؤمنین المتبعین رسولهم بتکفیر السیئات ورفع الدرجات.
- 2 ـ الحث على الإجهاز على العدو في المعركة ، والوعد الجميل للذين قتلوا في سبيل الله .
  - 3 ـ تأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين ، وخذلان الكافرين المعاندين.
- 4 ـ تنبيه الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان ، والله تعالى عدو للكافرين وهو ولي أهل الإيمان ، وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان.
- 5 ـ الكفار يتمتعون ويأكلون كالأنعام ، ومصيرهم إلى الشقاء والحرمان والعذاب بالنيران.

- 6 ـ كما لا يستوي أهل البصيرة واليقين مع أهل الهوى وتزيين الشياطين ، كذلك لا يستوي أصحاب الجنة في روضات النعيم مع أصحاب النار في دركات الجحيم.
- 7 ـ نَعْتُ المنافقين بقسوة قلوبهم واتباع أهوائهم ، والثناء على المؤمنين بحسن إسلامهم وزيادة إيمانهم.
- 8 ـ تأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر بعض أشراطها ، والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر النجاة وسعادة الدارين.
  - 9\_تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد ، وجبن بعضهم عند نزول فرض القتال.
- 10 ـ التحذير من التولي وما يعقبه من الفتنة في الدين وتقطيع الأرحام ، والضلوع في الظلم والآثام.
  - 11 ـ الأمر بتدبر القرآن ، وفهم ما فيه من المعاني والأحكام.
- 12 ـ نَعْتُ حال المجرمين عند النزع والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، ذلك بما أسخطوا الله وكرهوا رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم.
  - 13 ـ مَكْرُ الله تعالى بالمنافقين وفضحهم ، وسنة الله في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم.
- 14 ـ تهديدٌ للكافرين ، ووعد لهم بالخذلان والحرمان. وحث للمؤمنين على طاعة الله ورسوله ، ووعد لهم بالنصر والإكرام.
- 15 ـ تنبيهُ المؤمنين إلى غرور هذه الحياة الدنيا التي تشغل عن الإيمان ، والجهاد والإنفاق والإحسان. والتلميح بالعقاب والاستبدال ، إن تولى أو ضعف الرجال.

## ينسب إلله الزنكن الزجس غر

في هذه الآيات: تهديدٌ شديد لكفار مكة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق في الضلالات. ووعدٌ أكيد للمؤمنين المتبعين رسولهم بتكفير السيئات ورفع الدرجات.

فقوله: ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (نزلت في أهل مكة). أي: كفروا بآيات الله وجحدوا نبوة رسوله ، وحالوا دون اختيار الناس الإيمان بالله ونبوة محمد ﷺ فصدوهم ووقفوا في طريقهم وبسطوا أيديهم نحوهم بالأذى.

وقوله: ﴿ أَضَكُ أَغَنَلَهُمْ ﴾. أي جعل أعمالهم ضلالاً على غير هدى وغير رشاد. قال ابن كثير: (أَبْطَلها وأَذْهَبَها ولم يَجْعَل لها ثواباً ولا جزاءً ، كقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَكَاءُ مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: 23]).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾. قال ابن عباس: (الأنصار). قلت: بل الآية بعمومها تشمل المهاجرين والأنصار ومن مضى على منهاجهم في الإيمان والامتثال.

وقوله: ﴿ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ﴾. قال سفيان الثوري: (لم يخالفوه في شيء). والآية من باب عطف الخاص على العام ، وفيها دليل أنه لا يستقيم الإيمان دون إقامة مفهوم شهادة: أن محمداً رسول الله. قال النسفي: ﴿ وَوَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ وهو

القرآن ، وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم شأنه).

وقوله: ﴿ وَهُو الْخَقُّ مِن تَرَبِّمْ ﴾. جملة اعتراضية مؤكدة أن القرآن المنزل على محمد هو الحق ، أو أن دين محمد هو الحق الناسخ لجميع الأديان قبله.

وقوله: ﴿ كُفِّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾. أي ما مضى من ذنوبهم وخطاياهم قبل الإيمان.

وقوله: ﴿ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾. قال ابن عباس: (أمرهم). وقال مجاهد: (شأنهم). وقال قتادة: (أصلح حالهم). وكلها متقاربة. والبال: كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه فعل ، ولا جمع له إلا لضرورة الشعر فيقال: (بالات).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فليقل: الحمدُ لله ، وليقل له أخوه \_ أو صاحِبُهُ \_: يَرْحَمُكَ الله ، فإذا قال له: يرحَمُكَ الله ، فليقل: يهديكم الله ويُصْلِحُ بالكم] (1).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّجُمَّ ﴾.

أي: ذلك الإضلال والهدى ، وإبطال أعمال الكفار ، والتجاوز عن سيئات الأبرار ، إنما يرجع إلى سوء اختيار أهل الضلال ، وحسن امتثال المؤمنين الأخيار . قال مجاهد: (الباطل: الشيطان). وقيل: (الباطل: الشرك ، والحق: التوحيد والإيمان). قال ابن جرير: (أما الكافرون فأضللنا أعمالهم، وجعلناها على غير استقامة وهدى ، بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه ، وهو الباطل. وأما المؤمنون فكفرنا عنهم سيئاتهم وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحق الذي جاءهم من ربهم وهو محمد عليه .

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاهُمْ ﴾. قال القرطبي: (أي كهذا البيان الذي بُيّن يُبَيِّنُ الله للناس أمر الحسنات والسيئات).

قال الزمخشري: (فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار ، واتباع البحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين).

والمقصود: يشبه الله للناس في هذا القرآن الأشباه ، فيلحق بكل قوم من الأمثال أشكالاً ، وبكل سبيل ووجهة يوليها الناس أوصافاً وأحوالاً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6224) \_ كتاب الأدب ، باب: إذا عطسَ كيفَ يُشَمَّتُ؟.

4 ـ 9 . قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا آثَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّى تَضَعَ الْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكُ ۚ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَئِكِن لِيَبْلُواْ بِعَضَ عَلَيْ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ ۚ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ فَي سَيِهِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ فَي وَيُدِخِلُهُمُ الْمُثَمِّ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ فَي وَيُعْلِحُ بَاللّهُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلّحُ بَاللّهُمْ فَو يُدَخِلُهُمُ الْمُثَمِّ وَلَيْكِن لِيَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلّحُ بَالْهُمْ فَي وَلَيْ يَعْمَلُهُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلّحُ بَاللّهُمْ فَي مَنْ اللّهُ مَنْ فَي مَا أَنْ فَلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلّحُ بَاللّهُمْ فَي وَلَيْ مَا اللّهُ مَنْ وَالْمَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا مَلْ أَعْمَلُهُمْ فَي فَاللّهُمْ فَي فَلْولُ عَلَيْهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ فَي أَلَا لَهُ مَا أَنْ فَاللّهُ فَا عَمْلُكُمْ فَى أَنْ فَعَلَمُ مُولًا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ وَلَى فَاللّهُمْ وَلَيْ فَاللّهُمْ فَي أَلُولُ اللّهُ مَا أَعْمَلُهُمْ وَلَى فَلَا لَعْلَالُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ فَا عَمْلُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللَ

في هذه الآيات: الحثُّ على إتقان الضرب والإجهاز على العدو في القتال والتقييد المحكم للأسرى ، والوعد بجميل الأجر والعطاء للمجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله ، وتأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين ، وخذلان الكافرين المعاندين للوحي والمرسلين.

قال ابن جرير: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا أعناقهم ﴿ حَقَّ إِذَا ٱلْتَعْتَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ ﴾: حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم فصاروا في أيديكم أسرى ﴿ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ ﴾ فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم. فإذا أسرتموهم بعد الإثخان فإما أن تَمُنُّوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر ، وتحرروهم بغير عوض ولا فدية ، وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم ، وتخلوا لهم السبيل).

وقد ادّعى بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة: ﴿ فَإِذَا السَّلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْمُؤْمُرُ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُر ﴾ [التوبة: 5].

قلت: والحق أنها محكمة غير منسوخة لإمكان اجتماع حكميهما من جهة ، ولا دليل يصرح بالنسخ من جهة أخرى.

فإن كان الحال نهوضاً من غربة وضعف إلى عز وشوكة ، كان الأَوْلَى قتل أئمة الكفر الذين يقعون في الأسر ، كما جاء الدرس في ذلك يوم بدر ، حيث قال تعالى معاتباً: ﴿ مَا كَانَ لِنَهِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ حَتَىٰ يُتْخِرَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الأنفال: 67]. وأما إن كان الحال

فتحاً ونصراً ، واستمراراً على قهر الأعداء وعزاً ، فللحاكم النظر في المصلحة الشرعية في أمر من وقع في الأسر.

قال الشافعي: (الإمام مُخَيَّرٌ بين قتله أو المن عليه ، أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً). وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم من التابعين ، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وفعل الخلفاء الراشدين.

وأصل ذلك من هدي وسيرة النبي ﷺ في مواقف كثيرة ، منها:

الموقف الأول: إطلاقه ثُمامة بن أثال الحنفي.

ففي الصحيحين \_ واللفظ لمسلم \_ عن أبي هريرة قال: [بعث رسول الله على خَيْلاً قِبلَ نَجْدٍ ، فجاءت بِرَجُلِ مِنْ بني حَنيفة يُقالُ له: ثُمَامَةُ بن أَثَال ، سَيَّدُ أهل اليمامة ، فربطوه بساريةٍ من سَواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله على فقال: ماذا عِندك يا مُعمدُ! خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شُامة؟! فقال: عندي يا محمدُ! خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكر ، شاكِرٍ ، وإِنْ كنت تريدُ المال فَسَل تُعْطَ منه ما شئت ، فتركه رسول الله على ماكر ، وإِن تَقْتُل ذَا دَم ، وإِن كنت تريدُ المال فسل تُعْطَ منه ما شئت؟ فتركه رسول الله على ما وإِن تَقْتُل ذَا دَم ، وإِن كنت تريدُ المال فسل تُعْطَ منه ما شئت؟ فتركه رسول الله على حتى كان من الغَدِ ، فقال: ماذا عِندك يا ثمامَةُ؟! فقال: عِندي ما قُلْتُ لكَ: إِنْ تُنْعِمْ على شاكرٍ ، وإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وإِن كنت تريد المال فَسَل تُعْطَ منه ما شئت ، فقال رسول الله على أَلْقُول أَمامة». فانطلق إلى نَخْل قريب من المسجد ، فاغتسل ، فقال رسول الله على الأرض وَجْهُ أبغض إليَّ مِنْ وجهك ، فقد أصبح وجْهُكَ يا محمدُ! والله! ما كان على الأرض وَجْهُ أبغض إليَّ مِنْ وجهك ، فقد أصبح وجْهُكَ أَحَبُّ الوجوه كُلُها إلي ، والله! ما كان مِنْ دِينٍ أبغضَ إليَّ من دينك ، فأصبح دينك أحبّ الوجوه كُلُها إلي ، والله! ما كان مِنْ دِينٍ أبغضَ إليَّ من دينك ، فأصبح دينك أحبّ الدين كلَّه إليَّ . . ] الحديث (1).

الموقف الثاني: قتله على النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر بعد أسرهما. فقد كان النضر بن الحارث حامل لواء المشركين يوم بدر ، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله على بمكة ، ومن أشد الناس كيداً للإسلام والمسلمين ، ومن أكابر المجرمين في ذلك الزمان ، فتوقف النبي على في طريق عودته من معركة بدر في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (469) ، ومسلم (1764) ، وأبو داود (2679) ، وأخرجه النسائي (1/ 109 ـ 110) ، وأحمد (2/ 453) ، وابن حبان (1239).

الصفراء وأمر بالنضر بن الحارث فأخرج من بين الأسرى ، ثم أمر علياً رضي الله عنه فتقدم وضرب عنقه.

ثم مضى عليه الصلاة والسلام ، حتى إذا بلغ عرق الظبية توقف وأمر بعقبة بن أبي مُعيط فَسُحِبَ من بين الأسرى ، \_ وهو الذي انبعث ليلقي سلاة الشاة على رأس رسول الله على يوم كان يصلي عند الكعبة ، وانبعث مرة أخرى فحاول خنق النبي على وهويصلي فجاء أبو بكر وهو يبكي فرده عنه ، وانبعث مرة ثالثة بأمر أبي بن خلف ليشتم النبي على ويبصق في وجهه بمجلسه \_ فأمر النبي عاصم بن ثابت الأنصاري فضرب عنقه.

وفي سنن أبي داود بسند جيد عن مسروق: [عن عبد الله بن مسعود ـ أن النبي ﷺ لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصبية؟ قال: النار]<sup>(1)</sup>.

الموقف الثالث: إطلاقه لثمانين من رجال قريش حاولوا الغدر أثناء كتابته عقد الحديبية.

ففي صحيح مسلم عن أنس قال: [لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ﷺ وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح ، من قبَل جبل التنعيم ، يريدون غرة رسول الله ﷺ ، فدعا عليهم فأخذوا: قال عفان: فعفا عنهم ، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَنَكُمُ مَا اللَّهِ عَنْهُم بِبَطِنِ مَكَّةً مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: 24] (2).

ومواقف كثيرة أخرى ، كأخذه ﷺ من سلمة بن الأكوع جارية فدى بها أناساً من المسلمين ، ومنّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ على سَبْي هوازن ، وغير ذلك من المواقف التي حفلت بها سيرته العطرة ومنهاجه في السياسة الشرعية .

وقوله: ﴿ حَتَىٰ تَضَعَ ٱلمَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾. قال النسفي: (أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع ، وقيل: أوزارها آثامها ، يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بأن يسلموا ، وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو بالمن والفداء ، فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك إذا لم يبق لهم شوكة ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2686) \_ كتاب الجهاد ، في أثناء حديث أطول.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1808) ـ كتاب الجهاد والسير. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1008).

وعن مجاهد: (﴿ حَتَىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَٰبُ أَوْرَارَهُمّا ﴾ قال: حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة ، وتأمن الشاة من الذئب ، ولا تقرض فأرة جِراباً ، وتذهب العداوة بين الأشياء كلها ، ذلك ظهور الإسلام على الدين كله).

وعن قتادة: (حتى لا يكون شرك). وهو كقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَعَالَمَ اللَّهِ وَلَا يَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله: ﴿ ذَلِكُ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَاَنْفَسَرَ مِنْهُمْ ﴾. قال قتادة: (إي والله بجنوده الكثيرة ، كلّ خلقه له جند ، ولو سلط أضعف خلقه لكان جنداً).

و ﴿ ذَالِكُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: أي الأمر ذلك فلو شاء تعالى لانتقم منهم بعقوبة عاجلة ، وكفاكم ذلك كله.

وقوله: ﴿ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ ﴾. أي: ولكنه تعالى شرع فرض الجهاد لقتال الأعداء ليختبر صدقكم وثباتكم في حراسة هذا الدين.

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِينَ ﴾ [آل عمران: 142].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ أَمْرَحَسِبْتُتُمْ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ [التوبة: 16].

3 - وقال تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغَزِهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤَمِّنِينَ ۚ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ صُدُورَ قَوْمِ مُؤَمِّنِينَ ۚ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ الله عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: 14 \_ 15].

أخرج الحاكم بسند جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: [عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ، فإنه باب من أبواب الجنة ، يُذْهِبُ الله به الهَمَّ والغَمَّ](1).

ورواه عبد الله بن أحمد بلفظ: [وجاهدوا في الله القريب والبعيد ، في الحضر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 74 ـ 75) ، وانظر مسند أحمد (5/ 326) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1941) ، وانظر ما بعده.

والسفر ، فإن الجهاد باب من الجنة ، إنه ينجي صاحبه من الهم والغم](1).

وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْنَلَهُم ﴾ . أي: والذين استشهدوا في سبيل الله فلن يذهب أعمالهم ، بل يضاعفها وينميها ويبارك فيها ، وربما استمر أجر بعضها إلى يوم القيامة . وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن سلمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [رِباطُ يَوْمُ وليلةٍ خَيْرٌ من صيام شَهْرِ وقيامه ، وإنْ مات ، جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمِنَ الفَتّان](2).

الحديث الثاني: أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله ﷺ قال: [يُغفر للشهيد كلُّ ذنب ، إلا الدَّين] (3).

وفي رواية: [القتل في سبيل الله يُكَفِّر كُلَّ شيء ، إلا الدَّين].

الحديث الثالث: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن المقدام بن مَعدِ يَكرِب الكندي قال: قال رسول الله ﷺ: [للشهيد عند الله سَبْعُ خصال: يُغْفَرُ له في أَوَّل دَفْعَةِ من دمه ، ويرى مَقعدَهُ من الجنة ، ويُحلَّى حُلَّة الإيمان ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويُجار من عذاب القبر ، ويأمَن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ويَشْفَعُ في سبعين إنساناً من أهلِ بيتِهِ آ<sup>(4)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾. أي: سيهديهم إلى الجنة ويصلح شأنهم ويسعد أحوالهم. وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الهداية كما جاء في القرآن والسنة. فإن مراتب الهداية أربع:

#### 1\_ هداية عامة للخلق.

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الله بن أحمد (5/ 330) ، وانظر مسند أحمد (5/ 316) ، وابن عساكر (8/ 428/ 1) ، وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (1942) ، وإسناده جيد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1913) ـ كتاب الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1886) \_ كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه ، إلا الدين. وانظر للرواية الأخرى (1886) ح (120).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 131) ، والترمذي (1663) ، وابن ماجة (2799) ـ لكن بلفظ «ست خصال» بدل «سبع خصال». وانظر صحيح الجامع (5058).

- 2\_ هداية الدلالة والإرشاد.
- 3\_ هداية التوفيق والإلهام.
- 4 .. هداية إلى الجنة في الآخرة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنَهُمْ تَجْرِي مِن تَعْبِمُ الْأَنْهَدُونِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: 9]. وقوله تعالى: ﴿ وَهُدُوۤاْ إِلَى الطَّيِّبِ مِن الْفَوْلِ وَهُدُوۤاْ إِلَى الطَّيِّبِ مِن الْفَوْلِ وَهُدُوۤاْ إِلَى صِرَطِ الْمُعِيدِ ﴾ [الحج: 24].

وعن مجاهد: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ، لا يستدلون عليها أحداً).

وقال ابن عباس: (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم).

يروي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن نبيَّ الله عَلَيْ قال: [إذا خَلَصَ المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ، يتقاصُّونَ مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هُذِّبُوا وَنُقُوا أذن لهم بدخول الجنة ، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا](1).

وله شاهد في المسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَيُدَخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾. قال مجاهد: (يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم ، وحيث قسم الله لهم لا يخطئون ، كأنهم سكانها منذ خلقوا ، لا يستدلون عليها أحداً). وقال ابن زيد: (بلغنا عن غير واحد قال: يدخل أهل الجنة الجنة ، ولهم أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عمر الدنيا. قال: فتلك قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾).

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ ٱللَّهَ يَضُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ﴾. سنة عظيمة يمضي عليها أهل حراسة الدين ، فينعمون بتأييد الله لهم وتثبيت أقدامهم وقهر أعدائهم. والمعنى: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ، ويثبت أقدامكم عند

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2440) \_ كتاب المظالم. باب قصاص المظالم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (3/ 13) ، وكذلك (3/ 74) ، ورواه البخاري بنحوه.

القتال ، وعلى الإسلام ، وعلى الصراط. كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 40]. فإن الجزاء من جنس العمل: الصبر على الجهاد وإقامة الدين ، يعقبه النصر والتأييد والتمكين.

أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النَّصْرُ مع الصَّبْر ، والفَرَجُ مع الكَرْبِ ، وإنَّ مع العُسْر يُسراً ، وإنَّ مع العُسْرِ يُسْراً](1).

وعن قتادة: ﴿ إِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَضُرَّكُمْ ﴾ لأنه حق على الله أن يعطي من سأله ، وينصر من نصره).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾. قال ابن زيد: (شقاء لهم).

وقوله: ﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾. أي: أحبطها وأبطلها. قال ابن جرير: (جعل أعمالهم معمولة على غير هدى ولا استقامة ، لأنها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [تَعِسَ عبد الدينار والدرهم والقَطيفة والخَميصة ، إنْ أُعطي رضي ، وإن لم يُعْطَ لم يَرْضَ]<sup>(2)</sup>. وفي رواية: [تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش].

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا آنزَلَ اللهُ مَن الكتب والشرائع ، وتعظيمهم للأوثان الإتعاس إنما كان مقابل كراهيتهم لما أنزل الله من الكتب والشرائع ، وتعظيمهم للأوثان والطواغيت والشهوات ، فقابلهم الله بإبطال وإحباط جميع الأعمال. قال القاسمي: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ أي من الحق ، وشايعوا ما ألفوه من الباطل. ﴿ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ كعبادتهم لأوثانهم ، حيث لم تنفعهم ، بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيراً).

قلت: بل إن جميع أعمال الكافر تحبط يوم القيامة حتى ما كان منها في وجوه الخيرات ، ما دام لم يكن يريدُ تعظيم أمر الله وإقامته.

ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ الله لا يَظْلم مؤمناً حسنةً ، يُعْطِي بها في الدنيا ويَجْزي بها في الآخرة ، وأمّا الكافر فَيُطْعَمُ بحسنات

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287)، والديلمي (4/ 111 ـ 112)، وانظر مسند أحمد (1/ 307)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2382).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2886) ، (2887) ـ كتاب الجهاد والسير ، وله تتمة.

ما عمِلَ بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة ، لم تكن له حسنة يجزى بها] (1) . وقوله: «ما عمل بها لله في الدنيا» \_ أي ما كان يظهر أنها من أعمال البر والمعروف والخير ، ولكنه مع كفره بالله وكراهيته لشرعه وأمره لم تنفعه إلا في الدنيا ، فقد حَمَلَهُ على فِعْلها دوافع الرياسة والظهور أو العطف والإنسانية ، فجازاه الله بمثل نِيَّتِهِ من زينة هذه الحياة الفانية ، وأما الآخرة فهي عند الله للمؤمنين المخبتين .

في هذه الآيات: تنبيهُ الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان ، فالله تعالى عدو للكافرين وهو ولي أهل الإيمان ، وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان ، وأما الكافرون فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ، ومصيرهم في الدنيا إلى الخزي والخذلان ، وفي الآخرة إلى العذاب في النيران.

فقوله: ﴿ اللهُ عَلَيْهِمُوا فِي الأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾. وعيد وتهديد. أي: أولم يسر هؤلاء المنكرون المكذبون في الأرض سفراً فيروا ما نزل بمن مضى ممن كفر ، فكانوا يسافرون إلى الشام فيرون نقمة الله بأهل حجر ثمود ، ويسافرون إلى اليمن فيبصرون ما حلّ بسبأ ، فإنهم إن لم يتعظوا فالدمار قادم ، شأن من سبقهم ، فلهم أمثالها.

وقوله: ﴿ وَلِلْكُفْهِينَ أَمْثَلُهُا ﴾ . قال مجاهد: (مثل ما دُمرت به القرون الأولى وعيد من الله لهم).

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمَّ ﴾. أي: ذلك بأن الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) ، كتاب صفات المنافقين ، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا.

وليّ المؤمنين وناصرهم ، وأن الكافرين لا ينصرهم أحد من الله.

وفي صحيح البخاري من حديث البراء \_ في أواخر معركة أحد حين قال أبو سفيان: اعْل هبل \_ فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجَلُّ. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزَّى لكم. فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: [قولوا: اللهُ مولانا ولا مولى لكم] (1).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّذِلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُّ ﴾.

بشائر النصر للمؤمنين في الآخرة ، بعد تحقيق وعد النصر لهم في الدنيا. فلهم في الدنيا الشوكة والنصر والتمكين ، وهم في الآخرة في بساتين التكرمة والنعيم ، تجري تحت أشجارها وبيوتها الأنهار.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلَمُ ﴾ . قال القرطبي: (﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ ﴾ في الدنيا كأنهم أنعام ، ليس لهم همّة إلا بطونهم وفروجهم ، ساهون عما في غدِهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّد ، والمنافق يتزين ، والكافر يتمتّع).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يأكل المسلم في مِعىً واحد ، والكافر يأكُلُ في سَبْعَةِ أمعاءً](2).

وقوله: ﴿ وَٱلنَّارُ مَنْوَى لَمُمَّ ﴾. أي: والنار مقام لهم ومنزل يوم جَزائِهم.

وقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِیٓ أَخْرَجَنْكَ ﴾ . یعنی مكة . قال النسفی : (أي : وكم من قرية أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أي كانوا سبب خروجك ﴿ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ ﴾ أي فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم ) .

أخرج ابن جرير بسنده إلىٰ ابن عباس: [لما خرج النبي ﷺ من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: اللهم أنتِ أحبّ البلاد إلى الله ، وأنت أحبّ البلاد إلى ، ولولا المشركون أهْلُك أخرجوني لما خرجت منك](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4043) ـ كتاب المغازي. باب غزوة أحد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5396) \_ كتاب الأطعمة ، وابن ماجة (3256) من حديث أبى هويرة ، وأخرجه مسلم (2062) من حديث أبى موسى.

<sup>(3)</sup> أُخْرِجه الطبري (31372) عن ابن عباس ، وفي إسناده ضعيف هو حسين بن قيس ، وفي المتن: «فنزلت الآية». وأما أصل المتن فصحيح دون ذكر سبب النزول.

14 ـ 15. قوله تعالى: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن كَمَن رُيِّهِ كَمَن رُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ وَالنَّعُواَ أَهْوَاءَهُم ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَيِّهِ عَكَن رُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ وَالنَّهُ وَالْمَعْمُهُ الْهَوَاءَهُم ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُنْ أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُن أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُن أَنْ مُنْ أَنُونُ مُن أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُن أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ م

في هذه الآيات: لا يستوي أهل البصيرة واليقين ، وأهل الهوى وتزيين الشياطين. وكذلك لا يستوي أصحاب الجنة ذات المياه واللبن والعسل والخمر والنعيم ، وأصحاب النار ذات الحميم والجحيم.

فقوله: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه ، بما أنزل في كتابه من الفطرة الله ودينه ، بما أنزل في كتابه من الفطرة المستقيمة).

وقوله: ﴿ كُمَن نُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلبَّعُوّا أَهْرَاءَهُ ﴾ . أي: كمن أراه الشيطان عمله حسناً ، فهو مقيم عليه . قال القرطبي: (﴿ وَٱلْبَعُوّا أَهْوَاءَهُ ﴾ أي ما اشتهوا . وهذا التزيين من جهة الله خلقاً . ويجوز أن يكون من الشيطان دعاءً ووسوسة . ويجوز أن يكون من الكافر ، أي زيّن لنفسه سوء عمله وأصرّ على الكفر ) .

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1\_قال تعالى: ﴿ ﴿ أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّكَا أُنِّلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴿ وَالرعد: 19].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًـا ۚ لَا يَسْتَوُنَ﴾ [السجدة: 18].

3 - وقال تعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحَيْيَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكُ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 122].

أخرج الإمام أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ أنه قال: [إنَّ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضَلّ](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176) ، (2/ 197) ، وابن حبان (1812) ، والحاكم (1/ 30) ، والترمذي (2/ 107) نحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (1076).

وقوله: ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ﴾. قال عكرمة: (أي: نعتُها).

وقوله: ﴿ فِيهَا أَنْهَنُّ مِن مَّآءٍ عَيْرِ ءَاسِنٍ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: غير متغيّر). وقال قتادة: (غير مُنتن). وفي لغة العرب: أسِنَ الماء ـ أي تغير ريحُه.

وقوله: ﴿ وَأَتَهُرُّ مِن لَهُنِ لَمْ يَنْفَيَرُ طَعْمُهُ ﴾. قال ابن جرير: (لأنه لم يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضروع ، ولكنه خلقه الله ابتداء في الأنهار).

والمقصود: لبن يجري في الأنهار ، وهو في غاية البياض والحلاوة والتُّسومة.

وقوله: ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّدِينِ ﴾. قال ابن القيم: (نفى الله عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة).

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ [الصافات: 47].

2\_ وقال تعالى: ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة: 19].

3\_ وقال تعالى: ﴿ بَيْضَآهَ لَذَّةِ لِلشَّدرِبِينَ ﴾ [الصافات: 46].

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: [مَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا ثُمَّ لم يَتُبْ منها حُرِمَها في الآخرة](1).

وقوله: ﴿ وَأَنْهَٰزُ مُنَّ عَسَلِ مُصَفِّى ﴾. آفة العسل عدم التصفية ، كما آفة الخمر تغير لذته ومذاقه مع الوقت ، و آفة اللبن تغير طعمه مع الزمن ، و آفة الماء أنه يصبح آسناً من طول المكث ، فقد انتفت كل هذه الآفات.

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن معاوية بن حيدة ، عن النبي على قال: [إنَّ في الجنة بحرَ الماء ، وبحرَ العسل ، وبحرَ اللبن ، وبحرَ الخمر ، ثم تشقق الأنهار بعد](2).

قلت: وهذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنة ، ثم تنحدر نازلة لتمر تحت قصور وبيوت ومساكن المؤمنين ، في منظر رائع خلاب.

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (5575) \_ كتاب الأشربة ، وبنحوه الحاكم (4/ 141) ، ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة. انظر صحیح الجامع (6186) \_ (6187).

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد (5/5) ، والترمذي (2571) ، وإسناده حسن .

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه وسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تتفجّر أنهار الجنة](1).

وله شاهد عند الترمذي والحاكم بسند صحيح لشواهده ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: [الجنة مئة درجة ، ما بين كُلِّ دَرَجَتيْن مسيرة مئة عام ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تخرح الأنهار الأربعة ، والعرش من فوقها ، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى ، فاسألوه الفردوس] (2).

وقوله: ﴿ وَلَمْ مِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ . ﴿ مِن ﴾ زائدة للتأكيد ، والمعنى: وجميع أنواع وأصناف وألوان الثمار والفاكهة متوفرة لضيافتهم وهي رَهْنُ إشارتهم .

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۞ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَكَا بِمَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات: 41 \_ 43].

2\_ وقال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَ يَهِ مَامِنِينَ ﴾ [الدخان: 55].

3\_ وقال تعالى: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَنَكِمَةٍ زَقَجَانِ﴾ [الرحمن: 52].

قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ، وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر).

وقوله: ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ زَيِّهِمْ ﴾. نور على نور ، وسرور فوق سرور ، فإن رضى الرحمن أعلى هذه اللذات ، وأهنؤها على القلب والنفس والمشاعر. كما قال تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمَةً مُقِيمَةً ﴾ [التوبة: 21]. وكقوله جل ثناؤه: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/41)، (9/101)، وأحمد (2/335)، (2/339)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (398).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 326) ، والحاكم (1/ 80) ، وأحمد (5/ 316) ، وكذلك (5/ 321) ، والسياق له. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (922).

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَنَّنَ وَرِضُونَ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 72].

وفي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ، فيقولون: لَبَيْك رَبَّنا وسَعْدَيك ، فيقول: هل رضيتُمْ؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لمْ تُعْطِ أحداً مِنْ خلقِك؟ فيقول: أنا أعطيكم أَفْضَل من ذلك ، قالوا: يا ربِّ وأيُّ شيء أفضلُ من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ عليكم رِضواني فلا أسخَطُ عليكم بَعْدَهُ أبداً](1).

وقوله: ﴿ كُنَنَّ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ ﴾. أي: فهل يستوي أصحاب النعيم وأهل الجحيم ، أصحاب المنازل والدرجات وأهل الهوي في الدركات. قال الفرّاء: (المعنى: أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار). وقال الزجاج: (أي: أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زُيِّن له سوء عمله وهو خالد في النار). وقال ابن كيسان: (مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل أهل النار في العذاب المقيم؟!).

وقوله: ﴿ وَشُقُوا مَا تَهُ جَمِيمًا ﴾. أي: حاراً شديد الحرارة والغليان ، يشوي الوجوه والأمعاء ويمزق الأبدان.

وقوله: ﴿ فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمَّ ﴾: أي: فَمَزَّقَ بِغَلَيانه وَفَوَرانه الأمعاءَ والأحشاءَ ، عياذاً بالله من حال أهل النار .

في هذه الآيات: نَعْتُ المنافقين بقسوة قلوبهم وخفة عقولهم واتباع أهوائهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6549) \_ كتاب الرقاق ، وكذلك (7518) \_ كتاب التوحيد ، وأخرجه مسلم (2829) \_ كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها. ورواه أحمد.

والثناء على المؤمنين بحسن إسلامهم وزيادة إيمانهم. وتأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر بعض أشراطها. والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر النجاة والسعادة في الدارين.

فقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾. إخبار عن المنافقين في غبائهم وقساوة قلوبهم وعقولهم. قال ابن زيد: (هم المنافقون المنافقون ، والذين أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنهم). قال النسفي: (هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله على فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون له بالا تهاونا منهم ، فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء).

وقوله: ﴿ أُولَٰكِنِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ ﴾ . أي: أولئك الذي ختم الله على قلوبهم فأقفلها . قال القاسمي : (أي فلا يدخلها الهدى لإبائهم عنه) .

وقوله: ﴿ وَاتِّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمُ ﴾. أي ومضوا خلف آرائهم وشهواتهم ، فلا فهمٌ صحيح. ولا قصد صحيح ، وإنما هو ركوب الفتن والأهواء.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آهَتَدَوّا زَادَهُر هُدُى ﴾. قال ابن كثير: (أي: والذين قصدوا الهداية وفّقهم الله تعالى لها فهداهم إليها ، وثَبَّتَهم عليها وزادهم منها).

وقوله: ﴿وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾. أي: ألهمهم طريق التقوى والرشد والفلاح. قال الربيع: (آتاهم الخشية). وقال السدي: (ثواب تقواهم في الآخرة). وقال مقاتل: (وفقهم للعمل الذي فرض عليهم). وقال ابن زيد: (بيَّن لهم ما يتقون). وقال عطية: (ترك المنسوخ والعمل بالناسخ). وقال الماوردي: (ترك الرخص والأخذ بالعزائم). قلت: وكلها تفاسير متقاربة متكاملة.

وقوله: ﴿ فَهَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ ٱشْرَاطُها ﴾. قال قتادة: (قد دنت الساعة ودنا من الله فراغ العباد). وعن ابن زيد: (أشراطها: آياتها). أي: فهل ينظرون أن تأتيهم الساعة فجأة ، فقد بدت أماراتها وعلاماتها ، وهو وعيد للكفار.

وعن الحسن: (علامات الساعة انشقاق القمر والدخان). وعن الكلبي: (كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام، وقلة الكرام وكثرة اللئام). وعن الحسن البصري قال: (بعثة محمد عليه من أشراط الساعة).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ أَقَرَّبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1].

- 2\_ وقال تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: 1].
- 3\_ وقال تعالى: ﴿ أَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: 1].
  - 4\_ وقال تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ [النجم: 56\_57].

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: [رأيت رسول الله ﷺ قال بإصبعه هكذا ، بالوسطى والتي تليها: بُعثت أنا والساعة كهاتين] (1).

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية ، فأراهم القمر شِقَّتين حتى رأوا حراءً بينهما]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال: [والبطشة الكبرى يوم بدر ، فقد مضت الدخان والبطشة واللّزام وآيةُ الروم](3).

وقوله: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾. قال قتادة: (يقول: إذا جاءتهم الساعة أنى لهم أن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا؟). وقال: (أنى لهم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم الساعة). وقال ابن زيد: (لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 ـ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ بِنِينَدَكُمُ ٱلَّهِ نِسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَك ﴾ [الفجر: 23].
- 2\_ وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِـ وَأَنَّى لَهُمُ النَّــٰنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [سبأ: 52].

وفي سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أنس بن مالك مرفوعاً: [يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود ، لو أرسلت فيه السفن لجرت] (4).

وفي لفظ الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله على قال: [إنَّ أهلَ النار

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6503)\_كتاب الرقاق. وأخرجه كذلك (6504) من حديث أنس. وكذلك رواه مسلم (2951)، والترمذي (2214).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 7/ 182) ، وكتابي: السيرة النبوية (1/ 258).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1007) \_ كتاب الاستسقاء ، في أثناء حديث طويل.

<sup>(4)</sup> حسن لغيره. أخرجه ابن ماجة (4324) \_ باب صفة النار. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3491). وأخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12).

لَيَبْكون ، حتى لو أُجريت السُّفُن في دموعهم ، لجرت ، وإنهم ليَبْكون الدَّم ـ يعني ـ مكان الدمع ] (1) .

وقوله: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لِلَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾. أمر بالعلم قبل العمل ، وتنبيه لشرف العلم ، وأشرف العلوم علوم شهادة أن لا إله إلا الله.

وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: (ألم تسمع قوله حين بدأ به ﴿ فَاَعَلَمُ اللَّهُ لِآ اللَّهُ وَاسْتَغَفِّر لِذَنْلِكَ ﴾ فأمر بالعمل بعد العلم. وقال: ﴿ اَعَلَمُواْ أَنَّمَا الْحَدُوهُ اللَّهُ وَاسْتَغَفِّر اللَّهُ وَاسْتَغَفِّر اللَّهُ وَاسْتَعْفِر اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنِمْ مَن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: [من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دخل الجنة](2).

وقوله: ﴿ وَٱسۡتَغَفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾. قال القرطبي: (يحتمل وجهين: أحدهما ـ يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني ـ استغفر الله ليعصمك من الذنوب). وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة. قلت: والأفضل من ذلك أن يقال: ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح ، وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر.

وقوله: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾. أي: وسل ربك غفران ذنوب أهل الإيمان بك من الرجال والنساء ، فإن ذلك بركة وخير لك ولهم.

وفي السنة الصحيحة روائع في آفاق هذه المعاني ، منها:

الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة ، عن النبي على قال: [من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ، كتبَ الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة](3).

الحديث الثاني: أخرج الشيخان وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ كان يقول: [اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلي ، وإسرافي في أمري ،

أخرجه الحاكم (4/ 605) ، ورجاله ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (26) \_ كتاب الإيمان ، ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (6428).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (10/210) وقال الهيثمي: «وإسناده جيد». وانظر صحيح الجامع الصغير (5902).

وماأنت أعلَمُ به مني ، اللهم اغفر لي هزْلي وجِدِّي ، وخطئي وعَمْدِي ، وكُلُّ ذلك عندي]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الإمام البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكْثَرَ من سبعين مَرَّةً] (2) ،

ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: [﴿ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ ﴾ فقال النبي على الله في اليوم سبعين مرة].

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث الأغَرِّ بن يسار المُزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يا أيها الناسُ! توبوا إلى الله ، فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مئة مرة] (3). وفي لفظ: [إنَّه ليُغانُ على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة].

وقوله: «لَيُغانُ على قلبي»: يعني ما يتغشى القلب. وقيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه ، فإذا فتر عنه أو غفل عنه عدّ ذلك ذنباً واستغفر منه.

الحديث الرابع: أخرج أحمد ومسلم \_ واللفظ له \_ عن عاصم عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: [رأيتُ النبي ﷺ وأكلتُ معه خُبْزاً ولَحْماً ، أو قال: ثريداً ، قال: فقلت له: أَسْتَغْفَرَ لكَ النبي ﷺ وأكلتُ نعم ، ولكَ ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَمْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ مُرَفُونَكُم ﴾. قال ابن عباس: (متقلبكم في الدنيا ، ومثواكم في الآخرة). وقال السدي: (متقلبكم في الدنيا ، ومثواكم في قبوركم). قال ابن جرير: (يقول: فإن الله يعلم متصرفكم فيما تتصرفون فيه في يقظتكم من الأعمال ، ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلاً).

قلت: والبيان الإلهي المعجز يحتمل كل هذه المعاني ، فلا وجه لرفض أيّ منها.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6398) ، ومسلم (2719) ، وابن حبان (957).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 85) ، وأخرجه الترمذي (3255) ـ في السنن.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2702) ح (42) ، وكذلك ح (41) ـ كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2346) كتاب الفضائل ، وأحمد (5/82) ، والترمذي (23).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنْكُم إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِأَلَّهَادِ ﴾ [الأنعام: 60].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِى كِتَبِ مُّبِينِ﴾ [هود: 6].

3 ـ وقال تعالى: ﴿ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِّنُونَّ إِنَّامُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [هود: 5].

أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء ، عن النبي على قال: [فرغَ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: مِنْ أَجَلِهِ ، ورزقِهِ ، وأثرِهِ ، ومضجعه ، وشقي أو سعيد]<sup>(1)</sup>. وله شاهد عند ابن عساكر من حديث أنس بلفظ: [فرغ الله من أربع: من الخَلْقِ ، والخُلُق ، والرِّزقِ ، والأجل]<sup>(2)</sup>.

20 ـ 23. قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَعُوالُولَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُعَالَى عَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوجِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوجِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِى لَهُمْ شَيْ طَاعَةٌ وَقُولُ مُعَدُّرُونٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَكَ قُولُ اللّهَ لَكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاقَوْلِهُ لَهُمْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ شَيْفَ فَا مَن عَلَيْهُمُ اللّهُ فَاصَمَعُمْ فِي الْمَصَدَهُمْ شَيْفَ .

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد ، فلما أنزل الله فرض القتال وأحكامه وجد كثير من الناس في قلوبهم الخوف والجبن من لقاء الأعداء ، وإنما النجاة كل النجاة بالصدق مع الله في القول والعمل وعند اللقاء ، وإلا فالفتنة في الدين وتقطيع الأرحام ، والضلوع في الظلم والآثام.

فقوله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِبِهَا الْقِتَ الْ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيقِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِيَ ﴾. قال ابن زيد:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «السنة» ـ لابن أبي عاصم ـ (303 ـ 309) ، ورواه أحمد وغيره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «السنة» (303 \_ 309) من حديث أنس \_ عند ابن عساكر \_ وكذلك صحيح الجامع الصغير (4079) ، وله شواهد كثيرة.

(هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما يقول النبي ﷺ). وقال قتادة: (كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة ، وهي أشد القرآن على المنافقين).

والمعنى كما قال ابن جرير: (ويقول الذين صدقوا الله ورسوله: هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار. ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ثُمَّكُمَةٌ ﴾ يعني: أنها محكمة بالبيان والفرائض ﴿ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قلوبهم شَكْ فِي دين الله وضعف ينظرون إليك يا محمد ﴿ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْدِمِنَ الْمَوْتِ ﴾ خوفاً أن تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين ، فهم خوفاً من ذلك وتجنباً عن لقاء العدو ينظرون إليك نظر المغشي عليه الذي قد صرع. وإنما عني بقوله ﴿ مِنَ المَوْتِ ﴾ من خوف الموت).

والآية كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَمَاثُواْ الزَّكُوٰهَ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِئالُ إِذَا فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْمَا الْفِئالَ لَوَلَآ اَخْرَنَنَا ٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ۚ قُلَ مَنْكُ الدُّنِيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا﴾ [النساء: 77].

قال ابن القيم رحمه الله: (ولما كان جهادُ أعداءِ الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله ، كما قال النبي ﷺ: «المجاهد مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ في طاعة الله ، والمهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنه» (1). كان جهادُ النفس مُقَدَّماً على جهاد العدو في الخارج ، وأصلاً له ، فإنه ما لم يجاهدُ نفسه أولاً لِتَفْعَلَ ما أُمِرَتْ به ، وتترك ما نُهيت عنه ، ويحارِبُها في الله ، لم يُمْكِنْهُ جهادُ عدوه في الخارج ، فكيف يُمكِنْهُ جهادُ عدوه والانتصاف منه ، وعدوُه الذي بين جنبيه قاهرٌ له ، متسلَطٌ عليه ، لم يُجاهده ، ولم يُحاربه في الله ، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوّه ، حتى يُجاهد نفسَه على الخروج) (2).

وقوله: ﴿ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ . قال قتادة: (هذا وعيد ، فأولى لهم ، ثم انقطع الكلام فقال: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْمُونٌ ﴾ ). وفي رواية: (وعيد كما تسمعون).

وعن مجاهد: (﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْمُوفَ ﴾ قال: أمر الله بذلك المنافقين. ﴿ فَإِذَا عَزَمَ اللهُ بذلك المنافقين. ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ قال: إذا جدّ الأمر).

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (6/ 21) من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: [ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب] وسنده جيد ، وصححه ابن حبان (25) ، والحاكم (1/ 11) ، ووافقه الذهبي. انظر تحقيق زاد المعاد ـ الأرناؤوط ـ ص (6) ـ المجلد الثالث.

<sup>(2)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 5\_6) ـ ابن قيم الجوزية ـ تحقيق الأرناؤوط.

وعن قتادة: ﴿ فِلْوَصَــَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ ﴾. يقول: طواعية الله ورسوله ، وقول معروف عند حقائق الأمور خير لهم).

قال ابن كثير: (ثم قال مشجعاً ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ۞ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوثٌ ﴾ ، أي: وكان الأولى بهم أن يَسمعوا ويُطيعوا ، أي: في الحالة الراهنة ، ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ ، أي: جَدَّ الحال ، وحضر القتال ، ﴿ فَلَوْصَ دَقُوا اللّهَ ﴾ ، أي: أخلصُوا له النية ، ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾).

وقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَا أَرْحَامَكُمْ ﴾. قال قتادة: (يقول: فهل عسيتم كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ، ألم يسفكوا الدم الحرام ، وقطّعوا الأرحام ، وعَصَوا الرحمن).

والمقصود: فهل عسيتم بإدباركم ونكولكم عن الجهاد ، والصبر على مجالدة الأعداء ، لحفظ الدين وحراسته في الأرض ، أن تعودوا إلى ما كنتم عليه أيام الجاهلية من سفك الدماء ، وقطع الأرحام ، والإفساد في البلاد ، وظلم العباد.

# وفي السنة الصحيحة روائع من الأحاديث في آفاق ذلك:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [خَلَقَ الله الخلق ، فلما فَرَغَ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عزّ وجلّ - ، فقال: مَه! فقالت: هذا مقامُ العائذِ بكَ من القطيعة ، فقال تعالى: ألا ترضينَ أن أصِلَ من وَصَلَكِ ، وأقطعَ من قَطَعكِ؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْعَامَكُمْ اللهُ اللهُو

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو \_ يبلغُ به النبي ﷺ \_ قال: [الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحمُوا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء ، والرّحِمُ شُجْنَةٌ من الرحمن ، مَنْ وصلها وصلتُه ، ومن قَطَعها بَتَتُه](2).

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4830)، (4831)، (4832). وأخرجه مسلم (2554)،وأحمد (2/ 330)، وابن حبان (441).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4941) ، والترمذي (1924) ، وأحمد (2/ 160).

الحديث الثالث: أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: [قال الله عزَّ وجلَّ: أنا الرحمنُ ، خلقتُ الرحم وشققتُ لها اسماً من اسمى ، فمن يَصِلها أصِلُهُ ، ومن يقطعَهُها أقطعُهُ فَأَبُتُهَ](1).

الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [مَنْ سَرَّه أن يُبْسَطَ له في رزقِه ، وأن يُنْسَأ له في أثره ، فليصِل رحمه] (2).

الحديث الخامس: أخرج البخاري وأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ الرحمَ مُعَلَّقَةٌ بالعرش ، وليس الواصِلُ بالمكافِئ ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعت رَحِمه وَصَلها](3).

وقوله تعالى: ﴿ أُوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ آبْصَـٰرَهُمْ ﴾.

قال القرطبي: (﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ ﴾ أي طردهم وأبعدهم من رحمته. ﴿ فَأَصَمَّهُمُ ﴾ عن الحق. ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَنَوْهُمْ ﴾ أي قلوبهم عن الخير). وقال النسفي: (﴿ فَأَصَمَّهُمُ ﴾ عن استماع الموعظة ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ عن إبصارهم طريق الهدى).

24 ـ 28. قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّا لِللَّهِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيَطُونُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى اللَّهُمْ وَأَمْلَى الْمُمْ وَأَمْلَى الْمُمْ وَأَمْلَى الْمُمْ وَأَمْلَى الْمُمْ وَأَمْلَى اللَّهُ مَا نَزُلَكَ اللّهُ سَنُطِيعُ كُمْ فِي بَعْضِ لَهُمْ وَأَمْلَى اللّهُ سَنُطِيعُ كُمْ فِي بَعْضِ لَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلْتَهِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلنَّهُمُ اللّهَ مَا اللّهُ وَكَرِهُوا رِضَوَنَهُ وَأَحْبَطَ وَاللّهُ مَا لَكُونَ وَجُوهُهُمْ وَالْمَالَمُ مَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَكَرِهُوا رِضَوَنَهُ وَأَحْبَطَ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضَوْنَهُ وَأَحْبَطَ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضَوْنَهُ وَأَحْبَطَ اللّهُ مَا اللّهُ وَكَرِهُوا رِضَوْنَهُ وَأَحْبَطَ اللّهُ وَكَرِهُوا رَضَوْنَهُ وَأَحْبَطَ اللّهُ مَا اللّهُ وَكَرِهُوا رَضَوْنَهُ وَالْحَبَطَ اللّهُ مَا اللّهُ وَكَرِهُوا رَضَوْنَهُ وَالْحَبَطُ اللّهُ وَكَرِهُوا مِنْ وَنَهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنَا اللّهُ وَلَالُوا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْونَةُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَالْمُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: تنبيهُ الله تعالى عباده إلى تَدَبُّرِ القرآن وَفَهْمِ ما فيه من المعانِي والأحكام. وتحذيرٌ من الإعراض عنه واتباع ما يسوله الشيطان ، ونَعْتُ لحال المجرمين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 194) ، وأبو داود (1694) ، والترمذي (1907).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5985) \_ كتاب الأدب ، وكذلك (5986) من حديث أنس.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5991) ، وأحمد (2/ 193) ، وأبو داود (1697).

عند الفراق والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، ذلك بما أسخطوا الله وكرهوا رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم.

فعن قتادة: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ إذن والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله ، لو تدبّره القوم فعقلوه ، ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند الله). قال القرطبي: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرْءَاكَ ﴾ أي يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام. ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون). قال النسفي: (ونكرت القلوب لأن المراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك ، والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين ، وأضيفت الأقفال إلى القلوب لأن المراد الأقفال المختصة بها ، وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح ، نحو الرّين والختم والطبع).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ ٱدْبَرِهِ مِنْ بَمَّدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَّ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمَّ ﴾. قال النهاق على النهاق الله قتادة: (يقول: زَيَّنَ لهم). قال ابن عباس: (هم أهل النهاق).

والمعنى: إن الذين رجعوا إلى الكفر وفارقوا الإيمان من بعد ما أكرمهم الله بحجج الحق وأنار لهم سبيل النجاة ، إنما زَيَّن لهم صنيعهم ذلك الشيطان وحسَّنه لهم.

وقوله: ﴿ وَأَمَّلَىٰ لَهُمَّ ﴾. أي: غرّهم وخدَعهم بما اقترح عليهم.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَكَ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴾. قال القاسمي: (﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم ﴿ بِأَنَهُمْ ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ قَالُواْ ﴾ أي المنافقون ﴿ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَكَ اللّهُ ﴾ أي لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله ﷺ ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴾ أي في بعض أموركم ، أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد ، والتظاهر على الرسول ، أو الخروج معهم إن خرجوا ، كما أوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ معهم إن خرجوا ، كما أوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ كَافَوُا مِنْ أَهْرِ اللّهِ اللهِ اللهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبُدُاوَإِن فَوْرِيْنِهِ مُ اللّهُ مِنْ وَيِظَة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادّونهم).

قلت: والآية ردِّ على المترخصين اليوم من التجمعات الإسلامية الجلوس في المحافل التي يحكم بها بالشرائع الوضعية يدّعون الانتصار لبعض شعائر الإسلام حيث يخسرون غالباً بالأصوات.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَمْـلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾. أي ما يخفون ويبيّتون ، وما يداهنون به أهل الكفر ويمكرون. قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّـتُونَ ﴾ [النساء: 81].

وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ

تخويف وتهديد ، وتذكير ووعيد. قال ابن كثير: (أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وَتَعَصَّت الأرواح في أجسادهم ، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقَهْرِ والضَّرب).

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَـرَىٰ إِذْ يَـتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيوُكَ وُجُوهَهُمْ
 وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: 50].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوّتِ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوٓ الَّذِيهِةِ ﴾ - أي بالضرب ـ ﴿ أَخْرِجُوٓ النَّفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ مَنَّ ءَاينَتِهِ مَتَّ كُيْرُونَ ﴾ [الأنعام: 93].

وفي المسند وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث البراء مرفوعاً: [وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد ، سود الوجوه ، معهم المسوح (1) من النار ، فيجلسون منه مدّ البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال: فتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السّفُود الكثير الشعب من الصوف المبلول ، فتقطع معها العروق والعصب] الحديث (2).

وأخرج ابن ماجة نحوه من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله على الخبيث ، اخرجي الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي

<sup>(1)</sup> جمع المسح ، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن.

<sup>(2)</sup> أخرَّجه أحمد (4/ 287 ـ 288) ، (4/ 295 ـ 296) ، وأبو داود (2/ 281) ، وأخرجه الحاكم (1/ 37 ـ 40) ، وهو حديث صحيح .

ذميمةً ، وأبشري بحميم وغسَّاق ، وآخرَ من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج] (1) .

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اَتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضَوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ . أي: إنما تفعل بهم الملائكة ذلك من الإهانة والضرب عند النزع مقابل ما كانوا عليه مما يسخط الله وكرهوا رضاه تعالى ، فأبطل ثواب أعمالهم فلم تنفعهم حتى لو اشتملت على بعض الخير الظاهر.

29 \_ 31 . قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَعَنَهُمْ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوَّلِ وَاللَّهُ أَضَعَنَهُمْ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوَّلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَاكُمُ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوَّلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَاكُمُ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فَي اللَّهُ الْمُحَلِمِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ آَلَى اللهُ عَلَمُ المُحَلِمِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ آَلَهُ فَي اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: مَكْرُ الله تعالى بالمنافقين وفضحهم ، وإظهار علامات لنبيِّه تميزهم وتكشفهم ، وسنة الله في ابتلاء المؤمنين ، وتمييز المجاهدين والصابرين والصادقين.

فقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّغَانَهُمْ ﴾. قال ابن عباس: (هم أهل النفاق ، وقد عرّفه إياهم في براءة فقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نُقَرِيقَهُ وقال: ﴿ وَقَال لَن تَغَرُجُوا مَعِىَ أَبَدًا وَلَن لُقَنيْلُوا مَعِىَ عَدُوًّا ﴾).

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون ، والذي أسروا من النفاق هو الكفر). والأضغان: هو ما يُضمر من المكروه. قال الجوهري: (الضغن والضغينة: الحقد). قال السدي: ﴿ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضَّغَنتُهُم ﴾ قال: غِشَهم). وقال ابن عباس: (حسدهم). وقال قُطْرب: (عدوانهم). وكلها متقاربة متكاملة. قال القرطبي: (والمعنى: أم حسبوا أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام).

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَا رَبِّنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمُهُمْ ﴾. قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون وقد أراه الله إياهم). والمقصود: ولو نشاء \_ يا محمد \_ لعرّفناكهم فلعرفتهم بعلاماتهم. وقوله: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ ﴾. أي في فحواه ومعناه. واللَّحن: ما عُرِفَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4262) \_ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3437) ، وكذلك صحيح الجامع (1964).

بالمعنى ولم يُصَرَّح به. قال الرازي: (اللَّحن: الخطأ في الإعراب. ولحنَ له: قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيره).

وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: [إنكم لتختصمون إليّ ولعلَّ بعضكم أَلحَنُ بحجته من بعض] أن أمضى بها في العرض والجواب لقوته على تصريف الكلام.

والمقصود: لقد ظهر للنبي ﷺ من العلامات ما يعرف به أهل النفاق ، فقد بدا ذلك واضحاً له من أعمالهم وما انفلت على ألسنتهم.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُونَ ﴾. قال ابن جرير: (لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته والمخالف له ، وهو مجازي جميعكم عليها).

وقوله: ﴿ وَلَنَبَّلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ ﴾. أي: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى يتميز المجاهدون والصابرون. قال ابن عباس: (أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء ، وأنه مبتليهم فيها ، وأمرهم بالصبر ، وبشّرهم فقال: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّدِينَ ﴾ ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم فقال: ﴿ وَبَشِّرُ ٱلمُّ اللَّهُ وَالطَّرْآهُ وَذُلِّزِلُوا ﴾ فالبأساء: الفقر ، والضراء: السقم ، وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم).

ومفهوم: ﴿حَقَىٰ نَعْلَمُ ﴾ حتى نميّز ، كما قال ابن عباس. وقال علي رضي الله عنه: (حتى نرى). قال القرطبي: (وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء ، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة ، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا ، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة).

وقوله: ﴿ وَنَبْلُوّا لَخْبَارَكُمْ ﴾. قال النسفي: (أسراركم). والمقصود: نختبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: (كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا).

# 32 ـ 35. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2680) ـ كتاب الشهادات ، وانظر كذلك (2458).

بَنْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُهُمُ الْمُهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَطْبِعُوا اللّهِ مُنَا اللّهِ عُوا اللّهُ وَأَطْبِعُوا اللّهِ مُوا وَلَا لُبَطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ مُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُن وَلِلّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ أَعْمَلُكُمْ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ اللّهُ عَمَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد للكافرين الذين حاربوا الله ورسوله ، وصدوا عن سبيله. وحثٌ للمؤمنين على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم هديه. وَوَعْدٌ للكافرين بالخذلان والحرمان ، وللمؤمنين بالنصر والتمكين ومعية الرحمان.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضْرُوا ٱللّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ ٱعْمَلَهُمْ ﴾. قال ابن كثير: (يُخبر تعالى عمن كفر وصَدَّ عن سبيل الله ، وخالف الرسول وشاقَّه ، وارتدَّ عن الإيمان من بعد ما تَبيَّن له الهدى: أنه لن يَضُرَّ الله شيئاً ، وإنما يضرُّ نفسَه ويخسَرُها يوم مَعادِها ، وسَيُحْبِطُ الله عمله فلا يثيبُه على سالِفِ ما تقدَّم من عَمَلِه الذي عَقَّبه بردّته مِثقَالَ بعوضةٍ من خيرٍ ، بل يحبطه ويمحَقُه بالكليّة ، كما أن الحسنات يذهبن السيئات).

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُوْ ﴾.

قال قتادة: (من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً عمله بعمل سَيِّئ فليفعل ، ولا قوة إلا بالله ، فإن الخير ينسخ الشّر ، وإنّ الشّر ينسخ الخير ، وإن ملاك الأعمال خواتيمها). وقال الحسن: (﴿ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُو ﴾: أي حسناتكم بالمعاصي). وقال الزُّهْرِي: (بالكبائر). وقال ابن جريج: (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل: (بالمَنّ). وكلها متقاربة ، والمقصود: إن من الآثام والمعاصي والمخالفات الشرعية ، ما يبطل الطاعات والقربات والموافقات الإيمانية ، فليحذر العبد من الوقوع فيما يبطل العمل. قال أبو العالية: (كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ، حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُتَرَّ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الذين أنكروا توحيد الله وصدّوا من أراد الإيمان بالله وبرسوله عن ذلك ، ففتنوهم عنه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك ، ثم ماتوا

وهم على ذلك من كفرهم. . . فلن يعفو الله عما صنع من ذلك ، ولكنه يعاقبه عليه ويفضحه به على رؤوس الأشهاد).

وقوله: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوّا إِلَى السَّلَمِ ﴾. الوهن: الضّعف. والسَّلم: الصُلح. قال مجاهد: (﴿ فَلَا تَهِنُواْ ﴾: لا تضعفوا). وقال قتادة: (أي لا تكونوا أولى الطائفتين تصرع). أو قال: (لا تكونوا أولى الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموداعة ، وأنتم أولى بالله منهم والله معكم).

وقوله: ﴿ وَأَنتُكُرُ ٱلْأَعَلَوْنَ ﴾. قال مجاهد: (الغالبون). وقيل: (وأنتم الأعلون في الحجة). وقيل: (وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال).

قلت: والآية تدل على منع الميل إلى الصلح أو مهادنة الكفار إن لم يكن بالمسلمين حاجة لذلك ، والقرار للحاكم المسلم ، كما بسطت ذلك في كتابي: السياسة الشرعية على منهج الوحيين القرآن والسنة الصحيحة ، فلله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾. أي بنصره وتوفيقه وتأييده ، وهو بشارة عظيمة بالظفر. وقوله: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعَمَلَكُمُ ﴾. قال مجاهد: (لن ينقصكم). وقال ابن عباس: (لن يظلمكم أجور أعمالكم). والمقصود: وأنتم الغالبون أيها المؤمنون والله مؤيدكم بنصره ، ولن يبطل أعمالكم أو يسلبها أو ينقصها بل يوفيكم ثوابها وأضعافاً مضاعفة منها.

36 ـ 38. قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُوا بُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴿ إِنَّ مَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنِيا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُوَمِّنُوا وَيُغْرِجُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْعَلْكُمُ وَمَا فَيُخْوِثُكُمْ مَن يَبْخُلُ وَمَن أَضَعَن كُمْ ﴿ هَا أَنتُمُ اللّهُ فَعِنكُم مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِي وَأَنسُمُ اللّهُ فَوَمِن اللّهُ وَإِن تَتَوَلّوا فَيَسَبَدِلَ فَوَمًا عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِي وَأَنسُمُ اللّهُ لَوَ وَإِن تَتَوَلّوا أَمْثُلُكُم فَي اللّهُ الْغَنِي وَأَنسُمُ اللّهُ لَقَالَ رَأَةً وَإِن تَتَوَلّوا فَيَسَالِهُ لَا يَكُونُوا أَمْثُلُكُمْ اللّهُ اللّهُ الْفَقَرَاةُ وَإِن تَتَوَلّوا أَمْثُلُكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: تنبيهُ المؤمنين إلى غرور هذه الحياة الدنيا التي تشغل عن الإيمان والجهاد ، والإنفاق في سبيل الله. والتلميح بالعقاب والاستبدال ، إن تولى أو ضعف الرجال.

فقوله: ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِّيا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ ﴾. قال القاسمي: (أي فلا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك الجهاد).

وقوله: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَلَقُوا يُؤْتِكُو أَجُورَكُمُ وَلا يَسْتَلَكُمُ أَمَوالَكُمْ ﴾. أي: إنما يعود نفع الإيمان والتقوى عليكم ، والله غني عنكم ولا يطلب منكم شيئاً ، وكذلك يعود إنفاق الأموال بالكامل عليكم لاستغنائه \_ تعالى \_ المطلق ، فإن في الصدقات مواساة للفقراء ودفعاً لأحقاد صدورهم ونهوضاً بأحوال البلاد والعباد ، وفي بذل الأموال للجهاد شوكة لكم في الأرض ودفع لغائلة الشرور والفساد.

وقوله: ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا ﴾. ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾: أي فيجهدكم بالمسألة ، ويلحّ عليكم بطلبها. ففي لغة العرب: أحفى فلان إذا أكثر الطلب والمسألة . قال الزمخشري: (الإحفاء المبالغة ، وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال: «أحفاه في المسألة» إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح).

فالمعنى: إن يجهدكم \_ تعالى \_ بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم تبخلوا بها وتمنعوها ، ضَنّاً منكم بها ، ولكنه عَلِمَ ضعفكم في ذلك فلم يفعل.

وقوله: ﴿ وَيُخْرِجُ أَضَّغَنَنَكُرُ ﴾. أي أحقادكم ، وكراهِتكم لدينٍ يستهلك أموالكم. قال قتادة: (قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان).

وقوله: ﴿ هَنَاأَنتُمْ هَنَوُلَآءَ تُدَعَوْنَ لِلنَّهِ فَوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ﴾. أي: ها أنتم أيها المؤمنون تدعون للنفقة في جهاد أعداء الله ونُصرة دينه فمنكم من يبخل بالنفقة.

وقوله: ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِدِ ۚ ﴾. أي: ومن يبخل فإنما ينقص من أجره ، ويعود وبال البخل عليه.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱللَّهُ ٱلْفُقَـرَآءُ﴾. قال ابن زيد: (ليس-بالله-تعالى ذكره إليكم حاجة ، وأنتم أحوج إليه).

وقوله: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوَاْ يَسَـ تَبَدِلَ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَّنَاكُمُ ﴾. قال قتادة: (يقول: إن توليتم عن كتابي وطاعتي أستبدل قوماً غيركم. قادر والله ربنا على أن يهلكهم ، ويأتي من بعدهم من هو خير منهم). قال الطبري: (﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَّنَاكُمُ ﴾: أي في البخل بالإنفاق في سبيل الله).

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيدِرُ ﴾ [التوبة: 39].

2 \_ وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَةَ لَاَ بِمِيْ ﴾ [المائدة: 54].

### ومن روائع السنة الصحيحة في آفاق هذه الآية أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ، والطبراني في «الأوسط» ، وأبو نعيم في «الحلية» بسند حسن لغيره عن ابن عمر مرفوعاً: [إنّ شه أقواماً يختصُّهم بالنعم لمنافع العباد ، ويقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزَعَها منهم ، فحولها إلى غيرهم](1)

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [تلا رسول الله على هذه الآية يوماً: ﴿ وَإِن تَتَوَلِّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَكُكُم ﴿ وَإِن تَتَوَلِّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَكُكُم ﴾. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: هذا وقومه [(2).

تم تفسير سورة محمد ـ سورة القتال ـ بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الأربعاء 28 ـ جمادى الآخرة ـ 1426 هـ الموافق 3 ـ آب ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ـ 5) ، والطبراني في «الأوسط» (5295) ، وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 115) ، (10/ 215) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1692).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (2598) \_ كتاب التفسير \_ سورة محمد ﷺ. آية (38).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه الترمذي في سننه في كتاب التفسير عند هذه الآية. انظر صحيح سنن الترمذي (2599) ، وفي الصحيحين الشطر الأخير منه.

## دروس ونتسائج وأحكسام

- 1 ـ أَمَرَ الله تعالى بالقتال في سبيله حتى يكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب الجهاد حتى يكون الدين كله لله.
  - 2 ـ عليكم بالجهاد في سبيل الله ، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغمّ.
    - 3 ـ القتل في سبيل الله يُكَفِّر كُلَّ شيء إلا الدَّين.
- 4 أهل الجنة أعرف بمنازلهم ومساكنهم وأزواجهم إذا دخلوا الجنة من أهل الدنيا
   بدنياهم ومساكنهم وأحوالهم.
- 5 ـ تعس عبد الدنيار والدرهم والقطيفة والخميصة ، إن أُعْطِيَ رضي ، وإنْ لم يُعْطَ لم
   يَرْضَ. تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش.
- 6 ـ الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
  - 7 ـ يأكل المسلم في مِعيّ واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
  - 8 ـ مَنْ شرِبَ الخمرَ في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها حُرِمَها في الآخرة.
  - 9 ـ في الجنة بحر الماء ، وبحر العسل ، وبحر اللبن ، وبحر الخمر.
- 10 ـ أكبر سعادة على الجوارح هي النظر إلى وجه الله الكريم ، وأعظم سعادة على النفس والقلب رضوان الله العظيم.
  - 11 ـ يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ، ثم يبكون الدم.
    - 12 ـ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
  - 13 ـ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة .

- 14 ـ فرغ الله من أربع: من الخَلْقِ ، والخُلُقِ ، والرِّزقِ ، والأجل.
- 15 ـ الرحم معلقة بالعرش ، من يصلها يصله الله ، ومن يقطعها يقطعه.
- 16 ـ روح الكافر إذا سحبها ملك الموت تقطع معها العروق والعصب.
- 17 ـ التحذير من الميل إلى الصلح أو مهادنة الكفار إن لم تظهر المصلحة الشرعية .
  - 18 \_ إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد ، فإذا منعوها حَوَّلها إلى غيرهم .



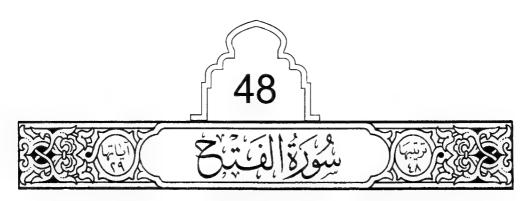

وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (29).

### فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد وَرَدَ في ذكر فضلها وأسباب نزولها وموضع ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أحمد والشيخان عن حبيب بن أبي ثابت قال: [أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى! فقال عليّ: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم ، فلقد رأيتنا يوم الحديبية ـ يعني الصلح الذي كان بين النبي على والمشركين ـ ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل ، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ، قال: بلى ، قال: ففيم أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟! فقال: يا ابن الخطاب ، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً ، فرجع متغيضاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً ، فنزلت سورة الفتح](1).

وفي رواية مسلم: [فنزل القرآن على رسول الله ﷺ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه ، فقال: يا رسول الله أوَ فتح هو؟ قال: نعم ، فطابت نفسه].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4844) \_ كتاب التفسير ، و(3182) \_ كتاب الجزية والموادعة ، وصحيح مسلم (1784) في السير ، ومسند أحمد (4/ 325) ، وتفسير الطبري (31460) ، والصحيح المسند من أسباب النزول \_ الوادعي .

الحديث الثاني: أخرج ابن جرير والحاكم بسند رجاله ثقات عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: [أقبلنا مع رسول الله على من الحديبية حتى بلغ رسول الله على كراع الغميم ، فإذا الناس يرسمون نحو رسول الله على ، فقال بعض الناس بعض الناس قراء أوحي إلى رسول الله على ، فقال لبعض الناس فحركنا حتى وجدنا رسول الله على عند كراع الغميم واقفاً ، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ وَالذي نفسي بيده إنه لفتح ] (1) .

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه: [أنّ رسول الله على المحليث الثالث: أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه: [أنّ رسول الله على يعض أسفاره وعمرُ بن الخطاب يسير معهُ ليلاً ، فسأله عمرُ بن الخطاب عن شيء فلم يُجِبُهُ رسولُ الله على أنه مسأله فلم يُجِبُهُ ، ثم سأله فلم يُجِبُهُ ، فقال عمر بن الخطاب: ثَكِلَتْ أَمُّ عمر (وفي رواية: ثكلتك أمُّك يا عمر) ، نزَرْتَ \_ أي: أحرجت وضيقت \_ رسولَ الله على ثلاث مرات كُلُّ ذلك لا يجيبُك. قال عمر: فَحَرَّ كُتُ بعيري ثم تقدَّمْتُ أمامَ الناس ، وخشيت أن يُنزَلَ فيَّ القرآنُ ، فما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صارِحاً يَصْرُخُ بي ، فقلت: لقد خشيتُ أن يكونَ نزلَ فيَّ قُرآنٌ ، فجئت رسول الله على الشمسُ ، ثم قرأ: فقال: لقد أُنزلت عليَّ الليلة سورةٌ لَهِيَ أَحَبُ إليَّ مِمَّا طَلعَتْ عليه الشمسُ ، ثم قرأ: فقال: لقد أُنزلت عليَّ الليلة سورةٌ لَهِيَ أَحَبُ إليَّ مِمَّا طَلعَتْ عليه الشمسُ ، ثم قرأ:

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس: [أنها نزلت على النبي على مرجِعة من الحديبية ، وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة ، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ، ونحروا الهدي بالحديبية ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُّبِينًا ﴾ إلى قوله ﴿ مِرَطًا مُستَقِيمًا ﴾. قال: لقد أنزلت عَليَّ آيتان هما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً. قال: فلما تلاهما قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بيّن لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ بَعْرِى مِن مَحْلِهَا ٱلأَنْهَرُ ﴾ الآية] (3).

الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن معاوية بن قُرَّة عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 459) بسند صحيح ، وانظر: تفسير الطبري (1/ 31463) ـ سورة الفتح ، آية (1) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4833) \_ كتاب التفسير ، و(4177) \_ كتاب المغازي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (3/ 122) ، (3/ 134) ، (3/ 153) ، وصحيح البخاري (4172) ، وصحيح مسلم (1786). وانظر صحيح سنن الترمذي (2601).

عبد الله بن مُغَفَّل قال: [قرأً النبي ﷺ يَوْمَ فتح مكة سورة الفتح فَرَجَّعَ فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحْكي لكم قراءة النبي ﷺ لفَعَلْت](1).

#### موضوع السورة

الفتح المبين للرسول ﷺ والمؤمنين ، والخزي والعذاب على المنافقين والكافرين

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ نزول الفتح المبين يوم الحديبية ، والبشرى للنبي ﷺ بالمغفرة التامة ، والهداية إلى الصراط المستقيم ، والنصر والتأييد والتمكين.
- 2 ـ إنزال الله تعالى الطمأنينة على المؤمنين ، ووعدهم على صدقهم البيعة جنات النعيم.
  - 3 ـ الوعيد الشديد على المنافقين والمشركين ، بالخذلان والعقاب وصلي الجحيم.
- 4 ـ تأكيد الرسالة للنبي الكريم ، والثناء على المبايعين الصادقين ، ووعدهم على صدقهم الأجر العظيم .
  - 5 ـ كشف المنافقين وفضحهم ، وتوعد المعاندين إنزال العذاب الأليم بهم.
  - 6 ـ الله تعالىٰ ملك السماوات والأرض ، يعذب من يشاء ، ويغفر لمن يشاء.
  - 7 ـ فضح المنافقين في حرصهم على المغانم ، ودعوتهم لاختبار الصدق القادم.
- 8 ـ إعذار الله الأعمىٰ والأعرج ، والمريض وذي الحرج ، ووعده تعالىٰ المخبتين جنات النعيم ، والمكذبين عذاب الجحيم.
- 9 ـ تثبيت الله أهل البيعة تحت الشجرة ، وتمهيد الفتح القريب لهم ، ووعده تعالىٰ المغانم الكثيرة تكون خاصة بهم .
  - 10 ـ سنة الله تعالى في إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4835) ـ كتاب التفسير ، وكذلك (4281) ، وأخرجه مسلم (794) ، وأبو داود (1467) ، وأحمد (4/ 54 ـ 85) ، وغيرهم.

- 11 ـ امتنانه تعالىٰ على المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم ، ورد كيدهم في نحورهم.
- 2 إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام ، والتنبيه أن الجهاد
   لا يكون إلا عند تميز الصفوف ، وذكر فضل الله على المؤمنين في حمايتهم .
- 13 ـ تأكيد الله تعالى لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه ، ووعده لرسوله الذي أرسله بالهدى والدين الحق الظهور التام على أعدائه .
- 14 ـ إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام ، ونَعْتُ أصحابه الغرّ الكرام ، وذكر صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن.
  - 15\_وعده تعالىٰ المؤمنين بالنصر والمغفرة ، والظهور على الطغاة الجبابرة.

### بِسْدِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ لِنَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرّحَدِ اللَّهِ اللَّهِ الرّحَدِ اللَّهِ الرّحَدِ اللَّهِ اللَّهِ الرّحَدِي اللَّهِ اللَّهِ الرّحَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّحَدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللللللللللللل

1 ـ 3. قوله تعالى: ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَفَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُ مِن فَنْبِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ .

في هذه الآيات: قضاءُ الله تعالىٰ بجعل بيعة الرضوان يوم الحديبية الفتح المبين. وامتنانه تعالىٰ على رسوله بالمغفرة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم. والنصر الأكيد والتأييد والتمكين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾. قال قتادة: (قضينا لك قضاء مبيناً. قال: والفتح القضاء). وقال مجاهد فيها: (نحرُه بالحديبية وحَلْقُه). وقال جابر: (ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية).

وفي صحيح البخاري عن شعبة قال: [سمعت قتادةَ عَنْ أنسٍ رضي الله عنه: ﴿ إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُعَاشِينَا﴾ قال: الحديبية]<sup>(1)</sup>.

وكذلك أخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال: [تعدّون أنتم الفتح فتحَ مكة ، وقد كان فَتْحُ مكة أنتُحاً ، ونحن نَعُدُّ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية] (2).

يروي ابن جرير بإسناده عن الشعبي قال: (نزلت ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكَ فَتَمَا مُبِينَا﴾ بالحديبية ، وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصبه في غزوة ، أصابَ أن بويعَ بيعة الرضوان ، وغُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخّر ، وظهرت الروم على فارس ، وبلغ الهَدْي محله ، وأطعموا نخل خيبر ، وفرح المؤمنون بتصديق النبي ﷺ ، وبظهور الروم على فارس).

وقوله: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾. خصوصيةٌ لرسول الله ﷺ وتشريف كبيرٌ له ، فهو أكمل البشر على الإطلاق ، وسيدهم في الدنيا والآخرة ، وأموره كلها منسجمة مع طاعة الله وتعظيم دينه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4834)\_كتاب التفسير ، وانظر كذلك (4172).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4150) ، (4151) \_ كتاب المغازي ، من حديث البراء.

وفي صحيح مسلم \_ في حديث الشفاعة \_ عن أبي هريرة مرفوعاً: [فيأتوني فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه] الحديث (1).

وفي صحيح سنن الترمذي عن أنس قال: [أنزلت على النبي ﷺ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن الْحَدِيبَة ، فقال النبي ﷺ: "لقد نَزَلَتْ عليَّ آيةٌ أحبُّ إليَّ مما على الأرض». ثم قرأها النبي ﷺ عليهم] ـ وقد مضى أصله بتمامه.

وقوله: ﴿ وَيُتِدَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾. قال ابن جرير: (بإظهاره إياك على عدوك ، ورفعه ذكرك في الدنيا ، وغفرانه ذنوبك في الآخرة).

وقوله: ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًامُّسْتَقِيمًا ﴾. أي: ويرشدك طريقاً قويماً لا اعوجاج به.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْرًا عَزِيرًا ﴾. قال النسفي: (قوياً منيعاً لا ذل بعده أبداً). أي: وينصرك الله ـ يا محمد ـ على من ناوأك وحاربك نصراً أكيداً يحمل العز والشوكة لك وللمؤمنين معك بعد الجهاد والصبر.

وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال: [ما نقصَتْ صدقةٌ من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزاً ، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله] (2).

وأخرج الخطيب في «التاريخ» ، والديلمي بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [النَّصْرُ مع الطَّبر ، والفرجُ مع الكرب ، وإنَّ مع العُسْرِ يُسْراً ، وإنَّ مع العُسْرِ يُسْراً .

4 ـ 7. قوله تعالىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنِهِم ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ۞ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنْدِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِيرَعَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِم مَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللّهِ فَوْزًا جَنَّتِ بَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِيرًا عَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِم مَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللّهِ فَوْزًا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 127 ـ 129) ، وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (92) ، ورواه البخاري وأحمد وغيرهما. وانظر «تخريج الطحاوية» (41) للروايات المختلفة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2588) ـ كتاب البر والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع ، وأخرجه الترمذي (2029) ، وأحمد (2/ 235) ، وابن حبان (3248).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) ، والديلمي (4/ 111 ـ 112).

عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِبُ المُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّآنِينَ بَاللَّهِ ظَنَ السَّوَّةِ وَيُعَانِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ .

في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالىٰ بإنزاله الطمأنينة على قلوب المؤمنين ، وبوعدهم على صدقهم مبايعة النبي ﷺ جنات النعيم. والوعيد الشديد على المنافقين والمشركين وتأكيد صليهم الجحيم.

فقوله: ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. قال ابن عباس: (السكينة: الرحمة). وفي رواية عنه: (﴿ هُوَ الَّذِي َأَنزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ أي: جعل الطمأنينة). وقال قتادة: (الوقار في قلوب المؤمنين). والمقصود: أصحاب النبي ﷺ الذين استجابوا لله ولرسوله وصدقوا ما عاهدوا عليه ، وبايعوا يوم الحديبية منقادين لحكم الله ورسوله.

وقوله: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُ ﴾. دليل على زيادة الإيمان وأنه غير ثابت ، وقد استدل بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص ، وروى في الباب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عديِّ بن عديِّ : (إن للإيمان فرائض وشرائعَ وحدوداً وسُنناً ، فمن استكملها استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ، وإن أمُت فما أنا على صحبتكم بحريص)(1).

والمقصود: لما انقاد المؤمنون الأوائل لحكم الله ورسوله أنزل في قلوبهم الطمأنينة ﴿ لِيَزَّدَادُوٓا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِم ﴾. قال الربيع بن أنس: (خشيةً مع خشيتهم). وقال الضحاك: (يقيناً مع يقينهم).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ﴾. أي: أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه. قال ابن عباس: (يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس).

قال ابن كثير: ﴿ وَيَلِّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، أي: ولو أرسلَ عليهم مَلَكاً واحداً لأباد خَضْراءهم ، ولكنه تعالىٰ شَرَعَ لعباده المؤمنين الجهادَ والقتالَ ، لما له في ذلك

<sup>(1)</sup> ذكره البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: «باب: قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس. وهو قول وفعل ، ويزيد وينقص». انظر مختصر صحيح البخاري ص (6 ـ 7) ـ الألباني.

من الحكمة البالغة والحجَّةِ القاطعة ، والبراهين الدامغة ، ولهذا قال جلت عظمته: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴾ ).

وقوله: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُتَّوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْيِمَا ٱلْأَنْهَارُ﴾.

أخرج الإمام أحمد من حديث أنس \_ في نزول سورة الفتح مرجعه ﷺ من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة \_ قال رسول الله ﷺ: [لقد أنزلت عليَّ آيتان هما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً. قال: فلما تلاهما قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بيّن لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها ﴿ لِيَنْظِلَ ٱلْمُومِنِينَ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

ورواه البخاري عن أنس أيضاً: [﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴾ قال: الحديبيةُ ، قال أصحابه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّنتٍ جَنَّنتٍ جَمِّرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ [(2).

وقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنَّهُمْ سَيِّعَانِهِمٌّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوَزًّا عَظِيمًا ﴾.

خلود في الجنان بعد تكفير الذنوب والسيئات ، هو بحق أعظم الخيرات والمسرّات.

وقوله: ﴿ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِينَ بَاللَّهِ ظَلَ السَّوْءِ ﴾ .

قال القرطبي: (﴿ وَيُعَـذِبُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عليه السلام قَتْلاً وأَسْراً واسترقاقاً. ﴿ الظَّانِينَ بَاللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْمَ يعني ظنهم أن النبي ﷺ لا يرجع إلى المدينة ، واسترقاقاً. ﴿ الظَّانِينَ بَاللَّهِ ظَنَ المَدينة ، وأن المشركين يستأصلونهم. كما قال: ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْجَدِيبِية ، وأن الفتح: 12]).

وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْمِ ﴾. أي: بالتعذيب في الدنيا بمختلف أنواع الوقائع ، كالقتل والسبي والأشر والإهانة والإذلال ، وفي الآخرة بعذاب النار.

وقوله: ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ ﴾. أي: وسخط الله عليهم فلا سبيل إلى سعادة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 122) ، (3/ 134) ، (3/ 153) ، وانظر صحيح مسلم (1786).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4172) \_ كتاب المغازي ، وانظر كذلك (4834).

قلوبهم ، وطردهم من رحمته فلا سبيل إلى دخول جنته.

وقوله: ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾. أي: وجعل مصيرهم في الآخرة جحيماً وسعيراً ، وقد ساءت جهنم مستقراً ومقيلاً.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيَلْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

قال النسفي: ﴿ وَيَلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فيدفع كيد من عادىٰ نبيه عليه السلام والمؤمنين بما شاء منها ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا ﴾ غالباً فلا يرد بأسه ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما دبر).

8 ـ 10 . قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا ﴾ آلَذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا وَرَسُولِهِ وَتُصَرِّرُوهُ وَتُصَيِّرُهُ وَتُصَيِّرُهُ وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ مَكَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُونِيهِ أَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ مَكَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُونِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ .

في هذه الآيات: إرسالُ الله تعالىٰ نبيّه ﷺ بالبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. وثناؤه تعالىٰ على الصادقين المبايعين ووعدهم على ذلك الأجر العظيم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّـرًا وَنَـذِيرًا﴾. قال قتادة: (شاهداً على أمته على أنه قد بلغهم ، ومبشراً بالجنة لمن أطاع الله ، ونذيراً من النار).

وقوله: ﴿ لِتَزُّومِنُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ. ﴾. الخطابُ لرسول الله ﷺ ولأمته.

وقوله: ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ وَنُوكِ مِنْ وَهُ ﴾. فيه تأويلان ممكنان حسب عودة الضمائر:

التأويل الأول: الضمير \_ الهاء \_ يعود إلى الله تعالىٰ. فيكون المعنىٰ: ﴿ وَتُعَـزَرُوهُ ﴾ أي تؤيدوا دينه وتقروه ﴿ وَتُوَقِّـرُوهُ ﴾ أي: تعظموه. وقيل: (أي تثبتوا له صحة الربوبية وتَنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك) \_ حكاه القشيري.

التأويل الثاني: الضمير \_ الهاء \_ يعود إلى الرسول عَلَيْة.

قال ابن عباس: («ويعزّروه» يعني الإجلال ، «ويوقّروه» يعني التعظيم). وهي في قراءة أبي جعفر المدني وأبي عمرو بن العلاء بالياء: (ليؤمنوا ، ويعزروه ويوقروه ، ويسبحوه). وأما عامة القراء فقراءتهم بالتاء ، وهو الأشهر.

وعن الضحاك: ﴿ وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوتِّرُوهُ ﴾ كل هذا تعظيم وإجلال).

وعن قتادة: (﴿ويُعزروه﴾ ينصروه ﴿ويوقروه﴾ أمر الله بتسويده وتفخيمه).

وعن عكرمة: (﴿ويعزروه﴾ قال: يقاتلون معه بالسيف). قال ابن جرير: (ومعنىٰ التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم).

قلت: التعزير ينصرف هنا إلى تعظيم هديه ﷺ ومتابعته بالنصر والجهاد ، والتوقير ينصرف إلى حسن الأدب عند لقائه ، وندائه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكُنية ـ والله تعالىٰ أعلم.

وقوله: ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَّهُ وَأَصِيلًا ﴾. الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالىٰ بلا خلاف. وفيه تأويلان متكاملان:

التأويل الأول: تسبيحُه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح.

التأويل الثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. ﴿ بُكَرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ أي: غُدُوة وعَشِيّاً. \_حكاه القرطبي.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ .

أي: إن الذين يبايعونك \_ يا محمد \_ بالحديبية ، إنما هم ببيعتهم لك يبايعون الله تعالىٰ.

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره لنبيّه محمد ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾ بالحديبية من أصحابك على أن لا يفرّوا عند لقاء العدو ، ولا يولُوهم الأدبار ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللّهَ ﴾ يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله ، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك).

قال: (وفي قوله: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ وجهان من التأويل: أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة ، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّه ﷺ ، والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نُصرة رسوله ﷺ ، لأنهم إنما بايعوا رسول الله ﷺ على نُصرته على العدو).

وقال الحافظ ابن كثير: (قال عز وجل لرسوله على تشريفاً له وتعظيماً: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ كقوله جل وعلا: ﴿ مَّن يُبِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 80]. ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: هو حاضر معهم يَسْمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم ، فهو تعالىٰ هو المبايع بواسطة رسول الله على ، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِ إِنَّ اللّهَ اللّهُ مَنَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِ سَكِيلِ

اللهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَىنُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَئِيةِ وَالْإِنِيلِ وَالْقُرْوَانَ وَمَنَ أَوْفَ بِمَهْدِهِ عَلَيْهِ مَعَ لَهِ التَّوْرَئِيةِ وَالْمَوْدُونَ وَلَكَ عَلَيْهِ مَهُ وَالْمَوْدُ الْمَطِيمُ ﴿ [التوبة: 111]).

قلت: والآية دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى ، بل له سبحانه يدان كلتاهما يمين. قال تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَئِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص: 75]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفُ يَشَائُ ﴾ [المائدة: 64].

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهِ قال: [إنَّ المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ . أي: فمن نقض البيعة \_ يا محمد \_ فلم ينصرك وخالف ما وعد ربه فإنما يعود وبال نقضه عليه .

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنْهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ \_ أي ثواباً جزيلًا. قال قتادة: (وهي الجنة).

وقوله: ﴿عَلَيْهُ﴾ \_ قال أهل العربية: الياء هنا حاجز غير حصين ، أي: تحفظ حركة اللام لتضم الهاء بعدها نحو قولنا: (كتابَهُ ، قلمَهُ). فاعتبروا الياء غير موجودة ، وهذا فيه تفخيم لفظ الجلالة ، وأما ﴿عَلَيْهِ الله﴾ فهو رقيق. فهي عملية إيقاعية ترتيلية تفيد التفخيم ، وتدل على نسبة العهد إلى الله العظيم كما تنسب أمراً إلى صاحبه فتقول: (كتابهُ ، مكتبهُ) الذي يدل على التوقير والتعظيم.

وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان ، وكانت تحت شجرة سَمُرٍ بالحديبية ، فإلى ذكر أخبار تلك البيعة من السيرة والسنة الصحيحة.

لقد خرج رسول الله على يوم الاثنين غُرَّة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة ، واصطحب معه زوجته أم سلمة ، وقصد بخروجه العمرة ، وساق أمامه الهدي الكثير ، الذي سيذبح في مكة ويطعم منه فقراؤها ، وأخرج معه ألفاً وأربع مئة رجل ، في تظاهرة عجيبة تفوح منها مشاعر التعظيم للبيت العتيق ، وتُبْطِلُ خُطا رجالها دعاية قريش وإفكها ضد المسلمين بأنهم لا يقرون بحرمة الكعبة. وقد توقع النبي على تصدي قريش

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1827)، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجاثر.. ورواه أحمد والنسائي. انظر صحيح الجامع (1949).

له أو محاولة قتاله ، فخرج بأكبر عدد من المسلمين ، وقد حملوا سلاحهم ليكونوا مستعدين لأسوأ الأحوال.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن المِسُور بن مَخْرِمة ومروان بن الحكم قالا: [خرج رسول الله ﷺ عامَ الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً ، وساق معه الهدي سبعين بدنة] (1).

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء قال: [كنا مع النبي ﷺ أربعَ عشرَة مئة ، والحديبية بئر . . ] (2) .

وكذلك خرّج البخاري عن جابر قال: [قال لنا رسول الله ﷺ يومَ الحديبية: أنتم خيرُ أهل الأرض ، وكنا ألفاً وأربع مئة ، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة](3).

والحديبية تبعد عن مكة اثنين وعشرين كيلاً ، وسميت بها الغزوة لمنع قريش لهم دخول مكة فيها.

ولما وصل المسلمون إلى ذي الحُليفة صلوا فيها وأحرموا منها بالعمرة:

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: [أنه سمع جابراً يُسْأَلُ: هل بايع النبي ﷺ بذي الحليفة؟ فقال: لا ، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية](4).

وفي ذي الحليفة بعث رسول الله ﷺ بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي عيناً له إلى مكة.

أخرج ذلك الإمام البخاري عن المِسْور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قالا: [خرج النبي ﷺ عامَ الحديبية في بِضْعَ عَشْرَةَ مئةٍ من أصحابه ، فلما أتىٰ ذا الحُليفة قَلَّدَ الهدي وأشْعَرَهُ وأحرم منها بِعُمرة ، وبعث عيناً له من خزاعة](5).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 323) بسند حسن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4150) \_ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين \_ القرآن والسنة الصحيحة (2/ 977 \_ 984) \_ لتفصيل البحث.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4154)\_كتاب المغازي.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1856) \_ كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4179) ـ كتاب المغازي.

ثم مضىٰ رسول الله على يقود أصحابه حتىٰ بلغ بهم عُسْفان على ثمانين كيلاً من مكة ، فأتاه عينه الخزاعي بخبر قريش وجمعها الجموع لصدّه ومن معه عن دخول مكة ، وأخبره بأن خالد بن الوليد قد خرج بخيل قريش إلى كراع الغميم التي تبعد أربعاً وستين كيلاً عن مكة لاستطلاع الموقف وليكونوا طليعة القتال والمباغتة.

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور السابق قال: [وسارَ النبي ﷺ حتىٰ إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عَيْنُهُ قال: إن قريشاً جمعواً لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها النّاسُ عليً! أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريِّ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين ، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تُريد قَتْلَ أحد ولا حَرْبَ أحد فتوجّه له ، فمن عدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله](1).

ثم صلى رسول الله على بأصحابه بعسفان صلاة الخوف وذلك عندما علم بقرب خيل خالد والمشركين ، وهي أول صلاة خوف صلاها عليه الصلاة والسلام ، فكان بدء تشريعها في عُسفان من أرض الحديبية . وقد باغت الوحي بهذا التشريع العظيم فرسان خالد ومن معه من المشركين ، الذين وقفوا مشدوهين لصلاة يحمل الرجال فيها السلاح ويكونون فريقين : فريق في السجود وفريق يتابع الحراسة .

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ، قالا: [خرج رسول الله على زمنَ الحديبية ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، قال النبي على : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين ، فوالله ما شعر بهم خالد ، حتى إذا هُمْ بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش . ](2).

فما إنْ شعر خالد بمباغتة النبي ﷺ وبحركة الالتفاف السريعة التي قام بها ، إلا طار

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (4179) كتاب المغازي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (2731) ، (2732) ـ كتاب الشروط.

إلى مكة نذيراً ، لتخرج معه قريش وتعسكر في بَلْدَح وهو واد بمكة ، ولتنزل على الماء الذي هناك ، مسابقة بذلك إليه جيش المسلمين. ولكن ما إن اقترب النبي على من الحديبية حتى بركت ناقته ، حبسها حابس الفيل ، فعدل على عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية .

وفي هذه الأثناء كانت قريش تفور غلياناً ، تخشى من نزول مَذَلَةٍ جديدة بها ، فهي وإن كان المسلمون قد جاؤوا مسالمين ما يريدون إلا زيارة البيت الحرام ، إلا أنها كانت تخاف أن يتحدث العرب أن محمداً دخل عليهم عنوة وهم ينظرون ، ولذلك بدأت ترسل الوفود والمفاوضين.

وكان رسول الله على قد بعث خرّاش بن أمية الخزاعي، ثم أراد بعث عمر بن الخطاب ولكنه عدل عنه إلى عثمان بن عفان \_ كما روى أحمد من حديث المسور \_: ولدعا عمر ليبعثه إلى مكة ، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي ، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني ، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله على فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنه جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته ، قريش يغتمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به ، فقال العثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به ، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على والمسلمين أن عثمان قد قتل](1).

وهنا دعا رسول الله على أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة.

قال ابن إسحاق: (فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ﷺ، قال حين بلغَه أن عثمان قد قُتِلَ: لا نبرح حتىٰ نناجِزَ القوم ، فدعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة).

فقام الأصحاب رضوان الله عليهم يبايعون رسول الله ﷺ على الثبات والصبر وألا يفروا عند القتال حتى يأذن الله بنصر من عنده أو يموتوا دون ذلك.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد قال: [قلت لسلمة بن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 324) ، وانظر سيرة ابن هشام (3/ 308) وإسناده حسن.

الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية؟ قال: على الموت](1). وفي رواية: (على الصبر).

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: [لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت ، وإنما بايعناه على ألا نفرً] (2). وفي رواية ، قال: [كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعَ مئة ، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة ، وهي سَمُرَةٌ ، وقد بايعناه على أن لا نَفِرً ولم نبايعه على الموت].

وقد ضرب رسول الله ﷺ لعثمان بيده إذ كان محبوساً وقال: هذه يد عثمان ، هذه لعثمان.

أخرج ذلك الإمام البخاري عن ابن عمر قال: [فبعث رسول الله على عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله على بيده اليمنى: هذه يد عثمان ، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان](3).

ولكن في هذه الأثناء رجع عثمان إلى المسلمين بعدما أنجزوا بيعة الرضوان ، ورأت قريش إرسال بعض الرسل للتفاوض مع النبي على ، فأرسلت عروة بن مسعود الثقفي ، ثم أرسلت الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش ، ثم أرسلت مكرز بن حفص ، ثم أرسلت سهيل بن عمرو الذي كتب الصلح .

فإلىٰ ذكر كامل القصة كما روى الإمام البخاري وأحمد وأبو داود في السنن.

روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه عن مَعْمَر عن الزهري قال: أخبرني عروة بنُ الزبير ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ ومَرْوان بن الحكم ، يُصَدِّق كُلُّ واحد منهما حديث صاحِبِه ، قالا: [خرج رسول الله ﷺ زمنَ الحديبية في بضعَ عَشْرَةَ مئة من أصحابه ، فلما أتى ذا الحُلَيفة قلَّدَ الهدي وأشعره ، وأحرم منها بِعُمرة وبَعَثَ عيناً له من خُزاعة ، وسارَ حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينُه فقال: إنّ قريشاً جمعوا لك جموعاً ، وقد جمعوا لك الأحابيش ، وهم مقاتلوك وصادُوك ومانعُوكَ. فقال: أشيروا أيّها الناسُ عليّ ، أتَرونَ أن نَميل على عيالهم ، وذراريّ هؤلاء الذين يريدون أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4169) \_ كتاب المغازي. وانظر للرواية الثانية \_ كتاب الجهاد والسير ـ حديث رقم (2958). وكتابى: السيرة النبوية (2/ 995) لتفصيل البحث.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1856) \_ كتاب الإمارة. والسَّمُرة: نوع من شجر الطلح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4066) في الصحيح ـ كتاب المغازي.

يصُدُّونا عن البيت؟ \_ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراريِّ هؤلاء الذين أعانوهم \_ فإن يأتونا كان الله قد قَطعَ عُنُقاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محرُوبين ، وإن نجوا يكن عُنُقاً قطَّعها الله ، أم ترون أن نؤمَّ البيت فمن صَدّنا عنه قاتلناه». فقال أبو بكر: يا رسول الله ، خرجْتَ عامِداً لهذا البيت لا نُرِيد قتل أحد ولا حَرباً ، فتوجَّه له ، فمن صدّنا عنه قاتلناه. فقال النبي ﷺ: «فروحوا إذن». وفي لفظ: «فامضوا على اسم الله تعالىٰ». حتىٰ إذا كانوا ببعض الطريق ، قال النبي ﷺ: "إنّ خالد بن الوليد في خيلٍ لقريش طليعة ، فخذوا ذاتَ اليمين». فوالله ما شَعَر بهم خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيش ، فانطلق يركضُ نذيراً لقُريش ، وسارَ النبي ﷺ حتىٰ إذا كان بالثنيَّةِ التي يُهبَطُ عليهم منها بركت به راحلتُه ، فقال الناس: حَلْ حَلْ ، فألَحَّت ، فقالوا: خَلاَّت القَصْواء ، خَلاَّت القصواء. فقال النبي ﷺ: ما خلأت القصواء ، وما ذاك لها بِخُلُق ، ولكن حَبَسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّة يُعَظِّمونَ فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت ، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاً ، فلم يلبث الناس حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله ﷺ العطش ، فانتزع ﷺ من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتىٰ صدروا عنه ، فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعْدادَ مياهِ الحديبية ومعهم العوذُ المطافِيلُ وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ، فقال رسول الله ﷺ: إنا لم نجِيءُ لقتالِ أحد ولكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمرين ، وإنَّ قريشاً قد نَهَكَٰتُهُمُ الحربُ وأضَرَّت بهم فإن شاؤوا مادَدْتُهُم مُدَّةً ويُخَلُّوا بيني وبين الناس ، فإن أَظْهَرْ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناسُ فعلوا وإلا فَقَدْ جَمُّوا ، وإنْ هُم أَبُوْا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنُّهم على أمري هذا حتىٰ تنفرد سالفتي ، ولَيُنْفِذُنَّ الله أمرَهُ. فقال بُدَيْلٌ: سَأَبَلْغُهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشاً ، قال: إنَّا قدْ جِئْناكم مِن هذا الرجل وسمِعْناه يقول قَوْلاً ، فإن شِئتم أن نَعْرِضَهُ عليكم فَعلْنا. فقال سفهاؤُهم: لا حاجةَ لنا أن تُخْبِرنا عنه بشيء ، وقال ذو الرأي مِنهم: هاتِ ما سَمِعْتَه يقول ، قال: سمِعْتُه يقولُ كذا وكذا ، فحدَّثهم بما قال النبي ﷺ ، فقام عُرْوةُ بن مَسْعود فقال: أيْ قوم ، ألَسْتُم بالوالد؟ قالوا: بلي ، قال: أو ألَسْتُ بالولد؟ قالوا: بلىٰ ، قال: فهل تَتَّهموني؟ قالوا: لا ، قال: ألسْتُمْ تعلمونَ أنى استَنْفَرْتُ أهل عُكاظ فلما بَلَّحُوا عليَّ جِئتكم بأهلي وولدي ومَنْ أطاعني؟ قالوا: بليٰ ، قال: فِإنَّ هذا قد عَرَضَ لكم خُطَّةَ رُشْدٍ ، اقْبلوها ودعوني آتِه ، قالوا: اثْتِه ، فأتاه فَجَعَل يُكَلِّمُ النبي ﷺ فقال النبي ﷺ نحواً مِنْ قَولِهِ لِبُدَيل ، فقال عُروةُ عند ذلك: أيْ محمد ، أرأيتَ إن اسْتَأْصَلْتَ أمر قومِكَ ، هلْ سمعتَ بأحَدِ من العرب اجتاحَ أهلَهُ قبلكَ؟ وإن تكُن الأخرىٰ ، فإني والله لأرىٰ وجوهاً ، وإني لأرىٰ أشواباً من الناس خلِيقاً أن يَفِرُوا ويَدَعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امْصُصْ بَظْرَ اللاتِ ، أَنَحْنُ نَفِرُ عنه ونَدَعَهُ؟ فقال: مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر ، قال: أما والذي نفسي بيدِه لولا يِكّ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بِهِا لأَجبتُكَ ، قال: وجَعَلَ يُكَلِّمُ النبي ﷺ فَكُلَّما تَكَلَّمَ كَلِمَةً أَخذَ بلحيَتِه والمغيرة بنُ شعبة قائمٌ على رأس النبي ﷺ ومَعَهُ السَّيْفُ وعليه المِغْفَر. فكلَّما أهوىٰ عروةُ بيده إلى لحيةِ النبي ﷺ ضرَبَ يده بِنَعْلِ السَّيف وقال له: أُخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رسول الله على ، فرفع عُرْوَةُ رأسَهُ فقال: مَنْ هذا؟ قال: المغيرة بن شُعْبَةَ ، فقال: أيْ غُدَرُ ، أَلَسْتُ أَسْعَىٰ في غَدْرَتِكَ؟ وكان المغيرةُ صَحِبَ قَوْماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي ﷺ: أمَّا الإسلامَ فأقْبَلُ ، وأما المالَ فلستُ منه في شيءٍ. ثم إنَّ عُزُوةَ جعلَ يَرْمُقُ أصحابَ النبي ﷺ بِعَيْنَيهِ ، قال: فو الله ما تَنَخَّمَ رسولُ الله ﷺ نُخامَةً إلا وقعت في كفِّ رجُلِ منهم فدلكَ بها وَجْهَةٍ وجِلْدَه ، وإذا أَمَرَهُم ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون علَّى وَضُونه ، وإذا تَكَلَّموا خَفَضُوا أَصواتَهم عندُه ، وما يُحِدُّونَ إليه النَّظَرَ تعظيماً له. فرجَعَ عروةُ إلى أصحابِه فقال: أي قَوْم ، والله لقَدْ وَفَدْتُ على الملوكِ وَوَفَدْتُ على قيصرَ وكِسْرىٰ والنَّجاشي ، والله إنْ رأيتُ مَلكاً قطَّ يُعَظِّمُهُ أصحابُه ما يُعَظِّمُ أصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّداً ، والله إَنْ يتنَخَّم نُخامةً إلا وقعتْ في كفّ رجل منهم فَدَلْكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وإذا أَمَرَهُمْ ابتدروا أَمْرَهُ ، وإذا توضأ كادوا يقتتلونُ على وضوئه ، وإذا تَكَلَّموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحِدُّون النَّظر إليه تعظيماً له ، وإنَّه قد عَرَضَ عليكم خُطَّة رُشدٍ فاقبلوها ، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتِه ، فقالوا: اثْتِه ، فلما أشرفَ على النبي ﷺ وأصحابه قال رسول الله ﷺ: هذا فلانٌ وهوَ مِنْ قوم يُعَظِّمُونَ البُدْنَ فابعثوها له. فبعثَت لهُ ، واستقبَلَهُ الناسُ يُلَبُّون ، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت ، فما رجَعَ إلى أصحابِه قال: رأيتُ البُدنَ قَدْ قُلِّدَتْ وأَشْعِرَت ، فما أرىٰ أن يُصَدُّوا عن البيت ، فقام رجُلٌ منهم يقال له: مِكْرَزُ بنُ حَفْصٍ ، فقال: دعوني آتِه ، فقالوا: اثْتِهِ ، فلما أشرفَ عليهم قال النبي ﷺ: هذا مِكْرَزٌ وهُو رجلٌ فاجِرٌ ، فجعل يكلِّم النبي ﷺ فبينما هو

يُكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: قد سَهُلَ لكم من أَمْرِكُم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتُب بيننا وبينكُم كتاباً ، فدعا النبي على الكاتب فقال النبي على اكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» ، فقال سُهيلٌ: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هِيَ ، ولكن اكتب: باسمك اللهم ، كما كنتَ تكتُبُ ، فقال المسلمونَ: والله لا نكتُبُها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي عَلَيْمَ: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ، فقال سهيل: والله لو كنّا نعلمُ أنك رسول الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب: محمدُ بنُ عبد الله ، فقال النبي ﷺ: والله إني لرسولُ الله وإن كذبتموني ، اكتُب: محمدُ بنُ عبد الله \_ قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خُطَّة يُعظمون فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إيّاها» \_ فقال له النبي ﷺ: علىٰ أن تُخَلُّوا بينَنا وبين البيتِ فنطوفَ به. فقال سهيل: والله لا تتحَدَّثُ العربُ أنَّا أُخِذْنا ضُغْطَةً ، ولكن ذلكَ من العام المقبل ، فكتَبَ ، فقال سُهَيْلٌ: وعلى أنه لا يأتيكَ مِنَّا رجلٌ ـ وإن كان على دينك \_ إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سبحان الله ، كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاءَ مُسْلِماً؟ فبينما هم كذلكَ إذْ دَخَلَ أبو جَنْدَلِ بنُ سهيل بن عمرو يَرْسُفُ في قُيوده ، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمىٰ بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أوَّلُ مَنْ أقاضِيكَ عليه أن ترُدَّهُ إليَّ ، فقال النبي عَلَيْ : إنا لم نَقْضِ الكتابَ بَعْدُ. قال: فوالله إذن لَمْ أُصالِحْكَ على شيء أبداً. قال النبي ﷺ: فَأَجِزْه لي ، قال: ما أنا بِمجيزِ ذلك لك. قال: بلي فافعل ، قال: ما أنا بفاعل ، قال مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْناهُ لك ، قال أَبو جندل: أي مَعْشَرَ المسلمين ، أُرَدُّ إلى المشرّكين وقد جئتُ مُسْلِماً؟ ألا ترونَ ما قَدْ لَقيتُ؟ وكان قد عُذِّبَ عذاباً شديداً في الله. قال عمر بن الخطاب: فأتيتُ نبيَّ الله ﷺ فقلت: ألست نبيَّ الله ِحقاً؟ قال: بلي ، قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: بليٰ ، قلت: ۚ فَلِمَ نُعطي الدَّنيَّةَ في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولسْتُ أَعْصِيه ، وهو ناصري. قلتُ: أوليسَ كنت تَحدَّثُتُنَا أنَّا سنأتي البيتَ فنطوفُ به؟ قال: بلىٰ ، فأخْبَرْتُكَ أنّا نأتِيه العامَ؟ قال: قلتُ: لا ، قال: فإنَّكَ آتيه ومُطَوِّفٌ به. قال: فأتيتُ أبا بكر ، فقلت: يا أبا بكر ، أليس هذا نبيَّ الله حَقّاً؟ قال: بلي ، قُلْتُ: أَلَسْنا على الحق وعَدُونا على الباطل؟ قال: بلي ، قلتُ: فَلِمَ نُعطي الدنيَّةَ في ديننا إذن؟ ، قال: أيها الرجلُ ، إنه رسول الله ﷺ وليس يَعْصي ربَّهُ وهو ناصِرُهُ ، فاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فوالله إنَّهُ على الحق ، قلت: أليسَ كان يُحَدِّثُنا أنا سنأتي البيتَ فنطوِّفُ به؟ قال: بَليٰ ،

أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تأتيه العام؟ قلتُ: لا ، قال: فإنَّكَ آتيه ومُطَوِّفٌ به.

قال الزُّهْرِي: قال عمر: فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً. قال: فلمّا فرغ من قَضِيَّةِ الكتابِ قال رسول الله ﷺ لأصحابه: قُوموا فانْحَروا ثم احْلِقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ حتى قال ذلك ثلاث مَرّات، فلمّا لم يقمُ منهم أَحَدٌ دَخَلَ على أُمِّ سَلَمَةَ فذكرَ لها ما لقِيَ من الناس فقالت أمّ سلمة: يا نبي الله، أتحِبُّ ذلك؟ اخْرُجْ ثم لا تُكلِّم أَحداً منهم حتى فعل حتى تَنْحَر بُدْنَكَ، وتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فخرج فلم يُكلِّم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نَحَر بُدْنَهُ، ودعا حالِقَهُ فَحَلَقهُ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجَعَل بعضهم يَعْتُلُ بَعْضاً عَمّاً. ثم جاءه نِسْوةٌ مؤمناتٌ، فأنزل الله يَعْلِقُ بَعْضاً حتى كادَ بَعْضُهم يَقْتُلُ بَعْضاً عَمّاً. ثم جاءه نِسْوةٌ مؤمناتٌ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّما اللَّذِينَ ءَامَنُوّا إِذَا جَلَةً حَكُمُ الْمُؤْمِئَتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَحِتُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10] حتى بلغ: ﴿ بِعِصَمِ الْكَوَافِ ﴾ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك، فتزوج إحداهُما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة. فجاءه أبو بصير رجل من قريش. . ـ ] (1) . وسيأتي تمام القصة عند تفسير الآية: ﴿ وهُو فَعَا أَلْذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مَنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ إن شاء الله.

11 - 14. قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهِلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَتِهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللّهِ شَكَا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَيْ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَفَلِبُ الرّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهِلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَننتُمْ ظَنَ السّرَهِ وَكَنتُمْ وَظَننتُمْ ظَنَ السّرَهِ وَكَنتُمْ قَوْمَا بُورًا شَيْ وَمَن لَدَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنّا آعَتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا شَي وَلِلّهِ وَكَنْ مُن يَشَاءُ وَكُوبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا شَي وَلَاللّهُ عَلَوبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا شَي وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن يَشَاءُ وَكُوبُ مَن يَشَاءُ وَكُانَ اللّهُ عَلْمُولًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن يَشَاءُ وَكُوبُ مَن يَشَاءُ وَكُانِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن يَشَاءُ وَكُوبُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَكُوبُ لَكُ السّمَونِ وَالْأَرْضُ يَعْفِرُ لِهُمَ يَعْفِرُ لَوْ مَن يُصَاءً وَيُعَالِي مِن يَشَاءُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ السّمَونِ وَالْأَرْضُ يَعْفِرُ لِهِ مَن يَشَاءُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ السّمَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَامِولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَامِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

في هذه الآيات: فَضْحُ سلوك المنافقين وكَشْفُ كَذِبِ قلوبهم ، وتَوَعُّد الله من لا يؤمن به وبرسوله إنزال عذابه المؤلم بهم ، فالله تعالىٰ هو الملك يغفر لمن يشاء

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) ـ (2732) ـ كتاب الشروط ، وأخرجه أبو داود (2756) وأحمد (4/ 323 ـ 328) ، وابن حبان (4872) مطولاً.

ويعذب من يشاء وهو الغفور للمؤمنين الرحيم بهم.

فقوله: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ أَمۡوَلُنَا وَٱهۡلُونَا فَٱسۡتَغۡفِر لَنَاۚ يَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِمِ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

قال مجاهد: (أعراب المدينة جهينة ومزينة ، استتبعهم لخروجه إلى مكة ، قالوا: نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه ، فقتلوا أصحابه فنقاتِلهم! فاعتلوا بالشغل) ـ وهو حسن مرسل.

فلقد استنفر رسول الله ﷺ أثناء خروجه الأعراب الضاربين حول المدينة كمزينة وجهينة ونحوهم من أهل البوادي للخروج معه ، فاعتذروا إليه بهذه الطريقة الهزيلة التي سجَّلها القرآن في حقهم وعابها عليهم ، إذ كان الدافع لذلك جبناً وجدوه في صدورهم ، لقد رأوا فيها عمرة محفوفة بالمخاطر.

لقد ظنوا أن الفرار أجدى ، وأن الاعتذار إلى النبي ﷺ سهل ، فيما لو قُدِّر وعاد منتصراً ، ففضحهم الله وذمَّهم في قرآن يُتلئ.

وقوله: ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾.

قال ابن جرير: (يقول: قل لهؤلاء الأعراب الذين يسألونك أن تستغفر لهم لِتَخَلُّفِهِم عنك: إن أنا استغفرت لكم أيها القوم، ثم أراد الله هلاككم أو هلاك أموالكم وأهليكم، أو أراد بكم نفعاً بتثميره أموالكم وإصلاحه لكم أهليكم، فمن ذا الذي يقدر على دفع ما أراد بكم من حير أو شر والله لا يعازه أحد، ولا يغالبه أحد).

والقراءة المشهورة ﴿ضَرّاً﴾ بالفتح ، وهي خلاف النفع ، وهي قراءة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين ، في حين قرأها بالضم ﴿ضُرّاً﴾ عامة قراء الكوفة ، وهي بمعنى البؤس والسَّقم.

وقوله: ﴿ بَلِّ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ . تهديد ووعيد ، أي: فيجازيكم عليه.

وقوله: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ اللهِ عَلَيْهِ وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وظَننتُمْ ظَنَ اللهَ عَلَيْهُ وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك ، وأنه سيهلكون ، فذلك الذي خلفهم عن نبي الله عَلَيْهُ).

قال القرطبي: ﴿ وَنُبِينَ ذَالِكَ ﴾ أي النفاق. ﴿ فِي مُلُوبِكُمْ ﴾ وهذا التزيين من

الشيطان ، أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. ﴿ وَظَنَنتُهُ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾ أن الله لا ينصر رسوله).

وقوله: ﴿ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾. قال مجاهد: (هالكين). وقال قتادة: (فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير). قلت: والبور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. وقوم بور: هَلْكَيْ ـ حكاه الرازي والجوهري.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّاۤ أَعْتَـٰدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا﴾ .

قال ابن كثير: (أي: من لم يُخلِص العمل في الظاهر والباطن لله فإنَّ الله تعالىٰ سَيُعَذَّبُهُ في السعير ، وإن أظهرَ للناس ما يعتقدون خِلاف ما هو عليه في نفس الأمر).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَاءٌ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَكَاكَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ .

أي: ولله سلطان السماوات والأرض فهو الحاكم الملك المتصرف في شؤون ما خَلق ، فلا أحد يقدر على دفع أمره معشر المنافقين ـ إن أراد تعذيبكم أو العفو عنكم. فبادروا بالتوبة من تَخَلُّفِكُم عن رسول الله ﷺ فإن الله يغفر للتائبين وهو الغفور الرحيم.

15 ـ 17. قوله تعالى: ﴿ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُونَا حَكَذَلِكُمْ وَيَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُونَا حَكَذَلِكُمْ وَيَأَخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُونَا حَكَذَلِكُمْ وَنَا بَلَ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَلْ لِللَّهُ عَلَى لَلْكُمُ اللّهُ قَالُكُ اللّهُ مِن فَبَلّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَسُّدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ قَلْ لِللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ال

في هذه الآيات: فَضْحُ الله تعالىٰ المنافقين في هَمِّهم جمع الغنائم رغم التكذيب بالحق والرسول الكريم ، وتوجيه الله رسوله لدعوتهم لاختبار قادم يُكْشَفُ فيه أهل الصدق من الكاذبين. وإعذار الله الأعمىٰ والأعرج والمريض ووعده المخبتين لله

ورسوله جنات النعيم ، والمعرضين المكذبين عذاب الجحيم.

فقوله: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِنَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوبَا نَتَّبِعَكُمُ مُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلْهُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: سيقول لك \_ يا محمد \_ المخلفون عن صحبتك إذا سرت معتمراً ، إذا انطلقت وأصحابك إلى ما أفاء الله عليكم \_ مما وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر \_ ﴿ ذَرُونَا نَتَيِّعَكُمْ ﴾. قال ابن جرير: (إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها. . . يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية). قال مجاهد: (تخلفوا عن الخروج إلى مكة ، فلما خرج النبي ﷺ وأخذ قوماً ووجّه بهم قالوا ذَرُونا نتبعكم فنقاتل معكم).

وقوله: ﴿ قُل لَن تَنَّبِعُونَا ۚ كَذَٰلِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبْـلُ ۚ ﴾. أي: من قبل الرجوع من الحديبية ومن قبل سؤالكم الخروج إلى مغانم خيبر.

قال قتادة: (أي إنما جعلت الغنيمة لأهل الجهاد ، وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب).

قال ابن كثير: (أمر الله تعالى رسوله ﷺ ألا يأذن لهم في ذلك معاقبةً لهم من جنس ذنبهم ، فإن الله تعالىٰ قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يَشْرَكُهم غيرُهم من الأعراب المتخلفين ، فلا يقع غيرُ ذلك شرعاً وقدراً).

وقوله: ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَعَسُّدُونَنَّا ﴾. قال ابن زيد: (أَنْ نُصيب معكم غنائم).

وقوله: ﴿ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. قال القرطبي: (يعني لا يعلمون إلا أمر الدين إلا قليلًا ، وهو ترك القتال).

وقوله: ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَــُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ .

اختلف المفسرون في المقصود من قوم في هذه الآية على أقوال:

1 ـ قال ابن عباس: ﴿ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ أهل فارس). وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: (فارس والروم). وعن كعب قال: (الروم). وعن مجاهد: (هم أهل الأوثان).

2 ـ وقال عكرمة: (هوازن وثقيف). وقال قتادة: (هي هوازن وغطفان يوم حنين). وفي رواية قال: (فدُعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف ، فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد).

3\_وعن الزهري ، قال: (بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب). وفي رواية عنه قال: (لم يأت أولئك بعد).

4 ـ وقال مجاهد: (هم رجال أولو بأس شديد ، ولم يعيّن فرقة) ـ واختاره ابن جرير ـ وهو الأقرب والله تعالىٰ أعلم.

وقوله: ﴿ نُقَنِلُونَهُمَّ أَوْ يُسَلِمُونَكُ ﴾. قال ابن كثير: (يعني يُشرَعُ لكم جِهادهم وقتالُهم ، فلا يزال ذلك مستمراً عليهم ، ولكم النصرة عليهم ، أو يُسلمِون فيدخُلُون في دينكم بلا قتال بل باختيار ).

وقوله: ﴿ فَإِن نُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجَرًا حَسَـنَا ۚ وَإِن تَــَوَلَوّا كُمَا تَوَلَيْتُمُ مِن قَبَل يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا وَقِوله: ﴿ فَإِن تَطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللّهُ وَنَفُرُوا للجهاد وقتال أعداء هذا الدين فلكم الأجر البيما ﴾. أي : فإن تخبتوا لأمر الله وتنفروا للجهاد وقتال أعداء هذا الدين فلكم الأجر الجزيل بِعِزِّ الدنيا وسعادةِ الآخرة ، وإن تتخلفوا كما فعلتم يوم المسير إلى مكة \_ زمن الحديبية \_ فإن عذاب الله نازل بكم .

## وقوله: ﴿ لِّنِّسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجُ ﴾.

قال قتادة: (عذر الله أهل العذر من الناس). قال الضحاك: (يعني في القتال). وقال ابن زيد: (في الجهاد في سبيل الله). أي: ليس على الأعمى ضيق ولا المريض ولا الأعرج في شهود الحرب للعلل بهم. قال المهايميّ: (﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾: وإن أمكنه القتال بإحساس صوت مشي العدوّ ، ومشي فرسه ، لكن يصعب عليه حفظ نفسه عنه. ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ أي: وإن أمكنه القتال قاعداً ، لكن لا يمكنه الكرّ والفرّ ، ولا يقوى قوة القائم. ﴿ وَلَا عَلَى ٱلمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ أي: فإنه وإن أمكنه الإبصار والقيام ، فلا قوة له في دفع العدوّ ، فضلاً عن الغلبة عليه).

وقوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدّخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

قال القاسمي: (أشار تعالىٰ إلى أن هؤلاء ، وإن فاتهم الجهاد لا ينقص ثوابهم إذا أطاعوا الله ورسوله). يعنى: الأعمىٰ والأعرج والمريض.

وعموم الآية يفيد أن من يطع الله ورسوله فيجيب إلى حرب أعداء الله يدخله جنات النعيم ، ومن يتخلف يعذبه بالخزي والمذلّة في الدنيا ، ثم في الآخرة في عذاب الجحيم.

18 ـ 19. قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَٱثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً لَا خُذُونَهُ أَوْ تَكَا لَكُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ كَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: لقد علم الله في نفوس المؤمنين من أصحاب الشجرة صدق قلوبهم ونياتهم ، وإخلاصهم في الوفاء بما ذهبوا إليه وتعاقدوا معك عليه يا محمد ، فأمدهم بتثبيت من عنده ، وملأ قلوبهم صبراً وطمأنينة ، ثم أثابهم بصدق عزائمهم ونياتهم فتحا في القريب العاجل ، عوضهم به سبحانه مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلها ، فأنزل سبحانه فتحا قريباً أتحف به حياتهم وأظهر به شوكتهم وبسط به نفوذهم في الأرض ، وسمعت بهم فيه ملوك الدنيا من فارس والروم ، ألا وهو الإجهاز على يهود المكر في خيبر.

أخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله: [في قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ قال جابر: بَايعنا رسول الله ﷺ على أن لا نفر ، ولم نبايعه على الموت](1).

وعن قتادة: ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: الصبر والوقار).

قال ابن جرير: (فأنزل الطمأنينة ، والثبات على ما هم عليه من دينهم وحُسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له).

وقوله: ﴿ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾. أي: ثم أثابهم سبحانه بصدق عزائمهم ونياتهم ، فتحاً قريباً يفرحون به ويأنسون بآفاقه. قال قتادة: (بلغني أنها خيبر). قال ابن كثير: ﴿ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ﴾: وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم. وما حصَلَ بذلك من الخير العام والمستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم ، وما حَصَلَ لهم من العزِّ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُ أَوْكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1294) ـ أبواب السِّير عن رسول الله ﷺ. باب ما جاء في بيعة النبي ﷺ ، ورواه مسلم دون الآية .

20 ـ 24 . قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ فَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلُو قَنتَلَكُمُ اللّهُ عَلَىٰ كَفُرُوا لَوَلُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدْدَ خَلَتْ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدْدَ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً وَلَا نَصِيمًا ۞ مَن عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً وَلَن يَجِدُ اللّهِ تَبْدِيلًا ۞ وهُو الّذِى كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً وَلَىٰ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمًا ۞ .

في هذه الآيات: وَعْدُ الله تعالىٰ عباده المؤمنين المغانم الكثيرة عقب الحديبية ، وكشف سنته تعالىٰ في إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم ، وامتنانه تعالىٰ على المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم ومكرهم .

فعن مجاهد: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ قال: المغانم الكثيرة التي وعدوا: ما يأخذونها إلى اليوم).

وقوله: ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَلَاِهِ ﴾. قال ابن عباس: (يعني صلح الحديبية). وقال مجاهد: (عجل لكم خيبر).

وقوله: ﴿ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمٌ ﴾. قيل: هم اليهود كفّ الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع رسول الله على إلى مكة. قال قتادة: (كفّ أيدي الناس عن عيالهم بالمدينة). وقال في رواية: (عن بيوتهم ، وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر ، وكانت خيبر في ذلك الوجه). قال ابن كثير: (﴿ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمٌ ﴾ أي: لم يَنَلْكُم سوءٌ مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كفَّ أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء أَظْهُركم عن عيالِكم وحريمكم).

وقوله: ﴿ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. قال ابن جرير: (وليكون كفه تعالى ذكره أيديهم عن عيالهم آية وعبرة للمؤمنين به ، فيعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وكلاءتهم في مشهدهم ومغيبهم ، ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ وحُسن الولاية ما كانوا مقيمين على طاعته منتهين إلى أمره ونهيه).

وقوله: ﴿ وَيَمْدِينَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾. أي طريقاً قويماً لا اعوجاج فيه ، مبناه على

الثقة بالله الذي يحفظكم ويختار لكم ما فيه مصلحة دنياكم وآخرتكم ، وإن كرهتموه في الظاهر فإنه : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَـكَرُهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾ [البقرة: 216].

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهِمَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾.

أي: ونصر آخر وفتح جديد وغنيمة أخرى لم تكونوا تقدرون عليها ، ﴿ فَدَ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ﴾ بأن أعدّها لكم وحفظها لوقتها فهو على كل شيء قدير . قال القرطبي : (ومعنى : ﴿ فَدَ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ﴾ : أي أعدّها لكم ، فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه ، فهو محصور لا يفوت ، فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم . وقيل : ﴿ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ﴾ على أنها ستكون لكم ، كما قال : ﴿ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ لِكُمْ مَنْ اللّهُ وَلَا لَكُمْ ) .

وقد اختلف في تحديد هذه الغنيمة على أقوال:

قال ابن عباس: (فارس والروم). وقال مجاهد: (ما فتحوا حتىٰ اليوم). وفي رواية: (هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة). وقال قتادة: (كنا نحدث أنها مكة) ـ واختاره ابن جرير ـ والله تعالىٰ أعلم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ قَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَـٰكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِــيرًا ﴾ .

بشرى من الله سبحانه لعباده المؤمنين ، بأنهم أصبحوا في حالة شوكة وتمكين ، فلو قاتلكم بعد هذا الفتح والنصر المعجل الكفار لولوكم أعجازهم في الحرب مدبرين ، فعل المنهزم الذليل ، ثم لا يجدون من يواليهم على حربكم وينصرهم عليكم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ .

أي: هذه سنّته تعالىٰ التي مضت في الفريقين: أهل الإيمان وأهل الكفر ، فإنه ما تقابل الكفر والإيمان في مشهد إلا زلزل الله الكافرين ونصر المؤمنين ، كما كان ذلك يوم بدر حين رضي سبحانه عن فئة الإيمان المستضعفين ، فَسَلَّطهم على رقاب المشركين ، وأعلىٰ بهم راية الحق والدين.

وقوله وتعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ لَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمّْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ .

امتنان من الله سبحانه على النبي ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم أن صرف أيدي المشركين وغدرهم وأذاهم عنهم فلم ينالوا منهم ، وكذلك صرف أيدي المؤمنين عن

المشركين عند المسجد الحرام فلم يحصل قتال ، بل صان الفريقين لما فيه خير المسلمين وجميل عاقبتهم.

وقد جاء في أسباب نزول هذه الآيات أحاديث كثيرة:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن أنس قال: [لما , كان يوم الحديبية هبط على رسول الله على وأصحابه ثمانون رجلًا من أهل مكة بالسلاح ، من قِبَل جبل التنعيم ، يريدون غرة رسول الله على ، فدعا عليهم فأخذوا . قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَدُّ مَا أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [1] .

فقد تخلل كتابة العقد ـ يوم الحديبية ـ بعض الغدر من قريش وبعض الطيش من شبابها ، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا من الإحاطة بهم بسرعة ، وأحضروهم بين يدي رسول الله عليه أذلاء صاغرين ، فهؤلاء كانوا ثمانين رجلاً أرادوا أخذ معسكر المسلمين غرّة ، فأسروا وجيء بهم إلى رسول الله عليه فعفا عنهم وأذن بإطلاقهم .

ثم خرج هجوم آخر مفاجئ من ثلة من شباب قريش أثناء الحوار الذي دار بين رسول الله ﷺ وسهيل بن عمرو ، فما رأى المسلمون إلا وثلاثون شاباً يَنْقَضُّون عليهم بأسلحتهم ، فحرك النبي ﷺ شفتيه بدعاء سريع إلى الله ، فأخذ الله بأسماعهم ، ووثب الصحابة فأسروهم ، وتفصيل ذلك في الحديث الآتي:

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: [كنا مع رسول الله على أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن ، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله على وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسهيل بن عمرو بين يديه ، فقال رسول الله على رضي الله عنه: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم ، فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم ، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم - وكتب - هذا ما صالح الميه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله ، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح ، فثاروا في عبد الله. قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح ، فثاروا في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1808) ـ كتاب الجهاد والسير. قصة الحديبية.

وجوهنا ، فدعا عليهم رسول الله ﷺ ، فأخذ الله تعالىٰ بأسماعهم ، فقمنا إليهم فأخذناهم . فقال رسول الله ﷺ : هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا: لا ، فخلّىٰ سبيلهم ، فأنزل الله تعالىٰ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم ﴾ ](1) .

ثم حصل غدر ثالث من المشركين بعد إبرام الصلح وقد اختلط المسلمون بالمشركين وجلسوا معاً تحت الشجر في بطن الوادي.

فعن قتادة قال: (ذكر لنا أن رجلاً يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية ، فرماه المشركون بسهم فقتلوه ، فبعث رسول الله على خيلاً فأتوا باثني عشر من الكفار فقال لهم: هل لكم علي عهد؟ هل لكم عليّ ذمة؟ قالوا: لا ، فأرسلهم ، وأنزل الله تعالىٰ في ذلك: ﴿وهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم﴾).

وهذا الذي ذكره قتادة يشهد له الحديث الآتي:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 87) ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (1807) \_ كتاب الجهاد ، باب غزوة ذي قرد. وأخرجه أحمد في المسند (4/ 52 \_ 64).

ويبدو أن هذه الآية من سورة الفتح قد نزلت في هذه الحوادث جميعها ، ومن ثمَّ فلا مانع من تعدد أسبابها ، كما لم يكن عند طغاة مكة مانع من تكرار الغدر مرة تلو الأخرىٰ ، وفي كل مرة كان الله يذيقهم الذل والخزي والصغار.

الحديث الرابع: أخرج البخاري في صحيحه عن المسور ومروان قالا: [.. ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة ، فجاءه أبو بصير رجلٌ من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا: العهدَ الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به ، حتى بلغا ذا الحُليفة فنزلوا يأكلون من تَمْرِ لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرىٰ سَيْفَكَ هذا يا فلانُ جيداً ، فاسْتَلُّه الآخر فقال: أجل والله إنه لجيّد ، لقد جَرَّبْتُ به ثُم جَرَّبْتُ. فقال أبو بصير: أرني أنظرُ إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى بَرَدَ ، وَفَرَّ الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله ﷺ حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْراً ، فلما انتهىٰ إلى النبي ﷺ قال: قُتِل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير ، فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذِمَّتَكَ ، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي ﷺ: وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيَرُدُه إليهم ، فخرج حتى أتى سِيفَ البحر. قال: ويَنْفَلِتُ منهم أبو جندل بنُ سُهَيل، فلحق بأبي بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجلٌ قد أسلم إلا لحق بأبي بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بِعيرٍ خرجت لقريشٍ إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريشٌ إلى النبي ﷺ تُناشِدُه بالله والرَّحم لَمَّا أَرْسَلَ ، فَمَنْ أَتَاه فَهُو آمن ، فَأْرَسُل النَّبِي ﷺ إليهِم ، فأَنزَل الله تعالىٰ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾ حتى بلغ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْمَاكِهِلِيَّةِ﴾ وكانت حميَّتُهم أنهم لم يقروا أنه نبيّ الله ولم يقروا بـ ﴿ يَسْسَسِمِ ٱللَّهِ النَّغَيْبُ ٱلنَّحَبُ لِبِينَ البينَ](1).

25 ـ 26. قوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَمُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِئَتُ لَّمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَا فَكُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ مَ مَعْدَةً بِعَلَمِ عِلْمِ لِيَدِيلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآءٌ لَوْ تَعَزَّيُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (2731) ، وكذلك (2732) ـ كتاب الشروط.

كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْفَوْيِ الْمُولِدِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكُلُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهُمَا وَكَالَ اللَّهُ بِكُلِّ مَنْ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكُلُ مَنْ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكُلُ مَنْ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كُلِ اللَّهُ بِكُلِّ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَالَّ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

في هذه الآيات: إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام بقصد العمرة وقد ساقوا الهدي ، وإثبات أن الجهاد لا يكون إلا عند تميّز الصفوف ، فقد منع الله نبيّه على من دخول مكة عنوة دخول الفاتحين ، لوجود مؤمنين مستضعفين ، الأمر الذي قد ينالهم به الأذى لو فعلوا ذلك. وامتنان الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين إنزاله السكينة على قلوبهم ، وحمايتهم بكلمة التقوى وهو أعلم بأحوالهم وما يصلح أمرهم.

فعن قتادة: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا﴾. أي: محبوساً).

وقوله: ﴿ أَن يَبْلُغُ مِحَلَّمُ ﴾. أي: وصدوا الهدي وكان سبعين بدنة عن وصوله إلى محلّه ليذبح ويطعم منه فقراء مكة. قال النسفي: (﴿ مِحَلَّمُ ﴾ مكانه الذي يحل فيه نحره ، أي يجب ، وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم ، والمراد المحل المعهود وهو منى . وقال الشافعي: (الحرم). قلت: ولا شك أن مكة كلها منحر ، وفجاجها منحر ، ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع ـ حين أحصر نبيّه والمؤمنون ـ محلاً.

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: [نَحَرْنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البَدَنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: [اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة ، كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ ، فقال رجل لجابرٍ: أَيُشْتَرَكُ في البَدَنَةِ ما يُشْتَرَكُ في البَدَنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الجَزُور؟ قال: ما هي إلا مِنَ البُدن].

قال: وحضر جابر الحديبية قال: [نَحَرْنا يومئذ سَبْعين بَدَنَةً ، اشتركْنا كُلُّ سَبْعةٍ في بَدَنَةِ]<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1318) \_ كتاب الحج. ومالك (2/ 486) ، وأخرجه أبو داود (2809) ، والترمذي (904) ، وابن ماجة (3132) ، وابن حبان (4006).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1318) ح (353 ـ 354) ، من حديث جابر.

وفي صحيح البخاري عن المِسْور رضي الله عنه: [أنَّ رسول الله ﷺ نَحَر قبل أن يَحْلِقَ وأمر أصحابه بذلك] (1).

وفيه عن كَعْب بن عُجْرَةَ قال: [وقف عليَّ رسولُ الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتَهافَتُ قَمْلاً ، فقال: يُؤْذيكَ هَوَامُّك؟ قلتُ: نَعَمْ ، قال: فاحلِقْ رأسكَ. قال: فِيَّ نَزَلتْ هذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّ مِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ﴾ [البقرة: 196] إلى آخرها. فقال النبي ﷺ: صُمْ ثلاثة أيام ، أو تَصَدَّق بِفَرَقِ بَيْن سِتَّةٍ ، أو نُسُكِ مما تَيسَّر ] (2).

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ مَّعَدَّةُ بِغَيْرِ عِلْدِ ﴾ .

قال قتادة: (فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ، فكره الله أن يُؤذُوا أو يوطَؤُوا بغير علم).

وفي قوله: ﴿ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾. قال ابن زيد: (إثم بغير علم). وقال ابن إسحاق: (والمعرّة: هي المفعلة من العُرّ ، وهو الجرب ، وإنما المعنى: فتصيبكم من قبلهم معرة تعرُّون بها ، يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأ ، وذلك عتق رقبة مؤمنة ، من أطاق ذلك ، ومن لم يطق فصيام شهرين).

فكان من الحكمة والحال هذه ألا يدخل المسلمون مكة عنوة ، لئلا يقع مسلموها المستضعفون في الضيق والأذى بسبب محاولة قريش استخدامهم دريئة تنتقم من المسلمين بهم ، وتنزل نقمتها وحقدها عليهم.

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: ولولا رجال من أهل الإيمان ونساء منهم أيها المؤمنون بالله أن تطؤوهم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم بمكة ، وقد حبسهم المشركون بها عنكم ، فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم).

قلت: ومن هنا ندرك حجم المصيبة التي تنزل ببعض الأقليات المسلمة المبعثرة في أرجاء المعمورة والتي أسلمت يوماً بفضل الله نتيجة للفتوحات الإسلامية التي طالت تلك البلاد عبر التاريخ ، وذلك عندما تحاول تلك المجموعات الاستقلال عن حكومات تلك البلاد باللجوء إلى العنف والقتال ، وهي تعيش متفرقة داخل تلك

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1811) \_ كتاب المُحْصر. باب النحر قبل الحلق في الحصر.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1815) ـ كتاب المُحْصَر. وانظر كذلك (1814).

البلاد ، فينالها عند ذلك من الشر والتشريد ما لا يعلمه إلا الله ، وكان أولئ بهؤلاء وأمثالهم ، أن يصبروا على بناء جماعة الحق في واقعهم ، ويصقلوا هذا البناء بالصدق واليقين والعمل الصالح والصبر على منهاج النبوة في التغيير ، حتى يأذن الله لهم بحال فيه نصرهم متى رضي عن دينهم وامتثالهم ، أو يأذن لهم بالهجرة إلى حيث يعز فيه سبحانه أهل العزائم من الطائفة المنصورة ، وأما عند الفوضى واختلاط الصفوف فلا يوجد جهاد حتى تتضح راية الحق وتتميز من راية الباطل.

وقوله: ﴿ لَيُدِّخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءٌ ﴾. أي: ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها.

وقوله: ﴿ لَوْ تَــزَيَّلُوا ﴾. قال القُتبي: (أي تميّزوا). وقال الكلبي: (لو تفرّقوا). وقال الضحاك: (لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف).

وقوله: ﴿ لَعَذَبْنَا الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا ﴾. أي: لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم ، لَسَلَّطَ الله المؤمنين على المشركين بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآجل.

وقوله: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾.

الحمية: فعِيلة ، وهي الأنفَة. ُ قال الزُّهْرِي: (حَمِيَّتُهم أَنفتهم من الإقرار للنبي ﷺ بالرسالة والاستفتاح بـ ﴿ يِسْسَسِمِ اللَّهُ الْكُنْنِ ٱلْكَنْفِ الْكَنْفِ الْكَنْفِ مَن دخول مكة).

وقال ابن بحر: (حمِيّتُهم عصبيّتُهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالىٰ ، والأنفة من أن يعبدوا غيرها).

وقيل: ﴿ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا ، واللات والعزىٰ لا يدخلونها أبداً \_ ذكره القرطبي.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_حديث رقم \_ (2731) \_ (2732) \_ كتاب الشروط.

قلت: وكل ما سبق ذكره داخل في مفهوم الحمية ﴿ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ التي تمسك بها المشركون واستندوا إليها.

وقوله: ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين حين أظهر الكفار حمية الجاهلية.

وقوله: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوكُ ﴾. قال ابن عباس: (شهادة أن لا إله إلا الله ، فهي كلمة التقوى لل يقول: فهي رأس التقوى لل وقال عطاء الخراساني: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). وعن مجاهد: (﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ قال الإخلاص). وفي رواية: (كلمة الإخلاص). وقال سعيد بن جبير: (﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ قال: لا إله إلا الله ، والجهاد في سبيله). وعن عروة ، عن المسور قال: (لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له). وقيل: ﴿ يُسْسِمُ اللَّهُ النَّهُ اللهُ الله ، وقيل: ﴿ يَسْسِمُ اللهُ الله الله الله ،

قلت: ويجمع هذه الأقوال (شهادة أن لا إله إلا الله) فإن إقامة هذه الشهادة بلوازمها وشروطها يجمع منهاج التقوى .

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه ، عن النبي ﷺ: [﴿ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِلِمَةَ النَّقُوك ﴾ قال: (لا إله إلا الله)](1).

وقوله: ﴿وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهَّلَهَأَ ﴾. قال قتادة: (وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها: أي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله).

وقال أبو السعود: ﴿ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا ﴾ أي: متصفين بمزيد استحقاق لها). وقال القاسمي: ﴿ وَأَهَّلَهَا ﴾ أي: المستأهل لها).

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾. أي: يعلم حق كل شيء ، فيسوقه إلى مستحقه. فهو يعلم المستحق للخير من المستحق للشر.

27 ـ 28. قوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحِلِقِينَ رُبُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2603) \_ كتاب لتفسير ، سورة الفتح \_ آية (26).

فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴿ .

في هذه الآيات: تأكيدُ الله تعالىٰ لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه آمنين محلقين ومقصرين. ووعده تعالىٰ رسوله الذي أرسله بالهدىٰ والدين الحق الظهور التام على الكافرين.

فقوله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحِلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ .

قال قتادة: (أُري في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام ، وأنهم آمنون محلقين رؤوسهم ومقصرين).

فقد كان رسول الله على أري في منامه أنه دخل مكة وطاف بالبيت ، فأخبر بذلك أصحابه وهو بالمدينة ، فلما خرجوا عام الحديبية ظنوا تحقق الرؤيا هذا العام ، فلما ظهر من الأمر ما ظهر وكان الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل ، وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء.

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان: [قال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبيً الله ﷺ فقلت: ألستَ نبيً الله حقاً؟ قال: بليٰ. قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: بليٰ. قلت: فلِمَ نُعطي الدنيّة في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ، ولستُ أعصيه ، وهو ناصري. قلت: أولستَ كنت تُحَدِّثنا أنا سنأتي البيتَ ونطوفُ به؟ قال: بليٰ ، أفأخبرتك أنّا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطوِفٌ به](1).

فجاءت الآية لتحقيق الخبر وتوكيده: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدَّخُكُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾. أي: آمنين حال دخولكم ، ثم تحلقون أو تقصرون حال إتمام مناسككم.

فإنه ما إنْ هَلَ هلال ذي القعدة ، وهو الشهر الذي صدّ فيه المشركون المسلمين عن المسجد الحرام ، إلا تهيأ النبي على للخروج إلى مكة لقضاء العمرة ، ووافق ذلك السنة السابعة للهجرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2731) ، (2732) ، وأخرجه أبو داود (2765) ، وأحمد (4/ 323\_ 328) ، وابن حبان (4872) مطولاً.

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (قال سليمان التَّيمي: لما رجع رسول الله ﷺ مِنْ خَيبر، بعث السرايا، وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج)(1).

وقال الحاكم: (أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم ، وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية ، فخرجوا إلا من استشهد ، وخرج معه آخرون معتمرين ، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان)(2).

قال ابن هشام: (واستعمل على المدينة عُويف بن الأضبط الديلي).

ثم خرج رسول الله على أصحابه وساق ستين بدنة ، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي ، وما إن بلغ ذا الحليفة إلا أحرم للعمرة ولتى ، فلبى المسلمون معه ، وكانوا قد خرجوا بسلاحهم خشية غدر قريش ، فقد أمرهم رسول الله على أن يكونوا مستعدين للطوارئ ومتهيئين لأسوأ الظروف والأحوال.

قال موسى بن عقبة: (حتى إذا بلغ يأجُجَ (3) وضع الأداة كُلَّها ، الحَجَفَ والمِجَانَّ ، والنَّبْلَ والرِّماح ، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف).

وقد أراد بذلك رسول الله ﷺ التزام العهد الذي كتبه مع قريش قبل عام.

ففي صحيح الإمام البخاري عن البراء، قال: [لما اعتمر النبي ﷺ في ذي القَعْدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. . . فكتب: هذا ما قاضى محمدُ بنُ عبدِ الله لا يُدْخِلُ مكة السلاح إلا السيف في القِرَاب، وأن لا يخرُجَ من أهلها بأحد إن أراد أن يتبَعَهُ. وأن لا يَمْنَعَ من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها](4).

فأبقىٰ المسلمون أسلحتهم غير السيوف خارج الحرم ، وخلف عليها رسول الله ﷺ أوس بن خولى الأنصاري في مئتي رجل ، ومضىٰ داخلًا على ناقته القصواء ، وقد أحدقت به طائفة من المسلمين متوشحي السيوف وهم يلبون.

<sup>(1)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 370)\_ابن قيم الجوزية. وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1185).

<sup>(2)</sup> انظر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (7/ 500). وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1185) لمزيد من التفصيل.

<sup>(3)</sup> موضع على ثمانية أميال من مكة. والخبر ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 370 ـ 371).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري (2699) ـ كتاب الصلح. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1186) لمزيد من التفصيل.

يروي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: [لما اعتمر رسول الله ﷺ سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ﷺ](1).

ومضى الموكب الرهيب أمام أعين المشركين الذين جلسوا على جبل قعيقعان شمال الكعبة ينظرون إلى المسلمين ، وكانوا قد أشاعوا في قومهم فقالوا: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب ، فأمر رسول الله عليه أصحابه بالرَّمَل في الطواف لإظهار القوة .

فقد أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس قال: [قَدِمَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُه فقال المشركون: إنه يَقْدُم عليكم وَفْدٌ وَهَنَتْهُم حُمّى يثرب (وفي رواية لمسلم: ولقوا منها شدة) ، وأمرهم النبي ﷺ أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين (وفي رواية مسلم: ليرئ المشركون جَلَدهم) ، ولم يَمْنَعُهُ أن يأمُرَهُم أن يَرْمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم] (2).

وفي رواية: [لما قدم النبي ﷺ لعامِه الذي استأمن قال: ارْمُلُوا ليرى المشركون قوتهم ، والمشركون من قِبَل قُعَيْقِعان].

ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس: [أن قريشاً قالت: إنّ محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب ، فلما قدم رسول الله ﷺ لعامه الذي اعتمر فيه قال لأصحابه: ارمُلُوا بالبيت ثلاثاً ليرئ المشركون قوتكم ، فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم](3).

ثم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسْعَوا في الطواف ، فامتثلوا الأمر بالاضطِباع ، فكشفوا المناكب اليمنى وأبقوا طرف الرداء على اليسرى. ثم دخل مكة من قبل الثنية التي تطلعه على الحجون وهو يلبي ، حتى استلم الركن بمِحجنِه ثم طاف وطاف المسلمون.

وقد مضىٰ يومئذ عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه بين يدي رسول الله ﷺ متوشحاً بالسيف يرتجز بقوة وشجاعة ، وينزل شعره الأصيل على قلوب المشركين كالسهام.

قال موسىٰ بن عقبة: (فوقف أهل مكة: الرجالُ والنساءُ والصبيانُ ، ينظرون إلى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4255) \_ كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4256)\_كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء. ورواه مسلم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (1/ 306) ، وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1187) لتفصيل البحث.

رسول الله ﷺ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت ، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ يرتجز متوشحاً بالسيف يقول:

خَلُّوا بني الكفار عن سبيل قد أنزل الرحمن في تنزيل في تنزيل في صُحُفٍ تُتلئ على رسول يسارب إنسي مسؤمن بقيل الني وأيت الحق في قبول اليوم نَضْرِبُكُم على تسأويل ضرباً يُسزيل الهامَ عن مقيل ويُسذُها الخليل عن خليل في خليل المخليل عن خليل ا

قال: وتغيَّبَ رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله ﷺ حَنَقاً وغيظاً ، فأقام رسولُ الله ﷺ بمكة ثلاثاً)(1).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس: [أنَّ النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء ، وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشى وهو يقول:

خلَّوا بني الكفَّار عن سبيله أليُّوم نضربكم على تنزيله ضرباً ينزيل الهام عن مقيله ويُسذها الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة ، بين يدي رسول الله ﷺ وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله ﷺ: خَلِّ عنْه يا عُمَرُ فلهي أَسْرَعُ فيهم من نضح النَّبُل [<sup>(2)</sup>.

ومضىٰ رسول الله ﷺ بأصحابه يرمل بهم حتىٰ أتمّ ثلاثة أشواط من الطواف لها رهبة وحقّق ما أراد من إظهار القوة حتىٰ اكتأب المشركون ، ثم تابع الأشواط ماشياً.

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا](3).

ولما انتهىٰ رسول الله ﷺ من الطواف سعىٰ بين الصفا والمروة ، فكانت حركته ضمن موكب أصحابه تنزل على نفوس المشركين كوقع الحديد.

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنما سعىٰ النبي ﷺ بالبيت وبين الصفا والمروة لِيُريَ المشركين قوته] (4).

<sup>(1)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 371) ، وسيرة ابن هشام (2/ 371) مرسلًا.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي في الأدب (2847) وقال: حسن صحيح غريب. وله شواهد كثيرة تقويه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1266) ح (240) ، كتاب الحج ، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف ، دون الركنين الآخرين .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3/ 376) ، وكذلك (7/ 392).

ولما فرغ من السعي قال وهو على المروة: هذا المنحر ، وكل فجاج مكة وطرقها منحر ، وكان قد وقف الهدي عند المروة فأمر بنحرها.

يروي الإمام مالك في الموطأ ، قال: [حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله عني قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المَنْحَرُ ، يعني المروة ، وكل فجاج مكة وطُرقها مَنْحَرُ ] (1).

فنحر عند المروة ، ثم حلق وقلّده بذلك المسلمون ، ثم بعث ناساً من أصحابه إلى يأجج ليقيموا على السلاح ويأتي الآخرون ليقيموا مناسكهم ، ففعلوا. فلما مضىٰ الأجل أرسلت قريش إلى عليّ أن قل لصاحبك أن اخرج فقد مضىٰ الأجل.

يروي البخاري عن البراء قال: [فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل] (2).

وكان عند دخوله على قد بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها إليه ، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب ، وكانت أختها أم الفضل تحته ، فزوجها العباس من رسول الله على ، فلما طلبوا منه الخروج قال لهم ـ كما يروي ابن إسحاق وموسى بن عقبة ـ: (وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم ، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك ، فاخرج عنا ، فخرج رسول الله على أبا رافع مولاه على ميمونة ، حتى أتاه بها بسَرِف)(3).

فخرج رسول الله ﷺ بأصحابه وقد منّ الله عليه بالعمرة وإظهار الشوكة ، ولكن ما إن خرج إلا تبعته ابنة حمزة تناديه يا عم ، فحملتها فاطمة ، واختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقضى بها النبى ﷺ لخالتها.

أخرج ذلك الإمام البخاري عن البراء قال: [فخرج النبي على فتبعتُه ابنةُ حمزة تنادي: يا عمّ. فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك ، فحملتها ، فاختصم فيها على وزيد وجعفر ، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي ، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتُها تحتي ، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي على لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك ، وقال لجعفر: أشْبَهْتَ خَلْقي

حدیث صحیح. رواه مالك في الموطأ. وانظر صحیح سنن أبي داود (1705 ـ 1707).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (2699) ـ كتاب الصلح.

<sup>(3)</sup> انظر سيرة ابن هشام (2/ 372). و (سرف» موضع قرب التنعيم.

وخُلُقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا](1).

ثم خرج رسول الله ﷺ ، وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بسرف ، فبنى بها رسول الله ﷺ إلى المدينة في ذي الحجة.

وسميت هذه العمرة عمرة القضاء ، لأن ذلك مشتق من المقاضاة وهي المصالحة التي كانت يوم الحديبية مع قريش. قال ابن القيم: (ومنها أنَّ المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء ، لأنه عليه أمرهم بالحلق والنحر ، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ، ولا قضاء عن عُمرة الإحصار ، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربع مئة ، وكانوا في عمرة القضية دون ذلك ، وإنما سُمِّيت عمرة القضية والقضاء ، لأنها العمرة التي قاضاهم عليها ، فأضيفت العُمرة إلى مصدر فعله)(2).

وتحقّق وعد الله لنبيّه والمسلمين ، كما أخبرهم قبل عام في القرآن النازل من سورة الفتح: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ عَامِينِ مُعَلِّقِينَ الفتح: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ عَامِينِ اللّهُ عَامِينِ مُعَلِّقِينَ الفتح: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ عَامِينِ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ، عن النبي على قال: [اللهم ارحم المحلقين. قالوا: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: والمقصرين]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾. قال ابن كثير: (أي: بالعلم النافع والعمل الصالح ، فإنّ الشريعة تَشْتَمِلُ على شيئين: عِلْم وعَمَل ، فالعلم الشرعي صحيح ، والعمل الشرعيّ مقبول ، فإخباراتُها حقٌّ وإنشاءاتها عدلٌ).

وقوله: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّمِهُ ﴾ . أي: على جميع الأديان ومناهج أهل الأرض. وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا ﴾ . قال الحسن: (شهد على نفسه أنه سيظهر دينه). والتقدير: وكفاه الله شهيداً. و﴿ شَهـــيدًا ﴾ تمييز أو حال.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2699) \_ كتاب الصلح. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 1190 \_ 1197) لتفصيل البحث.

<sup>(2)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 306 ـ 307) ، وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1026 ، 1191).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1727) ـ كتاب الحج ، ورواه مسلم وأكثر أهل السنن.

قال القاسمي: ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِــيدًا﴾ أي: على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفتح أو المغانم كائن).

29. قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمُ تَرَعَهُمْ وَرَعْهُمْ وَاللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَعَهُمْ وَيُحُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُم فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم شُوقِهِ وَيَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مُنْ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ الْكَالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَنْهُمُ وَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَنْهُ وَالْمُؤْمَالُونَ الْمُنْفِيلُهُمُ الْمُنْهُمُ وَالْمَالِهُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُحُولُ الْكُولُ الْمُثَالِقُ وَعَمِلُوا الْمَالِكُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُولُولُ الْمُنْفِيلِ مَا الْمُثَالِقُ الْمُثُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُنْهُمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُوا اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا اللَّهُمُ وَالْمُوا اللْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

في هذه الآية: إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام ، ونَعْتُ أصحابه الغرّ الكرام ، وذِكْرُ صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن ، وَوَعْدُهُ تعالىٰ عباده المؤمنين بالنصر والمغفزة والظهور على الطغاة اللئام.

فقوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾. إثبات للنبوة والرسالة بكلام جامع بديع.

وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدًا وَ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمّا وَيَنْهُم ﴿ وَاللهِ عَنْ صَفَة أَتبَاعه عليه الصلاة والسلام ، فهم أولو بأس وشدة عند مجالدة الكافرين ، وأولو رحمة ورأفة بين بعضهم بعضاً . قال قتادة : (﴿ رُحَمّا وَيَنْهُم وَ يُحِبُّونَه وَيُحْبُونَه وَيَعْبُونَه وَيْعَالُونُ وَيَعْبُونَه وَيْعَالِمُ وَيَعْبُونَه وَيْعَاعُونَه وَيْعَالِمُ وَيَعْبُونَه وَيَعْبُونَه وَيْعُونُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَالُونُونَا وَيْنَاكُونُ وَيْعَالُم وَيْعَالُمُ وَيَعْبُونَا وَيْعَالُم وَيَعْبُونَا وَيْعَالُم وَيَعْبُونَا وَيْعَالِم وَيَعْبُونَا وَيْعَلُم وَيَعْلُم وَيْعَالُم وَلِم وَيَعْفَا وَيْعَلِمُ وَيْعَالِم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُمُ وَيْعَالُمُ وَيْعَالُمُ وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالِم وَيْعَالِم وَيْعَالِم وَيْعَالِم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالِم وَيْعَالْمُ وَيْعَالُم وَيْعَالِم وَيْعَالُم وَيْعَالُم وَيْعَالُمُ وَيْعَالُمُ وَيْعَالُم وَيْعَالِم وَيْعَالُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويُعْلِم ويَعْلُم ويَعْلُم ويُعْلِم ويُعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويُعْلِم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَعْلُم ويَعْلُم ويَعْلِم ويَع

وفي الصحيحين والمسند عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على: [ترى المؤمنين في تراحُمهم وتوادِّهم وتعاطُفهم كمَثَلِ الجَسَدِ إذا اشتكىٰ عُضُواً تداعىٰ له سائر جسدِه بالسَّهر والحُمَّى](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6011) ـ كتاب الأدب ، وأخرجه مسلم (2586) ـ كتاب البر والصلة ، ورواه أحمد في المسند (4/ 270).

وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [«المؤمِنُ للمؤمِنِ كالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً» ، وشبك بين أصابعه](1). وقوله: ﴿ تَرَبُهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ اللهِ وَرَضَّونَا ﴾.

قال قتادة: (يقول: تراهم ركعاً أحياناً لله في صلاتهم سجداً أحياناً ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ ﴾ يقول: يلتمسون بركوعهم وسجودهم وشدتهم على الكفار ورحمة بعضهم بعضاً ، فضلًا من الله ، وذلك رحمته إياهم بأن يتفضّل عليهم فيدخلهم جنته ﴿ وَرِضْوَنَا ﴾ يقول: وأن يرضىٰ عنهم ربهم).

فوصفهم الله تعالىٰ بكثرة العمل وكثرة الصلاة ، التي هي عمود الدين ، وخير موضوع. كما أخرج الطبراني بسندحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [الصلاةُ خيرُ موضوع ، فمن استطاع أن يَستكثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرً ] (2).

كما وصفهم باحتساب ثواب الأعمال عند الله ، وأملهم بذلك الجنة وما فيها من الملذات والخيرات والرزق الوفير ، ورضوان من الله أكبر من كل شيء.

ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [إنَّ الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ، فيقولون: لَبَيْكَ ربَّنا وسَعْدَيْكَ والخيرُ في يَدَيْكَ ، فيقول: هَلْ رضيتُم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضيٰ يا رب وقد أعْطَيتنا ما لمْ تُعْطِ أحداً مِنْ خَلْقِكَ؟ فيقول: ألا أعْطيكم أَفْضَلَ من ذلك؟ فيقولون: يا ربِّ ، وأيُّ شَيْء أفضلُ مِنْ ذلك؟ فيقولون: يا ربِّ ، وأيُّ شَيْء أفضلُ مِنْ ذلك؟ فيقولون: أجلُّ عليكم رِضواني فلا أَسْخَطُ عليكم بعده أبداً](3).

وقوله: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي رُجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾. فيه أقوال متقاربة متكاملة:

1 ـ قال ابن عباس: (صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة). وقال عطية: (مواضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضاً). وقال مقاتل: (النور يوم القيامة). وقال الحسن: (بياضاً في وجوههم يوم القيامة).

2 ـ وقال مجاهد ، عن ابن عباس: (أما إنه ليس بالذي ترون ، ولكنه سيما الإسلام .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2446) ـ كتاب المظالم ، باب نَصْر المظلوم ، ورواه مسلم (2585) ، والترمذي (1928) ، وأحمد (4/ 405) ، وابن حبان (231).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر تخريج الترغيب (1/ 145) ، وصحيح الجامع الصغير (3764) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7518) كتاب التوحيد ، باب كلام الرب مع أهل الجنة.

وسَخْنته وسَمْته وخشوعه). وقال مجاهد: (الخشوع والتواضع).

3\_وعن شمر عن عطية قال: (تهيّج في الوجه من سهر الليل).

وقال سعيد بن جبير: (ثرى الأرض ، وندى الطهور). وقال عكرمة: (هو أثر التراب). وقال السلف: (من كَثُرت التراب). وقال السدي: (الصلاة تُحَسِّنُ وجوههم). وقال بعض السلف: (من كَثُرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار). وقال بعضهم: (إنَّ للحسنة نوراً في القلب ، وضياءً من الوجه ، وسَعَةً في الرزق ، ومَحَبَّةً في قلوب الناس).

والخلاصة: أنَّ لكثرة السجود علامة إشراق في الوجه ، وقد تمَيِّز الصحابة رضوان الله عليهم بتلك السمة الباهرة لكثرة ما هم فيه من الصلاة وطول السجود والقيام. قال الإمام مالك: (بلغني أن النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خيرٌ من الحواريين فيما بَلَغنا).

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس عن النبي على قال: [إنَّ الهَدْيَ الصالحَ والسَّمتَ الصالحَ والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة] (1).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيَّةِ ﴾. أي: بهذه الأوصاف الرفيعة ذُكروا في التوراة.

وقوله: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْعُلُمُ فَثَازَرَهُ﴾. أي: ومثلهم في إنجيل عيسىٰ كزرع أخرج نباته فهو يترعرع بكثرة مذهلة.

قال ابن عباس: (قوله: ﴿ كُزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَلُمُ ﴾: سنبله حين يتسلع نباته عن حباته). وقال قتادة: (أخرج نباته. قال: هذا مثل أصحاب محمد ﷺ في الإنجيل ، قيل لهم: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع ، منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). وقال مجاهد: (﴿ كُزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَلُمُ ﴾: ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى). وقال ابن زيد: (أولاده ، ثم كثرت أولاده).

وأما قوله: ﴿فَتَازَرُهُۥ يعني: فقواه. قال مجاهد: (فشده وأعانه). وقال-ابن زيد: ﴿فَتَازَرُهُۥ : اجتمع ذلك فالتف ، وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء ، فلم

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 296) ، وأبو داود في السنن (4776) ـ كتاب الأدب ، باب في الوقار. انظر صحيح سنن أبي داود (3996).

يزل الله يزيد فيهم ، ويؤيدهم بالإسلام ، كما أيَّد هذا الزرع بأولاده ، فآزره ، فكان مثلًا للمؤمنين).

وقوله: ﴿ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ـ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُّ ﴾ .

أي: فلما آزره سبحانه غلظ ذلك الزرع فاستوى على سوقه (والسوق: جمع ساق) فصار هذا الزرع الذي استغلظ وصلب وحسن نباته يعجب الذين زرعوه وبذلوا الجهد في بذاره وتثبيت جذوره ، وهو مثل يراد به النبي على والرعيل الأول الذين كانوا أساس هذه الدعوة ، فما زالوا في جهاد وعراك وبذل وتضحية حتى أنشأ الله بهم جيلاً ضخماً وجيشاً كبيراً ليغيظ بهم الكفار.

قال ابن زيد: ﴿ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾ قال: يعجب الزرّاع حُسنه ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ بالمؤمنين ، لكثرتهم ، فهذا مثلهم في الإنجيل).

ذكر الخطيب \_ أبو بكر \_ عن أبي عروة الزبيريّ من ولد الزبير قال: (كنا عند مالك بن أنس ، فذكروا رجلًا ينتقص أصحاب رسول الله ﷺ ، فقرأ مالك هذه الآية: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَمُهُ حتى بلغ ﴿ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ . فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته هذه الآية) .

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: [لا تَسُبُّوا أصحابي ، فَلَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغ مُدَّ أَحَدِهم ولا نصيفَهُ ](1).

وقوله: ﴿ وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا﴾. قال النسفي: (لأن الكفار إذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك). و ﴿ من ﴾ في قوله ﴿ مِنْهُم ﴾ لبيان الجنس. والمعنى: وعد الله هؤلاء الأخيار من الصحابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة لذنوبهم وثواباً عظيماً ورزقاً كريماً ينعمون به في الآخرة ، وعْدُ صِدق لا يُبَدَّل ولا يُغَيَّر ، ومن أصدق من الله قيلاً.

تم تفسير سورة الفتح بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الاثنين 4 ـ رجب ـ 1426 هـ الموافق 8 ـ آب ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3673) ـ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ. ورواه مسلم نحوه.

# دروس ونتسائج وأحكسام

- 1 ـ الفتح المبين بيعة الرضوان يوم الحديبية .
- 2 ـ النَّصْرُ مع الصَّبر ، والفرجُ مع الكرب ، وإنَّ مع العسر يسراً.
- 3 إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمان ، وكلتا يديه
   يمين ، الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.
  - 4 ـ كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وكانت بيعة على الصبر أو الموت.
  - 5 ـ البور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ، وقوم بور: هلكي.
    - 6 ـ تجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، في النحر.
    - 7 ـ السُّنَةُ الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولىٰ من طواف العمرة أو الحج.
- 8 ـ المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُهُ بعضاً. ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكىٰ منه عضوٌ تداعىٰ له سائر الجسد بالسهر والحمّىٰ.
  - 9 ـ الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر.
- 10 ـ إنّ الهدي الصالحَ والسَّمت الصالح والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة.

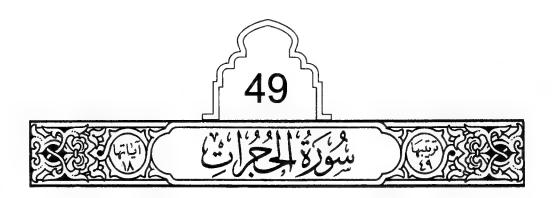

وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (18).

#### موضوع السورة

ذمُّ مناداة الرسول من وراء الحُجرات وتوجيه المؤمنين لأحسن الأخلاق والعادات

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ ذِكْرُ بعض الآداب في مخاطبة النبي ﷺ ، كخفض الصوت والتبجيل والاحترام.
- 2 ـ ذمّ بعض الأعراب في سوء مناداتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتوجيههم لِحُسْنِ الأدب الذي عليه الأصحاب الكرام.
  - 3 ـ توجيه المؤمنين للتثبت من صحة الأخبار ، لئلا يقعوا في الندم أو ظلم الأخيار.
- 4 ـ امتنان الله تعالى على المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وبأن حبَّبَ إلى قلوبهم الحق والإيمان.
- 5 ـ الأمر بالمبادرة بالإصلاح بين المؤمنين ، والأخذ على يد المخطئ والله يحب المقسطين.
- 6 ـ تأكيد الأخوة بين المؤمنين ، وتحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة للمسلمين.

- 7\_الدعوة للتعارف وحفظ الأنساب ، والتميز يكون بالتقوى لا بالأحساب.
- 8 ـ الفرق بين الإسلام والإيمان عند التخصيص ، فالمؤمنون برهنوا على صدقهم
   ويقينهم بالجهاد بالأموال والأنفس وبذل الغالي والنفيس.
  - 9 ـ المنُّ لله وحده في هداية عباده للإيمان ، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان.
    - 10 ـ الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب ، وهو البصير بدقائق أعمال العباد بلا ريب.



### يسمير ألله الزنكن التحسيد

1 ـ 3. قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُواْ اللّهُ إِنَّا اللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ يَمَا أَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ الا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا بَحْهَرُواْ لَهُ اللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ يَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْوَبَهُمْ لِلنَّقُوعُ لَهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرً وَالْجَدُ عَظِيمُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: ذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون في معاملتهم رسول الله عليها كالتوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام، وخفض الصوت عن صوته عليه الصلاة والسلام.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾. قال ابن عباس: (لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة). وقال: (نُهوا أن يتكلَّموا بين يدي كلامه). وقال مجاهد: (لا تَفَتَاتُوا (1) على رسول الله ﷺ بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه). وقال الضحاك: (لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله من شرائع دينكم). وقال ابن زيد: (لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله).

أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم: [أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ ، فقال أبو بكر: أمّرُ القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أراد إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيّنَ يَدَي ٱللّهِ وَرَسُولِيّـ ﴾ حتى انقضت ] (2).

<sup>(1)</sup> افتات الكلام: أي ابتدعه ، كذا في كلام العرب.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4847) ، والواحدي (752) من حديث عبد الله بن الزبير.

والخلاصة: قوله: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِيًّ ﴾ أصل في وجوب الانقياد لرسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله ، وعدم الخروج على منهاجه برأي أو تأويل أو شبهة.

وقوله: ﴿ وَٱلْقُواُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُهُ عَلِيمٌ ﴾. أي: وخافوا الله أيها المؤمنون أن تتجاوزوا حدودكم وتتقدموا على قول نبيكم وسنته ونهجه ، فإن الله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم وبكل شيء.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الآية. أدب رفيع آخر أدَّبَ الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت نبيهم ﷺ في حضرته.

أخرج البخاري والترمذي عن نافع بن عمر ، عن أبي مُلَيْكَةَ قال: [كادَ الخَيُران أن يَهْلِكا ، أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ رَفَعا أصواتَهُما عند النبي عَلَيْ حين قَدِمَ عليه ركبُ بني تميم ، فأشار أحدُهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع ، وأشار الآخرُ برجُل أَخر ـ قال نافع: لا أحفظ اسمه ـ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خِلافي. قال: ما أردتُ خِلافَكَ. فارتفعت أصواتُهما في ذلك ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَوْ يُعُونُ أَصُوتَ النّبِي وَلَا بَحَهُمُ وَاللّهُ عِالَيْ وَلَا بَحَهُم وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّه عنا الله عنها الله الله عنها ا

وفي صحيح البخاري عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك: [أن النبي ﷺ افتقد ثابت بن قيس فقال رجلٌ: يا رسول الله ، أنا أعلمُ لك عِلْمَهُ. فأتاه فوجده في بيته مُنكُساً رأسَهُ ، فقال له: ما شأنُك؟ فقال: شَرُّ ، كان يَرْفَعُ صَوْتَهُ فوقَ صوتِ النبي ﷺ ، فقد حَبِطَ عَمَلُهُ ، فهو من أهل النار ، فأتى الرجلُ النبي ﷺ فأخبره أنه قال كذا وكذا ـ قال موسى: فرجَعَ إليه المَرَّة الآخِرَة ببشارةٍ عظيمة فقال: اذهب إليه فقُل له: إنك لستَ من أهل النار ، ولكنَّكَ من أهل الجنة](2).

ورواه أحمد على شرط الشيخين عن ثابت ، عن أنس قال: [لما نزلت هذه الآية ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا ٱصْوَتَكُمُّ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ \_ وكان ثابت بن قيس بن الشمَّاسِ رفيعَ الصوتِ فقال: أنا الذي كنتُ أرفَعُ صوتي على

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4845) ، والترمذي (3266) ، والنسائي (8/ 226) عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير. وقوله «ولم يذكر ذلك عن أبيه» المراد جده لأمه أسماء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4846) ـ كتاب التفسير ، وانظر كذلك (3613).

رسول الله ﷺ حَبِطَ عملي ، أنا من أهل النار. وجلسَ في أهله حزيناً ، ففقدَه رسول الله ﷺ فانطلقَ بعض القوم إليه فقالوا له: تَفَقَدك رسول الله ﷺ مالك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ﷺ وأجْهَرُ له بالقول ، حَبِطَ عملي ، أنا من أهل النار. فأتوا النبي ﷺ فأخبروه بما قال. قال: لا ، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يومُ اليمامة كان فينا بعضُ الانكشاف ، فجاءَ ثابتُ بن قيس بن شمّاس وقد تَحنّطَ ولبِسَ كفّنَهُ ، فقال: بئسما تُعَوِّدون أقرانكم. فقاتلهم حتى قُتِلَ](1).

وقوله: ﴿ وَلَا تَجَهَّرُواْ لَهُمْ بِاللَّقَوْلِ كَجَهِّرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ ﴾. قال مجاهد: (لا تنادوه نداء ، ولكن قولاً ليناً يارسول الله). وعن قتادة قال: (كانوا يجهرون له بالكلام ، ويرفعون أصواتهم ، فوعظهم الله ، ونهاهم عن ذلك).

وقال الضحاك: (هو كقوله: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضُأَ﴾ [النور: 63]. نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً ، وأمرهم أن يشرِّفوه ويعظُّموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة).

وقوله: ﴿ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا شَتْعُرُونَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك ، فيغضب الله تعالى لِغضَبِهِ ، فَيُحبِطُ الله عملَ من أغضبه وهو لا يدري).

أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ الرجل ليتكلّمُ بالكلمةِ لا يَرى بها بأساً ، يَهْوي بها سَبْعين خريفاً في النار] (2).

وأخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله ﷺ يقول: [إنَّ أَحَدَكُم ليتكلَّم بالكلمة من رضوان الله عَلَيْ أَنْ تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ فيكتبُ اللهُ له بها رضوانه إلىٰ يوم يَلْقاهُ ، وإنَّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 137) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. ورواه مسلم نحوه (119) ح (187) ـ (188).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3970) ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1884).

أحدَكُم ليتكلَّمُ بالكلمة من سَخَطِ الله ما يَظُنُّ أَنْ تبلُغَ ما بَلَغَتْ فيكتب الله عليه بها سَخَطَهُ إلى يوم يلقاه]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمَّ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ لِلنَّقُوكَ ﴾. قال ابن عباس: (طهرهم من كل قبيح ، وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى). وقال قتادة: (أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ). وقال الأخفش: (اختصها للتقوى).

والمعنى: إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس رسول الله ﷺ تعظيماً له أولئك الذين أخلص الله قلوبهم فيما أحب ، وجعلها أهلاً ومحلاً لاستقرار التقوى. ثم إنه في الآخرة ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾.

4 ـ 5. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُومُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُومُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَي وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُوا حَتَى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لِلهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ فَهُ اللّهُ عَلَوْنَ لَهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ فَهُ اللّهُ عَلَوْنَ لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ فَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

في هذه الآيات: نعْتُ سوء أدب بعض الأعراب القساة في مناداتهم النبي عليه الصلاة والسلام ، وتوجيههم لحسن الأدب الذي عليه الصحابة الكرام.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُمُّرُاتِ ٱكَ ثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ ﴾. ذمٌّ من الله عز وجل لبعض الأعراب الأجلاف الذين كانوا ينادون رسول الله على من وراء الحُجرات ، وهي بيوت نسائه ، يرفعون أصواتهم وينادون: يا محمد اخرج إلينا ، والحجرات: جمع حجرة ، والمراد البيت.

أخرج الترمذي والنسائي بسند صحيح عن البراء: [في قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ النَّارِيُ وَلَهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّارِينَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا مَحْمَدُ ، إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَذَمِّي شَينٌ. فقال: ذاك الله عز وجل] (2).

وأخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن الأقرع بن حابس: [أنه نادى رسول الله ﷺ من وراء الحُجُرات فقال: يا محمد ـ وفي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3969) ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1888) ـ أبواب الزهد ، باب ما جاء في قِلَّةِ الكلام.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (3267) ، والنسائي في «التفسير» (535) ، والطبري (31676) ، وإسناده حسن صحيح.

رواية: يا رسول الله \_ فلم يُجبه ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ ، إنَّ حَمْدي لَزَينٌ. وإنَّ ذَمِّي لَشينٌ. فقال: ذاك الله عزَّوجل \_](1).

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُواْ حَتَى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾. إرشاد منه سبحانه إلى الأدب الذي كان ينبغي أن يتأدب به هؤلاء الذين ينادون رسول الله على من وراء الحجرات. قال القرطبي: (أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان على القرطبي: لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ، فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب).

وقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. توجيه منه سبحانه إلى التوبة والإنابة لتكفير الزلل والعيوب ، فإنه تعالى يغفر ويستر وهو الغفور السّتير.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن يعلى بن أمية ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالى حَبِيٌّ ستير ، يحب الحياء والسِّتر] (2).

6 - 8. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَبَيْنُواْ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلَة فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّمُ نَكِرِ مِينَ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيمُ وَلَكِنَ ٱللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيمُ وَلَكِنَ ٱللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَلَا عَمْدًا فَالْآلِهِ فَيَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمُ الرَّاشِ لُـونَ وَلَيْ فَالْمُ عَلِيمُ مَا لَرَاشِ لُـونَ وَلَيْكُمْ الرَّاشِ لَـونَ اللّهِ وَيْعَمَدًا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَرَاشِ لُـونَ وَلَيْ اللّهُ وَيْعَمَدًا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيْعَمَدًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَلُو اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمْ اللّهُ وَيَعْمَدُ أَوْلِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمْ الرَّاسِ لَهُ وَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَيْعَمَدًا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَيْعِمُ مَا أَوْلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَلِي اللّهُ وَلِيكُمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكُمْ وَكُولُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُولُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُمْ اللّهُ وَلِيلَامُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلِيلُولُ اللللّهُ الللللّهُ وَلِيلُولُ الللللّهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلِيلُولُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلِيلُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلِيلُولُولُ اللللللّهُ وَلِيلُولُ الللللّهُ وَلِلْهُ الللللّهُ وَلِلْكُولُ الللللّهُ وَلِلْهُ اللللللّهُ وَلِلْهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ وَلِيلُولُ الللللّهُ الللللّهُ

في هذه الآيات: توجيهُ الله تعالى عباده المؤمنين للتثبت من صحة الأخبار ، لئلا يقعوا في الندم أو الظلم للمؤمنين الأخيار ، وامتنائه تعالى عليهم بهذا النبي المختار.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوٓا ﴾. أَمْرٌ بالتثبّت في خبر الفاسق وعدم اعتماده إلا بعد التحقق منه. وقد نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط ، حين بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق.

فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عيسى بن دينار قال: حدثني أبي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 488) ، (6/ 393) ، والطبري (31679) ، والطبراني (878) وإسناده على شرط البخاري ومسلم ، وصرح أبو سلمة بالتحديث عن الأقرع.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4012). وانظر صحيح سنن أبي داود (3387).

أنه سمع الحارث بن ضِرار (1)الخُزاعي يقول: [قدِمْتُ على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام ، فَدَخلتُ فيه وأقررتُ به. ودعاني إلى الزكاة فأقررتُ بها ، وقلت: يا رسولَ الله ، أرجِعُ إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداءِ الزكاة ، فمن استجاب لي جمعتُ زكاتَه. ويُرسِلُ إليَّ رسولُ الله رسولاً لإِبَّان كذا وكذا لِيأتِيَكَ ما جمعتُ من الزكاة. فلما جمعَ الحارثُ الزكاةَ ممن استجاب له ، وبلغ الإبَّانُ الذي أراد رسول الله عَلَيْهِ أَن يبعثَ إليهِ ، احتبسَ عليه الرسول فلم يأتِه ، فظن الحارِثُ أنه قد حدِّثَ فيه سَخْطَةً من الله ورسوله ، فدعا بسَرَوَاتِ قومه فقال لهم: إن رسولَ الله ﷺ كان وَقَّتَ لَى وقتاً يُرسِلُ إليَّ رسوله لِيقبضَ ما كان عندى من الزكاة ، وليس من رسول الله ﷺ الخُلُفُ ، ولا أرى حَبْسَ رسولِه إلا مِنْ سَخْطَةٍ. فانطلقوا فنأتي رسول الله ﷺ. وبعث رسول الله علي الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما أن سار الوليدُ حتى بلغ بعضَ الطريق فَرِق \_ أي: خاف \_ فرجَع فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله ، إنَّ الحارثَ منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله ﷺ البعثَ إلى الحارث ، وأقبل الحارثُ بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصلَ عن المدينة لقيهم الحارث ، فقالوا: هذا الحارثُ. فلما غشيهم قال لهم: إلى مَنْ بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إنَّ رسول الله ﷺ بعثَ إليكَ الوليدَ بن عُقبة ، فزعم أنك منعتَه الزكاة وأردت قتله. قال: لا ، والذي بعثَ محمداً بالحقّ ما رأيته بَتَّةً ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال: منعتَ الزكاة وأردتَ قتل رسولي؟ قال: لا ، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ، وما أقبلتُ إلا حين احتَبَسَ عليَّ رسولُ رسولِ الله ﷺ خشیت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله ، قال: فنزلت الحجرات: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَا لَمْ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ﴾ إلى هذا المكان ﴿ فَضَّلا مِّنَ اللَّهِ وَيْعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴾ [(2).

قلت: ويبدو أن سبب تصرف الوليد بن عقبة بتلك الطريقة هو سماعه بخروجهم للقائه ، فظنهم يريدون قتله ، وإنما أرادوا استقباله. فلنستمع لرواية ابن إسحاق وفيها تفصيل لما حدث ، وتصلح شاهداً للحديث السابق.

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان: [أن رسول الله ﷺ بعث إليهم بعد

<sup>(1)</sup> هو والد جويرية التي تزوجها رسول الله ﷺ ، وكان لزواجه منها الأثر الكبير في تأليف قلوب قومها.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 279) و(3/ 488) ورجاله ثقات إلا دينار الكوفي مقبول ، لكن له شواهد كثيرة تقويه إلى الحسن لغيره. وأخرجه الطبراني (878).

إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فلما سمعوا به ركبوا إليه ، فلما سمع بهم هابهم ، فرجع إلى رسول الله على ، فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله ، ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم ، فأكثر المسلمون في ذكر غَزْوهم ، حتى همّ رسول الله على بأن يغزوهم ، فبينا هم على ذلك قدم وفدُهم على رسول الله على ، فقالوا: يا رسول الله ، سمعنا برسولك حين بعثته إلينا ، فخرجنا إليه لِنُكْرِمَه ، ونؤدّي إليه ما قبلنا من الصدقة ، فانشمر راجعاً - أي جدّ وأسرع بالرجوع - ، فبلغنا أنه زعم لرسول الله على أنا خرجنا إليه لنقتله ، والله ما جئنا لذلك ، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِنَهُ مِهُ مَا عَلَيْهُ أَنْ خَرِجُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِنَهُ مَا عَلَيْهُ أَنْ فِي مُولَ اللهِ يَلْعَلَيْهُ أَنْ فَي مُرولَ الله عَلَيْهُ فَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِنَهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ يَطِيعُكُمْ فِي كَذِيرِمِنَ ٱلْأَمْ مِلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ أَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَقَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعِمْ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللهُ ا

وقوله: ﴿ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمْ نَكِرِمِينَ ﴾. قال ابن جرير: (فتبينوا لئلا تصيبوا قوماً برآء مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم فتندموا على إصابتكم إياهم).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [إياكم والظَّنَ ، فإن الظَّنَ أكذَبُ الحديث ، ولا تحسَّسُوا ، ولا تجسَّسُوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغَضُوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً](2).

وقوله: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيغُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَمَنِتُمْ ﴾. أي: واعلموا معشر المؤمنين \_ أن فيكم رسول الله فاحذروا أن تفتروا الكذب بين يديه فإن الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم. ولو كان رسول الله ﷺ يعمل في الأمور بآرائكم ويطيعكم فيما تقولون له لنالكم بذلك «العنت» أي الشدة والمشقة.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي نضرة قال: [قرأ أبو سعيد الخدري: ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمِّ لَعَنِتُمْ ﴾. قال: هذا نبيكم يوحى إليه. وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لَعَنِتوا ، فكيف بكم اليوم](3).

وقول: ﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ فِي قُلُوبِكُرٌ ﴾. أي: حسَّن الإيمان في قلوبكم فآمنتم وأقبلتم على الحق. قال القرطبي: (هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي ﷺ ولا يخبرون بالباطل ، أي جعل الإيمان أحبّ الأديان

انظر سرية ابن هشام (2/ 296) ، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (871 ـ 873).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563) ـ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس. . .

<sup>(3)</sup> صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2607) \_ كتاب التفسير \_ سورة الحجرات \_ آية (7).

إليكم ، ﴿ وَزَيَّنَهُ ﴾ بتوفيقه ﴿ فِي قُلُوبِكُرٌ ﴾ أي حسّنه إليكم حتى اخترتموه).

وقوله: ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْقِصْيَانَّ ﴾. قال ابن عباس: (يريد به الكذب خاصة). وقيل: كل ما خرج عن الطاعة. قال النسفي: (﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ ﴾ وهو تغطية نعم الله وغمطها بالجحود ﴿ وَالْفُسُوقَ ﴾ وهو الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائر ﴿ وَالْعِصْيَانَ ﴾ وهو ترك الانقياد بما أمر به الشارع).

وقوله: ﴿ أُوَلَيِّكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾. الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، من «الرشادة» وهي الصخرة. قال القاسمي: (﴿ أُوَلَيِّكَ ﴾ أي الموصوفون بمحبة الإيمان ، وتزينه في قلوبهم ، وكراهتهم المعاصي ﴿ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾» أي السالكون طريق الحق).

أخرج الإمام أحمد في المسند، والنسائي في «الكبرى» بسند صحيح عن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله على الله النبي على ربي، فصاروا خلفه صفوفاً، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدّون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق](1).

وقوله تعالى: ﴿ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ، أي:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 424) ، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (10445) ، وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 740) لتفصيل الموقف.

عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية ، حكيم في أقواله وأفعاله ، وشرعه وقدره).

9 ـ 10. قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَاْ فَإِنْ بَعَتْ إِلَى آَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بَعْنَ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِغَنَ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَحُويَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللِّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْ

في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى عباده المبادرة بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض ، والأخذ على يد المخطئ منهم حتى يفيء إلى أمر الله والله يحب المقسطين ، ويحب المؤمنين أن يكونوا إخوة متسامحين متراحمين.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيَّنَهُمَأَ ﴾.

أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: [قيل للنبي ﷺ: لو أَتَيْتَ عَبْدَ الله بنَ أُبِيٍّ ، فانطَلَقَ إليه النبي ﷺ ورَكِبَ حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سَبِخَةٌ \_ فلما أتاه النبي ﷺ فقال: إليك عني ، والله لقد آذاني نتنُ حمارِكَ ، فقال رجل من الأنصار مِنهم: والله لجمارُ رسولِ الله ﷺ أَطْيَبُ ريحاً منكَ ، فَغَضِبَ لعبد الله رَجُلٌ من قَوْمِهِ فشتما (1) فغضِبَ لِكُلِّ واحد منهما أصحابُهُ ، فكانَ بينهما ضَرْبٌ بالجريد والنِّعال والأيدي ، فبلغنا أنها نزلت ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقَنْتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: 9]] (2).

وروى البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ليس الكذَّابُ الذي يُصلح بين الناس فَيَنْمي خيراً أو يقولُ خيراً]<sup>(3)</sup>.

وقد جاء فضل الإصلاح بين المسلمين في أحاديث كثيرة ، منها:

<sup>(1)</sup> أي شتم كل واحد منهما الآخر ، وفي رواية في غير الصحيحين (فشتمه).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2691) ـ كتاب الصلح ، وأخرجه مسلم (1799) ، وأحمد (3/ 219) ، (3/ 219) ، وأخرجه أبو يعلى (4083).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2692) ـ كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.

الحديث الأول أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه: [أنَّ أهْلَ قُباءِ اقتتلوا حتى تَرَامَوْا بالحجارة ، فَأُخْبِرَ رسولُ الله ﷺ بذلك فقال: اذهبوا بنا نُصْلِحْ بَيْنَهُم]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الشامى من الناس عليه صَدَقَةٌ ، كُلَّ يوم تطلُعُ فيه الشمس ، يَعْدِلُ بين الناس صدقة] (2).

الحديث الثالث: أخرج أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي بَكْرَةَ: أن رسول الله ﷺ خَطَبَ يوماً ومعه على المنبر الحسنُ بن علي ، فجعل ينظرُ إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: [إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ ، ولَعَلَّ الله أن يُصْلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين]<sup>(3)</sup>.

وقد أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة ، وحجز به الفتنة أن تستمر لستأصل شوكة المسلمين.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

قال ابن عباس: (فإن الله سبحانه أمر النبي ﷺ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض ، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم ، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ ، فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ، ويقرّوا بحكم الله).

وفي الصحيحين وسنن الترمذي ـ واللفظ له ـ عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال: [انْصُر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً ، قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً! فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تكفَّهُ عن الظُّلْم ، فذاك نَصْرك إيّاه](4).

وقوله: ﴿ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

أي: فإن رجعت الفئة الباغية ونزلت عند حكم الله فأصلحوا بينهما بالإنصاف

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2693) ـ كتاب الصلح. وانظر كذلك الحديث (684).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2707) ـ كتاب الصلح. وانظر كذلك (2891) ، (2989).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704) ، وأبو داود (4662) ، وأحمد (5/ 44) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2443) ، (2444) ، (6952) ، وأخرجه مسلم نحوه ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1839) ـ أبواب الفتن ، باب (59).

والعدل وميزان القسط ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ أي: فيجازيهم أحسن الجزاء.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [إنَّ المقسطين ، عند الله ، على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكِلْتا يَدَيْهِ يمين ، الذين يَعْدِلُون في حُكْمهم وأهْلِيهم وما وَلُوا]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو \_ أيضاً \_ أن رسول الله ﷺ قال: [إنَّ المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن ، بما أقسَطُوا في الدنيا] (2).

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾. أي: جميع المؤمنين إخوة في الدين.

وقوله: ﴿ فَأَصَّلِكُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَأَنَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴾. قال ابن جرير: (ومعنى الأخوين في هذا الموضع: كل مقتتلين من أهل الإيمان).

والمعنى: احرصوا ـ أيها المؤمنون ـ على سلامة صرح الأخوّة بينكم ، فأصلحوا بين المختصمين ، وخافوا الله بإقامة العدل والقسط لتنالكم رحمته ومغفرته.

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة في آفاق هذا المعنى ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: [المسلمون كَرَجُل واحد ، إن اشتكى عَيْنُهُ ، اشتكى كُلُّهُ ، وإن اشتكى رأسهُ ، اشتكى كُلُّهُ ، وإن اشتكى رأسهُ ، اشتكى كُلُّهُ ].

وفي لفظ: [مثل المؤمنين في تَوادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم ، مَثَلُ الجسد ، إذا اشتكى منه عُضْوٌ ، تداعى له سائِرُ الجسد بالسَّهر والحُمَّى](3).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله ﷺ: [المؤمِنُ للمؤمِن كالبُنيان ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1827) ـ كتاب الإمارة ، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (6/ 300) ، وأحمد (2/ 159) ، (2/ 203) ، وابن حبان (4485).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (5917 ـ 3/ 460) ، وإسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2586) ح (66) ، ح (67) \_ كتاب البر والصلة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2446) ، ومسلم (2585) ، والترمذي (1928) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/ 405) من حديث أبي بردة.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن سهل بن سعد الساعدي يحدِّثُ عن رسول الله ﷺ قال: [إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، يألَمُ المؤمن لأهل الإيمان كما يألَمُ الجَسَدُ لما في الرأس](1).

الحديث الرابع: أخرج مسلم وأبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: [ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بِمثل](2).

في هذه الآيات: توجيه من الله العظيم عباده المؤمنين ، لاجتناب عادات القوم الفاسقين ، من السخرية فيما بينهم واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة وغير ذلك من العادات التي تسخط الله ، والله غفور رحيم.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ عَسَىٰ آن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن فِسَاءٍ عَسَىٰ آن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فَال ابن الله عمّ بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني جرير: (إن الله عمّ بنهيه المؤمنين عن أن يسخر معضهم من بعض جميع معاني السخرية ، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك). قال ابن كثير: (فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحبَّ إليه من الساخر منه المحتقر له ، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ آن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا فِسَاءً على نَهْي الرجال ، وعطف بنهي منها النساء).

<sup>(1)</sup> حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند (5/ 340) ، وإسناده حسن في الشواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسّلم في الصحيح (2732) ـ كتاب الذّكر والدعاء ، وأخرجه كذلك (2733) ، ورواه أبو داود في السنن (1534) من حديث أبي الدرداء.

قال القرطبي: ﴿ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآهُ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيَّا مِّنْهُنَّ ﴾ أفرد النساء بالذكر لأن السّخرية منهم أكثر).

## ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: [الكبر بطرُ الحق وغَمْطُ الناس](1). والمراد احتقارهم واستصغارهم.

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة قالت: [حَكَيت للنبي ﷺ رجلًا ، فقال: ما يسرني أني حَكَيت رجلًا وأن لي كذا وكذا. قالت فقلت: يا رسول الله ، إن صفية ـ وقالت بيدها ـ هكذا ، يعني أنها قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مُزج بها البحر لمزج](2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وابن عساكر بسند جيد عن شقيق قال: [لتى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ، ثم قال: يا لسان قل خيراً تغنم ، اسكت تسلم ، من قبل أن تندم ، قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا ، بل سمعت رسول الله على يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه](3).

وقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُم ﴾. قال مجاهد: (لا تطعنوا). وقال قتادة: (ولا يطعن بعضكم على بعض).

قلت: واللمز في لغة العرب العيب ، وأصله الإشارة بالعين ونحوها. ورجل لَمَّاز ولُمَزَة: أي عيَّاب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَنَوَّ لُّمَنَوَّ لُّمَنَوَّ لُمُنَزَّةٍ لُّمَنَوَّ ﴾.

قال الطبري: (اللَّمْزُ باليد والعين واللسان والإشارة. والهَمْزُ لا يكون إلا باللسان). وقوله: ﴿ وَلَا نَقْتُكُمُّ أَانَفُسَكُمُّ ﴾ أي لا يقتل بعضكم بعضاً ، فمن قتل مسلماً كأنما قتل نفسه ، لأن المؤمنين كنفس واحدة. فيكون المعنى: ولا يعب بعضكم بعضاً.

وقوله: ﴿ وَلَا نَنَابُرُوا بِٱلْأَلْقَابِ ﴾. أي: لا تداعوا بالألقاب. قال أبو جعفر: (والنبز

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (91) كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. وأخرجه أبو داود في السنن (4091) ، والترمذي (1999).

<sup>(2)</sup> حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2502) ، (2503) ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني (3/ 78/ 1 \_ 2) ، وابن عساكر (15/ 789/ 1) ، وإسناده على شرط مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (534).

واللقب بمعنى واحد ، يجمع النبز: أنبازاً ، واللقب ألقاباً). قال ابن عباس: (التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها ، وراجع الحق ، فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله). وقال ابن زيد: (تسميته بالأعمال السيئة بعد الإسلام زان فاسق).

أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي جَبيرَة بن الضحاك قال: [فينا نزلت ، معشر الأنصار: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّالَقَابِ ﴾. قدم علينا النبي ﷺ ، والرجل منا له الاسمان والثلاثة. فكان النبي ﷺ ، ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء. فيقال: يا رسول الله! إنه يغضب من هذا. فنزلت: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّا لَقَنبُ ﴾](1).

واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل تلاعب بالألقاب يسيء إلى الآخرين فقال: (والتنانز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة ، وعمّ الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض ، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها).

وقوله: ﴿ بِئْسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾. الاسم هنا بمعنى الذكر والصفة ، والتقدير: بئس الذكر اللامزين والمتنابزين أن يذكروا بالفسق بعد الإيمان. قال النسفي: (وقوله بعد الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يحظره الإيمان).

وقوله: ﴿ وَمَن لَّمَ يَنُبُ فَأُولَنَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ . قال القرطبي : (﴿ وَمَن لَّمَ يَنُبُ ﴾ أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي).

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَيْبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِثْكَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ .

تحذير من الله سبحانه عباده المؤمنين من بعض الظن ، لما قد يترتب عليه من ظلم وضياع حقوق أو إساءة وغيبة ، في حين أذن لهم بظن الخير ، أن يظن بعضهم ببعض خيراً ، كما قال سبحانه في سورة النور: ﴿ لَوْلَاۤ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيراً ، كما قال سبحانه في سورة النور: ﴿ لَوْلاَ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيراً وَقَالُواْ هَلَا الشر والسوء.

قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شراً). فإن ظن المؤمن بأخيه المؤمن الشر لا الخير فقد أثم ، لأن الله نهاه عن فعل ذلك.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 260) ، وأبو داود (4962) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (301) ، وابن ماجة (3741).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [إياكم والظنَّ ، فإن الظَّنَ أكذب الحديث]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾. قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن). وقال مجاهد: (خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله). وقال قتادة: (هل ترون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع ، أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره).

والتجسُّس: البحث عما يكتم عنك ، والتحسّس: طلب الأخبار والبحث عنها. والتجسّس يطلق غالباً في الشر ، ومنه الجاسوس. وأما التحسّس فيكون غالباً في الخير ، كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: ﴿ يَكَبَنِىَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَشُواْ مِن رَقِع اللّهِ ﴾ [يوسف: 87]. وقد يستعمل كل منهما في الشرِّ.

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تحاسَدُوا، ولا تباغضوا، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تجسَّسُوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً] (2).

وفي لفظ: [لا تهجُروا ولا تدابروا ، ولا تحسَّسوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخواناً].

قال الأوزاعي: (التجسّس: البحث عن الشيء. والتحسّس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون ، أو يتسَمَّع على أبوابهم. والتدابُر: الصَّرْمُ)(3).

## ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، وأبو داود في السنن بسند صحيح عن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إنّك إن اتَّبعْتَ عَوْرات الناس أَفْسَدْتَهم أو كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهم] (4).

الحديث الثاني: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم بسند رجاله ثقات عن جبير بن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563) \_ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس. . .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563) ح (30) ـ كتاب البر والصلة. وكذلك ح(29).

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي حاتم عنه. انظر تفسير ابن كثير عقب الحديث (6235) ـ سورة الحجرات.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (248) ، وأبو داود (4888) ، والطبراني (48) ، والعبراني (198) ، وأبو نعيم (6/ 118) ، وصححه ابن حبان (5760).

نفير ، وكثير بن مرّة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة ، عن النبي على الله عن النبي على الله على الرّبية عن النبي الله على الله على

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: [أُتِيَ ابن مسعود فقيل: هذا فلان تَقْطُرُ لحيته خمراً! فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسّس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به [(2)].

وقوله: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾. نهي عن الغيبة ، وهو أن تذكر الرجل بما فيه ، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان.

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَه](3).

وفي لغة العرب: اغتابه اغتياباً إذا وقع فيه ، والاسم الغِيبة ، وهي ذكر العَيْبِ بظهر الغيب. قال الحسن: (الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغِيبة والإفك والبهتان. فأما الغِيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه). وعن شعبة: قال لي معاوية ـ يعني ابن قُرّة ـ: (لو مَرَّ بك رجل أقطع ، فقلت هذا أقطع كان غِيبة).

### وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على المعديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على أظفار من نحاس يَخْمِشُونَ وجوههم وصدورهم ، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/4) ، وأبو داود (4889) ، وصححه الحاكم (4/378) ، وانظر صحيح سنن أبي داود (4089).

<sup>(2)</sup> صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود في السنن (4890) ـ كتاب الأدب. باب في النهي عن التجسّس. انظر صحيح أبي داود (4090).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589)، وأبو داود (4874)، وأحمد (2/384)، والترمذي (3/ 1874)، والدارمي (2/ 297)، وابن حبان (5758) (5759).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4878) ، (4879) وإسناده قوي. وصححه الأرناؤوط في جامع الأصول (8/ 6215) ، وله شواهد.

الحديث الثاني: أخرج الحاكم وأبو داود بسند صحيح في الشواهد عن المستورد أن النبي ﷺ قال: [من أكل برجل مسلم أكلة ، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ، ومن اكتسى برجل مسلم ثوباً ، فإن الله يكسوه مثله في جهنم ، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ، فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة](1).

الحديث الثالث: أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: [قلت للنبي ﷺ: حَسْبُكَ من صَفِيَّةَ كذا وكذا! \_ تعني قصيرة \_ فقال: «لقد قلتِ كَلِمَةً لو مُزجت بماء البحر لَمَزَجَتْه». قالت: وحكَيْت له إنساناً فقال \_ ﷺ \_ «ما أحِبُّ أني حكيتُ إنساناً وإنَّ لي كذا وكذا»](2).

الحديث الرابع: أخرج الخرائطي في المساوئ الأخلاق» بإسناد صحيح - عن أنس بن مالك قال: [كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار ، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما ، فناما ، فاستيقظا ، ولم يُهيّئ لهما طعاماً ، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم ، فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله على فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ، وهما يستأدمانك. فقال: أقرهما السلام ، وأخبرهما أبهما قد ائتدما! ففزعا ، فجاءا إلى النبي فقالا: يا رسول الله! بعثنا إليك نستأدمك ، فقلت: قد ائتدما. فبأي شيء ائتدما؟ قال: بلحم أخيكما ، والذي نفسي بيده إني لأرى لَحْمَهُ بين أنيابكما \_ يعني لحم الذي استغاباه \_. قالا: فاستغفر لنا ، قال: هو فليستغفر لكما](3).

فائدة: الغيبة تباح عند تحقق المصلحة الشرعية ، وذلك في ستة أحوال جمعها الشيخ كمال الدين بن أبي شرف بقوله:

القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرق ومحرق ومحرق ومحرق ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

<sup>(1)</sup> صحيح لطرقه. أخرجه الحاكم (4/ 127 \_ 128) ، وبنحوه أبو داود (4881) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (240). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (934).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4875) ، والترمذي (2502) ، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(3)</sup> أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (186) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصّحيحة (2608). وقال الألباني: إسناده صحيح.

وتفصيل ذلك مع أدلته في كتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن» ، فلله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾. فيه بيان من الله سبحانه أن أكل لحم المؤمن بغيبته حيّاً ، كأكل لحمه بعد مماته ميتاً. قال ابن عباس: (حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء ، كما حرّم المَيْتَة). وقال قتادة: (كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدوّدة أن تأكل منها ، فكذلك فاكره غيبته وهو حي).

أخرج الترمذي وابن حبان بسند حسن عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: [يا معشرَ من آمنَ بلسانه ولم يُقضِ الإيمان إلى قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عَوْراتِهم ، فإنه من يَتَّبع عورات المسلمين يَتَّبع الله عَوْرَته ، ومن يَتَّبع الله عَوْرَته يَفْضَحْهُ ولو في جوف رحْلِه. قال: ونظر ابن عُمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظمَ حرمتك ، وللمؤمن أعظمُ حرمةً عند الله منك](1).

وقوله: ﴿ وَاَنْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَاّبُ رَحِيمٌ ﴾. أي: فاتقوا الله في إخوانكم \_ معشر المسلمين \_ ولا تتبعوا العورات أو تتجسسوا ، والله يتوب على من تاب ، ويرحم عباده المنيبين. قال ابن جرير: (﴿ إِنَّ اللَّهَ تَوَاّبُ رَحِيمٌ ﴾: إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع العبد لربه إلى ما يحبه منه ، رحيم به بأن يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه).

13. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبُولُولُوا أَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبُولُولُوا أَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّالَةُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلًا عَلَيْمٌ خَلِيلًا عَلَيْمُ خَبِيرًا عَلَيْمُ خَلِيلًا عَلَيْمُ خَلِيلًا عَلَيْمُ خَلِيلًا عَلَيْمُ خَلِيلًا عَلَيْمُ خَلِيلًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

في هذه الآية: دعوة الله عباده للتعارف وحفظ الأنساب وتبادل الخيرات والخبرات ، وإنماالتميز بالتقوى والحرص على الطاعات ، والله عليم بعباده خبير بمن استحق منهم رفع الدرجات.

فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأَنتَىٰ ﴾. يعني آدم وحواء. قال مجاهد: (خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة ، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأَنتَىٰ ﴾). والمقصود: أَنَّ أصولكم واحدة ، من أبويكم آدم وحواء ، أو من ماء ذكر من الرجال ، وماء أنثى من النساء ، فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2032) ، وابن حبان (5763) ، وإسناده حسن.

ويُنسب إلى على رضى الله عنه من الشعر:

الناس من جهة التمثيل أكفاء نفسس كنفسس وأرواحٌ مشاكلةٌ فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم وقَدْرُ كلِّ امرئ ما كان يحسنه وضد كل امرئ ما كان يجهله

أب وه م آدم والأم ح واء واغط م خلقت فيهم وأعضاء وأعظم خلقت فيهم وأعضاء يفاخرون به فالطين والماء على الهدى أدلاء وللرجال على الأفعال سيماء والجاهلون لأهل العلم أعداء

وقوله: ﴿ وَجَعَلَنكُرُّ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾. أي: لينسب الرجل إلى أبيه وأمه وقومه ، فلا تختلط الأنساب. قال ابن عباس: (الشعوب الجمهور ، مثل مضر. والقبائل الأفخاذ). وقال مجاهد: (الشعوب البعيد من النسب ، والقبائل دون ذلك). وقيل: الشعب أكبر من القبيلة ، ثم الفصيلة ، ثم العِمارة ، ثم البطن ، ثم الفَخِذ. وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها ، فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العمائر ، والعمارة تجمع البطون ، والبطن تجمع الأفخاذ ، والفخذ تجمع الفصائل ، خزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة .

قال ابن جرير: ﴿ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾: وجعلناكم متناسبين ، فبعضكم يناسب بعضاً نسباً قريباً. ليعرف بعضكم بعضاً في ناسب بعضاً نسباً قريباً. ليعرف بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده ، لا لفضيلة لكم في ذلك ، وقربة تقربكم إلى الله ، بل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَحَدَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَنْقَنْكُم ﴾ أي أشدكم اتقاء له وخشية بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، لا أعظمكم بيتاً ، ولا أكثركم عشيرة).

وقال النسفي: ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ أي إنما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسبَ بعض). قال مجاهد: (جعلنا هذا لتعارفوا ، فلان بن فلان من كذا وكذا).

قلت: ومعرفة الأنساب تفيد في صلة الأرحام، وهي محبة في الأهل ومثراة في الممال. فقد أخرج الترمذي ورجاله ثقات عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: [تَعَلَّموا من أنسابكم ما تَصلون به أرحامَكُم، فإنَّ صِلَة الرحم مَحَبَّةٌ في الأهل، مَثْراةٌ في المال، مَنْسَأةٌ في الأثر] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1979) ، والحاكم (4/ 161) ، وأحمد (2/ 374) وله شواهد كثيرة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (276).

وله شاهد عند أبي داود الطيالسي في «مسنده» قال: حدثنا إسحاق بن سعيد قال: حدثني أبي قال: [كنت عند ابن عباس ، فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ قال: فَمَتَّ له برحم بعيدة ، فألان له القول ، فقال: قال رسول الله ﷺ: اعرفوا أنسابكم ، تصلوا أرحامكم ، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت ، وإن كانت قريبة ، ولا بعد لها إذا وصلت ، وإن كانت بعيدة] (1).

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» بنحوه وزاد: [وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها ، تشهد له بصلة إن كان وصلها ، وعليه بقطيعة إن كان قطعها].

وقوله: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾. أَصْلٌ في ميزان التفاضل بين الناس. والمقصود: إنما تفاضلكم أيها الناس عند الله بالتقوى لا بالأحساب والأنساب.

#### وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم ، ولكِنْ ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم] (2).

وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صُوركم ، ولكن يَنْظُرُ إلى قلوبكم]. وفي لفظ: (التقوى هاهنا)\_ويشير إلى صدره\_ثلاث مرِار.

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: [سُئِل رسول الله ﷺ: أيُّ الناس أكرم؟ قال: أكرمُهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبيُّ الله ، ابنُ نبيِّ الله ، ابن نبي الله ، ابن خليلِ الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك؟. قال: فعن معادنِ العرب تسألوني؟ قالوا: نعم! قال: فخياركُم في الجاهلية خياركُم في الإسلام إذا فَقِهُوا](3).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، إنما هم فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ ليكونُنَّ أَهُونَ على الله من الجُعَلِ الذي يُدَهْدِهُ الخِراءَ بأنْفِه. إنَّ الله أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهلية وفَخْرَها

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (2757) ، وأخرجه الحاكم (4/ 161) وهو على شرط مسلم. وانظر: «الأدب المفرد» للبخاري (73).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2564) ح (34) \_ كتاب البر والصلة. وكذلك ح (33). باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3353) ـ كتاب أحاديث الأنبياء. وكذلك (3374).

بالآباء. إنما هو مؤمنٌ تقيٌّ، أو فاجِرٌ شقيٌّ. الناس كلُّهم بنو آدمَ، وآدمُ خُلِقَ من التراب]<sup>(1)</sup>. وفي لفظ: [مؤمن تقي ، وفاجر شقيّ. والناس بنو آدم ، وآدم من تراب].

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر: [أنّ رسول الله ﷺ خطب الناس يوم فتح مكة. فقال: «يا أيها الناس ، إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وتعاظُمها بآبائِها ، فالناس رجلان: رَجُلٌ بَرٌ تقيُّ كريمٌ على الله ، وفاجرٌ شقِيٌّ هَيِّنٌ على الله . والناس بنو آدم ، وخلق الله آدم من التراب ، قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن قَلْ الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن قَلْ الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن قَلْ الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن التراب ، قال الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن التراب ، قال الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن التراب ، قال الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن التراب ، قال الله عَلَيْمُ خَيِرُ ﴾ [(2) .

وله شاهد عند أبي نعيم في «الحلية» (3/100) عن جابر قال: [خَطبنا رسول الله في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس! إنَّ ربكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمرَ إلا بالتقوى ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾، ألا هل بلغتُ؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله! قال: فيبلغ الشاهد الغائبَ].

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند صحيح عن سمرة ، عن النبي ﷺ قال: [الحَسَبُ: المالُ. والكرمُ: التقوى](3).

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾. أي عليم بشؤون عباده وبأتقاهم وأكرمهم عنده ، خبير بأمورهم وجميع مصالحهم ، لا تخفى عليه خافية.

14 ـ 18. قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ قَالِتِ تُطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّن أَعْمَلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللّهَ عَفُولٌ نَحِيمُ فِي الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ أَوْنِ تُطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَلهدُوا عَفُولٌ نَحِيمُ فِي إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيدِ قُونَ فَي مَنْ اللّهُ يَمُنُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهِ يَمْنُونَ عَلَيْكُ لِي اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ أَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ أَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ أَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ أَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ فَلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ فَي السَّامُولُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ فَي عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (3100) \_ آخر أبواب وأحاديث الجامع.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2608) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2700).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2609) \_ كتاب التفسير \_ سورة الحجرات \_ آية (13) .

# صَلدِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْ مَلُونَ ١٠٠٠ .

في هذه الآيات: التمييز بين الإسلام والإيمان ، فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله اليقين ، وبرهنوا على صدقهم بالجهاد بالأموال والأنفس لحفظ وحراسة الدين ، والله تعالى له المَنُّ بالهداية على عباده المؤمنين، وهو المتفرد بعلم الغيب والبصير بأعمال العاملين.

فقوله: ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكن قُولُوّاْ أَسْلَمْنَا ﴾. إنكار على الأعراب ادّعاءهم مقام الإيمان أوّل ما دخلوا الإسلام. فإن الإيمان أخص من الإسلام \_ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة \_. وحقيقة الإيمان الإقرار بالقلب والتصديق بالعمل ، وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي عَلَيْ في الظاهر.

وفي صحيح مسلم من حديث عمر - أن جبريل عليه السلام حين طلع بصورة رجل - [قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له ، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك] الحديث (1).

فسأل جبريل عليه السلام عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان مترقياً من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه.

وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: [أعطى رسول الله ﷺ رجالاً ولم يُعْطِ رجلاً منهم شيئاً ، فقال سعد: يا رسول الله ، أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تُعْطِ فلاناً شيئاً ، وهو مُؤْمنٌ؟ فقال النبي ﷺ: أو مُسْلِمٌ \_ حتى أعادها سعد ثلاثاً ، والنبي ﷺ يقول: أو مسلمٌ \_ ثم قال النبي ﷺ: إني لأعطي رجالاً وأدع مَن هو أحبُّ إليَّ منهم فلا أعطيه شيئاً مخافة أن يكُبّوا في النار على وُجوههم](2).

ففرّق النبي على المسلم والمؤمن ، مما يؤكد أن الإيمان أخص من الإسلام . وهذا يدل مع الآية السابقة أن المقصود تأديب هؤلاء الأعراب الداخلين حديثاً في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8) \_ كتاب الإيمان. ح (1) ، وانظر الحديث (9).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (27)، ومسلم (150)، وأبو داود (4683)، وأحمد (1/10)، وأخرجه النسائي (8/ 103 ـ 104).

الإسلام لئلا يدّعوا مقام من سبقهم وصار في سجل أهل الإيمان ، ولا دليل على أنهم كانوا منافقين كما ذهب البخاري وغيره.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ ﴾. قال ابن كثير: (قوم ادّعوا لأنفسهم مقام الإيمان ، ولم يحصُل لهم بعد ، فأُدّبُوا وأُعْلِمُوا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ، ولو كانوا منافقين لَعُنَّفُوا وفُضِحوا ، كما ذُكِرَ المنافقون في سورة براءة).

وقوله: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُم لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ﴾. قال مجاهد: (﴿ لَا يَلِتَكُر مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ﴾. قال مجاهد: (﴿ لَا يَلِتَكُر ﴾: لا ينقصكم).

والمقصود: إِنْ تخلصوا الطاعة لله ولرسوله لا ينقصكم ربكم من أجور طاعتكم شيئاً.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. أي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه ، فأنيبوا إليه أيها الأعراب، واستغفروا ذنوبكم، واسلكوا سبيل الإيمان بصدق تنلكم رحمته سبحانه.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾. تعريف بحقيقة أهل الإيمان. قال القاسمي: (أي لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوّة نبيّه ، وألزموا نفوسهم طاعة الله ، وطاعة رسوله ، والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم).

وقوله: ﴿ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. أي: وأضافوا إلى ما سبق مجاهدة المشركين ببذل أموالهم ومهجهم في سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ . قال ابن زيد: (صدقوا إيمانهم بأعمالهم).

والمقصود: هؤلاء هم المتصفون بهذه الأعمال: من أعمال القلب واللسان والجوارح هم الذين صدقوا في ادّعاء الإيمان ، لظهور أثر الصدق على جوارحهم ، وتصديق أفعالهم وأقوالهم.

وقوله: ﴿ قُلْ آَتُعُكِّمُوكَ آللهَ بِدِينِكُمْ ﴾. أي بما أنتم عليه من الطاعة والامتثال لمعالم الدين. قال ابن جرير: (هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول: الله محيط بكل شيء عالم به ، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائر صدوركم ، فينالكم عقوبته ، فإنه لا يخفى عليه شيء).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـُهُ ﴾ . أي: والله الذي تعلَّمونه أنكم مؤمنون هو علام جميع ما في السماوات والأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يخفى عليه شيء ، وهو بكل شيء عليم .

وقوله: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً ﴾. المنّ: ذكر الأيادي تعريضاً للشكر ، والمعنى: أيمُنّ عليك \_ يا محمد \_ هؤلاء الأعراب بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم؟!

وقوله: ﴿ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ﴾. أي: قل لهم \_ يا محمد \_ لا تمنوا عليّ بإسلامكم ، فإن المنّة لله عليكم بأن هداكم لطريق الإيمان ، إن صح زعمكم أنكم مؤمنون. كما قال النبي ﷺ للأنصار يوم حنين: [يا معشرَ الأنصار ، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرِّقين فألَّفكم الله بي ، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟. قالوا: الله ورسوله أمَنّ [1].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. تَأْكِيدٌ لعلمه المطلق سبحانه وتعالى بأحوال جميع مخلوقاته ، وما غاب في أرجاء أرضه وسماواته ، وبصره بأعمال عباده ، فلا يخفى عليه شيء.

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الخميس 7 ـ رجب ـ 1426 هـ الموافق 11 ـ آب ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4330) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم \_ كتاب المغازي.

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ــ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً ، يهوي بها سبعين خريفاً في النار .
  - 2\_ إنَّ الله تعالى حَييٌّ ستير ، يحب الحياء والسُّتر .
- 3 \_ إياكم والظنّ ، فإنَّ الظَّنَ أكذبُ الحديث ، ولا تحسَّسُوا ، ولا تجسَّسُوا ، ولا تنافسوا ، ولا نافسوا ، ولا ناف
  - 4\_ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينْمي خيراً أو يقول خيراً.
- 5 ـ إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمان ، بما أقسطوا في الدنيا.
- 6 ـ المسلمون كرجل واحد ، إن اشتكى عينه ، اشتكى كُله ، وإن اشتكى رأسه ،
   اشتكى كُله .
  - 7 ـ ما مِنْ عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولكَ بِمثل.
    - 8 ـ الكبر بطرُ الحق وغمطُ الناس. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
- 9 ـ لا قرب بالرحم إذا قطعت ، وإن كانت قريبة ، ولا بعد بها إذا وصلت ، وإن كانت بعيدة. فاعرفوا أنسابكم ، تصلوا أرحامكم.
- 10 ـ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقِهوا.
  - 11 ـ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
- 12 ـ المؤمن يجاهد بسيفه وماله ونفسه ولسانه. والإيمان قول وعمل. والقول: قول اللسان وقول القلب. والعمل عمل اللسان والقلب والجوارح.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (45).

## فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة وفضلها أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أُمَّ هشام بنتِ حارثةَ بنِ النعمانِ قالت: [لقد كان تَنُّورُنا وتنُّورُ رسول الله ﷺ واحِداً ، سنتين أو سَنةً وبعض سَنة ، وما أخذت ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ ، يقرؤها كُلَّ يَوْم جُمُعَةٍ على المِنْبَر ، إذا خطَبَ الناس](1).

وفي لفظ: [ما حَفِظت «ق» إلا مِنْ فِي رسول الله ﷺ يَخْطُبُ بها كل جُمُعَة].

الحديث الثاني: أخرج مالك وأحمد ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله: [أنّ عمرَ بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يَقْرَأُ به رسولُ الله ﷺ في الأضحى والفطر ؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ قَ ۖ وَٱلْفُرُ ءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ و ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ ](2).

الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح ، وأحمد في المسند ، عن جابر بن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (873) ح (51) ، (52) ـ كتاب الجمعة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 180)، ومسلم (891)، وأحمد (5/ 217)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534)، والنسائي (3/ 183)، وابن ماجة (1282).

سَمُرَةَ: [أنَّ النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ قَلَّ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾. وكانت صلاتُه ، بَعْدُ ، تخفيفاً]<sup>(1)</sup>.

وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ، وقيل: من الحجرات ، والأول أرجح ، وبه جاء النصّ الصحيح عن أصحاب رسول الله ﷺ كما في الحديث الآتى.

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند يرقى للحسن عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: [كنت في الوفد الذين أتوا النبي على أسلموا من ثقيف من بني مالك ، أنزلنا في قبة له ، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد ، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا ولا نبرح حتى يحدثنا ويشتكي قريشاً ويشتكي أهل مكة ، ثم يقول: لا سواء ، كنا بمكة مستذلين ومستضعفين ، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال ، الحرب علينا ولنا ، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء ، قال: قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله ؟ قال: طرأ عَليَّ حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه ، قال: فسألنا أصحاب رسول الله على حين أصبحنا ، قال: قلنا: كيف تُحرِّبُون القرآن ؟ قالوا: نحرِّبُه ثلاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشرة سورة ، وثلاث عشرة سورة ، وحزب المفصل من قاف حتى يختم أفلاً

وبيانه «ثلاث سور»: البقرة وآل عمران والنساء. «وخمس سور»: المائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، وبراءة. «وسبع سور»: يونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، والحِجْر ، والنحل. «وتسع سور»: سبحان ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء ، والحج ، والمؤمنون ، والنور ، والفرقان. «وإحدى عشرة سورة»: الشعراء ، والنمل ، والقصص ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، وألم السجدة ، والأحزاب ، وسبأ ، وفاطر ، ويس. «وثلاث عشرة سورة»: الصافات ، وص ، والزمر ، وغافر ، وحم السجدة ، وحم عسق ، والزخرف ، والدخان ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (458) ، كتاب الصلاة ، وأحمد (5/ 91) ، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 353) ، وابن حبان (1816) ، والطبراني في الكبير (1929).

 <sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (4/ 9) ، (4/ 343) ، وانظر سنن أبي داود (1/ 321 \_ 322). وكذلك كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (3/ 1437 \_ 1438) لتفصيل الخبر ، وهو حديث حسن.

والجاثية ، والأحقاف ، والقتال ، والفتح ، والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل ويبدأ بـ «ق» حتى نهاية المصحف.

#### موضوع السورة

القرآن هو الكتاب الجامع المجيد لقصة الإنسان والوعد والوعيد

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ وصْفُ القرآن بالمجيد ، وتوبيخ المشركين في إنكارهم البعث والوعد والوعيد.
- 2 علم الله تعالىٰ بما تنقص الأرض من الأجساد في القبور ، والكافرون غافلون
   ماضون في عتو ونفور.
  - 3\_ تنبيه الله تعالىٰ على آياته البديعة في الخلق ، وإنزال الماء والإحياء بعد الموت.
- 4 ـ تهديدُ كفار قريش أن ينزل بهم مصير المكذبين ، وتقريع لهم في إنكارهم البعث والحساب يوم الدين.
- 5 ـ إعلامُ الله عن خلقه الإنسان ، وعلمه بوساوس نفسه ، وقربه تعالىٰ منه وكتابة الملكين.
  - 6 \_ إخبار الله تعالى عن قصة النهاية: الموت ، فالقبر ، فالبعث ، فالحساب.
- 7 ـ إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد الحشر ، وصدور أمر
   الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في النار ، واختصام القرين من الجن مع صاحبه .
  - 8 استعداد جهنم لاستقبال الكفار والفجار ، واقتراب الجنة من أهلها الأبرار.
- 9 ـ صدور الأمر من الله بدخول المؤمنين الجنة بسلام ، لهم فيها ما لذَّ وطاب مما أعِدَّ لقوم كرام.
- 10 ـ تنبيه كفار قريش لمصير الأمم قبلهم ، وخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ، وتوجيه النبي ﷺ للصبر والتسبيح والسجود والقيام.
  - 11 ـ تسلية النبي على عما يلقاه من التكذيب ، بذكر مشهد البعث والحشر الرهيب.
  - 12 ـ أمر الله تعالى نبيَّه ﷺ بالتذكير بالقرآن ، ففيه الذكرى لمن أراد النجاة من النيران .

### ينسب إلّه النّحنِ التحسير

في هذه الآيات: ثناء الله تعالىٰ على القرآن بوصفه بالمجيد ، وتوبيخ المشركين في إنكارهم المعاد وانغماسهم في الضلال البعيد ، والله تعالىٰ يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم وعنده كتاب حفيظ.

فقوله: ﴿ قَلُّ ﴾ \_ هو كأشباهه من الحروف التي ذكرت في أوائل السور.

وقوله: ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾. قال سعيد بن جبير: (الكريم). قال القرطبي: (﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ أي الرفيع القدر).

وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم. قال ابن كثير: (وهو إثبات النبوّة ، وإثباتُ النبوّة ، وإثباتُ النبوّة ،

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَلْ عِبُمُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُّ مِّنَّهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءً عِيبُ ﴾ .

أي: تعجبوا أن أرسل الله إليهم بشراً منهم من بني آدم ، ولم يأتهم ملك برسالة من عند الله ، فقالوا هذا شيء عجيب.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ۚ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدُ﴾. تَعَجُّبٌ آخر من الكافرين من المعاد وبعث الأجساد.

قال الضحاك: (قالوا: كيف يحيينا الله ، وقد صرنا عظاماً ورفاتاً ، وضللنا في الأرض). قال النسفي: ﴿ وَلِكَ رَجْعُ بِعَيدُ ﴾ مستبعد مستنكر).

وقوله: ﴿ قَدْ عَلِمْنَامَا نَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: ما تأكل الأرض من

لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم). وقال قتادة: (ما تأكل الأرض منهم إذا ماتوا).

والمقصود: أنَّ الله تعالىٰ قد علم ما تأكل الأرض من لحومهم وعظامهم في قبورهم ، وكيف تتفرق أبدانهم كل ساعة حتىٰ يبعثهم.

وقوله: ﴿ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيْظٌ ﴾. قال الضحاك: (ما أكلت الأرض منهم ونحن عالمون به ، وهم عندي مع علمي فيهم في كتاب حفيظ). وقال أبو السعود: (أي حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ، أو محفوظ من التغيّر). وفيه تأكيد لعلمه تعالى بدقائق الأشياء وثبوتها في اللوح المحفوظ عنده.

وقوله: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾. أي: بل كذبوا بما هو أكبر من ذلك ، النبوّة والقرآن العظيم المعجز. قال الزمخشري: (إضراب أتبع الإضراب الأول ، للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم ، وهو التكذيب بالحق ، الذي هو النبوّة الثابتة بالمعجزات ، في أول وهلة من غير تفكّر ولا تدبّر. وكونه أفظع ، للتصريح بالتكذيب من غير تدبر بعد التعجب منه).

وقوله: ﴿ فَهُمَّ فِي ٓ أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾. قال ابن عباس: (المريج: الشيء المنكر).

أو قال: (يقول: مختلف). وفي رواية: (هم في أمر ضلالة). وقال سعيد بن جبير: (ملتبس). وقال قتادة: (ملتبس عليه أمره).

فالمعنىٰ: فهم في أمر مختلف مضطرب ملتبس منكر عليهم خلاله ونعوته.

٥- 11. قوله تعالى: ﴿ أَفَالَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَقِع بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةُ وَخَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ مُّبِنَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَبْدِ مُنِيبٍ وَحَبَ الْحَصِيدِ ۞ وَأَنْتَحْلَ بَاسِقَنتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ ۞ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ الْحُصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ ۞ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبْلَاةً مَيْتَتًا كَذَالِكَ الْمُؤْتُ ۞ .

في هذه الآيات: تنبيهُ المشركين إلى آيات الله البديعة الدالة على قدرته العجيبة ، كخلق السماء والكواكب ، ومَدّ الأرض وإرساء الجبال ، وخلق الأزواج من النبات ،

وإنزال الماء المبارك وإنبات الجنات والحبّ والنخل الباسقات ، وإحياء الأرض الميتة وكذلك الخروج للحشر بعد الممات.

فقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَامَرَ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالْهَا مِن فُرُوجٍ ﴾.

أي: أفلم ينظر مكذبو البعث إلى السماء فوقهم كيف أحكم بناؤها وُزينت بالكواكب والنجوم ومالها من صدوع ولا فتوق. قال مجاهد: (﴿ وَمَا لَمَا مِن فَرُوجٍ ﴾ يعني من شقوق). وقال غيره: (صُدوع). والمعنىٰ متقارب. والآية كقوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُّتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴾ [الملك: 3].

وقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا﴾. أي: بسطناها ودحوناها. ﴿ وَٱلْفَيِّنَا فِيهَا رَفَاسِيَ﴾، وهي الحبال. جعلها الله ثوابت رست في الأرض لئلا تميد بأهلها وتضطرب.

وقوله: ﴿ وَأَنْبُتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَقْعِ بَهِيجٍ ﴾ . قال ابن زيد: (هو الحسن المنظر).

والمقصود: وأنبت الله في الأرض من كل صنف من أصناف النبات والزروع والثمار ما يسر الناظرين.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَبْصِرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ ﴾. قال قتادة: (﴿ تَبْصِرَةَ ﴾: نعمة من الله يبصرها العباد ﴿ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ ﴾ أي مقبل بقلبه إلى الله).

وقال مجاهد: ﴿ تَبْصِرَةً ﴾: بصيرة ، ﴿ لِكُلِّ عَبْدِتُنِيبٍ ﴾ قال: مجيب).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَآءُ مُّبِكِرًاكُافَأَنْكِتُنَا بِهِ - جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ .

أي: وأنزل الله من السماء مطراً مباركاً فأنبت به سبحانه بساتين وحدائق والزرع المتصف بالحب المستفاد بادخاره. قال قتادة: (﴿ وَحَبَّ اَلْحَصِيدِ ﴾ هذا البرّ والشعير). وقال مجاهد: (الحنطة). قال القرطبي: (التقدير: وحبّ النبت الحصيد وهو كل ما يحصد. وقيل: كل حبّ يُحْصَد ويُدّخر ويُقْتات).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدٌ ﴾. باسقات: حال ، والباسقات: الطوال. قال ابن عباس: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ ﴾ قال: النخل الطوال ، ﴿ لَمَّا طَلَّمٌ نَضِيدٌ ﴾ يقول: بعضه على بعض).

والمقصود: وأنبت الله بالماء النخل طوالاً شاهقات ﴿ لَمَا طَلْعُ ﴾ \_ وهو أول ما يخرج من ثمر النخل \_ متراكب قد نُضًد بعضه على بعض في شكل بديع .

وقوله: ﴿ رِّزِّقًا لِلْعِبَادِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء هذه الجنات ، والحبّ والنخل قوتاً للعباد ، بعضها غذاء ، وبعضها فاكهة ومتاعاً).

وقوله: ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِـ بَلْدَةً مَّيْنَا ﴾. أي: وأحيينا بهذا الماء المبارك النازل من السماء بلدة قد أجدبت وقحطت ، فهي هامدة لا زرع فيها ولا نبت.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ ٱلْحَرُّجُ﴾. أي: كذلك كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فإنه يخرجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم وفنائكم.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلْدَى ٓأَخْيَاهَا لَمُحْيِى ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [فصلت: 39].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَنَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: 33].

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ، قال رسول الله ﷺ: [ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغىٰ ليتاً ورفع ليتاً ـ أي: أمال صفحة عنقه ـ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ـ أي: يصلحه ويطينه ـ فيصعق ، ثم لا يبقىٰ أحد إلا صعق ، ثم يرسل الله تعالىٰ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرىٰ فإذا هم قيام ينظرون [1).

12 ـ 15. قوله تعالىٰ: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصَّحَبُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ تُنَعَ فَلُ كَذَبَ ٱلرُّسُلَ خَقَّ وَعِيدِ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْأَبَكَةِ وَقَوْمُ تُنَعَ كُلُ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَقَّ وَعِيدِ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْأَبَكَةِ وَقَوْمُ تُنَعَ كُلُ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَقَ وَعِيدِ ﴿ وَالْعَلَيْ الْأَوْلُ اللهُ مُو فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ اللهُ مُو فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُو فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُو اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: تهديدُ الله تعالىٰ كفار قريش أن ينزل بهم ما نزل بأمثالهم من المكذبين ، وتقريع لهم في إنكارهم المعاد والبعث للحساب يوم الدين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) ، وأحمد في المسند (2/ 166).

فقوله: ﴿ كَذَّبَتَّ مَّلَهُمْ قَوْمُ ثُوجٍ ﴾. أي قبل كفار العرب الذين يكذبون محمداً ﷺ. فعذبهم الله تعالى بالغرق العام والطوفان الكبير.

وقوله: ﴿ وَأَصَّعَابُ ٱلرَّيْنَ ﴾ . قال مجاهد: ﴿ ٱلرَّبِينَ ﴾ : بئر ) .

والمقصود: أصحاب البئر الذين ذكروا في سورة الفرقان وأهلكهم الله بتكذيبهم.

وقوله: ﴿ وَثَمُودُ ﴾. وهم قوم صالح ، الذين عقروا الناقة واستكبروا فأهلكوا بالصيحة.

وقوله: ﴿ وَعَادُّ ﴾. وهم قوم هود ، أهلكوا ـ لما كذبوا ـ بالريح الصرصر العاتية.

وقوله: ﴿ وَفِرْعَوْنَ ﴾ . أي: هو وقومه الذين دكهم الله بالغرق في اليمّ.

وقوله: ﴿ وَإِخْوَنُ لُوطِ ﴾. قال ابن كثير: (وهم أمته الذين بُعِثَ إليهم من أهل سَدُومَ ومعاملتها في الغور ، وكيف خسف الله تعالىٰ بهم الأرضَ ، وأحالَ أرضَهم بُحَيرةً منتنةً خبيثةً ، بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحقّ).

وقوله: ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾. وهم قوم شعيب عليه السلام. قال قتادة: (والأيكة: الشجر الملتف).

وقوله: ﴿ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ ﴾. أهل أوثان كانوا يعبدونها باليمن ، وقد مضىٰ تفصيل خبرهم في سورة الدخان.

وقوله: ﴿ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ﴾. قال النسفي: (أي كل واحد منهم ﴿ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ ﴾ لأنَّ من كذّب رسولاً واحداً فقد كذبّ جميعهم ﴿ فَقَ وَعِيدٍ ﴾ فوجب وحلّ وعيدي ، وفيه تسلية لرسول الله ﷺ وتهديد لهم).

وقوله: ﴿ أَفَيَيِنَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأَوَّلِ ﴾. تقريع لمشركي قريش إذ قالوا: ﴿ أَوِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجِّعُ بَعِيدٌ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: لم يعينا الخلق الأول). وقال مجاهد: (أفعيي علينا حين أنشأناكم خلقاً جديداً فتمتروا بالبعث).

والمقصود: أَفَأَعْجَزنا ابتداء الخلق حتى أنتم تشكون في قدرتنا على الإعادة ، والإعادة أسهل عادة من المرة الأولى.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَّدَقُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْـذًى ۖ [الروم: 27].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَلْمُ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلّذِى آنشَاُ هَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيدُ ﴾ [يس: 78 ـ 79].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله تعالىٰ: يَشْتِمُني ابنُ آدمَ ، وما ينبغي له أن يَشْتِمني ، ويكذِّبُني وما ينبغي له. أما شتمُه فقوله: إنّ لي ولداً ، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني](1). وفي لفظ: [وليس أوّلُ الخلق بأهون عليّ من إعادته].

وقوله: ﴿ بَلْ هُرَ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: في شك من البعث).

16 \_ 22 . قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْسُمُّ وَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ شَلَّمُ الْإِنسَانَ وَعَنِ ٱلْبَعِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَيدُ شَلَّمُ مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ شَلَّ إِذْ يَنَكَفَّى ٱلْمُتَلَقِيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَيدُ شَلَى مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَيدُ شَلَى وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْمُحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَجِيدُ شَلَى وَنُهَ عَلَى الصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ شَلَى وَجَاءَتُ كُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ شَلَى لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْوَعِيدِ شَلَى عَلِيهُ مَنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْوَعِيدِ اللَّهُ عَلِيهُ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْوَعِيدِ مِنْ حَدِيدُ شَلِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْوَعِيدِ مِنْ حَدِيدُ مُنْ مَا مُنْ وَعَلَيْهُ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْوَعِيدِ مِنْ حَدِيدُ مُنْ وَمُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيدُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ حَدَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ فِي عَلْمَالَهُ فَلَهُ مِنْ هَاللّهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَكُولُولُولُ الْمُعْمَى عَلَيْهُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِيقِ مُنْ مَا لَوْعِيدِ مُنْ مَا لَوْعِيدُ مُنْ مُنْ الْمُعْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعَالِقِي مُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِي اللّهُ اللّهُ مِنْ مُعْلِيلًا مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: إعلامُ الله تعالىٰ عن خلقه الإنسان وعلمه بوساوس نفسه ، وقربه تعالىٰ منه ، وكتابة الملكين دقائق قوله وعمله. وإخبار منه تعالىٰ عن قصة النهاية ابتداء بسكرة الموت ، ثم النفخ في الصور للقيام من القبر ، ثم مجيء كل نفس يسوقها الملك إلى أرض المحشر لبدء الحساب.

فقوله: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ مَنْسُمُّ ﴾. إخبار عن كمال إحاطته تعالى بأحوال الإنسان وتعلم بأحوال الإنسان وتعلم ما تحدِّثُ به نفسه فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه ).

ولكنه من حلمه سبحانه وكرمه فإنه قد تجاوز عن حديث العبد نفسه ما لم يقل أو يعمل.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3193) ، كتاب بدء الخلق. وانظر الحديث (4974).

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [إنَّ الله تجاوزَ عن أمتي ما حَدَّثت به أنْفُسُها ما لم تَعْمل أو تتكلّم](1).

وفي لفظ: [إن الله تجاوز لأمتي عما وسْوَسَتْ \_ أو حدَّثتْ \_ به أَنْفُسَها ما لم تعْمل به أو تَكَلَّم].

قال قتادة: (إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء).

وقوله: ﴿ وَمَحَنُ أَقِرَبُ إِلِيهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾. قال ابن كثير: (يعني ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل وريده إليه). والوريد: حبل العاتق الممتد من ناحية الحلق إلى العاتق ، وهما وريدان عن يمين وشمال.

وقوله: ﴿ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ .

قال مجاهد: ﴿ الْمُتَلَقِّيَانِ ﴾ ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك ، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك). قال الحسن: (حتى إذا متّ طُوِيت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة: ﴿ أَقَرَأُ كِنْبُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: 14] عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبَ نفسك).

قال النسفي: (التلقي: التلقن بالحفظ والكتابة ، والقعيد: المقاعد ، كالجليس بمعنى المجالس ، وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين ، فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه).

والمقصود: يقول جل ذكره \_ ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتلقىٰ الملكان الحفيظان ما يتلفظ به فيجعلانه في صحيفة أعماله \_.

وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [إنّ صاحِبَ الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ ، فإن ندمَ واستغفر الله منها ألقاها ، وإلا كتبت واحدة] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (5269) ، كتاب الطلاق ، وكذلك (6664) ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حَنِثَ ناسياً في الأيمان.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «الكبير" (ق 25/2) ، والبيهقي في «الشعب» (2/349/1) ، وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 124) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1209).

وقوله تعالىٰ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ .

قال ابن عباس: (يكتب كُلَّ ما تَكلَّم به من خير أو شرِّ ، حتىٰ إنه ليكتُب قوله: أكلتُ ، شرِبتُ ، ذهبتُ ، جِئتُ ، رأيتُ ، حتىٰ إذا كان يوم الخميس عُرِض قولهُ وعمله ، فأقِرَّ منه ما كان فيه من خيرٍ أو شرِّ ، وأُلقي سائره).

وفي «الرقيب» ثلاثة أقوال:

1\_المتبع للأمور .

2\_الحافظ\_قاله السدّى.

3\_الشاهد\_قاله الضحاك.

وفي «العتيد» قولان:

أ\_الحاضر الذي لا يغيب.

ب \_ الحافظ المُعَدُّ إما للحفظ وإما للشهادة. قلت: وكل هذه المعاني متقاربة ، مفادها أن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه ملك يرقب عمله ﴿ عَتِيدٌ ﴾ أي حاضر حافظ.

وقوله: ﴿ وَجَآءَتْ سَكَّرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾. أي: غمرته وشدته. قال القرطبي: (فالإنسان ما دام حَيّاً تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها ، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده).

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: [إنَّ رسول الله ﷺ كان بَيْنَ يديه رَكُوةٌ \_ أو عُلْبَةٌ فيها ماء \_ فجعل يُدْخِلُ يدَهُ في الماء فَيَمْسَحُ بها وَجْهَهُ ويقول: «لا إله إلا الله ، إن للموت سَكرات». ثم نَصَبَ يكه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلىٰ» ، حتى قُبِضَ ومالَتْ يَدُه] (1).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنُتَ مِنَّهُ تَحِيدُ ﴾. قال ابن جرير: (هذه السكرة التي جاءتك أيها الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه ، وعنه تروغ).

و ﴿ مَا﴾ في قوله ﴿ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ لها وجهان من التأويل:

1\_ ﴿ مَا ﴾ موصولة ، أي ذلك الذي كنت منه تحيد ، أي تبتعد وتهرب.

2\_﴿ مَا﴾ نافية ، والتقدير: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحَيْد عنه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6510) ، كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت.

وكلا المعنيين حق.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ .

أي: ونفخ في الصور نفخة البعث ليقوم الناس لرب العالمين ، ذلك اليوم الذي وعده الله الكفار أن يعذبهم وينتقم منهم فيه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَاسَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ .

قال ابن عباس: (السائق من الملائكة ، والشهيد شاهد عليه من نفسه).

وقال الضحاك. (السائق الملك ، والشهيد العمل). وقيل: ملك يسوقُه إلى المحشر ، وملك يشهد عليه بأعماله.

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [كنا عند رسول الله ﷺ فضحك ، فقال: هل تدرون ممّ أضحك ؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلئ. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني. فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً ، وبالكرام الكاتبين شهوداً ، فيختَمُ على فيه ، ويقال لأركانه انْطقي ، فتنطق بأعماله ، ثم يُخَلَّىٰ بينه وبين الكلام ، فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل] (1). أي أجادل وأدافع وأخاصم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصُّرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ﴾ .

أي: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عايئتَ اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد ، فكشفنا عنك غطاءك فجلينا ذلك لك وأظهرناه لعينيك حتى رأيته وعاينته فزالت الغفلة عنك ، فأنت اليوم نافذ البصر تبصر بقوة كالحديد ، فأنت اليوم في أرض المحشر وقد صار عالم الغيب ذلك أمامك عالم شهادة.

قال ابن عباس: ﴿ فَكَشَفَّنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ قال: الحياة بعد الموت). وقال قتادة: (عاين الآخرة).

## 23 ـ 29. قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ شَيَّ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 217). كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. وانظر مختصر صحيح مسلم (1933).

عَنِيدٍ شَى مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ شَي ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْفِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ الشَّكِيدِ شَي مَّنَاعِ فَالَ لَا تَعْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ الشَّكِيدِ شَي قَالَ لَا تَعْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ شَي قَالَ لَا تَعْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ وَقَدْ مَنْ إِلَى اللَّهِ الْعَبِيدِ شَي اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَ

في هذه الآيات: إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد الحشر ، وصدور الأمر من الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في جهنم ذات الشرر ، واختصام القرين من الجن مع صاحبه وكلاهما واقع تحت ذلك الأمر.

فقوله: ﴿ وَقَالَ قَرِبُنُهُ ﴾. قال قتادة: (الملك). قال ابن زيد: (هذا سائقه الذي وُكِّلَ به). والراجح أنه الملك الموكل بعمل ابن آدم ، فهو القرين الذي لا يفارقه إلا عند الموت ، فيأتي يوم القيامة يشهد عليه بما عمل.

وقوله: ﴿ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ﴾ . قال ابن جرير : (هذا الذي هو عندي معدّ محفوظ).

والمقصود: يقول القرين: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت معه ديوان عمله الذي هو عندي قد كتبت فيه عمله ، فهو معد محفوظ.

وقوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾. قال ابن كثير: (الظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد ، فالسائق أحضره إلى عَرْصَةِ الحساب ، فلما أدّى الشهيدُ عليه ، أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير . ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ ﴾ أي: كثير الكفر والتكذيب بالحق ، ﴿ عَنِيدٍ ﴾: معانِدٌ للحق ، معارض له بالباطل مع علمه بذلك).

وقوله: ﴿ مَّنَاعٍ لِلْمَثِيرِ ﴾. قال قتادة: (هو الزكاة المفروضة). والراجح أن المعنىٰ أعم من ذلك ، فهو مناع للحقوق التي عليه من بِرِّ وصلة وصدقة ، لا يؤدي ما وجب عليه فيها.

وقوله: ﴿مُعْتَدِ﴾. قال قتادة: (في منطقِه وسيرته وأمره). قلت: والاعتداء يشمل الظلم في اللسان والجوارح ، فاللسان فيه البذاء والفحش ، واليد فيها الإقتار والإسراف والسطوة ، والرِّجْلُ فيها المشي في الباطل ، إلى غير ذلك من أشكال الاعتداء.

وقوله: ﴿مُرِيبٍ﴾. قال قتادة: (أي شاك). فهو شاك في أمره ودينه ، مريب لمن نظر في أمره وحاله.

وقوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُاءَاخَرَ ﴾. أي أشرك بالله فعبد معه غيره.

وقوله: ﴿ مَأَلَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴾ . تأكيد للأمر الأول .

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [يَخْرُجُ عُنُقٌ مِن النار يوم القيامة له عَيْنان تُبْصِران ، وأُذُنان تَسْمعان ، ولِسانٌ ينطِقُ ، يقول: إني وُكِّلْتُ بثلاثة: بكل جَبّارِ عنيد ، وبكل مَنْ دعا مع الله إلها آخر ، وبالمصوِّرين](1).

وقوله: ﴿ ﴿ قَالَ قَرِبُنُهُ رَبُّنَامًا أَطْغَيْتُهُ ﴾. قال ابن عباس: (قرينه شيطانه).

وقال مجاهد: (الشيطان قُيضَ به). وقال ابن زيد: (قال قرينه من الجن: ربنا ما أطغيته ، تبرأ منه).

والمقصود: يتبرأ شيطان الكافر يوم القيامة من أن يكون هو الذي أضلُّه.

وقوله: ﴿ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾. قال النسفي: (أي ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغيٰ واختار الضلالة على الهديٰ).

والآية تشبه الآية الأخرى في سورة إبراهيم: ﴿ وَقَالَ اَلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّكُمْ وَالْمَالُ اِللَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ وَعَدَّكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ وَعَدَّكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِيَ اللَّهُ وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُد بِمُصْرِخِكٌ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَ تُمُونِ مِن فَتِلُ إِنَّ الظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [إبراهيم: 22].

فالشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر ويوسوس للعبد حتى يقع في الإثم ثم يتبرأ منه يوم القيامة.

أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال: [إذا أصبح إبليس بثّ جنوده ، فيقول: مَنْ أضَلَّ اليوم مسلماً ألبسته التاج ، فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى أزل به حتى طلق امرأته فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عتى والديه فيقول: لم أزل به حتى أشرك ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (2574). انظر صحيح سنن الترمذي (2083) ، أبواب صفة جهنم. باب صفة النار.

فيقول: أنت أنت ، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل ، فيقول: أنت أنت ويُلْبِسُه التاج] (1) .

وقوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْ لَدَى ۗ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ .

قال ابن عباس: (إنهم اعتذروا بغير عذر ، فأبطل الله حجتهم ، وردّ عليهم قولهم). وقال ابن زيد: (يقول: قد أمرتكم ونهيتكم ، قال: هذا ابن آدم وقرينه من الجن).

والمقصود: يردّ الله اعتذار الإنسيّ وقرينه من الجن عن الكفر والطغيان ـ فلا يقبل من ذلك شيئاً ـ يقول: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل ، وأنزلت الكتب ، وقامت عليكم الحجج البينات والبراهين القاطعات ، ومضى زمان التوبة والإنابة من الآثام والسيئات.

وقوله: ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾. قال مجاهد: (يعني قد قضيت ما أنا قاضٍ). وقوله: ﴿ وَمَاۤ أَنَا يُظَلِّدِ لِلۡشِيدِ﴾. أي لا أعاقب إلا من استحق العقاب بذنبه وإصراره.

30\_35. قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّ مَّنْ خَشِى الرَّحْنَنَ بِالْفَيْبِ وَجَاءً لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ . وَعَلَّ مَنْ يَشَاءُونَ فِيمًا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: استعدادُ جهنم لاستقبال الكفار والفجار ، واقتراب الجنة من أهلها الأبرار ، وصدور الأمر بدخولهم الجنان بسلام ، ولهم فيها ما يختارون من الملذات التي أعدت لقوم كرام.

فقوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَذَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ .

إِخْبَارٌ منه تعالىٰ عن استقبال جهنم يوم القيامة لكل ما يُلقىٰ فيها ، وقد وعد تعالىٰ بملئها وهي تقول: هل من مزيد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بآفاق هذا المعنىٰ.

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه \_ في كتاب التفسير عند هذه الآية \_ عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (رقم 65) ، وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1280) ، وأصل معناه في صحيح مسلم.

أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [يُلقىٰ في النار وتقول: هل مِنْ مَزيد ، حتىٰ يَضَعَ قَدَمَهُ فتقول: قَطْ قَطْ](1).

ورواه في كتاب التوحيد بلفظ: [لا يزال يُلقىٰ فيها وتقول: هل من مَزيدٍ ، حتىٰ يَضَعَ فيها ربُّ العالمين قَدَمَهُ فينزوي بعضها إلى بعض ، ثم تقول: قَدْ قدْ ، بِعِزَّتك وكرمِكَ ، ولا تزال الجنة تَفْضُلُ حتىٰ ينشِئَ الله لها خَلْقاً فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجنة](2).

ولفط الترمذي: [لا تزال جهنم تقول: هَلْ مِن مزيدٍ ، حتىٰ يضعَ فيها رَبُّ العِزَّةِ قَدَمَهُ فتقول: قَطْ ، قط ، وعِزَّتِكَ ، ويُرُوي بَعْضُها إلى بعض].

الحديث الثاني: أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [تحاجَت الجَنَّةُ والنار ، فقالت النارُ: أُوثِرتُ بالمتكبِّرين والمُتَجَبِّرين ، وقالت الجنة: مالي لا يدخُلني إلا ضُعفاء الناس وسقطُهم ؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنتِ رحمتي أرْحَمُ بكِ مَنْ أشاءُ من عبادي ، وقال للنار: إنما أنْتِ عذابٌ أُعذَّبُ بكِ مَنْ أشاءُ من عبادي ، ولكل واحِدةٍ منهما مِلْوُها ، فأمّا النار: فلا تَمْتَلِئُ حتىٰ يَضَعَ رجْلَهُ فتقول: قَطْ قَطْ ، فهنالِكَ تمتَلِئُ ويُرُوىٰ بَعْضُها إلى بَعْض ، ولا يَظْلِمُ الله عزَّ وجل مِنْ خلقِهِ أحداً. وأما الجنة: فإن الله عزّ وجل يُشِئُ لها خَلْقاً] (3).

الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: [احْتَجَّت الجنة والنارُ ، فقالت النار: فيَّ الجبارون والمتكبِّرون. وقالت الجنة: فيَّ ضُعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما ، فقال للجنة: إنما أنت رحمتي ، أرحمُ بك مَنْ أشاء مِن عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي ، أعذَّبُ بكِ من أشاء من عبادي ، ولكل واحدة منكما ملؤُها](4).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأُزَّلِهَٰتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾. قال قتادة: (يقول: وأدنيت).

أي: قُرِّبت من المتقين يوم القيامة مكاناً غير بعيد ، أو شيئاً غير بعيد ، فكل آتٍ قريب.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4848) ، كتاب التفسير ، باب قوله: «وتقول هل من مزيد».

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7384) ، كتاب التوحيد ، وانظر الحديث (4848). ورواه مسلم بنحوه (2848) ، والترمذي (3272) ، وأحمد (3/ 134) ، (3/ 141).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (4850) ، كتاب التفسير.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2847) ، وانظر نحوه مسند أحمد (3/ 13) ، (3/ 134).

وقوله تعالىٰ: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُّونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾. أي: هذا الثواب والإكرام إنما هو خاص لكل رجّاع إلى ذكر الله ، حافظ لحدوده ، مُعَظِّم لدينه. قال ابن عباس: (﴿ لِكُلِّ آوَّابٍ ﴾ قال: لكل مُسَبِّح). وقال مجاهد: (الأواب: المسبّح). وقال الحكم بن عُتَيبة: (هو الذاكر الله في الخلاء). وقال مجاهد في رواية: (الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها). وقال التيمي: (سألت ابن عباس عن الأوّاب الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها). وقال قتادة: (﴿ حَفِيظٍ ﴾: حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته). قال ابن جرير: (هو حفيظ لكل ما قرّبة إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سَلَفت منه للتوبة منها والاستغفار).

وقوله: ﴿ مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ﴾. أي: من خاف الله في سرّه في الدنيا حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَجَانَةٍ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴾. قال قتادة: (أي منيب إلى ربه مقبل).

قلت: وبين الخشية والإنابة صلة من النسب. فالإنابة أثر رفيع للخشية ، وتعني الرجوع والإحسان. قال الحسن: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم ، إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إساءة وأمناً).

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة \_ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله \_قال رسول الله ﷺ: [ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضت عيناه](1).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [عَيْنان لا تَمَسُّهُما النّار: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشية الله ، وعَيْنٌ باتت تحرس في سبيل الله] (2).

ورواه الطبراني من حديث أنس بلفظ: [عَيْنان لا تَرَيان النارَ: عينٌ بَكَتْ وجَلاً من خشية الله ، وعينٌ باتت تكلأ في سبيل الله].

وقوله: ﴿ ٱدُّخُلُوهَمَا بِسَلَئَمِ ﴾. يعني الجنة. قال قتادة: (سَلِمُوا من عذاب الله عز وجل ، وسَلَّم عليهم ملائكة الله).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1423) ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة باليمين ، ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1338) ، أبواب فضائل الجهاد ، باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. وانظر صحيح الجامع (3990) لرواية الطبراني.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ . قال قتادة: (خلدوا والله ، فلا يموتون ، وأقاموا فلا يظعنون ، وَنَعِمُوا فلا يبأسون).

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [يُنادي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُم أَن تَحْيَوا فلا تَموتُوا أَبَداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَحْيَوا فلا تَموتُوا أَبَداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَشْبُوا فلا تَهْرموا أَبداً ، وإِنَّ لَكُم أَن تَشْعموا فلا تَبْأُسوا أَبداً] (1).

وقوله: ﴿ لَمُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيماً ﴾. أي: من ألوان الملذات وأصناف المسرّات ، فمهما طلبوا وجدوا ، ومهما خطر في بالهم أحضر بين أيديهم.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [المؤمِنُ إذا اشتهى الولَدَ في الجنة ، كان حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وسنَّهُ في ساعةٍ كما يشتهي [(2).

وقوله: ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَأْ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. قال النسفي: (على ما يشتهون ، والجمهور على أنه رؤية الله تعالىٰ). وقال القرطبي: ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ مِنْ النعم مما لم يخطر على بالهم).

36 ـ 40 . قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قِبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَهِ هَلَ مِن تَحِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ الْلِلَدِ هَلَ مِن تَحِيصٍ ۞ إِنَ فِي ذَلِكَ لَدِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِ عِلَى مَا مَسَنا مِن شَهِ عِدُ إِنَّ فَي مَا مَسَنا مِن لَعُوبٍ ۞ فَاصَيْرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَلِي الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَاذَبُكَرُ ٱلسُّجُودِ ۞ .

في هذه الآيات: تنبيه كفار قريش إلى مصير الأمم قبلهم ممن أسرف وكذّب ، وإثبات الله تعالىٰ خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام دون تعب أو نصب. وتوجيهه تعالىٰ نبيّه ﷺ إلى الصبر والتسبيح والسجود أطراف النهار وآناء الليل فهو خير له وأطيب.

حديث صحيح. أخرجه مسلم (2837) ، كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2077) ، أبواب صفة الجنة. ورواه ابن ماجة في السنن (4338) ، والدارمي (2/ 337) ، وأبو يعلىٰ (1051).

فقوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مَبْلَهُم مِن قَرْنِهِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾. قال ابن جرير: (يقول: وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش من القرون هم أشد من قريش الذين كذبوا محمداً).

وقوله: ﴿ فَنَقَبُواْ فِي البِلَادِ﴾. قال ابن عباس: (أثَّروا فيها). وقال مجاهد: (ضربوا في الأرض). وقال قتادة: (فساروا في البلاد). أي ابتغاء الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ، والخطاب لقريش.

وقوله: ﴿ هَلَ مِن تَحِيصٍ ﴾. أي: فهل كان لهم بتنقّبهم في البلاد وضربهم في أرجاء الأرض وجمعهم الأموال والمكاسب من معدل عن الموت ، ومنجى من الهلاك ، ومفرّ من قضاء الله وقدره الذي حاق بهم نتيجة تكذيبهم الرسل ؟!

والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حَيْصاً وحُيوصاً ومَحيصاً ومَحاصاً وحيصاناً ، أي: عَدَلَ وحادَ. ويقال: ما عنه محيص أي مَحيد ومَهْرب.

والمقصود: حاصرهم العذاب حين نزل بهم فما استطاعوا الحَيْص والمحيد والمهرب منه.

وقوله: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ ﴾. أي: إن فيما ذكر في هذه السورة من الحقائق والأخبار لتذكرة وموعظة.

وقوله: ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ ِقَلْبُ﴾. أي: لبٌّ يعَي به. وقال مجاهد: (عَقْلٌ). أي عقل يتدبر به ، وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة.

قلت: والأولىٰ أن يقال ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَلَبُ ﴾ أي: واع يفقه العبر ، ويفهم آفاق موعظة هذا الوحي العظيم ، فإن عمىٰ القلب هو أشد العمىٰ كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَنُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾. قال قتادة: (﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَا أَتُ مِن هذه الأمة ، يعني بذلك القلب: القلب الحي). وقال ابن زيد: (قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم).

وقوله: ﴿ أَوَّ ٱلْقَى ٱلسَّمَّعَ وَهُوَ شَهِمِيدٌ﴾. أي أصغى إلى المواعظ وقلبه شاهد غير غافل ولا ساه. قال الضحاك: (العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد، يقول غير غائب).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ﴾.

قال ابن عباس: (وما مسنا من نصب). وقال سفيان: (من سآمة).

واللغوب: التعب والإعياء ، والآية في تقرير المعاد وإثبات إحياء الموتى وبعثهم بطريق الأولىٰ ، كما قال تعالىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلَقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَن إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: 33].

وقوله: ﴿ فَأَصَّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ . قال النسفي: (أي على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه ، أو على ما يقول المشركون في أمر البعث ، فإن من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم).

وقوله: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾.

قال ابن زيد: (قبل طلوع الشمس: الصبح ، وقبل الغروب: العصر).

أخرج البخاري في صحيحه عن جرير قال: [كنّا مع النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلةً عني البَدْرَ ـ فقال: إنكم سَتَرَون رَبَّكم كما تَرَوْنَ هذا القَمَر ، لا تُضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمِّدِ رَبِّكِ فَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [(1).

قال ابن كثير: (وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ، ثنتان قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر ، وقيامُ الليل كان واجباً على النبي على وعلى أمته حَوْلاً ، ثُمَّ نُسِخَ في حَقِّ الأُمَّةِ وجوبُه. ثم بعد ذلك نسخَ الله تعالىٰ ذلك كُلَّه ليلةَ الإسراء بخمس صلوات ، ولكن منهن صلاةُ الصبحِ والعصر ، فهما قبل طلوعِ الشمس وقبل الغروب).

قلت: والمقصود تسلية الله تعالى نبيّه ﷺ عما يلقاه من تكذيب المشركين، ليستعين بالله عليهم بالتسبيح في هذين الوقتين الكبيرين، فإنهما وقتان ينشغل عنهما كثير من الناس ويغفلون عن أهميتهما.

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (554)، كتاب مواقیت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ،
 وكذلك أخرجه برقم (573) ، ورواه أحمد (4/ 362) ، وابن حبان (7443).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ فيه أقوال متكاملة:

1 ـ قال أبو الأحوص: (هو تسبيح الله تعالى في الليل).

2\_قال مجاهد: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ ﴾: من الليل كله). أي صلاة الليل كله.

3\_عن ابن عباس: (أنها ركعتا الفجر).

4\_عن ابن زيد: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ قال: العتمة). يعني صلاة العشاء الآخرة.

وفي التنزيل نحو ذلك ، قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: 79].

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت ، عن النبي ﷺ قال: [مَنْ تَعَارً من الليل فقال: لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد الله وسبحان الله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال: اللهم اغفر لي ، أو دَعا استُجيبَ ، فإنْ توضأ وصَلّىٰ قُبِلت صَلاتُه](1).

وقوله: ﴿ وَأَدْبَكَرُ ٱلسُّجُودِ ﴾. قال ابن عباس: (هو التسبيح بعد الصلاة).

وقيل: (هما الركعتان بعد المغرب). روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة ، وأثر ذلك عن مجاهد وقتادة. ولا مانع من اجتماع القولين.

وفي الصحيحين عن وَرَّاد مولىٰ المغيرة بن شُعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان: [أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول في دُبر كل صلاة إذا سَلَّمَ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانِعَ لما أعطيتَ ، ولا مُعْطي لما مَنَعْتَ ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ](2).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: [جاء فُقراء المهاجرين فقال: فقال: يا رسول الله ذَهب أهل الدُّثور بالدرجات العُلاَ والنَّعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يُصَلِّون كما نُصَلِّي، ويصومون كما نصومُ، ويتصدَّقون ولا نتصَدَّق،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) كتاب التهجد ، ورواه أبو داود (5060) ، والترمذي (3411) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6330) ، كتاب الدعوات ، وأخرجه مسلم (593) ، وأحمد (4/ 250) ، وأبو داود (1505) ، والنسائي (3/ 71). وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي: لا ينفع ذا الغنى منك غنيّ ، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة.

ويُعتقِون ولا نُعتِق ! قال: أفلا أُعَلِّمُكُم شيئاً إذا فعلتموه سَبَقْتُم مَنْ بعدكم ، ولا يكون أحدٌ أفضلَ منكم إلا مَنْ فَعَلَ مثل ما فعلتم ؟ تُسَبِّحُون وتحمدون وتكبرِّون دُبُرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. قال: فقالوا: يا رسولَ الله ، سمِعَ إخوانُنا أهلُ الأموالِ بما فعلنا ، فعلوا مثله. قال: ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء](1).

41 ـ 45. قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا خَنْ ثُخِيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ تَشَقَّتُ الْصَيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا خَنْ ثُخِيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ تَشَقَّتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِرٌ وَاللّهُ وَمِيدِ۞﴾ .

في هذه الآيات: تسليةُ الله تعالىٰ نبيّه ﷺ عما يلقاه من تكذيب قومه بذكر ساعة البعث من القبور لمشهد الحشر ، ثم القيام بين يدي الجبار لفصل الأمر. وأمره تعالىٰ له بالتذكير بالقرآن ففيه الذكرىٰ لمن أراد خير المستقر.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾. قال كعب: (ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء). وقال قتادة: (كنا نحدّث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض).

قلت: والأولى عدم تحديد المكان الذي ينادئ منه ما دام لم يقم دليل قوي للاحتجاج. فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب).

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ﴾. قال ابن كثير: (يعني النفخة في الصور التي تأتى بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ . أي: ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم .

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحَيِّ. وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾. أي: هو الذي يحيي الأموات

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (595)، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته. والدثور: واحدها دثر، وهو المال الكثير.

ويميت الأحياء ، فله سبحانه بدء الخلق وإعادته ، وإليه مصير جميع الخلائق.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ﴾. أي: يوم تصدّع الأرض عنهم فيخرجون منها سراعاً. كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنْجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَيَّتْمُ لِلَا قَلِيلاً﴾ الإسراء: 52]. وكقوله جل ذكره: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيِرٌ ﴾ [القمر: 8]. فنصبت ﴿ سِرَاعاً ﴾ على الحال.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً \_ أي: أمال صفحة عنقه \_ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه \_ أي: يصلحه ويطينه \_ فيصعق ، ثم لا يبقى أحد إلا صعق ، ثم يرسل الله تعالى مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون](1).

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود \_ واللفظ لمسلم \_ عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [أنا سَيد ولد آدمَ يوم القيامة ، وأول من ينشقّ عنهُ القبر ، وأولُ شافع ، وأولُ مشفع] (2) .

ولفظ أبي داود: [أنا سَيِّد ولد آدم ، وأوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرض ، وأوَّلُ شافع ، وأوَّلُ مُشَفَّع].

وقوله: ﴿ ذَالِكَ حَشَرٌ عَلَيْمَا يَسِيرٌ ﴾. قال القاسمي: (أي ذلك الإخراج لهم جمع في موقف الحساب ، علينا سهل بلا كلفة).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ مَّاخَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴾ [لقمان: 28].

2\_وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَّةٌ كُلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: 50].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال: [قال الله تعالىٰ: كَذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكنْ له ذلك ، وشتمَني ولم يكنْ له ذلك ، فأما تكذيبه إيايَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) ، وأحمد في المسند (2/ 166).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2278)، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق. وأخرجه أبو داود (4673)، كتاب السنة، باب في التخيير بين الأنبياء.

فقوله: لن يُعيدني كما بدأني ، وليس أوَّلُ الخلقِ بِأَهْوَنَ عليَّ من إعادتِه ، وأما شَتْمُه إياي فقوْلُه: اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصَّمد ، لم ألِدْ ولم أُوْلَد ، ولم يُكنْ لي كفُواً أَحَدٌ](1).

وقوله: ﴿ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾. تسلية لرسول الله ﷺ ، وتهديد لمشركي قريش الذين يكذبون بالبعث وينكرون قدرة الله على ذلك ، ويفترون الكذب على الله ورسوله.

وقوله: ﴿ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍّ ﴾. أي: وما أنت \_ يا محمد \_ بمسلط ومسيطر عليهم لتقهرهم على الإيمان.

وقوله: ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾. أي: إنما أنت \_ يا محمد \_ منذر ، تبلغ رسالة ربك ، وتنذر من يخاف وعيد الله الذي أوعد به من تكبر وطغىٰ ، فإنه سينتفع بذلك.

تم تفسير سورة «ق» بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه بعد عودتي من العمرة يوم الاثنين 25 ـ رجب ـ 1426 هـ الموافق 29 ـ آب ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4974) ، كتاب التفسير ، وانظر كذلك (3193).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 \_ كان رسول الله ﷺ يقرأ «ق» كل يوم جمعة على المنبر ، إذا خطب الناس.
- 2 ـ «المجيد» وصف من أوصاف الفخامة لهذا القرآن العظيم. وهو يعني الرفيع القدر الكريم.
- 3 ـ استبعد الكفار بشرية النبي كما استبعدوا البعث ، فنبههم الله أن الذي قدر أن يخلق الكون قادر على البعث.
- 4 ـ الملائكة أقرب للإنسان من حبل الوريد إليه ، وله قرين ملكي يأمره بالخير ، وآخرُ جنى يأمره بالشر .
  - 5 ـ الكل مؤمن مستبصر يوم القيامة ، لكن لا ينفع ذلك ، وجهنم تسأل المزيد.
    - 6 ـ أنعم النعيم في الجنة رؤية وجه الله الكريم.
    - 7\_كانت الصلاة المفروضة ثنتين الفجر والعصر ، ثم شرعت خمس صلوات.
      - 8 ـ أول من تنشق عنه الأرض النبي ﷺ ، وهو أوَّلُ شافِع وأول مُشَفَّع.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (60).

#### موضوع السورة

الإقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات على إهلاك الطغاة والمجرمين في النار في الدركات

#### ـ منهاج السورة ـ

- 1 ـ إقسام الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملائكة على وقوع المعاد ومشهد الحساب.
- 2\_ إقسام الله تعالى بالسماء المحبوكة أن المشركين في مذاهب شتى من الهوى والضلال.
- 3 ـ وصف المجرمين وهم أمام النار يفتنون ، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
- 4 ـ نَعْتُ حال المتقين في جنات النعيم ، فلقد كانوا أهل جهاد وبذل وقيام ، واستغفار بالليل والناس نيام.
  - 5 ـ تنبيه الله عباده على آيات في الآفاق والأنفس قَدَّرها ، وعلى سنن الرزق التي كتبها.
    - 6 ـ ذِكْرُ خبر إبراهيم عليه السلام ، مع ضيوفه من الملائكة الكرام.

- 7 ـ قصة إهلاك قوم لوط المجرمين ، ونجاة لوط ومن معه من المؤمنين.
- 8 \_ قصة إهلاك الطغاة الآثمين ، من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من المجرمين .
  - 9 \_ قدرة الله العجيبة في الخلق ، والشرك أعظم الذنوب ، والرسول نذير مبين.
- 10 \_ تشابه سلوك المكذبين ، والذكرى تنفع المؤمنين ، وغاية الخلق عبادة الله الرزاق ذي القوة المتين ، وويل للكفرة من يومهم الذي يوعدون.

### بنسيرالله الزنخب الزيجسيز

1 ـ 14. قوله تعالى: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَالْخَيِلَاتِ وِقَرا ۞ فَالْجَنِرِيَاتِ يُسَرًا ۞ فَالْحَيْلَاتِ وِقَرا ۞ فَالْجَنرِيَاتِ يُسَرًا ۞ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمَّرًا ۞ إِنَّمَ تُوَعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْفِعٌ ۞ وَالسّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحَبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَنِي فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمَرًا ۞ يُولَ مُخْتَلِفٍ ۞ يُولَعُ مُخْتَلِفٍ ۞ اللّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ قَوْلِ مُخْتَلِفٍ ۞ اللّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ اللّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ يَشْمَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ مُقْنَنُونَ ۞ ذُرقُوا فِنْنَتَكُمْ هَذَا الّذِي كُتُمُ بِهِ عَلَى النّارِ مُقْنَنُونَ ۞ ذُرقُوا فِنْنَتَكُمْ هَذَا الّذِي كُتُمُ بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ۞ .

في هذه الآيات: قَسَمٌ من الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملائكة على وقوع المعاد ، ومشهد الحساب. وقَسَمٌ منه تعالى بالسماء المحبوكة الأخّاذة أن المشركين في مذاهب شتى من الهوى والضلال والآثام ، مصروفون عن الحق واليقين والإيمان ، ملعونون في تكذيبهم بيوم الدين ، وقريباً يكونون أمام نار جهنم يفتنون ، ويقال لهم تقريعاً: هذا الذي كنتم به تستعجلون.

فقوله تعالى: ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾. قال مجاهد: (الرياح). أي: والرياح التي تذرو التراب ذرواً. وعن خالد بن عُرعرة قال: (قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: «ما الذاريات ذرواً»؟ فقال: هي الريح). رواه بسنده ابن جرير.

وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْحَيِلَتِ وِقَرَا﴾. الوِقْر: كالحمل وزناً ومعنى. والمقصود: السحب الحاملة التي تحمل وقرها من الماء. قال القاسمي: (﴿ فَٱلْحَيْلَتِ وِقْرًا ﴾ أي السحب الحاملة للأمطار المنبتة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار).

وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْجَنْرِيَاتِ يُسَرًّا ﴾. قال مجاهد: (السفن). أي: فالسفن التي تجري في البحار جرياً سهلاً يسيراً.

وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمَّرًا ﴾. قال مجاهد: (الملائكة ينزلها بأمره على من يشاء). قال النسفي: (أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوبها

فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعها).

فهذه الآيات قسم من الله تعالى على وقوع المعاد ، ويؤكد ذلك الآيات التي تليها.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا تُوعَدُّونَ لَسَادِقٌ﴾. جواب القسم ، و﴿ما﴾ موصولة أو مصدرية ، والموعود البعث. أي إن أمر البعث بعد الموت للحساب والجزاء لخبر صدق.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللِّينَ لَوْعَ ﴾. الدين: الجزاء. قال مجاهد: (الحساب). وقال قتادة: (﴿ إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ وَإِنَّ اللِّينَ لَوْعَ ﴾ وذلك يوم القيامة ، يوم يُدان الناس فيه بأعمالهم). أي: إن ذلك الحساب والجزاء كائن يوم القيامة لا محالة.

أخرج الحاكم بسند صحيح عن معاذ بن جبل مرفوعاً: [تعلمون المعادَ إلى الله ، ثم إلى المعادَ إلى الله ، ثم البينة أو إلى النار ، وإقامةٌ لا ظعن فيه ، وخلودٌ لا موت ، في أجسادٍ لا تموت](1).

وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ﴾. الحبيكة في كلام العرب الطريقة في الرّمل ونحوه ، وجمع الحِباك «حُبُك». قال الفرّاء: (الحُبُك: تَكَسُّر كل شيء كالرَّمل إذا مرت به الريح الساكنة ، والماء القائم إذا مرّت به الريح). قال الحسن: (﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ﴾: حبكت بالنجوم). وقال سعيد بن جبير: (ذات الزينة). وعن ابن عباس: (ذات البهاء والجمال والحُسن والاستواء).

قال ابن كثير: (فإنها من حُسنها مرتفعةٌ شفَّافَةٌ صفيقةٌ ، شديدةُ البناء ، مُتَّسِعة الأرجاء ، أنيقَةُ البَهاء ، مُكَلَّلةٌ بالنجوم الثوابت والسيّارات ، مُوَشَّحَةٌ بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات).

وقال بعض علماء الفلك: (الحبك جمع حبيكة ، بمعنى محبوكة ، أي: مربوطة . فمعنى ﴿ ذَاتِ اَلْمَبُكِ ﴾ ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية ، فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة . فالآية الشريفة نص على تعدّد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها . وعليه ، فهي إحدى معجزات القرآن العلمية ) .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُرُ لَفِي قَوْلِ تُعْنَلُفٍ ﴾. قال قتادة: (مصدق بهذا القرآن ومكذب).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/83)، وأورده الهيثمي في «المجمع» (10/396) بنحوه، وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668).

وقال ابن زيد: (يتخرصون يقولون هذا سحر ، ويقولون هذا أساطير ، فبأي قولهم يؤخذ). والمقصود: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول متخالف متناقض مضطرب ، لا يلتئم ولا يجتمع ، يعكس ألوان الهوى من قلوبكم.

وقوله تعالى: ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُنِكَ ﴾. أي: يصرف عن الإيمان والقرآن من صرف الله قلبه عن الحق. قال الحسن البصري: (يصرف عن هذا القرآن من كَذَّبَ به). قال ابن جرير: (يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف ، ويدفع عنه من يُدْفع ، فَيُحْرَمُه).

والمقصود: يؤفك عن القرآن أو الرسول أو الإقرار بأمر القيامة من هو في سابق علم الله مأفوك ـ مصروف ـ عن الحق ، لتعظيمه الهوى والشهوات.

وقوله تعالى: ﴿ قُبِلَ ٱلْمَنْرَصُونَ ﴾. قال ابن عباس: (لُعن المرتابون) ، أو قال: (الكهنة). وقال مجاهد: (الذين يتخرصون الكذب ـ قال ـ: الذين يقولون: لا نُبْعث ولا يوقنون). وقال قتادة: (أهل الظنون). وقال ابن زيد: (القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله على أهل الظنون أو قالت طائفة: إنما هو شاعر ، والذي جاء به شعر ، وقالت طائفة: إنما هو كاهن ، وقالت طائفة: إنما هو قالت طائفة: إنما هو كاهن ، والذي جاء به كهانة ، وقالت طائفة: ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَلِينِ اَكَتَبَهَا فَهِيَ ثُمُلَى عَلَيْهِ وَالذي جاء به كهانة ، وقالت طائفة: ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَلِينِ اللهُ عَلَيْهِ ).

وخلاصة المعنى: هلك أهل الغِرَّة والظنون ، الذين يتجاوزون دلائل اليقين ، إلى الأخذ بالهوى والتخمين.

وقوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ هُمَّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾. قال ابن عباس: (في غفلة لاهون). وقال أيضاً: (في ضلالتهم يتمادون). وقال قتادة: (في غمرة وشبهة). والغمرة: ما ستر الشيء وغطاه ، و ﴿ سَاهُونَ ﴾: أي غافلون. فالمعنى: الذين هم في الكفر والشك غارقون ، وعن أمر الآخرة لاهون غافلون.

وقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَ آيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾. قال مجاهد: (يقولون متى يوم الدين ، أو يكون يوم الدين). أي: فهم يسألون متى يوم الحساب استهزاء واستبعاداً وشكاً في القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْنَنُونَ ﴾. قال ابن عباس ومجاهد: (يُعَذَّبون كما يفتن الذهب على النار). وقال عكرمة وسفيان الثوري: (يفتنون: يُحرقون).

وأصل الفتنة الاختبار ، ومنه قولهم: فتنت الذهب أي أحرقته بغية اختباره. ونصب «يومَ» بفعل محذوف تقديره «يقع» ـ دلّ عليه السؤال.

وقوله تعالى: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرْ هَلَاا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِ. تَسْتَعْجِلُونَ﴾ .

أي: يقال لهم: ﴿ ذُوقُواْ فِنَنَكُرُ ﴾ قال مجاهد: (حريقكم). وقال قتادة: (ذوقوا عذابكم). وقال ابن عباس: (تكذيبكم). قال ابن جرير: (﴿ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنُمُ بِهِ مَسَّتَعْجِلُونَ ﴾: هذا العذاب الذي توفونه اليوم هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا). وإنما يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً.

في هذه الآيات: نَعْتُ حال المتقين ، في جنات النعيم ، فلقد كانوا في جهاد وبذل وقيام ، واستغفار بالأسحار والناس نيام. وتنبيه الله تعالى عباده على آيات في الآفاق وفي أنفسهم ، وسنن الرزق الذي ضمن وصوله إليهم.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾. قال ابن جرير: (إن الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماء في الآخرة).

وقوله: ﴿ عَالَمْ يَلَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾. قال ابن عباس: (أي عاملين بالفرائض). وعن الضحاك: (﴿ عَلَمْ يَلَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾: أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات). ونصب ﴿ عَلَمْ يَلْ عَلَى الحال من قوله: ﴿ فِي جَنَّلْتِ وَعُيُّونٍ ﴾ مما يرجع أن المراد: المتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والغبطة. وهو اختيار ابن كثير ، والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ نَطِكَ مُحْسِنِينَ ﴾. قال ابن عباس: (المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم). وقال القرطبي: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ ﴾ أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا ﴿ مُحْسِنِينَ ﴾ بالفرائض).

وقوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ فيه تأويلان حسب وقوع ﴿ مَا ﴾ من الإعراب:

التأويل الأول: ﴿ مَا ﴾ نافية. فالتقدير: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه (1). قال ابن عباس: (لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً). وقال مطرّف ابن عبد الله: (قَلَّ ليلة تأتي عليهم لا يُصَلّون فيها لله عزّ وجل - ، إمّا من أوّلها وإمّا من أوسَطِها). وقال مجاهد: (قَلَّ ما يَرقُدون ليلة إلى الصباح لا يتهجّدون). وقال قتادة عن أنس بن مالك: (﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ أَلَيلٍ مَا يَهجّعُونَ ﴾ قال: يتيقظون يصلون ما بين هاتين الصلاتين، ما بين المغرب والعشاء). وفي لفظ: (كانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء). ذكره الترمذي. وقال أبو جعفر الباقر: (كانوا لا ينامون حتى يُصَلّون العتمة).

التأويل الثاني: ﴿ مَا ﴾ مصدرية. والتقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم. قال الحسن البصري: (كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشِطوا فمَدّوا إلى السَّحر، حتى كان الاستغفار بِسَحَر).

قلت: وكلا التأويلين سالك منسجم مع مفهوم قيام الليل ، فإن خير القيام هو بعد نوم النصف الأول من الليل ، ثم يستيقظ الثلث وينام السدس ، فهو نوم قليل لِتَقَطُّعهِ ، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ لِتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: 16].

## ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو ، أنّ رسول الله ﷺ قال: [أحبُّ الصلاةِ إلى الله صيامُ داودَ ، وأحبُّ الصيام إلى الله صيامُ داودَ ، وكان ينامُ نِصْفَ الليل ، ويقومُ ثُلثه ، وينام سُدسه ، ويصوم يوماً ويُفطر يوماً](2).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في الصحيح عن حفصة ، عن رسول الله على قال: [نِعْمَ الرَّجُل عَبْدُ الله لو كان يُصَلِّي من الليل. فكان بَعْدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً](3).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام قال: [لما قدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة انجفَلَ الناسُ إليه ، فكنتُ فيمن انجفلَ ، فلما رأيتُ

<sup>(1)</sup> أصل الهجوع النوم ليلاً ، و﴿ يَهْجَعُونَ﴾: أي ينامون. والتَّهْجاع: النومة الخفيفة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1131) \_ كتاب النهجد ، باب من نام عند السَّحر.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1122) \_ كتاب التهجد ، باب فضل قيام الليل.

وجَهه عرفتُ أن وجهَهُ ليس بوجهِ رَجُلِ كذّاب ، فكان أولُ ما سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعامَ ، وصِلوا الأرحام ، وأفشوا السلام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بِسَلام](1).

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ في الجنة لَغُرَفاً يُرى ظُهورُها من بُطونها وبطونُها مِنْ ظهورِها. فقام إليه أعرابي فقال: لِمَنْ هي يا نبيَّ الله؟ قال: هيَ لِمَنْ أطابَ الكلامَ ، وأطعَمَ الطعامَ ، وأدامَ الصيامَ ، وصلّى لله بالليل والناس نيام](2).

وقوله تعالى: ﴿ وَبِالْأَسَّهَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾. قال مجاهد: (يصلون). وقال الحسن: (مدّوا في الصلاة ونشِطوا حتى كان الاستغفار). قال ابن زيد: (السَّحَرُ هو السدس الأخير من الليل).

قلت: ولا شك أن أفضل أوقات الاستغفار والدعاء هو في السَّحر في الثلث الآخر من الليل ، فإن كان الاستغفار والدعاء في سجود صلاة الليل كان أقرب وأفضل.

ففي الصحيحين والمسند ومعظم السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن رسول الله عنه : [يَنزل ربنا تبارك وتعالى كُلَّ ليلةٍ إلى سماءِ الدنيا حين يَبْقى ثلُثُ الليل الآخِرُ يَقُول: مَنْ يَدعوني فأستجيبَ لهُ؟ مَنْ يَسْألني فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرني فأغفِرَ لَهُ؟](3) . وفي رواية: (حتى يطلعَ الفجر).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: [أقربُ ما يكون الربُّ من العبدِ في جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أنْ تكونَ مِمّن يذكر الله في تلك الساعةِ فكن] (4).

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحَرُومِ ﴾. ثناء عليهم بإقامة أمر الإنفاق والصدقة والزكاة ، بعد وصفهم بإقامة الصلاة. ومن أقوال المفسرين في هذه الآية:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2485) ، وابن ماجة (3251) ، والحاكم (3/13).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2051) \_ أبواب صفة الجنة \_ باب ما جاء في صِفة غُرف الجنة. ورواه أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري ، وقد مضى.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1145) \_ كتاب التهجد ، وكذلك (6321) ، (7494) ، وأخرجه مسلم (758) ، وأبو داود (1315) ، والنسائي (480) ، وابن ماجة (1366) ، وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 757) ، وابن حبان في صحيحه (920).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات. انظر صحيح سنن الترمذي (2833).

1 ـ قال ابن عباس: (السائل: الذي يسأل الناس ، والمحروم: الذي ليس له في الإسلام سهم وهو محارَف). قال الضحاك: (المحروم: هو المُحارَفُ الذي لا يكون له مال إلا ذهب ، قضى الله له ذلك). وقال إبراهيم: (هو المحارَفُ الذي ليس له أحد يعطف عليه أو يعطيه شيئاً).

2\_قال الزهري: (السائل: الذي يسأل ، والمحروم: المتعفف الذي لا يسأل). قال قتادة: (السائل الذي يسأل بكفه ، والمحروم المتعفف ، ولكليهما عليك حق يا ابن آدم).

3\_قال ابن زيد: (المحروم: المصاب ثمره وزرعه).

واختار ابن جرير أنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره ، فصار ممن حرمه الله ذلك ، وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة ، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة .

وفي الصحيحين وسنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ليس المسكين الذي النمرة والتمرتان ، والأكلة والأكلتان ، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً ، ولا يَفْطِنونَ به فيعطونه] (1).

وفي رواية: [ولكن المسكين المتعفف]. وزاده مسدّد في حديثه: [ليس له ما يستغني به ، الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم]<sup>(2)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَكُ ۗ لِللَّهُ قِنِينَ﴾. قال قتادة: (معتبر لمن اعتبر). وقال: (إذا سار في أرض الله رأى عبراً وآيات عظاماً).

قال ابن كثير: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِللهُوقِينَ ﴾ أي: فيها من الآيات الدّالة على عَظَمَةِ خالِقها وقُدرته الباهرة ، مما قد ذَراً فيها من صنوف النبات والحيوانات ، والمهاد والحبال ، والقِفازِ والأنهار والبحار ، واختلاف ألسنةِ الناس وألوانِهم ، وما جُبِلُوا عليه من الإرادات والقُوى ، وما بينهم من التفاوُتِ في العقول والفُهوم والحركاتِ ، والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الحِكم في وضع كل عضو من أعضائهم في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4539) ، كتاب التفسير ، وكذلك (1476) ـ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1039) ح (102) ـ كتاب الزكاة. وأخرجه أبو داود (1631).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح ـ دون قوله: «فذاك المحروم» فإنه مقطوع من كلام الزهري. انظر صحيح سنن أبي داود (1437) ، كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغني.

المحل الذي هو محتاج إليه فيه ، ولهذا قال عز وجل: ﴿ وَفِي ٓ أَنْفُسِكُمُّ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ).

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي آنَفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾. قال عبد الله بن الزبير: (سبيل الخلاء والبول). وقال ابن زيد: (فينا آيات كثيرة: هذا السمع والبصر واللسان والقلب ، لا يدري أحد ما هو أسود أو أحمر ، وهذا الكلام الذي يتلجلج به ، وهذا القلب أي شيء هو ، إنما هو مضغة في جوفه ، يجعل الله فيه العقل ، أفيدري أحد ما ذاك العقل ، وما صفته ، وكيف هو؟). وقال قتادة: (من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولُيّنَت مَفاصِلهُ للعبادة). فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وفي أنفسكم أيضاً أيها الناس آيات وعبر تدلكم على وحدانية صانعكم وأنه لا إله لكم سواه).

وقوله: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ۗ فيه أقوال متقاربة ومتكاملة: ﴿

1 ـ قال الضحاك وسعيد بن جبير: (الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق). قال سعيد بن جبير: (كل عين قائمة فإنها من الثلج).

2\_ وعن الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: (فيه والله رزقكم ولكنكم تُحرَمونه بخطاياكم).

3 ـ وقال سفيان الثوري: (﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزَقَكُمُ ﴾ أي عند الله في السماء رزقكم). وقال ابن كيسان: (يعني وعلى ربّ السماء رزقكم ، نظيره: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6]). وقيل: المعنى وفي السماء تقدير رزقكم ، وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب.

4 ـ وقال أهل المعاني: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقَكُمُ ﴾ معناه: وفي المطر رزقكم ، سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل.

وقوله: ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ فيه أقوال متكاملة:

1 ـ قال مجاهد: (يعني من خير وشر). وقال غيره: (من خير خاصة). وقيل: (الشر خاصة).

2\_قال ابن عباس: ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾: يعني الجنة).

3 ـ قال الضحاك: ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ من الجنة والنار).

4 \_ قال ابن سيرين: (﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ من أمر الساعة).

وقوله: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّامُ لَحَقُّ يَثَّلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ﴾. قال ابن جرير: (يقول: إنّ

الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق ، كما حق أنكم تنطقون). وقال القرطبي: (أكَّدَ ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق ، وأقسم عليه بأنه لحقٌ ، ثم أكّده بقوله: ﴿ مِّثْلَ مَا أَذَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ وخص النطق من بين سائر الحواس ، لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه ، كالذي يُرى في المرآة ، واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها ، والدويّ والطنين في الأذن ، والنطق سالم من ذلك). ثم ذكر قول بعض الحكماء: (كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره ، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره).

في هذه الآيات: ذِكْرُ خبر إبراهيم عليه السلام ، مع ضيوفه من الملائكة الكرام ، وإلقائهم إليه البشرى ولزوجته بقدوم الغلام ، وتعجّب الزوجة الفاضلة وهي عجوز عقيم من تلك البشرى ولكنه قضاء الله الذي يعلو كل أمر أو عُرف أو كلام .

فقوله: ﴿ هَلْ أَنْكَ ﴾ . قال النسفي: (تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله ﷺ وإنما عرفه بالوحي) .

وقوله: ﴿ حَدِيثُ ضَيِّفِ إِبْرَهِيمَ ﴾. أي من الملائكة. قيل: هم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صورة شباب حِسان ، عليهم مهابة عظيمة.

وقوله: ﴿ ٱلۡمُكۡرَمِینَ ﴾. قال مجاهد: (أكرمهم إبراهيم ، وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ). وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام وسارة خدماهم بأنفسهما ـ ذكره ابن جرير. وقيل: المكرمين عند الله ـ ذكره القرطبي ، وكلا المعنيين حق.

وقوله: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا ۚ قَالَ سَلَمٌ ﴾ . أي عليكم سلام ، أو أمري سلام ، أو ردّي لكم سلام . قال ابن كثير : ﴿ قَالَ سَلَمٌ ﴾ الرفع أقوى وأثبتُ من النصب ، فَرَدُّهُ

أفضلُ من التسليم ، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاً ﴾ [النساء: 86] ، فالخليل اختار الأفضل).

وقوله: ﴿ قَوَّمٌ مُّنكُرُونَ ﴾ . أي غرباء لا نعرفكم . قال أبو العالية: (أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض) . وقيل: خافهم ، يقال: أنكرته إذا خفته . ورُفِعَ ﴿ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ بإضمار أنتم .

وقوله: ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِـ﴾. قال الزجاج: (أي عدل إلى أهله). والمقصود: انسَلَّ إلى أهله ورجع في خِفية مسرعاً ليحضر لهم ضيافة ، وهذا من أدب المضيف.

وقوله: ﴿ فَجَآ بِعِجْلِ سَمِينِ﴾. أي فجاء ضيفه بعجل مشوي قد أنضجه شيًّا.

وقيل: جاء لهم من خيار ماله. وفي الآية الآخرى: ﴿ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيلًا ﴾ [هود: 69]. أي: مشوي على الرّضْف.

وقوله: ﴿ فَقَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ ﴾. أي: أدناه منهم ليأكلوا منه فلم يأكلوا.

وقوله: ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ . قال ابن كثير: (تَلَطُّفٌ في العبارة وعَرْضٌ حَسَنٌ. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعُرون بسرعة ، ولم يمتَنَّ أَوَّلاً فقال: نأتيكم بطعام؟ . بل جاء به بسُرعَة وخَفاء ، وأتى بأفضَل ما وجَدَ من ماله ، وهو عِجْلٌ فَتِيُّ سَمين مَشُويٌّ ، فقرّبه إليهم ، لم يضَعْهُ ، وقال اقتربوا ، بل وضَعَهُ بين أيديهم ، ولم يأمُرهم أمراً يَشُقُ على سامِعه بصيغة الجَزْم ، بل قال: ﴿ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ ، أيديهم ، ولم يأمُرهم أمراً يَشُقُ على سامِعه بصيغة الجَزْم ، بل قال: ﴿ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ ، على سبيل العَرْض والتَّلَطُف ، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضَّل وتُحسِن وتتصدّق فافعَل ) .

عَلِيمِ﴾ ، ولا شك أن البشارة تشملها لأن الولد منهما ، ومع ذلك فكل منهما كما سبق مبشر بغلام عليم: أي يبلغ ويكمل علمه.

وقوله: ﴿ فَأَقَبُلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾. قال ابن عباس: (في صيحة). وقال قتادة: (أي أقبلت في رنة). والمقصود: أقبلت في صَرْخَة وعَيْطة ورنة من العجب.

وقوله: ﴿ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا ﴾. قال ابن عباس: (لطمت). وقال السدي: (لما بشَّر جبريل سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، ضربت جبهتها عجباً). وقال سفيان: (وضعت يدها على جبهتها تعجباً). والمقصود: ضربت بيدها على جبينها تعجباً ، كما تتعجَّبُ النساء من الأمر الغريب.

وقوله: ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾. قال الضحاك: (لا تلد). أي: كيف ألد وأنا عجوز ، وقد كنت في حال الصّبا عقيماً لا أحبَلُ؟ والعقيم: التي لا تلد.

وقوله: ﴿ قَالُواْ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّلِكِ ﴾ . أي: فلا تشكّي في أمر الله وبشارته .

وقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. أي: إنه ـ تعالى ـ هو الحكيم في تصريفه شؤون خلقه ، العليم بمصالحهم وما تستحقونه أنتم أهل البيت من الكرامة.

31 ـ 37. قوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ آَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَالَهُ لِللَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

في هذه الآيات: قصة إهلاك قوم لوط المجرمين ، ونجاة لوط ومن معه من المؤمنين ، وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم.

فقوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالَ فَاخَطْبُكُو آيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾. أي: فما شأنكم أيها المرسلون. قال النسفي: (أي فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أرسلتم بالبشارة خاصة أو لأمر آخر أو لهما).

وقوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴾. يعنون قوم لوط ، الذين أجرموا لكفرهم بالله وإصرارهم على استباحة ما يسخطه.

وقوله تعالى: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْمٍ حِجَارَةً مِن طِينِ ۞ مُسَوَّمَةً ﴾. أي مُعَلَّمة. قال ابن عباس: (المسوّمة: الحجارة المختومة، يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء، أو يكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاء). قلت: والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك.

وقوله: ﴿ عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾. قال ابن كثير: (أي: مُكتَتَبةً عنده بأسمائهم ، كل حجر عليه اسم صاحبه). والمقصود: أنها حجارة من طين خُصِّصَت للقوم المتعدين حدود الله الكافرين به ، ليرميهم بها تعالى من السماء.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . \_ وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته \_ قال ابن جرير: (فأخرجنا من كان في قرية سدوم ، قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله ، وهم لوط وابنتاه).

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾. قال قتادة: (لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ، ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله).

وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾. قال القرطبي: (أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم). وقال ابن كثير: (أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنّكال وحجارة السِّجِيل ، وجعلنا مَحَلَّتَهُم بُحيرةً منتنةً خبيثةً ، ففي ذلك عبرةٌ للمؤمنين ، الذين ﴿ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾).

38 ـ 46. قوله تعالى: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلَنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ ثَبِينِ ﴿ فَنَوَلَّا مِرَكِيهِ وَقَالَ سَرَحُ أَوْ بَحَنُونُ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُونَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلْمَحْ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَهُو مُلِيمٌ وَفِي فَمُودَ إِذَ قِيلَ لَمُمُ عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا اسْتَطَلَعُوا مِن قَيلًا إِنَّهُمُ الصَّنِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ وَهُمْ السَّطَلَعُوا مِن قِيلًا إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ .

في هذه الآيات: قصة إهلاك الطغاة الآثمين ، من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من المجرمين ، وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم.

فقوله تعالى: ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذَّ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مَّبِينِ ﴾ . قال قتادة : (بعذر مبين). قال الفراء : (هو معطوف على قوله : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ ﴾ ﴿ وَفِي مُوسَىٰۤ ﴾ ). والمقصود: أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية كبيرة ، إذ أرسلناه إلى فرعون بحجة بالغة ودليل باهر قاطع ، فأصَرَّ على الكفر والكبر ، فدكّه وجنوده العذاب.

وقوله: ﴿ فَتُوَلِّى بِرُكِيمِهِ ﴾. أي أعرض عن الإيمان بجموعه وأجناده وغروره وسطوته. قال مجاهد: (﴿ فَتُولِّى بِرُكِيمِهِ ﴾ بعضده وأصحابه). وقال قتادة: (غلب عدو الله على قومه). وقال ابن زيد: (بجموعه التي معه). وأصل الركن الجانب والناحية التي يعتمد عليها ويتقوى بها.

وقوله: ﴿ وَقَالَ سَنجِرُ أَوْ مَجَنُونًا ﴾. أي: قال فرعون لموسى معرضاً متكبراً: لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناً.

وقوله: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَيُحُوِّدُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِ ﴾. أي: فحملناه وجنوده الذين تابعوه على الكفر فألقيناهم في البحر فغرقناهم فيه.

وقوله: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾. أي: وفرعون في ذلك مليم ، يعني قد أتى ما يُلام عليه من الفعل ، وهو الكفر والعناد. قال قتادة: (أي مليم في نعمة الله. مليم في عباد الله).

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحُ ٱلْمَقِيمَ ﴾. أي: وكذلك فقد تركنا في قصة عاد عبرة لمن تدبر وتأمل ، إذ أرسلنا عليهم ريح العذاب مقابل عنادهم وإصرارهم على الكفر. قال ابن عباس: (الريح العقيم: الريح الشديدة التي لا تُلقح شيئاً. لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب). وقال مجاهد: (ليس فيها رحمة ولا نبات ولا تلقح نباتاً).

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال: [نُصِرْت بالصَّبا ، وأهلِكَت عادٌ بالدَّبُور]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءِ أَنَتَ عَلَيْهِ ﴾ . أي مما تفسده الريح . ﴿ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ . قال مجاهد: (كالشيء الهالك البالي) .

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي وائل ، عن رجل من ربيعة قال: [قدمت المدينة ، فدخلت على رسول الله ﷺ ، فذكرت عنده ، وافد عاد. فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله ﷺ: "وما وافِدُ عادٍ؟» قال: فقلت: على الخبير بها سقطت: إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً ، فنزل على بكر بن معاوية بن وائل فسقاه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3205) ـ كتاب بدء الخلق ، وكذلك (1035) ، وكذلك أخرجه (4105) ، ورواه مسلم في الصحيح (900) ، وقد مضى.

الخمر وغنته الجرادتان ، ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، فاسق عبدك ما كنت مسقيه ، واسق معه بكر بن معاوية \_ يشكر له الخمر الذي سقاه \_ فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن ، فاختار السوداء منهن ، فقيل له: خذها رماداً رمدداً ، لا تذر من عاد أحداً ، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الربح إلا قدر هذه الحلقة \_ يعني حلقة الخاتم \_ ثم قرأ: ﴿ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِيحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرّبِيحِ ﴾ [(1)].

وقوله: ﴿ وَفِى نَمُودَ ﴾. أي: وكذلك فقد تركنا في قصة ثمود عبرة وآية لمن يستفيد من الذكرى والآيات والعبر. ﴿ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَقَّىٰ حِينٍ ﴾ أي: عيشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك الذي ضرب عليكم وهو ثلاثة أيام كما في سورة هود: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْهَ أَيَامِ ﴾ [هود: 65] ، فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بُكرة النهار.

وقوله: ﴿ فَعَتَوْاً عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾. أي: استكبروا عن امتثاله. قال مجاهد: («فعتوا»: عَلَوْا). وقال ابن زيد: (العاتى: العاصى التارك لأمر الله).

وقوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنْعِقَةُ ﴾. أي: العذاب. قال الحسن بن واقد: (كلّ صاعقة في القرآن فهو العذاب). قال النسفى: (وكل عذاب مهلك صاعقة).

وقوله: ﴿ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ﴾ . أي إليها ، فإنها نزلت بهم نهاراً .

وقوله: ﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ ﴾. أي من نهوض. قال قتادة: (يقول: ما استطاع القوم نهوضاً لعقوبة الله تبارك وتعالى).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانُوا مُنكَصِرِينَ ﴾. أي ممتنعين من العذاب. قال قتادة: (ما كانت عندهم من قوة يمتنعون بها من الله عز وجل).

وقوله: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ﴾ فيه تأويلان:

التأويل الأول: أي وفي قوم نوح كذلك عبرة وآية. وهذا منسجم مع قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو: «وقوم نوح»بالكسر.

التأويل الثاني: أي وأهلكنا قوم نوح كذلك حين طغوا من قبل. وهذا منسجم مع قراءة أكثر القراء بالنصب: «وقومَ نوح».

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2611) \_ كتاب التفسير \_ سورة الذاريات ، آية (42).

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾. أي: خارجين عن طاعة الله ، مخالفين أمره ورسوله.

47 ـ 51. قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعُمَ الْمَنْهِدُونَ ۞ فَوْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمُ فَنِعُمَ الْمَنْهِدُونَ ۞ فَيْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ۞ وَمِن كُلُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَى هَاءَا خَرَ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ۞ .

في هذه الآيات: تنبيه الله تعالى عباده لقدرته العجيبة في الخلق لعلهم يتذكرون ، فإن المرجع إليه والحساب بين يديه وإنما الرسول نذير مبين ، والشرك أعظم الذنوب عند الله لو كانوا يعلمون.

فقوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيَّنَهَا بِأَيْئِدٍ ﴾. قال ابن عباس: (بقوة). أي رفعناها وجعلناها سقفاً محفوظاً بقوة.

وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ . قال ابن جرير: (\_ أي \_: لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه) . وقال ابن زيد: (أوسعها جل جلاله) .

وقد قرّر علم الفلك الحديث بأن السماء لازالت في اتساع دائم ، سواء في تكوين مدن نجومية جديدة باستمرار ، أو في تباعد هذه المدن النجومية باستمرار .

وقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا﴾. أي: بسطناها وجعلناها فراشاً للمخلوقات ليتمتعوا بها.

وقوله: ﴿ فَنِعْمَ الْمَنْهِدُونَ﴾. أي: فنعم الماهدون نحن لهم. والجمع في اللفظ يفيد التعظيم. والتمهيد: البسط والتسوية والإصلاح.

وقوله: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوَّجَيِّنِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: جميع المخلوقات أزواج: سماءٌ وأرضٌ ، وليلٌ ونهارٌ ، وشمسٌ وقمرٌ ، وبرٌ وبحرٌ ، وضياءٌ وظلامٌ ، وإيمانٌ وكفرٌ ، وموتٌ وحياةٌ ، وشقاءٌ وسعادةٌ ، وجنةٌ ونارٌ ، حتى الحيوانات والنباتات). وقال القرطبي: (﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوِّجَيِّنِ ﴾ لتعلموا أنّ خالق الأزواج فرد ، فلا يقدّر في صفته حركة ولا سكون ، ولا ضياء ولا ظلام ، ولا قعود ولا قيام ، ولا ابتداء ولا انتهاء ، إذ هو عز وجل وتر ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهِ وَلا الشورى: 11]).

وقوله: ﴿ لَعَلَكُمُ نَذَكُرُونَ ﴾. أي: لتعلموا أن الخالق تعالى واحد لا شريك له ، فيستوجب ذلك عليكم إفراده بالتعظيم والعبادة.

وقوله: ﴿ فَفِرُوٓا إِلَى ٱللَّهِ ﴾. أي: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته ، وذلك بالإيمان والعمل الصالح.

وقوله: ﴿ إِنِّ لَكُر مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ . أي: إنى لكم من الله نذير بيّن النذارة أنذركم عقابه.

وقوله: ﴿ وَلَا تَجَمَّلُوا مَعَ اللّهِ إِلَىهًا ءَاخَرٌ ﴾. أي: فاحذروا أن تشركوا به شيئاً ، فإن الشرك مدعاة لعقابه. قال أبو السعود: (وفيه تأكيد لما قبله من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى ، لكن لا بطريق التكرير \_ كما قيل \_ بل بالنهي عن سببه ، وإيجاب الفرار منه).

وقوله: ﴿ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ مَٰذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾. أي: قد أبان النذارة وصدقكم التحذير.

52 ـ 60. قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ مَا أَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاجِرُ أَوَّ جَغُونُ ﴿ اللَّهِ مَن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاجِرُ أَوْ جَغُونُ ﴾ أَتَوَاصُواْ بِهِ عَبْلُ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَكَ اللَّهِ مَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّهِ كُونَ نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن اللَّهِ مُوا اللَّهِ مُوا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذَنُوبًا وَنَوْبَ اللَّهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ ﴾ وَمَا خَلُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي مَنْهُم اللَّهُ هُو اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لِللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

في هذه الآيات: تشابهُ سلوك الأمم في تكذيب المرسلين ، وإنما على الرسول الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ، وغاية الخلق الخضوع لله والصدق في العبودية والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.

فقوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحْنُونَ ﴾ .

تسلية لرسول الله على عما يلقاه من ردّ قومه وتكذيبهم للوحي والنبوة. قال القرطبي: (أي كما كذّبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون ، كذّب من قبلهم وقالوا مثل قولهم).

وقوله: ﴿ أَتَوَاصَوَّا بِهِـ ﴾. أي: فهل أوصى قريشاً بالتكذيب آباؤهم الماضون فقبلوا

ومضوا على طريقة أسلافهم؟!. قال قتادة: (أوصى أولاهم أخراهم بالتكذيب؟). وفي رواية عنه: (أي: كان الأول قد أوصى الآخر بالتكذيب).

وقوله: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ . قال ابن كثير: (أي: لكن هم قومٌ طُغاةٌ ، تشابهت قلوبُهم ، فقال متأخّرهم كما قال متقدّمهم).

وقوله: ﴿ فَنُوَلَّ عَنْهُمٌ ﴾. قال مجاهد: (فأعرض عنهم). ﴿ فَمَا أَنتَ بِمُلُومٍ ﴾. قال ابن جرير: (فما أنت يا محمد بملوم ، لا يلومك ربك على تفريط كان منك في الإنذار ، فقد أنذرت وبلغت ما أرسلت به).

وقوله تعالى: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. قال القاسمي: ﴿ وَذَكِرْ ﴾ أي عظهم ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي من قدّر الله إيمانه ، أو الذين آمنوا ، فإنهم المقصودون من الخلق ، لا مَنْ سواهم ، إذ هم العابدون).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِجِنَّ وَٱلْإِنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. فيه بيان سرّ السعادة في الدنيا والآخرة ، فإن إفراد الله تعالى بالعبادة هو أصل كل خير وصلاح للعباد في الدارين. وعن ابن عباس: (﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾: إلا ليقروا بالعبودة طوعاً وكرهاً). وقال ابن جريج: (إلا ليعرفون). وقال الربيع: (﴿ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾: أي: إلا للعبادة). وقال عكرمة: (إلا ليعبدون ويطيعون ، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد).

وقوله تعالى: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ ﴾. إخبار منه تعالى أنه غير محتاج إلى عباده ، بل هم الفقراء المحتاجون إلى رحمته ورزقه وفضله. قال النسفي: (﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّنْقِ ﴾: ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم أو واحداً من عبادي). وقال ثعلب: (﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ ﴾: أن يطعموا عبادي ، وهي إضافة تخصيص).

قلت: والآية تشبه قوله تعالى: ﴿ وَأَمُر آهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطِيرُ عَلَيَهَا ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۚ غَنُ الْمَلِوْةِ وَاصَّطِيرُ عَلَيَها ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۚ غَنُ الْمَلِوْ وَالْمَلِوْقِ وَالْمَلِوْقِ وَالْمَلُونِ وَ السيطان يهم وَلَمُ وَالْمَلُونِ وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر من الرزق شيئاً.

وكذلك جاء الربط في آية الذاريات: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾. فربط العبادة مرة أخرى بالرزق ، فلا يظن ظان أن تخصيص جُلَّ الوقت لإخلاص العبادة لله وطلب العلم والجهاد يقلل الرزق أو يفوت الفرص ، بل هو المطلوب أولاً قبل أمور الدنيا .

### ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث:

الحديث الثاني: أخرج الترمذي في الجامع بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي على الله قال: [إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تَفَرَّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسُدَّ فقرك ، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أَسُدَّ فقرك](2).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن زيد بن ثابت مرفوعاً: [من كانت الدنيا همّه ، فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن كانت الآخرة نيته ، جمع الله له أمره ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة](3).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾. قال ابن عباس: (يقول: الشديد). أي: إن الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأرزاقهم وأقوالهم ﴿ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ﴾ أي الشديد القوى.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله قال: [أقرأني رسول الله ﷺ: "إني أنا الرّزاق ذو القوة المتين"]<sup>(4)</sup>.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا ﴾. أي نصيباً من العذاب. قال سعيد بن جبير: (سجلاً من العذاب). وقال الحسن: (دلواً مثل دلو أصحابهم). وقال قتادة: (عذاباً مثل عذاب أصحابهم). وأصل الذَّنوب في لغة العرب الدَّلو العظيمة ، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء ، فقيل للذَّنوب نصيب من هذا \_ حكاه القرطبي.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1911) ، وكذلك تخريج المشكاة (23) ، ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) ، وابن ماجة (2/ 525) ، وابن حبان (2477) ، وأحمد (2/ 358). ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجة (2/ 524 \_ 525) ، وابن حبان (72) ، وإسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3993) ، والترمذي (2940). انظر صحيح أبي داود (3377) ، وهذه قراءة شاذة .

وقوله: ﴿ مِثَلَ ذَنُوبِ أَصَحَيْهِمْ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾ . أي: فلا يستعجلوا وقوعه بهم ، فإنه واقع بهم يوماً لا محالة . قال ابن عباس: (يقول: للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم فلا يستعجلون) .

وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾. تهديد ووعيد ، وتقريب لما هو آت وكل آت قريب. قال القاسمي: (أي أوعدوا فيه نزول العذاب بهم ، ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد. و «اليوم» إما يوم القيامة ، أو يوم بدر).

تم تفسير سورة الذاريات بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه صبيحة السبت 30 ـ رجب ـ 1426 هـ الموافق 3 ـ أيلول ـ 2005 م

ں ں ں

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ الذاريات: الريح ، والحاملات وقراً: السحاب. والجاريات يسراً: السفن. والمقسمات أمراً: الملائكة.
  - 2 الكفار يفتنون أمثالهم من أهل النار.
  - 3 ـ في مال الأغنياء حق معلوم ، للسائل والمحروم.
    - 4 من تفكر في خلق جسمه علم أنه خلق للعبادة.
  - 5 آداب الضيافة العالية في تصرف إبراهيم ﷺ مع ضيوفه.
    - 6 استحالت أرض أهل المعصية قوم لوط بحيرة منتنة .
  - 7 ـ خلق الله من كل شيء زوجين اثنين فهل يستحق العبادة غيره!
    - 8 العبادة سبب خلق المخلوقات جميعاً.
- 9 ـ مَنْ كانت الآخرة هَمَّه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة.
- 10 ـ لو أنَّكم توكلون على الله تعالى حقّ توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاًوتروح بطاناً.

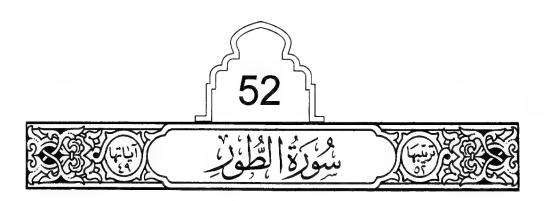

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (49).

#### فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة في حديثين اثنين من صحيح السنة العطرة:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السنن عن محمد بن جُبَير بن مُطْعم ، عن أبيه قال: [سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور ، فما سمعت أحداً أحسنَ صوتاً \_ أو: قراءة \_ منه] (1) . وفي رواية ابن ماجة: [قال جبير: فلما سمعته يقرأ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴾ كاد قلبي يطير].

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ، أني أشتكي ، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله ﷺ ، حينئذ يُصلي إلى جنب البيت ، وهو يقرأ به: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكُنْبِ مَّسَطُّورٍ ﴾ ](2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (765) ، (3050) ، ومسلم (463/ 174) ، وأخرجه أبو داود (811) ، والنسائي (987) وفي «التفسير» (549) ، وابن ماجة (832).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (464)، (1619)، (4853)، ومسلم (1276/258)، وأبو داود (1882)، وأخرجه النسائي (2925)، وفي «التفسير» (548)، ورواه ابن ماجة.

### موضوع السورة

الإقسام بالطور والكتاب وبديع المخلوقات أن عذاب الله واقع بالكافرين أصحاب الموبقات

#### منهاج السورة

- 1 \_ إقسامُ الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته أن عذابه واقع بالكافرين.
- 2 ـ نَعْتُ أهوال يوم الحساب ، وإحضار جهنم أمام أعين المجرمين لبدء العقاب.
  - 3 ـ الصبر وعدمه على المشركين في النار سواء ، ليذوقوا يومئذ سوء العقاب.
- 4 ـ نَعْتُ حال المتقين في جنات النعيم ، وتذكرهم نعمة الله عليهم أن وقاهم عذاب الجحيم.
  - 5 ـ الأمر بالبلاغ المبين ، والانتصار للرسول الكريم ، والتوبيخ لسلوك المعاندين.
    - 6 ـ التقريع من الله على المشركين ، وفضح مكر أهل النفاق أعداء الدين.
- 7 ـ كشف طغيان المشركين ، وتكذيبهم بحقائق الأمور واليقين ، وانقلاب المكر على الماكرين.
- 8 ـ حث الله تعالى رسوله الكريم ، على التزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل
   حتى يأتى نصر الله المبين.

### ينسب ألم النكن التحسير

1 ـ 16. قوله تعالى: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكَنَبِ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِي مَنشُورٍ ۞ وَالبَيْتِ المَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَعُورُ السَّمَلَةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلِ المَّكَذِبِينَ ۞ اللَّينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ اَصَلَوْهَا فَاصَبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمُ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمُ إِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُلُولُونَ اللَّهُ وَكُولُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِقُولُ وَالْمُلْعُولُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْمُولِ الللْمُولِ الللْمُلِ

في هذه الآيات: يُقسم الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته وجبروته أن عذابه واقع بالكافرين ، يوم تمور السماء وتسير الجبال وتُحضر جهنم أمام أبصار المجرمين ، فيقال لهم: اصلوها فالصبر وعدمه سواء إنما هذا جزاء المستكبرين.

فقوله تعالى: ﴿ وَالطُّورِ ﴾. قال مجاهد: (الجبل بالسريانية). قال ابن كثير: (فالطُّور هو: الجبلُ الذين يكونُ فيه أشجارٌ ، مثل الذي كَلَّمَ الله عليه موسى ، وأرسل منه عيسىٰ. وما لم يكن فيه شجرٌ لا يسمىٰ طوراً ، إنما يقال له: جبلٌ ).

وقوله تعالى: ﴿ وَكِنَابٍ مَسْطُورٍ ﴾. قال مجاهد: (صحف). وقال قتادة: (المسطور: المكتوب).

قال القرطبي: ﴿ وَكِنْكِ مَسَطُورِ ﴾ أي مكتوب ، يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف ، ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمُ لَقُرْءَانًا كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانًا كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ المَازِلَة على كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ المَازِلَة على الأنبياء).

وقوله تعالى: ﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ﴾. قال مجاهد: (الرقّ: الصحيفة). والمنشور:

المبسوط. قال القاسمي: (أي: وكتاب سطِّر في ورق منشور يقرأ على الناس جهاراً. و«الرقّ» الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمُعْتُورِ ﴾. أي الذي يعمر بكثرة غاشيته من الملائكة ، وقد صحّ الخبر عن رسول الله أنه في السماء السابعة.

ففي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك ، عن مالكِ بن صَعْصَعة ـ في حديث الإسراء ـ قال رسول الله ﷺ: [فأتينا السماء السابعة ، قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جِبْريل ، قيل: من معك؟ قيل: محمّدٌ ، قيل: وقد أُرسل إليه؟ مَرْحباً به ولنِعْمَ المجيءُ جاءَ ، فأتيتُ على إبراهيم فَسَلَّمْتُ عليه فقال: مَرْحَباً بك من ابن ونبيّ ، فَرُفِعَ لي البيتُ المعمورُ فسألتُ جبريلَ فقال: هذا البَيْتُ المَعْمورُ يُصَلِّي فيه كُلَّ يوم سبعونَ ألفَ ملكِ إذا خرجوا لمْ يعودوا إليه آخِرَ ما عليهم] (1). وفي وراية: [ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، لا يعودون إليه ].

وعن ابن عباس: ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾: هو بيت في السماء حِيالَ الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه).

والمقصود: أنه بيت في السماء السابعة يطوف به الملائكة كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ، فهو كعبة أهل السماء السابعة. قال ابن كثير: (ولهذا وُجِدَ إبراهيم الخليل عليه السلام مُسْنِداً ظهره إلى البيت المعمور ، لأنه باني الكعبة الأرضية ، والجزاء من جنس العمل ، وهو بحيال الكعبة ، وفي كل سماء بيتٌ يتعبّدُ فيه أهلها ، ويُصلّون إليه ، والذي في السماء الدنيا يقال له: بيتُ العزّة ، والله أعلم).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفَوْعِ﴾. قال سماك عن خالد بن عُرْعُرة عن على رضي الله عنه ـ سأله رجل عن السقف المرفوع؟ \_ فقال: (السماء) ـ رواه ابن جرير. وقال ابن زيد: (سقف السماء). وفي التنزيل: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآهَ سَقَفًا مَّعْفُوظَ الْ وَهُمْ عَنْ ءَايَا لِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: 32]. وقال الربيع بن أنس: (هو العرش). يعني أنه سقف لجميع المخلوقات ، والبيان يحتمله.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَّجُورِ ﴾. قيل المُوقد ، وقيل المملوء.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3207) ـ كتاب بدء الخلق ، وأخرجه مسلم (1/ 148) وكذلك (1/ 164) من حديث قتادة عن أنس به.

قال مجاهد: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ الموقد). وكذلك قال ابن زيد وقرأ: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ قال: (أوقدت). وقال قتادة: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ الممتلئ). وبالجمع بين القولين: هو ممتلئ اليوم وسيسجر ـ أي يوقد ـ يوم القيامة ناراً.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ جواب القسم. فالواو الأولى للقسم والبواقي للعطف ، وهذا جواب القسم \_ أي: إن عذاب ربك \_ يا محمد \_ لنازل حال بالكافرين به يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ مَّالَهُ مِن دَافِعٍ ﴾. أي: ليس لهم من دافع يدفع عنهم ذلك العذاب إذا نزل بهم ، أو ينقذهم منه.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَا مُ مَوْرًا ﴾. المَوْرُ: التحرك. قال ابن عباس: (تتحرك تحريكاً). وقال: (هو تَشَقُّقها). وقال مجاهد: (تدور دوراً). وقال الضحاك: (يموج بعضها في بعض). والمقصود: استدارتها وتحريكُها لأمر الله، وموج بعضها في بعض.

وقوله تعالى: ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا﴾. أي: تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا ، فتذهب فتصير هباء مُنْبَثاً ، وتُنْسَفُ نسفاً. كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾ [النمل: 88]. وكقوله جل ذكره: ﴿ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۚ إَنَّ وَيُسَتَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۚ إَلَى وَلَمُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۚ إِلَى الواقعة: 4\_6].

وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ يُوْمَهِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴾. أي: فويل للمكذبين في ذلك اليوم من بأس الله وغضبه وعذابه الذي سينزل بهم. والوَيْل: كلمة تقال للهالِكِ تنذره بالهلاك.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ \_ أي في غفلة ولهو واستهزاء بالدين \_. قال ابن جرير: (الذين هم في فتنة واختلاط في الدنيا يلعبون غافلين عما هم صائرون إليه من عذاب الله في الآخرة).

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا﴾. أي يدفعون إليها ويساقون لها مهانين. قال ابن عباس: (يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار). وقال: (يدفعون فيها دفعاً). وقال قتادة: (يزعجون إليها إزعاجاً). قال الضحاك: (الدعّ: الدفع والإرهاق).

وقوله تعالى: ﴿ هَلَاِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُهُ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾. أي: تقول لهم الزبانية تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي كنتم تجحدون أمرها وتنكرون صِليّها ، فهي الآن على مرأىٰ أعينكم قريبة من أجسامكم.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾. توبيخ لا استفهام. أي: يقال لهم: هل هذا الذي وردتموه سحر أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه!؟

وقوله: ﴿ أَصْلَوْهَا﴾ . أي: ادخلوها لتغمركم فذوقوا حرّها وألمها على أجسادكم.

وقوله: ﴿ فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهُ عَلَيْكُمُّ ﴾. أي: إنما الصبر وعدمه عليكم سواء، فلا محيدَ لكم عنها ولا نجاة ولا خلاص.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. تعليل الخلود فيها وتجرّع سعيرها. أي: ما تجزون إلا أعمالكم ، وما قدّمتم لأنفسكم من التكذيب بالوحي والنبوة وتعظيم الهوى والشهوات.

17 ـ 28 . قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ وَنَكِمِهِنَ بِمَا ءَالنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَيَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَكِفِينَ عَلَى مُتَكِفِينَ عَلَى مُتَكِفِينَ عَلَى مُتَكِفِينَ عَلَى مُتَكِفِينَ الْحَقَنَا بِمِمَ مُثُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَنَا بِمِمْ مُثُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيَّو كُلُّ أَمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينً ﴿ فَي وَلَمْدُونَهُم بِفِيكِهَةٍ وَلَحْرِمِمَا اللَّهُ عَلَيْهِم وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِم عِلْمَاللَّا لَعْقُ فِهَا وَلا تَأْنِيمُ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِم عِلْمَالًا لَا لَعْقُ فِهَا وَلا تَأْنِيمُ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِم عِلْمَانُ لَهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

في هذه الآيات: نَعْتُ حال المتقين في جنات النعيم ، فهم في الطعام والشراب والنكاح والملذات والتكريم ، ويطوف عليهم غلمان في الخدمة كأنهم اللؤلؤ المكنون ، وهم في اللقاء يتذكرون نعمة الله عليهم فيحمدونه أن وقاهم من عذاب الجحيم.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَنَعِيمِ ﴾. عَطْفٌ بذكر حال السعداء ، بعد ذكر مآل الأشقياء. فهؤلاء في الروضات وبساتين النعيم ، في الوقت الذي صُرف فيه أهل الشقوة إلى صِليّ الجحيم.

وقوله: ﴿ فَكَكِهِينَ بِمَا ءَالْنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾. قال ابن جرير: (عندهم فاكهة كثيرة). يقال: رجل فاكه أي ذو فاكهة ، ورجل تامر أي عنده تمر. وقرأ الحسن وغيره: «فَكِهين» بغير ألف ، ومعناه: معجبين ناعمين. يقال: فِكه الرجلُ فهو فَكِهٌ إذا كان طيب النفس مزاحاً. قال ابن كثير: (﴿ فَنَكِهِينَ بِمَا ءَالنَهُمْ رَبُّهُم ﴾ ، أي: يتفكّهون بما آتاهم الله من النعيم ، من أصناف الملاذ ، من مآكِلَ ومشارِبَ وملابِسَ ومساكِنَ ومراكِبَ وغير ذلك).

وقوله: ﴿ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾. أي: ويضاف إلى ذلك التفكه في ألوان النعيم ، نعمة جليلة عظيمة وهي زحزحته إياهم عن دخول الجحيم ، فإن ذلك لمن الفوز العظيم.

وقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُدَّ تَعْمَلُونَ ﴾. قال القرطبي: (الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر). أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا لا تخافون فيما تأكلون وتشربون أذى ولا غائلة ، ولا تجدون ما يعكّر أو ينغّصُ ، فهذا جزاء رفيع أعمالكم وحسن امتثالكم لأوامر ربكم عز وجل.

وقوله: ﴿ وَزَقَجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ﴾ . أي: وقرناهم بالحور عظام الأعين حسانها . وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّمُ مَ ذُرِّيَنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمَ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ .

أخرج البزار وابن عدي بسند صحيح عن ابن عباس رفعه إلى النبي ﷺ: [إنّ الله لَيَرْفَعُ ذُرِّيةَ المؤمن إليه في درجته ، وإنْ كانوا دونَه في العمل ، لِتَقَرَّ بهم عَيْنُهُ ، ثم قرأ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ﴾ الآية ، ثم قال: وما نَقَصْنا الآباء بما أعْطَيْنا البنين] (1).

قلت: وهذا تفضّل لطيف من الباري عز وجل على عبده الصالح ، أَنْ لَمَّ له شَمْلَ أُسرته فجمعهم إليه في مستقره في الآخرة وإن كانوا دونه في العمل ، ليأنس بهم ويسعد

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البزار (ص 221) ، وابن عدي (ق 270/1) ، والبغوي في «التفسير» (8/ 82 منار) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2490).

بحضورهم حوله ، وهذا لا ينقصه من تضاعف أجره لقاء رفيع أعماله شيئاً.

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربِّ ، أنَّىٰ لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك]<sup>(1)</sup>. وفي لفظ: [إنّ الرجل لترفعُ درجته في الجنة ، فيقول: أنّى لي هذا. فيقال: باستغفار ولدك لك].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال: [إذا مات ابنُ آدمَ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ: صَدَقةٍ جاريةٍ ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به ، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له](2).

وقوله: ﴿ كُلُّ أُمْرِي مِهَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾. إخبار عن مقام العدل بعد مقام الإحسان.

قال القاسمي: ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ أي بما عمل من خير أو شر مرتهن به ، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ، وإنما يعاقب بذنب نفسه).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّدَدَّنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِيَّمَّا يَشْنَهُونَ﴾. أي: وزدناهم على ما هم فيه من جميل المقام ما لّذ وطاب من ألوان الفاكهة واللحوم.

وقوله تعالى: ﴿ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّالَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴾ .

أي: ويتعاطون \_ إضافة لما سبق من الملذات \_ كأساً من الخمر الذي لا يصدر عن صاحبه هذيان أو فاحش من القول أو الفعل \_ كما هو حال شربة الخمر في الدنيا \_.

قال ابن عباس: ﴿ لَّا لَغُوُّ فِيهَا﴾ يقول: لا باطل فيها). وقال مجاهد: (لا يستبّون).

وقال قتادة: (لا لغو فيها ولا باطل ، إنما كان الباطل في الدنيا مع الشيطان).

قال ابن جرير: ﴿ وَلَا تَأْثِيثُ ﴾: ولا فعل فيها يُؤثم صاحبه).

فنزّه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وما يصدر عنها من أذى: كصداع الرأس ، وذهاب العقل ، ووجع البطن ، ونهوض إلى الفواحش والآثام.

ففي معجم الطبراني «الكبير» و«الأوسط» بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 509)، وابن ماجة (3660)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 44/12)، وإسناده حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1598).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1631) \_ كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

[الخمر أمّ الفواحش ، وأكبرُ الكبائر ، مَنْ شربها وقعَ على أمّه وخالتِه وعمّته]<sup>(1)</sup>. فانتفىٰ عن خمر الآخرة كل هذه الآثار الشيطانية ، وبقيت المتعة واللذة في صورتها البديعة.

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَأَنَهُمْ لُوْلُو مُكَنُونٌ ﴾ . الغلمان: الخدم من الأطفال . والمكنون: المصون . والمقصود: إخبار عن الخدم والحشم لأهل الجنة أنهم في الحسن والبياض كاللؤلؤ المكنون ـ المصون ـ في الصدف ، لشدة حسنهم وبهائهم ونظافتهم وروعة مظهرهم ولباسهم .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآمُلُونَ﴾. قال ابن كثير: (أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا ، وهذا كما يتحادثُ أهلُ الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم).

وقوله تعالى: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا مَثَنَ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾. قال ابن جرير: (قال بعضهم لبعض: إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله وجلين أن يعذبنا ربنا اليوم).

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾. قال ابن زيد: (عذاب النار). أي: فامتن الله علينا أن نجانا من عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمته وفضله.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّامِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

قال ابن عباس: (البر: اللطيف). قال النسفي: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ مِن قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه \_ يعنون في الدنيا \_ ﴿ نَدْعُوهُ ﴾ نعبده ولا نعبد غيره ، ونسأله الوقاية ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُ ﴾ المحسن ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ العظيم الرحمة الذي إذا عُبد أثاب وإذا سئل أجاب).

29 ـ 34 . قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرَ فَمَا أَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَاكُمْ بِهِ، رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُثَرَبِّضِينَ ۞ أَمْ مَا عُرُ اللَّهُ مَعَكُمْ مِن الْمُثَرَبِّضِينَ ۞ أَمْ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني (رقم 11372) ، (11498) ، ورواه في «الأوسط» (3285) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1853).

تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَاً أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُوْ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْمَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَلَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: الأمر بالبلاغ المبين ، والانتصار من الله تعالى لرسوله الكريم ، والتوبيخ لسلوك المنافقين والمعاندين.

فقوله تعالى: ﴿ فَذَكِرْ فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونِ ﴾. أَمْرٌ مِنَ الله نبيّه ﷺ بالبلاغ والبيان ، وتبرئة له من اتهام أهل الكفر والفجور والبهتان. والكاهن: الذي يتصل بالجان الذي يسترق الكلمة من خبر السماء ، والمجنون: الذي يتخبطه الشيطان من المَسّ. فالمعنىٰ كما قال ابن جرير: (فلست بنعمة الله عليك بكاهن تتكهن ، ولا مجنون له رئيّ يخبر عنه قومه ما أخبره به ، ولكنك رسول الله والله لا يخذلك).

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَرَبَصُ بِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾. أي: بل يقول لك المشركون يا محمد: هو شاعر ننتظر أن تنزل به حادثة متلفة من حوادث الدهر المهلكة ، فنتخلص منه بموت أو مصيبة. قال مجاهد: (﴿ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾: حوادث الدهر). وقال ابن عباس زيتربصون به الموت). والمنون: الموت.

وعن قتادة: (قال ذلك قائلون من الناس: تربصوا بمحمد ـ رسول الله ﷺ ـ الموت يكفيكموه ، كما كفاكم شاعر بني فلان ، وشاعر بني فلان).

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمُ مِّرَ ﴾ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ . أي: قل لهم ـ يا محمد ـ: انتظروا وترقبوا فإني منتظر معكم ، وستعلمون من سيكون له النصر والعاقبة في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ آَعَلَامُهُمْ بِهَنَأً ﴾. أي: أتأمر عقول المشركين وأحلامهم ـ وكانوا يعدون في الجاهلية أهل الأحلام ـ أن يقولوا لمحمد ﷺ ما يقولون من رميه بالسحر والشعر والجنون؟! إن هذا لشيء عجيب ، إذ يقولون ما يعلمون أنه كذب وزور.

وقوله: ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾. قال مجاهد: (بل هم قوم طاغون). أي: ولكنهم في حقيقة الأمر قوم معاندون متكبرون ما حملهم على ما قالوه إلا الكبر والطغيان.

وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُمُ ﴾. أي: أم يقول هؤلاء المشركون: إنّ محمداً تقوّل هذا القرآن من عند نفسه واختلقه؟! وقوله: ﴿ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. تكذيب لدعواهم. أي: إنما حملهم على ذلك القول كفرهم بالحق الذي جاءهم من عند ربهم.

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾. أي: فليأتوا بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن محمداً افتراه ، فهم أهل الفصاحة والإتقان للعربية وفنونها!!. إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمع لهم فصحاء الجن والإنس ، بل لن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور مثله ، ولا بسورة من مثله.

35 ـ 43 . قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ اللَّهُ مَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَنَ آبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴿ أَمْ لَمُهُ اللَّهُ مَن وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ أَمْ تَسْتَلَهُمُ اللَّهُ يَسْتَعُهُمُ بِسُلْطَنِ مُعِينٍ ﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ أَمْ يَكُنبُونَ ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنوُنَ ﴾ أَمْ يَكُنبُونَ ﴿ أَمْ يَكُنبُونَ ﴾ . المَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَلْهُ عَنْدُ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: تتابع التقريع من الله تعالى على المشركين ، في كشف تناقضات طريقهم واتباع الهوى والشياطين ، وفضح مكرهم وما هم عليه من العداء لهذا الحق المبين.

فقوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾. إثبات للربوبية ومطالبة بمقتضاها: توحيد الألوهية. قال ابن جرير: (أُخُلِقَ هؤلاء المشركون من غير شيء ، أي من غير آباء ولا أمهات فهم كالجماد لا يعقلون ولا يفهمون لله حجة. \_ وقيل: المعنى: أم خلقوا لغير شيء \_ أم هم الخالقون هذا الخلق ، فهم لذلك لا يأتمرون لأمر الله ولا ينتهون عما نهوا عنه لأن للخالق الأمر والنهى).

وقوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقُواْ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَّ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾. إنكار على المشركين شركهم بالألوهية ، مع إقرارهم لله بالربوبية . قال النسفي: (﴿أَمْ خَلَقُواْ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ فلا يعبدون خالقهما ﴿ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أي لا يتدبرون في الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السماوات والأرض). وقال القاسمي: (﴿ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أي بوعيد الله ، وما أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة ، فلذلك فعلوا ما فعلوا).

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْئِطِرُونَ ﴾. أي: أم بأيديهم خزائن رزقه فهم لاستغنائهم معرضون؟! أم هم الجبابرة المتسلطون فهم لذلك على الله يستكبرون!

أخرج البخاري في الصحيح عن محمد بن جُبَيْر بن مُطْعم عن أبيه رضي الله عنه قال: [سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطُّور ، فلما بلغ هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ كَادَ قلبي أَن يطير ] (1).

وكان جُبير بن مطعم قد قدم على النبي ﷺ بعد وقعة بدر في فداء الأسارئ ، وكان إذ ذاك مشركاً ، فكان سماعه لهذه الآيات من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك.

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمُّ سُلَّمٌ يُسَتَمِعُونَ فِيهِ ﴾. أي: أم لهم مرقاة إلى السماء إلى الملأ الأعلى فيرتقون يستمعون من الإقرار لهم على منهاجهم!؟

وقوله: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ تُمِينٍ ﴾. أي: فليأت الذي يستمع لهم بحجّة تبين أنها حق ، يُثبت فيها ما يدّعون.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾. قال القرطبي: (سَفَّهَ أحلامهم توبيخاً لهم وتقريعاً. أي أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن ، ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث).

والآية إنكار على المشركين نسبهم البنات إلى الله وجعلهم الملائكة إناثاً عبدوهم مع الله ، واختيارهم الذكور لأنفسهم أنفة وكبراً.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسْتَأَلُهُمْ آجَرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴾. قال قتادة: (يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجراً يُجْهدهم فلا يستطيعون الإسلام). وقال ابن زيد: (أسألتهم على هذا أجراً فأثقلهم الذي يُبْتَغَىٰ أخذه منهم).

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُرُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴾. أي: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون منه ويخبرون الناس بما لهم وما عليهم ، وما كان وما يكون وما هو كاثن؟! أي: ليس

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4854) ـ كتاب التفسير ، وكذلك أخرجه (765) ، (3050) ، وانظر صحيح مسلم (463).

الأمر كذلك ، فلا يعلم الغيب إلا الله الذي وجب على العباد الخضوع لأمره وتعظيمه وحده لا شريك له.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾. أي: بل يريد هؤلاء \_ يا محمد \_ الكيد والمكر بك وبدينك ، والحال أنهم هم المكيدون الممكور بهم فأحكم ثقتك بالله وتوكلك عليه.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمُ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴾. تأكيد الإنكار على المشركين عبادتهم غير الله ، ثم تنزيه الله نفسه عن الند والشريك سبحانه وتعالى عما يشركون.

في هذه الآيات: كَشْفُ شِدَّة طغيان المشركين ، فهم يكذبون بحقائق الأمور واليقين ، وسينقلب المكر عليهم من حيث لا يشعرون. وحَثُّ من الله تعالى لرسوله بالتزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل حتى يأتي نصر الله المبين.

فقوله: ﴿ وَإِن يَرَوَّا كِسُفًا﴾. قال ابن عباس: (يقول: قطعاً). والكسف: جمع كِسُفة. وقوله: ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً﴾. أي: عليهم. ﴿ يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴾. قال النسفي: (يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب ﴿ مَّرَكُومٌ ﴾ قد ركم أي جمع بعضه على بعض يمطرنا ، ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب).

وقوله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَنقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعَقُونَ ﴾. أي: فدع هؤ لاء المشركين \_\_\_\_\_ يا محمد \_ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون ، وهو يوم القيامة .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾. أي: يوم لا يجدي الكيد والمكر الذي استخدموه في الدنيا لبغيهم وكفرهم وشهواتهم ، ولا هم ينصرهم ناصر فيستقيد لهم ممن عذّبهم وعاقبهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . توعد لهم بعذاب

في دار الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن زيد: (دون الآخرة في هذه الدنيا ما يعذبهم به من ذهاب الأموال والأولاد). وعن مجاهد: (﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ قال: الجوع). وعن البراء: (﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ قال: الجوع). وعن البراء: (﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ قال: يقول: (إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾).

وعموم هذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: 21]. قال ابن كثير: (﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، أي:
نُعَذِّبهم في الدنيا ، ونبتليهم فيها بالمصائب ، لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون
ما يُراد بهم ، بل إذا جَلَّىٰ عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه).

وقوله: ﴿ وَاَصْبِرَ لِمُكْمِرَيِكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيُنِكًا ﴾. أي: فاصبر \_ يا محمد \_ لحكم ربك وأمره وما يلحقك من أذى قومك ولا تبالهم ، فإنك تحت كلاءتنا ورعايتنا وحفظنا. قال ابن جرير: (﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكًا ﴾: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين).

وقوله: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ . فيه أقوال متكاملة:

القول الأول: حين قيامك من كل نوم. فعن أبي الأحوص: (﴿ وَسَيِّح بِحَبِّدِ رَبِّكَ ﴾ قال: سبحان الله وبحمده. ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال: من كل منامة ، يقول حين يريد أن يقوم: سبحانك وبحمدك). واختار ابن جرير بأن المعنى: (وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك وذلك نوم القائلة ، وإنما عنى صلاة الظهر).

القول الثاني: حين القيام لصلاة الليل أو النهار. قال ابن زيد: ﴿ وَسَيِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ القول الثاني: حين القيام لصلاة من ليل أو نهار. وقرأ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ ﴾ قال من نوم). وعن الضحاك قال: (إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ولا إله غيرك).

القول الثالث: حين القيام لمغادرة المجلس. فعن مجاهد: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَبِّدِ رَيِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴾ قال: من كل مجلس). وقال الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَبِّدِ رَيِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴾ قال: إذا أراد الرجلُ أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك).

قال عطاء: (يقول: حين تقومُ من كل مجلس ، إن كنت أحسنت ازددتَ خيراً ، وإن كان غيرَ ذلك كان هذا كفارةً له). قلت: ولا مانع من تعميم القيام سواء كان من نوم أو مجلس أو لصلاة في الليل أو النهار ، وقد ورد في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال: [مَنْ تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله ، وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. سبحانَ الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال: ربِّ اغفر لي \_ أو قال: ثم دَعًا \_ استُجِيب له ، فإن عزَمَ فتوضأ ثم صلّىٰ تُقبلت صلاتُه](1).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والنسائي ورجاله ثقات عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي قال: [كان رسول الله ﷺ يقول بأخَرَةِ إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول الله ، إنك لتقولُ قولاً ما كنتَ تقولُه فيما مضىٰ؟! قال: «كفارة لما يكون في المجلس»](2).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله عن أبي أبي الله الله الله الله الله الله عن مَجْلِسِه ذلك: سُبْحانك اللهم وبحمدك ، أشهدُ أن لا إله إلا أنْتَ ، أستغفرك وأتوبُ إليك. إلا غُفِرَ له ما كان في مجلسِه ذلك] (3).

الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول الله ﷺ، إذا قام من الليل كبَّر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك» ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاثاً ، ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) ، وأبو داود (5060) ، والترمذي (3414) ، وأخرجه النسائي (861) ، وابن ماجة (3878) ، ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4859) ، والنسائي (10259) ـ ورجاله ثقات.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3433) ـ أبواب الدعوات ، باب ما يقول إذا قام من مجلسه. انظر صحيح الترمذي (2730) ، ورواه ابن حبان (594) ، والحاكم (1/536).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (775) ـ في الصلاة. انظر صحيح سنن أبي داود (701).

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحَهُ ﴾. أي ومن الليل فعظم ربك \_ يا محمد \_ بالتلاوة والصلاة والعبادة. كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَافِلَةٌ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْدُودًا ﴾ [الإسراء: 79].

وفي سنن أبي داود عن عاصم بن حميد قال: [سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول الله على قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ، كان إذا قام كبر عَشْراً ، وحمد الله عشراً ، وسَبَّحَ عشراً ، وهلَّلَ عَشْراً ، واستغفر عشراً ، وقال: «اللهم اغفر لي ، واهدني ، وارزقني ، وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة](1).

وقوله: ﴿ وَإِدْبَنَرَ ٱلنُّجُومِ ﴾. الراجح هما الركعتان قبل صلاة الفجر توافقان جنوح النجوم للغيبوبة ، أو فريضة الفجر.

قال ابن عباس: (هما السجدتان قبل صلاة الغداة).

وقال ابن زيد: (يعني حين تدبر النجوم للأفول عند إقبال النهار). وعن الضحاك: (﴿ وَإِذْبُكُرُ النُّجُومِ ﴾ قال: صلاة الغداة) ـ يعني صلاة الصبح المكتوبة ـ واختاره ابن جرير.

قال الزمخشري: (وقرئ «وأَدْبار» بالفتح ، بمعنى في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت).

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لمْ يَكُنِ النبي ﷺ على شيْءٍ من النَّوافِل أَشَدَّ مِنْهُ تعاهُداً على ركعتي الفَجْر]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي ﷺ قال: [ركعتا الفجر خَيْرٌ من الدنيا وما فيها] (3).

وفي رواية عنها عن النبي ﷺ أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: [لَهُما أَحَبُّ إِلَى من الدنيا جميعاً].

<sup>(1)</sup> حسن صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (766). وانظر صحيح أبي داود (693).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1169) \_ كتاب التهجد ، ورواه مسلم (723) ح(94).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (725) ح(96) ، (97) ـ كتاب صلاة المسافرين.

وفي صحيح مسلم أيضاً عنها قالت: [ما رأيت رسول الله ﷺ في شيء من النوافل ، أُسْرَعَ مِنْه إلى الركعتين قبل الفجر](1).

تم تفسير سورة الطور بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الثلاثاء 3 ـ شعبان ـ 1426 هـ الموافق 6 ـ أيلول ـ 2005 م

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (724) ح (95) ، الكتاب السابق. باب استحباب ركعتي سنة الفجر ، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما.

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بالطور.
  - 2\_ يوقد البحر ناراً تتأجج يوم القيامة .
- 3 ـ المتقون فاكهون في الجنة متقابلون ، ويرفع درجات الابن بأبيه وبالعكس.
  - 4 ـ لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ، فكل نفس بما كسبت رهينة .
    - 5\_ يحمد أهل الجنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم.
    - 6 ـ يزعمون القرآن مفترى؟!! قل: هاتوا سورة مثله.
      - 7\_الله خالق كل شيء والكافرون يعبدون سواه.
    - 8 ـ من أراد بالإسلام كيداً فسيرجع الله كيده في نحره.
  - 9 ـ التسبيح عند افتتاح الصلاة والقيام من النوم والقيام من المجلس.

10 ـ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

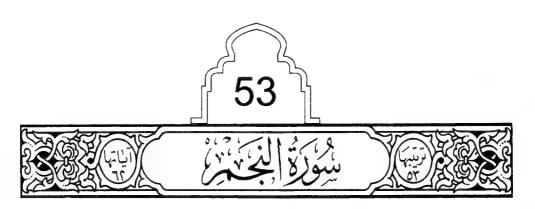

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (62).

#### ما ورد في ذكرها:

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: [أول سُورة أُنزلت فيها سَجْدة «والنجم»، قال: فَسَجَد رسول الله ﷺ وسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ ، إلا رجلًا رأيته أخذ كَفّاً من تُرابٍ فَسَجَد عليه ، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافراً ، وهو أمية بن خلف](1).

وفي لفظ مسلم: [غَير أن شيخاً أخذ كفاً من حَصَىً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بَعْدُ قُتِلَ كافراً].

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن النبي سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس] (2).

#### موضوع السورة

الإقسام بالنجم على حدث المعراج العظيم وتقريع الكافرين والثناء على المؤمنين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1067)، (1070)، (3853)، وأخرجه مسلم (576)، وأبو داود في السنن (1406)، وأخرجه أحمد في المسند (1/ 401).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1071) \_ كتاب الكسوف ، وكتاب سجود القرآن.

#### ـ منهاج السورة ـ

- 1 ـ إقسام الله تعالى بالنجم تأكيداً لحدث المعراج ، ورؤية الآفاق والآيات العظيمة.
  - 2\_رؤية النبي على المنتهى المنتهى المنتهى عند سدرة المنتهى.
  - 3\_ تحقير المشركين وأصنامهم ، وتسفيه عقولهم وفساد محاكماتهم.
- 4\_ إثبات الأولى والآخرة لله العظيم ، وكذلك الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه الكريم.
- 5 ـ تقريع على الكافرين وصفهم الملائكة بنات الله ، وأمر الله رسوله الإعراض عن المشركين ، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين ، وبمن أصرّ على الضلال المبين.
  - 6 ـ إثبات الملك والحساب لله رب العالمين ، والثناء على الأطهار المؤمنين المتقين .
- 7 ـ ذمُّ أهل الإعراض والكبر ، وتأكيد استقلال كل واحد بما عليه من الإثم والوزر ،
   والله تعالى لا يضيع لأحد ما استحقه من الأجر .
- 8 \_ إثبات أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت شه العظيم ، وتأكيد إهلاكه
   \_ تعالى \_ عبر الزمان القوم الظالمين .
- 9 \_ محمد ﷺ نذير كمن سبقه من الرسل ، والقرآن نذير كالكتب قبله وهو كلام رب البشر .
- 10 ـ تأكيد اقتراب الساعة والناس في لهو وغفلة ، وأولى بهم أن يلتفتوا لما ينجيهم من السجود لله وتعظيمه وحده.

## ينسمه ألقه ألؤنن ألتحسير

1 ـ 18. قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۞ أَنْ هُوَ إِلَّا وَحْمُ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأَفْقِ عَنِ الْمُوَىٰ ۞ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِالْأَفْقِ الْمُوَىٰ ۞ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِالْأَفْقِ الْمُومَٰ الْمُومَٰ وَمَا فَرَىٰ ۞ عَلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ مَا أَوْحَى ۞ مَا اللَّهُ وَلَمْ وَمَا فَلَىٰ ۞ فَاللَّهُ مَا يَعْشَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ اللَّهُ عَلَىٰ هَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً الْخُرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ اللَّهُ عَلَىٰ هَا مَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً الْخُرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ اللَّهُ عَلَىٰ ۞ عَندَ هَا جَنّهُ اللَّهُ وَى إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ۞ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ۞ لَقَدْ رَقَا مِنْ عَايَتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ۞ لَكُونَ مَا يَعْشَىٰ وَاللَّهُ مَا يَعْشَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ هُولَا لَكُونُ ۞ لَقَدْ رَبّاهُ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ۞ لَقَدْ رَبّاهُ مَا يَعْشَىٰ مَنْ مَا يَعْشَىٰ عَلَىٰ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ۞ لَقَدْ رَبّاهُ مَا يَعْشَى عَلَىٰ مَا يَعْشَىٰ عَلَيْ مَا يَوْعَ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ عَلَىٰ مَا يَعْشَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْشَىٰ مَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ الْعَمْ مُنْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ

في هذه الآيات: تأكيد الله تعالى حدث المعراج بإقسامه بالنجم ، وتتابع الآيات في ذلك كالقوارع تخرق العقول والقلوب ، وتفسد على أصحاب النزعة المادية حياتهم ، وتنذر الأمة من مغبة تحكيم الفلسفة والرأي ومعارضة الوحي ، فإن الوحي قوة فتاكة إذا سلطها الله سبحانه على أمة فإنها لا تبقى ولا تذر.

فقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾. قال مجاهد: (إذا سقطت الثريا مع الفجر). وهو قسم من الله تعالى. قال الشعبي: (الخالق يُقسِمُ بما شاء من خَلْقِه ، والمخلوق لا ينبغي له أنْ يُقسم إلا بالخالق). وقال الضحاك: (﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾: إذا رُمي به الشياطين). وهو قول يحتمله التأويل ومفهوم رجم الشياطين بالأشهب الثاقبة. وقيل: المقصود الزهرة حكاه السدي ، والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُوكُ ﴾ جواب القسم. فقد أقسم سبحانه بمخلوق عظيم يراه الناس ويبصرونه عظيماً ، ليؤكد أمراً كبيراً جليلاً ، وهو أن هذا النبي ما حاد عن الحق ولا زال عنه ، ولا تركه لحظة إلى خرافات الأولين وهذيانات القاصين والمشعوذين.

والضال هو السالك في الجهالة يخبط في طريقه بغير علم ، والغاوي: هو العالم بالحق ، العادِلُ عنه قصداً إلى غيره. قال ابن كثير: (فنزه الله \_ سبحانه وتعالى \_ رسوله وشرْعَه عن مشابهة أهل الضّلال كالنّصارى وطرائِق اليهود ، وعن عِلم الشيء وكتمانِه والعمل بخلافه ، بل هو \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسّداد).

وقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾. أي ما ينطق عن هواه ، فليس في قوله غاية لمصلحة أو غرض أو شهوة.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾. قال قتادة: (يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل ، ويوحي جبريل إلى محمد ﷺ).

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: 80]:

2 \_ وقال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [الحشر: 7].

3 ـ قال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: 32].

## وفي صحيح السنة العطرة من آفاق ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي رافع ـ وغيره ـ رفعه قال: [لا أُلفِيَنَّ أحدَكُم مُتكناً على أريكَتهِ يأتيه أمْرٌ مما أمَرْتُ به أو نَهَيْتُ عنه فيقول: لا أدري. ما وَجَدْنا في كتاب الله اتَّبَعْناه](1).

وأبو رافع: هو مولى النبي ﷺ ، واسمه: أَسْلَمُ.

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: [ألا هَلْ عسى رجُلٌ يَبْلُغُهُ الحديثُ عني وهو مُتَّكِئٌ على أريكته ، فيقول: بَيْننا وبينكم كتابُ الله ، فما وَجَدْنا فيه حلالاً استَحْلَلْناه ، وما وجدنا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (13) ، وكذلك الترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2145).

فيه حراماً حَرَّمناه ، وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ الله ﷺ كما حرَّم الله] (1).

الحديث الثالث: أخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [تركت فيكم شيئين ، ولن يَتَفَرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض] (2) .

الحديث الرابع: أخرج أبو داود وأحمد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو قال: [كنتُ أكتبُ كلَّ شيء أسْمَعُهُ من رسول الله ﷺ أريدُ حِفْظَه ، فنهتني قريشٌ فقالوا: إنَّكَ تكتبُ كُلَّ شيء تسمعه من رسول الله ، ورسول الله ﷺ بشرٌ يتكلَّمُ في الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فأوماً بأصبعه إلى فيه ، فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ، ما يخرج منهُ إلا حقّ](3).

الحديث الخامس: أخرج أحمد بسند حسن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: [قيل يا رسول الله ، إنك تداعبنا! قال: إنى لا أقول إلا حقاً] (4).

الحديث السادس: أخرج البزار بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي على قال: [ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شكّ فيه] (5). وفي لفظ: [ما قلت لكم قال الله فلن أكذبَ على الله].

وقوله تعالى: ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ ٱلْقُوْيَى ﴾. قال قتادة: (يعني جبريل). والقوى: جمع قوة ، فإن جبريل – عليه السلام – قد آتاه الله خلقاً عجيباً وقوة مذهلة.

وقوله تعالى: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَآسَتَوَىٰ ﴾. قال ابن عباس: (ذو منظر حسن). وقال قتادة: (ذو خلق طويل حسن). وقال ابن جرير: (ذو قوة ، المِرَّة: القوة). وقال ابن جرير: (عني بالقوة: صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات). وقوله: ﴿ فَآسَتُونَىٰ ﴾ أي ارتفع واعتدل.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (12). وانظر صحيح سنن الترمذي (2146).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 14) ، والحاكم وغيرهما. وانظر السلسلة الصحيحة (1761).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3646) ، كتاب العلم ، باب في كتابة العلم ، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 192) وإسناده قوي ، وله شواهد.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 360) ، وإسناده حسن ، وله شواهد.

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار في المسند. وانظر المجمع (837) من حديث ابن عباس ، وإسناده حسن ، وله شواهد.

ومنه ما روى أبو داود في السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي على قال: [لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مِرّة سوي] (1). أي لا تحل الصدقة لغني ولا لصحيح سوي قوي.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِالْأَفِّ الْأَعْلَى ﴾. أي: فاستوى هذا الشديد القوي جبريل ومعه محمد \_ عليهما السلام \_ بالأفق الأعلى. قال الربيع: (السماء الأعلى ، يعني جبريل عليه السلام). وقال عكرمة: (والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح). وقال مجاهد: (هو مطلع الشمس). وقال قتادة: (هو الذي يأتي منه النهار). والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾. قال الربيع: (هو جبريل عليه السلام). أي: ثم دنا جبريل من رسول الله ﷺ ﴿ فَنَدَكَ ﴾ أي: فزاد في القرب ، والتدلي هو النزول بقرب الشيء.

وقوله تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾. قال مجاهد: (حيث الوتر من القوس). أي: فكان جبريل عليه السلام قريباً من النبي ﷺ على قدر قوسين أو أدنى من ذلك يعنى: أو أقرب منه.

وفي الصحيحين وسنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود: [في قوله: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ﴾ وفي قوله: ﴿ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُّرَكَ ﴾ وفي قوله: ﴿ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَكَ ﴾ قال فيها كلها: رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح](2).

وفي لفظ الترمذي: [﴿ مَا كَنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ قال: رأى رسول الله جبرائيل في حلة من رفرف قد ملاً ما بين السماء والأرض].

وفي الصحيحين أيضاً عن مسروق قال: [قلت لعائشة: فأين قوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴿ ثُمَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قالت: ذاك جبريل عليه السلام ، كان يأتيه في صورة الرجل ، وإنما أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته ، فسَدَّ الأفق]<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1634) ، في السنن. انظر صحيح سنن أبي داود (1439) ، ورواه أحمد وغيرهما. انظر صحيح الجامع (7128).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4857) ـ كتاب التفسير ، ورواه مسلم. وانظر صحيح سنن الترمذي (2617) ـ كتاب التفسير.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3235) ـ كتاب بدء الخلق ، وانظر صحيح مسلم (177) ، والنسائي في «التفسير» (428).

وفي جامع الترمذي عن الشعبي قال: [لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إنّ الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ، ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قَفَ (1) له شعري. قلت: رُويداً ، ثم قرأت ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴾ فقالت: أين تذهب بك؟ أنما هو جبريل. من أخبرك أن محمداً رأى ربّه أو كتم شيئاً مِمّا أمر به أو يعلم الخمس التي قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْفَيْتَ ﴾ فقد أعظم الفرية ، ولكنه رأى جبريل ، لم يره في صورته إلا مرتين ، مرّة عند سدرة المنتهى ، ومرّة في أجياد (2) له ست مئة جناح ، قد سدّ الأفق (3).

ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: [سألت رسولَ الله ﷺ هل رأيتَ ربك؟ قال: نورٌ أنَّى أراه]<sup>(4)</sup>.

وكذلك ما جاء فيه من حديث أبي موسى قال: [قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفِضُ القسطَ ويَرْفَعُه ، يُرْفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعملُ النهار قبل عمل الليل ، حجابُه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه] (5).

وأمّا ما روى مسلم عن ابن عباس: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾. قال: رآه بفؤاده مرتين). فموقوف على ابن عباس ، وهو من اجتهاده المخاص ، وحديث عائشة مرفوع صريح أنه لم يره وما ينبغي لأحد أن يرى الله سبحانه في الدنيا.

وقد وقفت على رواية رائعة عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة ، وذلك عند سؤال الملكين في القبر بعد الدفن ، قال رسول الله ﷺ: [فيجلس الرجل الصالح في قبره ،

<sup>(1)</sup> أي قام من الفزع.

<sup>(2)</sup> موضع أسفل مكة.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي (3278) وفيه ضعف ، لكن يشهد له خبر عائشة في الصحيحين. فقد أخرجه البخاري (428) ، (4855) ، ومسلم (177) ، والنسائي في «التفسير» (428).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1/ 161) ، وفتح الباري (8/ 610 ـ 611).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلّم (179) \_ كتاب الإيمان \_ من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

غيرَ فزع ولا مشعوف (1) ، ثم يقال له: فيمَ كنت؟ فيقول: كنتُ على الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله ﷺ جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه ، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله ، فيفرج له فرجةٌ قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى ، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له: هذا مقعدك ، ويُقال له: على اليقين كُنْتَ ، وعليه مُتَّ ، وعليه تُبْعثُ إن شاء الله . . . ](2).

فيسأله الملكان عن أصول دينه التي لا تكون النجاة إلا بإقامتها وتعظيمها ، ومن تلك الأسئلة: هل رأيت الله؟ فيجيب الرجل الصالح بدين المرسلين المؤمنين: ما ينبغي لأحد أن يرى الله.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَوْجَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ﴾. أي: أوحى إلى عبده ورسوله أموراً من الدين ، وأطلعه على أمور كثيرة:

### أولا: أوحى إليه شرع الصلاة:

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس \_ في الإسراء \_: [... وأوحى الله إليّ ما أوحى ، ففرض عليّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي ، فقلت: يا رب! خفف على أمتي فحطّ عني خمساً ، فرجعت إلى موسى فقلت: حطّ عني خمساً. قال: إنّ أمتك لا تطيق ذلك ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد! إنهن خمس صلوات كلَّ يوم وليلة ، لكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاة ، من همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له عشراً. ومَنْ هَمَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئاً ، فإن عملها كتبت له عشراً. ومَنْ هَمَّ بسيئة فلم يعملها لم فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فَسَلْهُ التخفيف. فقال رسول الله ﷺ: فقلت: قد رجعت فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فَسَلْهُ التخفيف. فقال رسول الله عليه : فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه ](3).

<sup>(1)</sup> الشعف: شدة الفزع والقلق.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4268)\_كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3443) ، وصحيح الجامع (1964).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (162) \_ كتاب الإيمان ، في ختام حديث الإسراء.

## ثانياً: أوحى له خواتيم سورة البقرة ومغفرة الكبائر للمؤمنين:

فكان فيما أوحى الله لنبيّه ﷺ ليلة الإسراء خواتيم سورة البقرة ، وأخبره بمغفرة المقحمات لمن يموت من أمته لا يشرك بالله شيئاً.

فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: [لما أُسري برسول الله ﷺ انتُهِيَ به إلى سِدرة المنتهى ، وهي في السماء السادسة ، إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يُهْبَطُ به من فوقها فيقبض منها. قال: ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدِرَةَ مَا يَعْشَى السِّدِرَةَ مَا يَعْشَى السِّدِرَةَ مَا يَعْشَى السِدات قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أُعطي الصلوات يعشَى ﴾ قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أُعطي الصلوات الخمس ، وأعطي خوايتم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات](1).

## ثالثاً: سمع صريف الأقلام وكتابة الملائكة أعمال العباد.

فقد أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس وفيه: [ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ، ففرض الله على أمتي خمسين صلاة. . . فرجعت فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يُبُدَّلُ القول لديِّ] (2).

رابعاً: دخل الجنة ورأى نهر الكوثر فيها ، ورأى في أصل سدرة المنتهى أنهاراً أربعة تفجّر منها.

ففي صحيح البخاري عن أنس ، عن النبي على قال: [بينما أنا أسيرُ في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قبابُ الدر المجوف ، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربُّك ، فإذا طينُه مِسْكٌ أذفَرً](3). والأذفر هو الشديد الرائحة.

وكذلك أخرج البخاري عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة ، عن النبي ﷺ قال: [فَرُفِعَ لي البيتُ المعمور يُصلي فيه كُلَّ قال: هذا البيت المعمور يُصلي فيه كُلَّ يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخِرَ ما عليهم ، وَرَفِعَت لي سِدْرَةُ المنتهى فإذا نَبقُها كأنه قلال وورقُها كأنه آذان الفيول ، في أصلها أربعة أنهار: نهران

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (173) ـ كتاب الإيمان. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 377 ـ 381) لتفصيل البحث.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري \_ [فتح الباري (1/ 458) ـ (3/ 492)] من حديث ابن عباس.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر: (فتح الباري - شرح صحيح البخاري - (8/ 731)).

باطنان ونهران ظاهران ، فسألت جبريل: فقال: أما الباطنان ففي الجنة ، وأما الظاهران النيل والفرات]<sup>(1)</sup>.

خامساً: رأى النار وأبصر فيها عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم ، وعذاب خطباء القول الذين لا يمتثلونه بالعمل.

فقد أطلع الله نبيّه عليه الصلاة والسلام على صور من العذاب لأعمال تورد النار كالغيبة والنميمة والقذف والزنا والربا ، وكذلك أراه صوراً من عذاب من يدّعي الطهارة ويعلمها للناس من خطباء هذه الأمة الذين يعملون على خلاف ما يقولون.

ففي المسند بإسناد صحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [لما عرج بي ربي عز وجل ، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم] (2).

سادساً: رأى عن يمين آدم أهل الجنة ، وعن يساره أهل النار.

فصدقه المؤمنون بكل ما ذكره لهم وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ، وقد سُمِّيَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر (صحيح البخاري ـ فتح الباري (7/ 201 ـ 202)).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 224) ، وأبو داود (4878). وانظر: «الصحيحة» (533).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. رواه البيهقي عن أنس. انظر صحيح الجامع الصغير (128).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر: صحيح البخاري ـ فتح الباري (1/ 458) ، (3/ 492) ، (6/ 374) ـ.

بذلك من يومئذ ، في حين كذبته قريش وسخر من الحدث المشركون.

ففي صحيح البخاري عن جابر ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: [لما كذبني قريش قمتُ في الحجر فجلّى الله لي بيت المقدس ، فطفِقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه] (1).

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾. قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح) ـ رواه البخاري ومسلم كما سبق بتمامه. وعن قتادة: (﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ قال: وهو الذي رآه نزلة أخرى).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَتُمُنُونَهُمُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾. قال ابن جرير: (أفتجادلون أيها المشركون محمداً على مايرى مما أراه الله من آياته).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَهَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾. ﴿ نَزْلَةً ﴾ مصدر في محل نصب حال ، والتقدير: ولقد رآه نازلاً نزلةً أخرى. قال القرطبي: (فقوله: ﴿ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ يعود إلى محمد ﷺ ، فإنه كان له صعودٌ ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة ، فلكل عَرْجَةٍ نزلة. وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ عِندَ سِدّرَةِ ٱلْمُنتَكِىٰ ﴾ أي ومحمد عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك النزلات). وقال النسفي: (﴿ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ مرة أخرى من النزول. أي: نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج).

وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن مسروق قال: [كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾؟ فقالت: أنا أوّلُ هذه الأمة سألَ رسول الله ﷺ عنها ، فقال: إنما ذاك جبريل. لم يَرَهُ في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مَرّتين. رآه مُنْهِبِطاً من السماء إلى الأرض ، سادًا عظمُ خَلْقِهِ ما بينَ السماء والأرض] (2).

وقوله تعالى: ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفِى ﴾. السدرة: شجرة النبق في السماء السابعة ، والمنتهى بمعنى موضع انتهاء علوم الخلائق. قال كعب: (إنها سدرة في أصل العرش ، والمنتهى علم كل عالم ، مَلك مقرّب أونبيّ مرسل ، ما خلفها غيب لا يعلمه إلا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4710)\_كتاب التفسير. وكذلك (3886) ، ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4612)، (4855)، ومسلم (287/177)، والترمذي (287)، والنسائي في «التفسير» (428\_ 429)، وأحمد (6/ 241).

الله). وقال في رواية أخرى: (إليها ينتهي علم الخلائق ، ثم ليس لأحد وراءها علم ، ولذلك سميت سدرة المنتهى ، لانتهاء العلم إليها). وقال الضحاك: (لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها).

وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصعة مرفوعاً: [ورُفعت لي سِدرةُ المنتهى ، فإذا نبقها كأنه قلال ، وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران] الحديث<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله قال: [لما أسري برسول الله ﷺ انْتُهِيَ به إلى سِدرة المنتهى ، وهي في السماء السادسة ، إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض منها] (2) .

وقوله تعالى: ﴿ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾. قال النسفي: (أي الجنة التي يصير إليها المتقون ، وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء).

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدَرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾. أي رآه إذ يغشى السدرة ما لا يحيط به الوصف من الزوعة والجمال والحسن. وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله السابق: [قال: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّلْدَرَةَ مَا يَغْشَى﴾ قال: فراش من ذهب].

وفي صحيح مسلم من حديث أنس: [فلما غشيها من أمر الله ما غَشِيَ تغيرت ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينُعتَها من حُسْنِها](3).

وقوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَنَى ﴾. أي ما مال بصر محمد ﷺ يَعْدِل يميناً وشمالاً عما رأى ، ولا جاوز ما أمِرَ به. قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ قال: رأى جبرائيل في صورة الملك).

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾. قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح) (4). قال ابن زيد: (جبريل ، رآه في خلقه الذي يكون به في السماوات قدر قوسين من رسول الله ﷺ فيما بينه وبينه). وقال ابن جرير: (﴿ لَقَدْ رَأَىٰ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري (7/ 201\_202) ، وقد مضى بتمامه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (173) \_ كتاب الإيمان. وقد مضى بتمامه قبل صفحات.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (162) \_ كتاب الإيمان، في أثناء حديث الإسراء الطويل.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4857) ، كتاب التفسير ، في أثناء حديث. ورواه مسلم.

مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾: لقد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى).

قلت: وقد سبق ذكر الآيات الكبيرة التي رآها نبينا ﷺ ليلة المعراج: كدخوله الجنة ورؤيته نهر الكوثر فيها ، ورؤيته الأنهار الأربعة التي في أصل سدرة المنتهى تتفجّر منها ، ورؤيته النار وعذاب بعض أهلها ، ورؤيته الأسودة عن يمين آدم وشماله: نسمُ بنيه من أهل الجنة وأهل النار ، إضافة إلى سماعه صريف الأقلام وكتابة الملائكة أفعال العباد ، إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة التي أطلع الله عليها نبينا ﷺ في تلك الليلة .

في هذه الآيات: تحقيرٌ للمشركين وأصنامهم ، وتصغيرٌ لعقولهم وفساد حكمهم ومنهاجهم ، وإثبات الأولى والآخرة لله العظيم ، الذي لا يستطيع ابتداء الشفاعة لديه رسول أو ملك كريم ، إلا من بعد أن يأذن الله العزيز الحكيم.

فقوله تعالى: ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخَرَىٰ ﴾. تقريع من الله سبحانه بالمشركين في اتخاذهم الأصنام والأوثان ، وعبادتها من دون الرحمن ، وتخصيص البيوت لها مضاهاة بكعبة أهل الإسلام.

قال ابن كثير: (وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيثُ بالطائف له أستار وسَدَنة ، وحوله فِناءٌ مُعَظَّمٌ عند أهل الطائف ، وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على مَنْ عداهم من أحياء العرب بعد قريش).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: رضي الله عنهما في قوله: ﴿ ٱلَّلْتَ وَٱلْمُزَّىٰ ﴾ قال: [كان الّلات رجُلاً يَلُتُ سَوِيقَ الحاجِّ ] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4859) ، كتاب التفسير ، سورة النجم ، آية (19).

قال ابن جرير: (كان قد اشتقوا اسم اللات من اسم الله ، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه) ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأما العُزّى فمشتقة من العزيز. وكانت شجرة عليها بناءٌ كبيرٌ وأستارٌ بنخلة ، وهي بين مكة والطائف ، وكانت قريش يعظمونها ، كما قال أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزّى ولا عزّى لكم). فقال رسول الله ﷺ: [قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ حَلَفَ فقال في حَلِفِهِ: واللّات والعُزّىٰ ، فليقل: لا إله إلا الله]<sup>(1)</sup>. والمقصود ما يكون من ذلك من زلة اللسان على عادة الجاهلية.

وفي المسند وصحيح ابن حبان بإسناد على شرط مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: [حَلَفْتُ باللات والعُزَّى ، فقال لي أصحابي: بئسَ ما قلتَ! قُلْتَ هُجراً! فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له ، فقال: قُل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمدُ ، وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شِمالك ثلاثاً وتَعَوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم لا تَعُدًا (2).

وأما «مَنَاة» فكانت تُعظِّمها خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية ، وكانوا يهلون منها للحج إلى الكعبة. قال البخاري: (قال سفيان: مَناةُ بالمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ). قال: (وقال مَعْمَرٌ عن الزهري ، عن عُروة ، عن عائشة: كان رجالٌ من الأنصارِ مِمَّنْ كانَ يُهِلُّ لمناة ، \_ ومناةُ صَنَمٌ بين مكة والمدينة \_ قالوا: يا نبي الله ، كنّا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً لمناة)(3).

وقد خرّج البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية: ﴿ وَمَنَوْةَ اَلنَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴾ عن عروة: قلت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: [إنما كان مَنْ أَهَلَّ لِمَناة الطّاغِيَة التي بالمُشَلِّ لا يطوفون بين الصَّفا والمَرْوَةِ ، فأنزل الله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) ، كتاب التفسير ، وكذلك (6107). ورواه مسلم في الصحيح (5/ 1647) ، وأبو داود (3247) ، والترمذي (1545) ، والنسائي (3775) وفي «التفسير» (566) ، ورواه ابن ماجة (2096).

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (1/ 183)، (1/ 186 \_ 187)، والنسائي (3776)، (3777)، وفي «التفسير» (565)، وابن حبان (4365)، وإسناده على شرط مسلم، ويشهد لأصله ما قبله.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ، عقب الحديث (4861). وانظر كذلك (1643).

شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: 158] فطاف رسول الله ﷺ والمسلمون](1).

وهذه الثلاثة هي من أشهر الطواغيت التي كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة ، وهي وهناك غيرها. قال ابن إسحاق: (وقد كانت العربُ اتخذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوتٌ تُعَظِّمُها كتعظيم الكعبة ، بها سَدَنَةٌ وحُجَّابٌ ، وتُهدي لها كما يُهدى للكعبة ، وتطوفُ بها تطوافها بها ، وتنحر عندها ، وهي تعرف فضلَ الكعبة عليها ، لأنها كانت قد عرفت أنها بيتُ إبراهيم ـ عليه السلام ـ ومسجدُه ، فكانت لقريش وبني كنانة العُزَّى بنخلة ، وكانت سدنتها وحُجَّابُها بني شيبان من سُليم حلفاء هاشم)(2).

قلت: وقد بعث رسول الله على سرية في أعقاب فتح مكة لخمس ليال بقين من رمضان أمَّرَ عليها خالد بن الوليد إلى العُزّى ليهدمها ـ كما يروي ابن سعد في الطبقات ـ في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهوا إليها ، فهدمها ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره ، فقال: هل رأيت شيئاً؟ قال: لا ، قال: فإنك لم تَهْدِمُها فارجع إليها فاهدمها . فرجع خالد وهو مُتَغَيِّظٌ فَجَرَّد سيفَه ، فخرجت إليه امرأة عجوز عُريانة سوداء ناشرة الرأس ، فجعل السَّادِنُ يصيح بها ، فضربها خالد فجزلها باثنتين ، ورجع إلى رسول الله على فأخبره ، فقال: نعم تلك العُزَّى ، وقد أيسَتْ أن تُعْبَدَ في بلادكم أبداً . وكانت بنَخْلة ـ على يوم من مكة ـ ، وكانت لقريش وجميع بني كنانة ، وكانت أعظم أصنامِهم ، وكان سدنتُها بني شيبان (3) .

ثم بعث رسول الله ﷺ سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة \_ كما يروي ابن سعد في الطبقات \_ ، وكانت بالمُشَلَّل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم ، فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادِنٌ ، فقال السَّادِنُ: ما تُريد؟ قلتُ: هَدْمَ مَناة ، قال: أنت وذاك ، فأقبل سعدٌ يمشي إليها ، وتخرُجُ امرأةٌ عُريانة سوداء ، ثائرة الرأس ، تدعو بالويل ، وتَضْرِبُ صَدْرها ، فقال لها السَّادِنُ: مناة دونك بعض عُصَاتك ، فضربها سعد فقتلها ، وأقبل إلى الصنم ، ومعه أصحابه فهدمه ، وكسروه ، ولم يجدوا في خزانته شيئاً (4).

وأما اللات فكانت لثقيف بالطائف \_ كما يروي ابن إسحاق في السيرة \_ وكان سدنتها

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4861) ، كتاب التفسير ، سورة النجم ـ آية (20).

<sup>(2)</sup> انظر سيرة «ابن هشام» (4/ 62) ، وتفسير ابن كثير ـ سورة النجم ـ آية (20 ـ 21).

<sup>(3)</sup> انظر: طبقات ابن سعد (2/ 145 ـ 146) ، وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1281 ـ 1282).

<sup>(4)</sup> انظر: ابن سعد في «الطبقات» (2/ 146 ـ 147) ، وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1282).

وحُجابها بني مُعَتِّب ، وقد بعث إليها رسول الله ﷺ المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صَخْر بن حَرب ، فهدماها وجَعلا مكانها مسجدَ الطائف.

وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنية في جزيرة العرب ، وأُجهز على قلاعها الخرافية ومنشآتها الأسطورية ، لتسطع على الأرض من جديد شمس دين الإسلام دين الحق والتوحيد ، وهي تشع فوق أرجاء مكة وربوعها ، ومنها تمتد إلى أرجاء المعمورة ، وهي تحمل إلى البشرية النور والأمن والتوحيد والإيمان ، بعدما عانت البشرية زمناً طويلاً من ظلام الشرك والكفر والظلم والطغيان ، وليدخل الناس في دين الله أفواجاً.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْتَى ۚ ۚ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾. أي: جعلكم لله البنات ولكم البنين قسمة جائرة. من ضازه يضيزه إذا ضامه.

وقوله: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّا أَنزَلَ اللهُ يَهَا مِن سُلطَنَ ۗ . إنكار على المشركين إحداثهم الكذب والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ، ما أنزل الله بها حجة ولا مستند لهم بذلك إلا تعظيم آبائهم لها وحسن ظنهم بآبائهم وما تهوى نفوسهم ، ولذلك قال سبحانه: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن تَرَبِّهُمُ ٱلْمُدَىٰ ﴾. أي: ولقد جاءهم من الله الوحي والنبوة فكذبوا واتبعوا أهواءهم.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لِلْإِسْكِنِ مَا تَمَنَّى ۞ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾. أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له ، وما كل من زعم أنه مهتد يكون كذلك ، فالأمر لله تعالى مالك الدارين.

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى ﴾. أي: إذا كان أمر الشفاعة هكذا في حق الملائكة المقربين فكيف بالأصنام المذمومة ؟ قال القرطبي: (هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام ، وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى ، فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له ).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۗ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [البقرة: 255].

2\_ وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَلَّمْ ﴾ [سبأ: 23].

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي على قال: [أما أهل النار الذين هم

أهلها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ، حتى إذا كانوا فحما أُذِنَ بالشفاعة] الحديث<sup>(1)</sup>.

فالحديث يثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى بذلك ، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر دون الشرك ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [صنفان من أمتي لن تنالَهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق] (2).

27 ـ 30. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْلَهَبِكَةَ تَسْمِيةً الْأَنْنَ ﷺ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْفِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا ﴿ فَاعْرِضْ عَلَمْ مِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْفِي مِنَ الْحِيَّ شَيْئًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى مَن الْعَلَمُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن عَن مَن تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَدَّ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

في هذه الآيات: تقريع على الكفار الذين لا يصدقون بالبعث في الدار الآخرة تسميتهم الملائكة تسمية الإناث بقولهم: هم بنات الله ، وأمْرٌ من الله تعالى لرسوله على الإعراض عن الكافرين ، فإن الله هو أعلم بالمهتدين وبمن أصرَّ على الضلال المبين .

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْلَتَتِكَةَ شَيْيَةَ ٱلْأَنْقَ ﴾. إنكار على المشركين تسمية المملائكة كتسمية الأنثى ، وزعمهم الفاسد أنها بنات الله كما قال تعالى: ﴿ وَجَمَلُواْ الْمَلَتَبِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلَقَهُمْ سَتُكَكَّنَبُ شَهَدَيُهُمْ وَكِيدًا الله الله الله الله الله فقد سمّوا كل واحد منهم بنتاً وهي تسمية الأنثى).

وقوله: ﴿ وَمَا لَهُمُ بِدِ. مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَلِّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ ﴾. أي ومالهم بما يَدَّعُون من مستند

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 118) ، وانظر تفصيل البعث في كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 752 ـ 759).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» \_ قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 235): (ورجال الكبير ثقات). وهو في الأوسط (1/ 197/2) حسن لغيره. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4/1) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471).

علم ، وإنما هو الظن. ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا﴾. أي: ولا يجدي الظن ولا يقدّم لأهله نفعاً ، ولا يقوم مقام الحق شيئاً.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [إياكم والظَّن ، فإنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الحديث]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَأَغْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا﴾. أي: فدع ـ يا محمد ـ من أعرض عن الحق ، ولم يُعَظِّم ربّه عز وجل ، ويعلي ذكره فوق كل شيء.

وقوله: ﴿ وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾. قال ابن جرير: (يقول: ولم يطلب ما عند الله في الدار الآخرة ، ولكنه طلب زينة الحياة الدنيا ، والتمس البقاء فيها).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ ﴾. أي: العلم بأحوال الدنيا ومداخل أمورها غاية ما وصلوا إليه.

وفي التنزيل نحو ذلك ، قوله جل ذكره: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْ غَنِفُونَ﴾ [الروم: 7]. قال الفراء: ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۗ صَغْرهم وازدرى بهم ، أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة).

أخرج ابن حبان في «صحيحه» ، وكذلك البيهقي ، بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله يبغض كل جعظري جواظ ، سخاب في الأسواق ، جيفة بالليل ، حمار بالنهار ، عالم بأمر الدنيا ، جاهل بأمر الآخرة](2).

والجَعْظَري: الفظ الغليظ المتكبر، والجوّاظ: الجموع المنوع. والسخاب: كالصخاب، وهو كثير الضجيج والخصام. وفي رواية ذكرها ابن الأثير: (خُشب بالليل، شُخُب بالنهار). أي: إذا جنّ عليهم الليل سقطوا نياماً كأنهم خشب، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا وتسابقوا إليها حرصاً وشحاً وطمعاً.

وللحديث شاهد صحيح عند الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنّ الله تعالى يبغض كلّ عالم بالدنيا ، جاهِلِ بالآخرة](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563)\_ كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظن والتجسس \_.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1957\_موارد) ، والبيهقي (10/ 194).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم والديلمي بإسناد صحيح. انظر صحيح الجامع (1875) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم\_(195).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّارَبُّكَ هُوَأَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى ﴾ .

أي: إن ربك \_ يا محمد \_ هو أعلم بمن حاد عن دينه وأخطأ سبيل الهدى والنجاة ، ممن هو قد أصاب قصد السبيل وسلك سبيل النجاة ، وكل ذلك سابق في علم الله تعالى.

31 ـ 32. قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسَكُواْ بِمَا عَمُلُوا وَبَعْزِى ٱلَّذِينَ السَّكُواْ بِمَا عَمِلُوا وَبَعْزِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ وَبَكُو وَبَعْزِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ وَبَكُو وَبَكَ وَلِيعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرَ إِذْ أَنشَأَكُم قِرَتَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشَمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلَا تُرْكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: إثبات الملك والحساب لله رب العالمين ، وثناء على المجتنبين الكبائر والفواحش من المؤمنين ، والله تعالى هو أعلم بالمتقين.

فقوله: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِمَا الحاكم بين عباده ، يَا للمحسنين ومعاقب للآثمين. قيل اللام في ﴿ لِيَجْزِي ﴾ لام العاقبة. قال القرطبي: فمثيب للمحسنين ومعاقب للآثمين. قيل اللام في ﴿ لِيَجْزِي ﴾ لام العاقبة. قال القرطبي: (أي ولله ما في السماوات وما في الأرض ، أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم مسيء ومحسن ، فللمسيء السوءى وهي جهنم ، وللمحسن الحسنى وهي الجنة ). وقال النسفي: (﴿ وَيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْمَشْقِ المِنْوبة الحسنى وهي الجنة ، أو بسبب الأعمال الحسنى . والمعنى أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء).

وقوله: ﴿ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُكِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَ ۚ ﴾. قيل: الكبائر ما أوعد الله عليه النار ، والفواحش ما شرع فيها الحد. واللمم : الصغائر. وقيل: كبائر الإثم الشرك لأنه أكبر الآثام ، والفواحش: الزنى. ثم استثنى استثناء منقطعاً: ﴿ إِلَّا اللَّمَ ۚ ﴾ قال الشعبي: (كل ما دون الزنى). وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: (إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة).

أخرج ابن جرير بسند جيد عن ابن عباس: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱلْخَرج ابن جرير بسند جيد عن ابن عباس: ﴿ اللَّهُمَ ﴾ ، قال هو الرجلُ يُلِمُّ بالفاحشة ثم يتوب).

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس \_ أيضاً \_: [﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِرَ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾. قال: قال النبي ﷺ:

إن تَغْفِر اللهم مَّ تغفر جَمَّا وأَيُّ عَبْدٍ لِكَ لا أَلَمَّا]<sup>(1)</sup>

قال مجاهد: (هو الذي يأتي بالذنب ثم لا يعاوده).

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [ما رأيت شيئاً أَشْبَهَ باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ: إنَّ الله كَتبَ على ابن آدمَ حَظَّهُ من الزِّنا ، أدركَ ذلكَ لا مَحَالَةَ ، فزِنا العينِ: النَّظُرُ ، وزِنا اللسانِ: المَنْطِقُ ، والنَّفْسُ تتمنَّى وتَشْتَهي ، والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلَّهُ ويْكَذِّبُهُ ] (2).

وفي رواية لمسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على الله على ابن آدم نصيبُهُ من الزّنى ، مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالَةَ ، فالعينان زِناهُما النَّظَر ، والأُذُنان زِناهُما النَّظَر ، والأُذُنان زِناهُما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلام ، واليَدُ زناها البَطْشُ ، والرِّجْلُ زناها الخُطا ، والقلبُ يهوى ويتمنّى ، ويُصَدِّق ذلك الفرجُ ويُكذِّبُه].

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾. أي: لمن تاب من ذنبه واستغفر ـ قاله ابن عباس. فرحمته تعالى وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها ، وفي التنزيل: ﴿ ﴾ قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فيما يَحْكي عن ربه عز وجل قال: [أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا ، قال: اللهمَّ! اغْفِر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدي ذَنْبًا ، عَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، ويَأْخُذُ بالذَّنب ، ثم عادَ فأذْنَبَ ، فقال: أيْ ربِّ! اغفِر لي ذَنْبي ، فقال تبارك وتعالى: عبدي أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ له ربّاً يغفِرُ الذَّنْبَ ، ويأخذُ بالذَّنْبِ ، ثُمَّ عاد فأذْنَبَ ، فقال: أي ربِّ! اغفر لي ذَنْبي ، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ بالذَّنْبِ ، ثُمَّ عاد فأذْنَبَ ، فقال: أي ربِّ! اغفر لي ذَنْبي ، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2617) عند تفسير هذه الآية ، ورواه الحاكم (2/ 469) ، وصححه على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6243)\_كتاب الاستئذان ، ورواه مسلم (2657)\_كتاب القدر ، ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (3037).

عبدي ذنباً ، فَعَلِمَ أَنَّ له رباً يغفِرُ الذَّنب ، ويأخذ بالذَّنبِ ، اعمل ما شِئتَ فقد غفرت لك](1).

وفي صحيح مسلم \_ أيضاً \_ عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله ﷺ قال: [لو يَعْلَمُ المؤمِنُ ما عِنْدَ الله من العقوبةِ ، ما طمِعَ بجنّتِه أَحَدٌ ، ولوْ يَعْلَمُ الكافِر ما عِند الله من الرَّحمة ، ما قَنِطَ من جَنّتِهِ أَحَدٌ] (2).

وقوله: ﴿ هُوَ أَعَالُمُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَا كُمُ مِن الْأَرْضِ ﴾. قال ابن زيد: (حين خلق آدم من الأرض ثم خلقكم من آدم).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [إِنَّ الله خَلَقَ آدمَ من قُبْضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدمَ على قَدْرِ الأرض ، فجاءَ مِنْهم الأَحْمَرُ ، والأبيضُ ، والأسودُ ، وبين ذلك ، والسَّهْلُ ، والحَزْنُ ، والخبيثُ ، والطَّيِّبُ](3).

فالمعنى: هو تعالى ﴿ أَعْلَمُ بِكُرَ ﴾ \_ أي: بصير بأحوالكم وما يصدر عنكم ، فهو يعلم ما يقع منكم في سابق علمه قبل أن يخلقكم ، فقد أنشأ أباكم من الأرض ثم استخرج ذريته من صلبه فقسمهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وابن حبان في «صحيحه» ، والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ، وكان من أصحاب النبي على ، مرفوعاً: [إنّ الله عز وجل خلق آدم ، ثم أخذ الخلق من ظهره ، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي ، فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر] (4).

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» بسند صحيح لغيره عن أنس مرفوعاً: [إنَّ الله عز وجل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (2758) - كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال عبد الأعلى - أحد الرواة -: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل ما شئت».

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2755) \_ كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى ، وأنها تغلب غضبه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 406)، والترمذي وقال حسن صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (235)، ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (327)، (385).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 186) ، وابن حبان (1806) ، والحاكم (1/ 31) وسنده صحيح.

قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي ، وقبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَنتُدَّ أَجِنَّةً فِى بُطُونِ أُمَّهَ نَتِكُمُّ ﴾. أي: وهو ـ تعالى ـ أعلم بأحوالكم حين أنتم حمل لم تولدوا ولم تخرجوا من بطون أمهاتكم.

أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إنَّ الله تعالى وكَّلَ بالرحم ملكاً يقول: أي رب نطفة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة ، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب شقي أو سعيد؟ ذكر أو أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ في بطن أمه] (2).

وقوله: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾. قال زيد بن أسلم: (يقول: فلا تبرئوها). قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي).

وقوله: ﴿ هُوَ أَعْلَرُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾. أي: الله أعلم ـ يا محمد ـ بمن خاف مقام ربه وعظم شرعه وحرص بصدق على النجاة من عقابه.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

\_ قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ .

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: [سَمَّيْتُ ابنتي بَرَّةَ ، فقالتْ لي زينبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ: إنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن هذا الاسم ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ ، فقال رسول الله ﷺ: «لا تُزكُّوا أَنْفُسَكم ، اللهُ أَعْلَمُ بأهل البِرِّ مِنكُم». فقالوا: بِمَ نُسَمِّيها؟ قال: سَمُّوها زَيْنَبَ](3).

ورواه مسلم عن أبي هريرة: [أنّ زينبَ كان اسْمُها بَرَّة ، فقيل: تُزَكِّي نَفْسَها ، فَسَمَاها رسول الله ﷺ زينب] (4).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/171) ، وابن عدي في «الكامل» (2/66) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47) ، (48).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2646) \_ كتاب القدر ، وانظر كذلك (2645) ، ورواه أحمد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2142)ح (19) \_ كتاب الآداب ، وكذلك ح (18).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2141) \_ كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما.

أبيه قال: [أثنى رجلٌ على رَجُلِ عند النبي ﷺ فقال: «وَيْلَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صاحبِك» ، قَطَعْتَ عُنُقَ صاحبِك» ، قَطَعْتَ عُنُقَ صاحبِك فَطَعْتَ عُنُقَ صاحبِك مِراراً. ثم قال: مَنْ كان مِنكم مادِحاً أخاه لا مَحالةَ فَلْيَقُل: أَحْسِبُ فُلاناً والله حَسيبُهُ ، ولا أُزكِّي على الله أحداً ، أَحْسِبُه كذا وكذا ، إنْ كان يعلمُ ذلك منه] (1).

الحديث الثالث: روى مسلم وأبو داود والترمذي عن هَمّام ، قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه ، وقال: قال على عثمان في وجهه ، وقال: قال رسول الله ﷺ: [إذا لقيتُم المَدَّاحين فاحْثوا في وجوههم التراب](2).

33 ـ 41. قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ بِنَ ٱلَّذِى تَوَلَىٰ ۞ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندَهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ۞ أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَىٰ ۞ أَلَا نَزِرُ عَلَىٰ أَلَا نَزِرُ وَلَا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَدُهُ وَذِدَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَدُهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ ۞ ﴾.

في هذه الآيات: ذمُّ أهل الإعراض والكبر ، وتقرير أنه لا يحمل أحدٌ عن أحد الإثم والوزر ، والله تعالى لا يضيع لأحد استحقاقه من الثواب والأجر.

فقوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَىٰ ﴾. ذمٌّ من الله لمن تولى عن طاعته فلا صدّق ولا صلى ، ولكن كذّب وتولى. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن الإيمان بالله ، وأعرض عنه وعن دينه).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾. أي أطاع قليلاً وأنفق ثم انقطع وأمسك وبخل. قال ابن عباس: (أطاع قليلاً ثم قطعه). وقال مجاهد: (﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾: انقطع عطاؤه). وقال قتادة: (أعطى قليلاً ، ثم قطع ذلك). قال القرطبي: (وأصل «أَكْدى» من الكُذية ، يقال لمن حَفَر بئراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حَفْر: قد أكدى ، ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتَمِّم ، ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره). وقال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2662) \_ كتاب الشهادات ، وأخرجه مسلم (3000) ح (65) وأبو داود (4805) ، وأحمد (5/ 41) ، (5/ 45) ، وابن حبان (5766).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (3002)، والبخاري في «الأدب المفرد» (339)، وأبو داود (4804)، والترمذي (2393)، وابن ماجة (3742)، وأحمد (5/6).

الكسائي: (أَكْدَى الحافرُ وأَجبل إذا بلغ في حَفْره كُدْية أو جبلًا فلا يمكنه أن يَحفِر).

وقوله تعالى: ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو َيَرَى ﴾. قال ابن كثير: (أي: أعندَ هذا الذي قد أمسكَ يده خشية الإنفاق ، وقطَعَ معروفَه ، أعندهُ علمُ الغيب أنه سينفد ما في يده ، حتى أمسك عن معروفه ، فهو يرى ذلك عِياناً ؟! أي: ليس الأمر كذلك ، وإنما أمسكَ عن الصَّدقة والمعروف والبرِّ والصلة بُخلاً وشُحَّاً وهَلَعاً ).

فالآية ذمٌّ لسلوك أهل البخل والشح الذين لا يثقون بإخلاف الله الرزق لهم عقب الصدقات والإنفاق في سبيل الله.

#### وفي التنزيل:

- 1 ـ قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَنَفَقْتُد مِّن ثَنَّءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ حَكِّيرُ ٱلزَّزِقِيبَ ﴾ [سبأ: 39].
  - 2\_ وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [التغابن: 16].
- 3 \_ وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّنَىٰ﴾ [الليل : 8 \_ 11] .

وفي صحيح مسلم عن جابر ، أن رسول الله على قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] (1).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله ، عنه أن النَّبيَ ﷺ قال: [ما مِنْ يوم يُصْبِحُ العِبادُ فيه إلا مَلكانِ ينزلانِ فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنْفِقاً خَلَفاً ، ويقول الآخرُ: اللهم أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً] (2).

وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى بسند حسن من حديث بلال مرفوعاً: [أنفق بلالاً ، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً]<sup>(3)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾. أي: أم لم يخبر بما في التوراة التي أنزلها الله سبحانه على موسى.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2578) ـ كتاب البر والصلة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1442) \_ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1010) ، وغيرهما.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني (1020) ، وأبو يعلى (6045) ، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 280) ، وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» (3/ 126).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَى ﴾. أي: وبما في صحف إبراهيم الذي أحسن الوفاء لله ، وأخلص الانقياد والطاعة. قال ابن عباس: (﴿ وَفَى ﴾ لله بالبلاغ). وقال سعيد بن جبير: (بلَّغ جميع ما أُمِرَ به). وقال قتادة: (﴿ وَفَى ﴾ طاعة الله ، وأدى رسالته إلى خلقه). وقول قتادة شامل لما سبق في تأويل هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَّا نَزِدُ وَازِرَةً وِزْرَأَخَرَىٰ ﴾. بيان من الله سبحانه لما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى ، أنّ وزر كل نفس إنما هو عليها لا يحمله عنها أحد. كما قال جل ذكره: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى جِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبَيْ ﴾ [فاطر: 11].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [قال رسول الله ﷺ حين أُنْزِلَ عليه: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: 214]: يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله شيئاً. لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صَفِيّة ! عَمَّة رسول الله ﷺ لا أغني عنك من الله شيئاً. يا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة ! بنت رسول الله سليني ما شِئت ، لا أغني عنك من الله شيئاً] (1).

وقوله تعالَى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾. أي: أو لم يُنبأ كذلك أنه لا يجازى عامل إلا بعمله ، فكما لا يُحْمَلُ عليه وِزْرُ غيره ، كذلك لا يأخذ من الأجر إلا من كسبه وسعيه.

وقد ثبت انتفاع العبد من عمل غيره بأمور:

1 - دعاء المسلم له ، إن توفرت فيه شروط القبول .

فَفِي التَّنزِيلِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ﴾ [الحشر: 10].

وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء ، عن النبي ﷺ قال: [دعوةُ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملكٌ مُوكَّل ، كلما دعا لأخيه بخير ، قال الملك الموكَّلُ به: آمين ولك بمثل] (2).

وفي صحيح أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: [كان النبي ﷺ إذا فرغ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (206) ـ كتاب الإيمان ، وانظر كذلك الحديث (204) منه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 86) - كتاب الدعاء. باب: الدعاء للمسلم بظهر الغيب.

من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ، وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يُسأل]<sup>(1)</sup>.

#### 2\_قضاء وليِّ الميت صومَ النذر عنه.

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: [مَنْ مات وعليه صيام ، صامَ عنه وليُّه] (2).

وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه: [أن امرأة ركبت البحر فَنَذَرتْ ، إِنِ الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً ، فأنجاها الله عز وجل ، فلم تَصُم حتى ماتت ، فجاءت قرابَةٌ لها (إما أختُها أو ابنتُها) إلى النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له ، فقال: أرأيتُك لو كان عليها دَيْنٌ كنتِ تَقْضِينَه؟ قالت: نعم. قال: فدينُ الله أحق أن يُقضى ، فاقض عن أمِّك](3).

قال أبو داود في «المسائل» (96): (سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يُصام عن الميت إلا في النذر).

## 3 ـ قضاء الدَّين عنه من أي شخص ولياً كان أو غيره.

فقد أخرج الحاكم بسند صحيح من حديث جابر قال: [مات رجل ، فغسلناه ، وكفَّناه وحَنَّطْناهُ ، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز ، عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه ، فجاء معنا ، فتخطّى خُطاً ، ثم قال: لعل على صاحبكم ديناً؟ قالوا: نعم ديناران ، فتخلّف ، فقال له رجل منا يُقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك ، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم ، فصلى عليه عليه اله .

#### 4 - الأعمال الصالحة من الولد الصالح.

فإنّ لوالديه مثلَ أجره ، دون أن يَتقُصَ من أجره شيء ، لأن الولد من سعيهما وكسبهما ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: 39].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 70)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (107) ص (156).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (3/155) \_ كتاب الصيام. باب: قضاء الصيام عن الميت ، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (2829).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 58) ، وانظر: «أحكام الجنائز» (17) ص (16).

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال: [إنَّ أطيبَ ما أكلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه] (1).

وله شاهد في المسند وبعض السنن عنها بلفظ: [إنّ أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم].

## ومن تلك الأعمال الصدقة والصيام والعتق ونحوه لأحاديث ، منها:

أ\_أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: [أنّ رجلاً قال: إنّ أمي افْتُلِتَت نفسُها \_ أي ماتت فجأة \_ ولم تُوص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجرٌ إن تصدّقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم ، فتصدق عنها](2).

ب ـ أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنّ رجلاً قال للنبي على الله عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم](3).

ج - أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: [أنّ العاصَ بن وائل السّهمي أوصى أنْ يُعْتَقَ عنه مئة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو أن يُعتق عنه الخمسين الباقية ، قال: حتى أسأل رسول الله ﷺ ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنّ أبي أوصى أن يُعتق عنه مئة رقبة ، وإنّ هشاماً أعتق عنه خمسين ، وبقيت عليه خمسون ، أفأعتِقُ عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنّه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدّقتم عنه ، أو حَجَجْتُم عنه بلغه ذلك) وفي لفظ: (فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصُمت وتصدّقت عنه نفعه ذلك)] (4).

فائدة: كل الأحاديث تفيد أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ، ويصل إليهما ثوابُها. قال الشوكاني: (فيخصَّص بهذه الأحاديث عمومُ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد ، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3013) ، وللشاهد بعده (3015) ، ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 198) ، وأخرجه مسلم (3/ 81) ، وغيرهما.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (5/ 73) ، وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان ،
 عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 1224 \_ 1229).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في الوصايا (2/ 15) ، وانظر «أحكام الجنائز» ص (173).

التخصيص ، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصلُ ثوابُهُ إلى الميت ، فيوقَفُ عليها ، حتى يأتي دليلٌ يقتضي تخصيصها)(1).

وقد استنبط الشافعي رحمه الله من الآية: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير» ثم قال: (ولهذا لم يندبُ إليه رسول الله ﷺ أمته ولا حَثَهم عليه)

وقال العزّ بن عبد السلام: (ومن فعل طاعة لله تعالى ، ثم أهدى ثوابها إلى حيّ أو ميت ، لم يُنْتقل ثوابُها إليه ، إذ ﴿ لَيْسَ لِلْإِنسَكِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ فإن شَرَعَ في الطاعة ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع عنه ، إلا فيما استثناه الشرعُ كالصدقة والصوم والحج)<sup>(2)</sup>.

5 ـ الآثار الصالحة والصدقات الجارية يخلفها الميت.

فَفِي التنزيل: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَنَرَهُمَّ ﴾ [يس: 12].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: [إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية ، أو علم يُنْتَفَعُ به ، أو ولدِ صالح يدعو له](3).

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علماً علَّمَهُ ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومُصْحَفاً ورَّثَهُ ، أو مسجداً بناهُ ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقُهُ من بعد موته] (4).

والخلاصة: يصل إلى الميت من الحي: الدعاء ، وصوم النذر من الولي ، وقضاء الدين ، وأعمال الصلاح من الولد الصالح ، والحج عنه حالة وصيته بذلك ، وينتفع بالآثار الصالحة والصدقات الجارية التي خلفها ، وأما العبادات البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر فالراجح عدم وصولها ، وبه قال الشافعي ومالك وكثير من العلماء المحققين رحمهم الله محميعاً.

<sup>(1)</sup> انظر: «أحكام الجنائز» ص (173)\_نقلًا عن «نيل الأوطار» للشوكاني.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ص (174) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1228 ـ 1229).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (5/ 73) \_ كتاب الوقف. وانظر مختصر صحيح مسلم (1001).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (242). انظر صحيح سنن ابن ماجة (198).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾. بشارة للمؤمن ونذارة للكافر. أي: وأن نتائج سعيه سيراها في صحيفته يوم القيامة ، ثم ينال أوفر الجزاء وأتمّه وأعدله ، إن خيراً فخير ، وإنْ شراً فشرّ. قال النسفي: (أي يرى هو سعيه يوم القيامة في ميزانه ، ثم يجزى العبد سعيه ﴿ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ﴾). قال القاسمي: (أي يجزى سعيه جزاءً وافراً لا يبخس منه شيئاً).

وفي التنزيل نحو ذلك: ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَىٰ عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْزِعُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 105].

وَفِي الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ قال: [ليس أحد يحاسَبُ يومَ القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول الله ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ فقال: إنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش في الحساب يهلك] (1).

وفي الصحيحين أيضاً عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: [ما منكم أحدٌ إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، ولا حجابٌ يَحْجُبُهُ ، فينظر أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدَّم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النارَ تلقاء وجهِه ، فاتقوا النار ولو بشقِّ تمرة](2).

وفي صحيح الحاكم بسند جيد عن سلمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك](3).

42 ـ 55. قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلْمُنكَىٰ ۞ وَأَنَّهُم هُوَ أَضَحَكَ وَأَبكَىٰ ۞ وَأَنَّهُم هُوَ أَضَحَكَ وَأَبكَىٰ ۞ وَأَنَّهُم هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ وَأَنَّهُم خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُنتَىٰ ۞ وَأَنَّهُم خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُتنَىٰ ۞ وَأَنَّهُم عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُم أَعْلَىٰ عَادًا

حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4939) ، وأخرجه مسلم (2876).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6539) \_ كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (1016) \_ كتاب الزكاة.

<sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم (4/ 586) وسنده جيد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثَمُودًا فَمَا آَبَقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ ٱظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَالْمُؤْلَفِكَةَ آهْوَىٰ ۞ فَغَشَّنْهَا مَاغَشَّىٰ ۞ فِيَاتِي ءَالَآهِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ۞ .

في هذه الآيات: إثباتُ أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت لله العظيم، وتأكيد إهلاكه ـ تعالى ـ عبر الزمان القوم الظالمين.

فقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴾. أي المعاد ، وانتهاء جميع الخلق إليه. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه ومرجعهم ، وهو المجازي جميعهم بأعمالهم ، صالحهم وطالحهم ، ومحسنهم ومسيئهم).

أخرج الحاكم ـ والطبراني بنحوه ـ بسند صحيح لشواهده ، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: [قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود! إني رسولُ رسولِ الله ﷺ: تعلمونَ المعادَ إلى الله ، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، وإقامةٌ لا ظعن فيه ، وخلودٌ لا موت ، في أجسادِ لا تموت] (1).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَّحَكَ وَأَبْكَى ﴾. أي خلق الضحك والبكاء ، والفرح والحزن ، فأضحك وأفرح من شاء ، وأبكى وأحزن من شاء .

وقال عطاء بن أبي مسلم: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّكَ ﴾ يعني أفرح وأحزن ، لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء). وقال الحسن: (أضحك الله أهل الجنة في الجنة ، وأبكى أهل النار في النار). وقال ذو النون: (أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته ، وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته). وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله على يضحكون؟ قال: (نعم! والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي).

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ــ بإسناد صحيح على شرط مسلم ــ عن أبي هريرة قال: [خرج النبي ﷺ على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدّثون ، فقال: «والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم (1/83)، ورواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» بنحوه كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (1/366). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668).

كثيراً». ثم انصرف ﷺ وأبكى القوم ، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمدُ! لِمَ تُقَنَّطُ عبادي؟ فرجع النبي ﷺ فقال: أبشروا ، وسدَّدُوا ، وقاربوا]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: [إن الكافر يزيدُه اللهُ ببكاءِ أهلِه عذاباً ، وإنَّ الله لهو أضحك وأبْكى ، ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَدَ أُخْرَكُ ﴾ [فاطر: 18]](2).

وأخرج الحاكم على شرط الشيخين عن عبد الله بن قيس أن رسول الله على قال: [إنَّ أهلَ النار ليَبْكون ، حتى لو أُجريت السُّفُنُ في دموعهم ، لجرت ، وإنهم ليبكون الدَّم! \_ يعنى \_ مكان الدَّمْع](3).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحَيّا ﴾. قال ابن بحر: (خلق الموت والحياة ، كما قال: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ ﴾ [الملك: 2]). وقيل: قضى أسباب الموت والحياة . وقيل: أمات الكافر بالكفر ، وأحيا المؤمن بالإيمان ، قال الله تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتُ وَقِيل : فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: 122] الآية . وقال ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ وألأنعام: (أمات بعدله وأحيا بفضله) . وبنحو ذلك قول عطاء: (أمات بعدله وأحيا بفضله) . وقيل: (أمات الآباء وأحيا الأبناء) . وقيل: (أنام وأيقظ) . وقيل: (أمات في الدنيا وأحيا للبعث) .

قلت: وجميع ما سبق مما يحتمله التأويل ، فإن مفهوم الحياة والموت سواء في الأبدان أو النفوس والقلوب بيده سبحانه وتعالى ، فهو يحيى ويميت وإليه المصير.

أخرج البخاري وابن ماجة عن حذيفة قال: [كان رسول الله ﷺ، إذا انتبه من الليل ، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه التُشور [<sup>(4)</sup>.

وفي لفظ عند البخاري: [كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت]. وفي رواية من حديث أبي ذر بلفظ: [باسمك نموتُ ونحيا].

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (254) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 22/ 1058) ، وابن حبان في «صحيحه» (1/ 162/ 113). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3194).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (928) \_ كتاب الجنائز. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/605) ، وله شاهد عند ابن ماجة (4324) ، وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 12/1). وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة\_حديث رقم\_(1679).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7394) \_ (7395) ، كتاب التوحيد ، ورواه ابن ماجة في السنن (4880) \_ كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل.

وأخرج أحمد وابن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ أنه قال: [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضَلً](1).

فالنور: هو نور الوحي الذي به تحيا القلوب ، نور النبوة والرسالات. والظلمة: هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء التي تميت القلوب ، ظلمة الخضوع للغرائز والشهوات.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّتُمْ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى ﴾. أي: ابتدع إنشاء الزوجين وجعل كلاً منهما زوجاً للآخر.

وقوله تعالى: ﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾. أي إذا تدفق في الرحم. يقال: مَنى وأَمْنى. قال عطاء: (مَنى الرجل وأَمْنى من المَنِيِّ ، وسميت مِنىٌ بهذا الإسم لما يُمنى فيها من الدماء أي يُراق). وقال أبو عبيدة: (تمنى: تُقَدَّر). والراجح الأول. قال القرطبي: (والنطفة الماء القليل ، مشتق من نَطَفَ الماءُ إذا قَطَرَ. ﴿ تُمَنَىٰ ﴾ تُصَبُّ في الرحم وتراق).

وفي التنزيل: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ ٱلَّةِ بِكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيَّ يُمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ مَسَوَّىٰ ۞ فَجَمَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذِّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ۞ ٱليَّسَ ذَلِكَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ آَن يُحْتِئَ ٱلمُؤَتَّىٰ ﴾ [القيامة: 36\_40].

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن بسر بن جحَّاش القُرَشي ، قال: بزق النبي ﷺ في كفه. ثم وضع أصبُعَه السبابة وقال: [يقول الله عز وجل: أنّى تُعْجِزُني ، ابنَ آدمَ! وقَدْ خلقتُكَ مِنْ مِثْل هذه. فإذا بَلَغَتْ نفسُكَ هذه (وأشار إلى حَلْقِه) قُلْتَ: أتَصَدَّقُ. وأنّى أوانُ الصَّدقة؟] (2).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾. أي إعادة الخلق في نشأة أخرى ، فإنه ـ تعالى ـ كما خلق البداءة فهو قادر على الإعادة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقَنَى ﴾. قال مجاهد: (﴿ أَغْنَى ﴾: موَّل ، ﴿ وَأَقَنَى ﴾: أخْدَم). وقال ابن عباس: (﴿ أَغْنَى ﴾ أعطى ، ﴿ وَأَقْنَى ﴾: أرضى). والعرب تقول: «أقناه» الله أي أعطاه ما يُقْتَنى من «القِنْية» والنَّشَب. «وأقناه» أيضاً: رضّاه. والقِنى: الرضا. ويقال: «أغناه الله وأقناه» أي أعطاه ما يَسْكُنْ إليه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176) ، (2/ 197) ، وابن حبان (1812) ، والحاكم (1/ 30).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2707) ـ كتاب الوصايا. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2188).

وخلاصة المعنى كما ذكر القاسمي رحمه الله: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقَنَى ﴾ أي أغنى من شاء بالمال. و «أقناه» أي جعل له قنية ، وهو ما يدّخره من أشرف أمواله).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾. قال ابن عباس: (هو هذا النَّجمُ الوقَّاد الذي يُقال له: مِرِزَمُ الجوزاءِ ، كانت طائفة من العرب يعبدونه). قال النسفي: (هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ، وكانت خراعة تعبدها ، فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا).

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُ مُ أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾. وهم قوم هود. وسميت الأولى لتقدمها في الزمان. وهم عاد بن إرم بن سام بن نوح ، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ الزمان. وهم عاد بن إرم بن سام بن نوح ، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ الزمانِ وَكَانُوا مِن أَشَد الناسِ وَأَقُواهُمُ وَأَعْتِهُمُ عَلَى الله تعالى وعلى رسوله ، فدكهم الله بريح صرصر عاتية ، سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة ، وأما عاد الآخرة فهم من ولد عاد الأولى.

وقد أبعد النّجعة اليوم بعض المتعالمين حين سمّى ـ أمريكة ـ بعاد الثانية ، فزعم أن تلك الأولى وهذه الآخرة ، جَهْلًا بتفسير كتاب الله تعالى ، واستخداماً للفلسفة والرأي بدل تتبع دقائق الوحى.

وقوله: ﴿ وَثَمُودَا فَمَا آَبَقَى ﴾. هم قوم صالح ، أهلكهم الله بالصيحة لما ظلموا. قال ابن جرير: (يقول جل ذكره: ولم يبق الله ثمود فيتركها على طغيانها وتمرّدها على ربها مقيمة ، ولكنه عاقبها بكفرها وعتوّها فأهلكها).

وقوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى ﴾. أي: وكذلك فقد أهلك سبحانه قوم نوح من قبل هؤلاء ، فقد كانوا أشدَّ عناداً وغروراً وتمرداً من الذين من بعدهم. وفيه تسلية للنبي ﷺ وتعزية عما يلقاه من عناد قومه وكبرهم ، فإن الله قد أهلك من كان أكفر منهم وأطغى.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤَنَّفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴾. قال القرطبي: (يعني مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم ، أي انقلبت وصار عاليها سافلها. يقال: أَفَكْته أي قلبته وصرفته. ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء ، رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض).

وقوله تعالى: ﴿ فَعَشَّلْهَا مَا غَثَّى ﴾. قال قتادة: (الحجارة). وقال ابن زيد: (الحجارة التي رماهم بها من السماء). وقوله: ﴿ مَا غَشَّى ﴾ تعظيم وتهويل لما صبّ عليها من

العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود ، كما قال جل ذكره: ﴿ وَأَمَطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ [الشعراء: 173].

وقـولـه تعـالـى: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِكِ، لَتَمَارَىٰ ﴾. قـال النسفـي: (﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِكَ ﴾ أيها المخاطب ﴿ نَتَمَارَىٰ ﴾ تتشكك بما أولاك من النعم أو بما كفاك من النقم ، أو بأي نعم ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تشكك).

56 ـ 62 . قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِنَ هَٰذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَهِ وَٱعْبُدُوا ۞ ۞﴾ .

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: هذا محمد ﷺ - أيها الناس - نذير من جنس الرسل قبله الذين أنذروا قومهم ، كما أن هذا البيان نذير يشبه ما أُنذر به الأولون في الكتب المتقدمة. وتأكيد اقتراب الساعة والناس في لهو وغفلة ، وأولى بهم أن يلتفتوا لما ينجيهم من السجود لله وتعظيمه وحده.

فقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ﴾. قال قتادة: (أنذر محمد ﷺ كما أنذرت الرسل من قبله). وقال أبو مالك: (﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ﴾ مما أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى).

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي على قال: [إنَّ مثلي ومثلَ ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قومه ، فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بِعَيْنيَّ ، وإني أنا النذير العُرْيان](1).

وقوله تعالى: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾. قال ابن عباس: (من أسماء يوم القيامة ، عَظَّمَهُ الله ، وحذّره عباده). وقال مجاهد: (﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ قال: اقتربت الساعة). فالمعنى: اقتربت القريبة ، وهي القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: لا يدفعُها إذن من دون الله أحدٌ ، ولا يَطّلِعُ على عِلمها سواهُ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2283) \_ كتاب الفضائل ، وهو جزء من حديث أطول.

وقوله تعالى: ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ﴾ . قال ابن جرير: (وتضحكون منه استهزاءً به ، ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله ، وأنتم من أهل معاصيه) .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴾. قال ابن عباس: (هو الغناء بالحميرية ، سمد لنا: غنى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء ، يقول أهل اليمن: سمد فلان إذا غنى). وقال الضحاك: (السُّمود: اللهو واللعب). وقال عكرمة ، عن ابن عباس: (كانوا إذا سمعوا القرآن تَغَنَّوا ولعبوا). وقال الحسن: (﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴾: غافلون).

والآية تشبه قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَنِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمُ نَذَكُمُونَ ﴿ مَسْتَكَدِينَ بِهِ سَنِمَ لَا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: 66 ـ 67]. قال سعيد بن جبير: (يسمرون بالليل يخوضون في الباطل). وقال مجاهد: (بالقول السَّيئ في القرآن). وأصل السَّمر: الحديث بالليل.

والخلاصة: أنَّ كفار مكة لما طغوا أخذوا يَسْمُرون بالليل يتغنون بكلام فاحش يؤذي الله ورسوله ، ويتمادون بلغو القول وهم يَهْذون ويلعبون ويطربون ، فعَاب الله ذلك عليهم في هذه الآيات التي تحمل لهم التهديد والوعيد.

وقوله تعالى: ﴿ فَاسَجُدُوا بِللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ . أي: فلربكم \_ أيها الناس \_ فاسجدوا مخبتين ، وأخلصوا له العبادة والتعظيم . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المراد سجود التلاوة ، والأول أرجح .

وقد تقدّم أول السورة حديث الإمام البخاري عن ابن عباس: [أنّ النبي ﷺ سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند الدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: [ إنّ النبي ﷺ سجد في سورة النجم وسجدنا معه].

وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال: [قرأت على النبي على والنجم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_ حديث رقم \_ (4862) \_ كتاب التفسير ، سورة النجم ، باب ﴿ فَأَسَهُدُوا لِلَّهِ وَأَعَبُدُوا اللَّهِ ﴾ .

فلم يسجد فيها](1). ورجّع الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز.

تم تفسير سورة النجم بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الاثنين 9 ـ شوال ـ 1426 هـ الموافق 12 ـ أيلول ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1072)، (1073)، ومسلم (577)، وأبو داود (1404)، و(1405)، والترمذي (576)، والدارمي (2/ 343)، وأحمد (5/ 186)، والنسائي (2/ 160).

# دروس ونتسائج وأحكسام

- 1 الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، أما المخلوق فلا يحق له أن يقسم إلا بالخالق.
  - 2 ـ أمرُه ﷺ لابن عمرو بكتابة حديثه نَسْخٌ لأمره بعدم الكتابة.
- 3 جبريل عليه السلام هو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ، وحديثه ﷺ :
   «أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في المنام ، ولم تثبت رؤية الله لأحد في الدنيا.
  - 4 ـ أمر ﷺ بعض أصحابه فهدموا كل وثن في الجزيرة العربية.
- 5 ـ الظن المذموم هو ظن السوء ، واجتناب الكبائر يكفر الصغائر ، واستمرار الصغائر . بريد للكبائر .
  - 6 ـ النهي عن تزكية النفس والمدح في الوجه.
  - 7 ـ الشافعي رحمه الله يفتي بعدم وصول قراءة القرآن للأموات.
    - 8 ـ الذي خلق الإنسان من نطفة هو الذي يبعثه بعد موته.
  - 9 ـ إن الكافر يزيدُه الله ببكاء أهله عذاباً ، وإن الله لهو أضحك وأبكي.
- 10 ـ إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضلّ .
- 11 ـ لما قرأ النبي ﷺ ﴿ فَأَمَّهُدُوا ﴾ سجد ، فسجد المؤمنون والمشركون ، والجن والجن والإنس.
  - 12 ترك السجود أحياناً سجود التلاوة يدل على عدم الوجوب.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (55).

روى مسلم في صحيحه عن عُبيد الله بنِ عبد الله ، أنَّ عُمرَ بن الخطاب سأل أبا واقد الله يُلِيْهُ في الأضحى والفِطْر؟ فقال: [كان يقرأ فيهما بـ ﴿ فَ عَ وَالْفِطْر؟ فقال: [كان يقرأ فيهما بـ ﴿ فَ عَ وَالْفَرْءَ إِن الْمَجِيدِ ﴾ و﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [(1).

### موضوع السورة

اقتراب الساعة وحادثة انشقاق القمر وقصة تكذيب الأمم واتهام الحق بالسحر

#### ـ منهاج السورة ـ

1 ـ التنبيه على اقتراب الساعة ، وحادثة انشقاق القمر ، ومقابلة المشركين ذلك الحدث بالسحر والتكذيب.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (891) ، كتاب صلاة العيدين ، وأخرجه مالك (1/ 180) ، وأحمد (5/ 217) ، وأبو داود (1154) ، والترمذي (534) ، والنسائي (3/ 183) ، وابن ماجة (1282) ، وابن حبان (2820) من حديث أبي واقد الليثي .

- 2 ـ تسليةُ الله نبيّه بالإعراض عن المشركين ، الذين كذبوا بآية انشقاق القمر وكانوا بها كافرين ، والوعيد بنزول الانتقام منهم يوم الدين.
- 3 قصة تكذيب الرسل منذ كذّب قوم نوح رسولهم أول الرسل عليه الصلاة والسلام ، فدعا على قومه حين استعصوا فأنزل الله بهم الانتقام. وجعل إهلاكهم آية باقية عبر الزمان.
  - 4 ـ قصة تكذيب عاد رسولهم ، وإرسال الله عليهم الريح لاستئصالهم.
  - 5 قصة تكذيب ثمود رسولهم ، وإرسال الله عليهم الصيحة لإهلاكهم.
  - 6 ـ قصة تكذيب قوم لوط رسولهم ، وتدمير الله قريتهم على رؤوسهم .
    - 7 ـ قصة تكذيب آل فرعون رسولهم ، وانتقام الله منهم بإغراقهم.
    - 8 ـ ليس كفار مكة ببعيد إهلاكهم إن تمادوا بالكفر شأن من سبقهم.
- 9 ـ سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم ، وكل شيء قدّره الله إلى يوم الدين.
- 10 ـ سعادة المؤمنين في روضات جنات النعيم ، يتنعمون بالملذات من الله المنعم الكريم.



## بنسير الله النخن التحسيد

1 ـ 5. قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ الْفَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَعِرُ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدَّ كَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبُ آءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكَمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞ .

في هذه الآيات: التنبيهُ على اقتراب الساعة للغافلين ، وانشقاق القمر بمكة أمام أعين المشركين ، ومقابلتهم ذلك بالتكذيب والاتهام بالسحر شأن الأولين المستكبرين .

فقوله: ﴿ أَقْتَرَبَّ ٱلسَّاعَةُ ﴾. أي: قربت ودنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. وهو كقوله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُّعْرِضُونَ ﴾ [النجم: 57]. وكقوله تعالى: ﴿ أَقَتَ أَمْرُ اللّهِ فَلَا شَتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: وهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: 1]. وكقوله: ﴿ أَنَ آَمْرُ اللّهِ فَلَا شَتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: 1]. قال ابن جرير: (﴿ أَقْتَرَبَّتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾: هذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة ، وقرب فناء الدنيا ، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم ، وهم عنها في غفلة ساهون).

## ومن كنوز السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: [رأيتُ رسولَ الله ﷺ قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بُعِثْتُ والساعة كهاتين] (1).

الحديث الثاني: أخرج أحمد في المسند على شرط الشيخين عن إسماعيل بن عُبَيد الله قال: قدِم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك ، فسأله: ماذا سَمِعْتَ من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4936) ، كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم (2950) ، كتاب الفتن ، ورواه أحمد في المسند (5/ 338).

رسول الله ﷺ يذكرُ به السَّاعة؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [أنتم والسَّاعةُ كهاتين] (1).

الحديث الثالث: أخرج الحافظ أبو بكر البزار بسند حسن عن قتادة ، عن أنس: [أنّ رسول الله ﷺ خَطَبَ أصحابَه ذات يوم ، وقد كادت الشَّمسُ أن تَغْرُبَ فلم يَبْقَ منها إلا شِفٌ يسير ، فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه» ، وما نرى من الشَّمس إلا يسيراً (2). والشف اليسير: الشيء القليل.

وله شاهد عند الإمام أحمد عن ابن عمر قال: [كنا جلوساً عند النبي على والشمسُ على قُعيَقعانَ بعد العصر، فقال: ما أعمارُكم في أعمار من مَضى إلا كما بَقِيَ من النَّهار فيما مضى]<sup>(3)</sup>.

الحديث الرابع: روى مسلم في الصحيح عن خالد بن عُمَيْر العدوي قال: [خطبنا عُتْبَةُ بن غزوانَ ، فَحمدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أمَّا بَعْدُ ، فإنّ الدنيا قد آذَنَتْ بِصُرْم (4) وَوَلّت حَدًّاءَ (5) ، ولم يَبْقَ منها إلا صُبَابَةٌ (6) كَصُبابَةِ الإناءِ ، يَتَصَابُها صاحِبُها ، وإنّكم مُنْتَقِلُون منها إلى دار لا زوال لها ، فانتقِلُوا بِخَيْرِ ما بِحضرتِكُم ، فإنّه قد ذُكِرَ لنا أن الحجرَ يُلْقى من شَفَةِ جَهَنَّمَ ، فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قَعْراً ، ووالله! لتُمْلأَنَّ ، أَفَعَجِبْتُم؟ ولقد ذُكِرَ لنا أنَّ ما بَيْنَ مِصْراعَيْنِ مِنْ مصاريعِ الجنة مَسيرةُ أربعين سنةً ، وليأتينَ عليها يومٌ وهو كَظِيظٌ من الزِّحَام] (7).

وقوله: ﴿ وَأَنشَقَ آلَقَكُرُ ﴾. أي: وانفلق القمر ، وذلك أيام كان رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة. فإنه أمام إلحاح المشركين في رؤية معجزة حسية لتصديق النبوة ، استجاب الله تعالى لذلك فأراهم آية انشقاق القمر نصفين حتى رأوا جبل حراء بينهما.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 223) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار كما في «المجمع» (10/ 311) ، وذكره الذهبي في «الميزان» (8858) وقال: (قال ابن عدي: رأيت أحمد بن حنبل صحَّحَ هذه الرواية).

نُو(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 116) ، وإسناده حسن في الشواهد. وقعيقعان: جبل بمكة.

<sup>(4)</sup> الصرم: الانقطاع والذهاب.

<sup>(5)</sup> حَدَّاء: مسرعة الانقطاع.

<sup>(6)</sup> صبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

<sup>(7)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (2967) ، كتَّاب الزَّهد ، ورواه أحمد في المسند (4/ 174).

فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية ، فأراهم القمر شِقَّتين حتى رأوا حراءً بينهما](1).

وقد رواها الإمام البخاري أيضاً عن شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: [انشق القمر ونحن مع النبي ﷺ بمِنى فقال: اشهدوا ، فذهبت فرقة نحو الجبل] (2).

وقد بَيَّنَ الإمام الترمذي في جامعه ترافق ذلك مع نزول آية القمر ، حيث روى عن أنس رضي الله عنه قال: [سأل أهلُ مكة النبي ﷺ آية ، فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَكُرُ ۚ ﴾ أي ذاهب](3).

وكذلك فقد روى الترمذي وصفاً بديعاً للحدث عن ابن مسعود قال: [بينما نحن مع رسول الله ﷺ بمنى ، فانشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل ، وفلقة دونه ، فقال لنا رسول الله ﷺ : «اشهدوا» يعني: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـَمَرُ ﴾ [<sup>(4)</sup>.

وأخرج الطبراني بسند حسن عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: [كُسِفَ القمر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: سُحِرَ القَمَرُ. فنزلت: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ إلى قوله ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ ](5).

وقد أورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» وقال: (سنده جيد ، وفيه أنه كسف تلك الليلة ، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ، ولهذا خفي أمره على كثير من أهل الأرض).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴾.

أي: وإن يبصر هؤلاء المشركون دليلًا وحجَّة وبرهاناً ساطعاً لا يقرون بالحق ولا ينقادون له ، بل يعرضون ويتكبرون ويتهمون ما رأوه بالسحر الذاهب المضمحل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 182) ، وانظر صحيح الترمذي (2619) نحوه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر فتح الباري (6/ 631) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (7/ 143 ـ 144).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (2620) ، وصحيح البخاري (3637) ، وصحيح مسلم . (8/ 133) دون قوله: «فنزلت» ، وقال البخاري: «فرقتين» بدل «مرتين» ، وهي رواية مسلم .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2619) ، كتاب التفسير ، سورة القمر ، وأصله في الصحيحين ، وقد مضى نحوه من حديث أنس وابن مسعود.

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني (11/ 11642) ، ورجاله رجال الصحيح ، وله شواهد.

الذي لا دوام له. قال مجاهد: ﴿ سِحْرُمُسْتَمِرٌ ﴾: ذاهب) ، وهو من قولهم: مَرَّ الشيء واستمر إذا ذهب. وقال الضحاك: (محكم قوي شديد) ، وهو من المِرَّة وهي القوة. والأول أرجح لورود النص فيه.

أخرج الترمذي بسند صحيح عن جبير بن مطعم قال: [انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ، حتى صار فرقتين ، على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ، فقالوا: سحرنا محمد. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ، فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم] (1).

وأخرج البيهقي في «الدلائل»، والطيالسي بنحوه، عن مسروق، عن عبدالله قال: [انْشَقَّ القمرُ بِمَكَّةَ حتى صار فِرْقَتين، فقال كُفَّار قريش أهل مكة: هذا سِحْرٌ سَحَرَكم به ابنُ أبي كَبْشَةَ ، انظروا السُّفَّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتُم فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُم به. قال: فَسُئِلَ السُّفَّار، قال: وقَدِموا من كل وجهٍ ، فقالوا: رأيناه](2).

ولفظ الطيالسي: قال عبد الله بن مسعود: [انشَقَ القمرُ على عهد رسول الله ﷺ فقالت قريشٌ: هذا سِحْرُ ابن أبي كبشة. قال: انظروا ما يأتيكم به السُّفَّار ، فإن محمداً لا يستطيعُ أن يسحَرَ الناس كُلَّهم. قال: فجاء السُّفَّار فقالوا ذلك](3).

والخلاصة: لقد علّل المشركون تلك الآية العظيمة بالسحر الذي كانوا عادة يفرون من الحقيقة بالاتهام به ، فقد اتهموا الرسول على به من قبل ، ولكنّ الله حاجّهم بالمعجزات الحسية شأن الأمم قبلهم ، ليحق عليهم ما حقّ على الأمم الذين كذبوا وعاندوا من قبلهم .

وفي التنزيل: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَۚ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَئِتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: 59].

وتأويل الآية: أي كما أن معجزة صالح ﷺ لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيمان ، فإن المشركين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ،

<sup>(1)</sup> صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2622) ، كتاب التفسير ، سورة القمر.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2/ 266) ، وإسناده على شرط الصحيح. وأخرجه الطبري (32699) من وجه آخر ، وإسناده على شرط الشيخين ، وله طرق.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (295) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

قياساً على عبر التاريخ والزمان ، وعلى سنة الأولين مع رسلهم عَبْرَ القرون والدهور والأيام.

# وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمَّ وَكُلُّ آمْرِ مُّسْتَقِرٌّ ﴾.

أي: وكذّب هؤلاء المشركون من قريش ما جاءهم من آيات الله ، وقد عاينوا القمر وقد انفلق فلقتين ، وآثروا اتباع أهواء نفوسهم من التكذيب بما يثبت نبوة محمد على وكل أمر وعدهم الله أو قدّره كائن في وقته ، وسيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب.

وعن قتادة: ﴿ وَكُلُّ آمَرِمُسَّ تَقِرُّ ﴾: أي بأهل الخير الخير ، وبأهل الشر الشر). وقال ابن جريج: (مستقر بأهله). وقال مجاهد: ﴿ وَكُلُّ آمَرٍ مُسْتَقِرُّ ﴾ أي: يوم القيامة). وقال السدي: ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ أي: واقع).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَافِيهِ مُزَّدَجَرُ ﴾. أي: ولقد جاءهم في هذا القرآن من أخبار الأمم قبلهم وقصص هلاكهم عند تكذيبهم الرسل ، ما فيه عظة وعبرة لمن يعتبر. وعن مجاهد: (قوله: ﴿ مُزَدَجَرُ ﴾ قال: منتهى).

وقوله: ﴿ حِكَمَةُ اللَّاغَةُ ﴾. فيه أكثر من تأويل يناسب السياق:

1 \_ يعني القرآن ، وهو بدل من «ما» من قوله: ﴿ مَافِيهِ مُزَّدَجَرُ ﴾ . حكاه القرطبي .

2\_ هو حكمة ، أي خبر لمبتدأ محذوف. ﴿ بَكِلِغَةً ﴾: أي حكمة قد بلغت غايتها من الإحكام والتنزه عن الخلل ، ومن الاشتمال على البراهين الساطعة والحجج التي كل منها كالجبل.

3 ـ جملة مستأنفة للتعجب من حالهم ، مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ بدء . \_ حكاه القاسمي ـ وقال: (وهو ما يفهم من تأويل ابن كثير . وعبارته ﴿ حِكَمَةُ اللَّهُ فَي هدايته تعالى لمن هداه ، وإضلاله لمن أضله).

وقوله: ﴿ فَمَا تُغَنِّ ٱلنَّذُرُ ﴾. النذر إما جمع نذير ، أو تكون بمعنى الإنذار. وهناك تأويلان حسب موقع «ما» من الإعراب:

1\_ «ما» نافية. أي ليست تغني عنهم النذر. قال ابن جرير: (فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بها ، لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها).

2 \_ «ما» \_ بمعنى «أنّى» \_ استفهام يفيد التوبيخ. قال القرطبي: (أي فأي شيء تغني

النذر عنهم وهم معرضون عنها). وقال ابن كثير: (يعني: أيُّ شيء تغني النذر عَمَّن كتب الله عليه الشقاوة ، وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اَلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: 149]. وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَكَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: 101]).

6 - 8. قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصُرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاجَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَيْرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاجَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَيْرٌ ۞ .

في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى نبيّه ﷺ بالإعراض عن المشركين ، وتَرَقُّبِ نزول الانتقام بهم يوم الدين ، يوم هم على الناريفتنون.

فقوله: ﴿ فَتُوَلَّ عَنَّهُمُ ﴾. أي: فأعرض عن هؤلاء المشركين من قومك \_ يا محمد \_ الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحر مستمر ، وانتظر لهم ﴿ يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُر فَظِيع ، وهو موقف الحساب ، وما فيه من أنكر فَظِيع ، وهو موقف الحساب ، وما فيه من البلاء ، بل والزلازل والأهوال).

وقوله: ﴿خُشَعًا أَبْصَدُرُهُمْ ﴾. قال قتادة: (أي ذليلة أبصارهم). قال القرطبي: (الخشوع في البصر الخضوع والذلة ، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العزّ والذل يتبين في ناظر الإنسان ، قال الله تعالى: ﴿ أَبْصَدُرُهَا خَلِيْعَةٌ ﴾ [النازعات: 9]. وقال تعالى: ﴿ خَلْشِعْتُ ﴾ [الشورى: 45]).

وقوله: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾. أي من القبور ، واحدها جدث.

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾. أي: كأنهم في انتشارهم ـ بعد خروجهم من قبورهم ـ وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر في الآفاق.

وقوله: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾. أي: مسرعين بنظرهم قِبَل داعيهم إلى ذلك الموقف الرهيب ، فلا يخالفون ولا يتأخرون. قال قتادة: (﴿مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾: أي عامدين إلى الداع). وقال النسفي: (مسرعين مادي أعناقهم إليه).

وقوله: ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾. أي صعب شديد ، عبوس قمطرير ، كثير الأهوال والشدائد. قال ابن جرير: (وإنما وصفوه بالعسر لشدة أهواله وبلْباله). قال الله

تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِ لِيَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: 9\_1].

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ﴾ ثم يقال: أخرجوا بعث إلنار ، فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين ، فيومئذ تبعث الولدان شيباً ، ويومئذ يكشف عن ساق](1).

9 ـ 17 . قوله تعالى: ﴿ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونُ وَالْحَرَ اللَّمَاءِ وَلَا مَكَا رَبَّهُ وَ أَنِي مَعْلُوبُ فَانَصِرَ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ مِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ۞ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَبَحِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعَيُنِنا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَهَا عَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَد جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَهَا عَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَد يَسَرّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ .

في هذه الآيات: قصة تكذيب الرسل منذ كَذَّبَ قوم نوح نبيهم عليه السلام ، فلجأ إلى الله بالدعاء حين استعصوا فجاء الانتقام ، وجعل سبحانه قصة إهلاكهم آية تتناقلها الأجيال على مرّ الزمان.

فقوله: ﴿ ﴿ كُذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا﴾. تهدید للمشرکین من أهل مکة ، وتسلیة للنبي ﷺ عما یلقاه من أذاهم وتکذیبهم.

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾. قال مجاهد: (استطير جنوناً). وقال مجاهد أيضاً: (استعر جنوناً). وقال ابن زيد: (اتهموه وزجروه وأوعدوه لئن لم يفعل ليكونن من المرجومين ، وقرأ: ﴿ لَهِن لَتُر تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء: 116]). وكلا المعنيين متوجه مناسب للسياق.

وقوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبِّهُۥ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَٱنتَصِرٌ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فدعا نوح ربه: إن قومي قد غلبوني ، تمرّداً وعتواً ، ولا طاقة لي بهم ، فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2940) ، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 166) في أثناء حديث طويل.

وقوله تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴾ . قال السدي: (هو الكثير).

والمقصود: فأجبنا نوحاً إذ دعانا مستغيثاً بنا فأرسلنا ماء السماء منهمراً متدفقاً يحمل للكافرين أهوال فيضان العذاب.

وقوله تعالى: ﴿ وَفَجَرَّنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ فَدْ قُدِرَ ﴾. أي: وفجرنا ينابيع الأرض وعيون الماء ليلتقي ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قَدْ قدَّره الله وقضاه.

وقوله تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرٍ ﴾. الدُّسر: جمع دسار، والدّسار المسمار.

## ومن أقوال المفسرين في ذلك:

1 ـ قال القرطبي: (الدّسُر: المسامير). وقال قتادة: (مساميرها التي شدّت بها). وقال ابن زيد: (الدُّسر: المسامير التي دُسرت بها السفينة ، ضربت فيها ، شدّت بها). واختار هذا المعنى ابن جرير.

- 2\_وقال مجاهد: (الدُّسر: أضلاع السفينة).
- 3\_وقال عكرمة: (هو صدرُها الذي يُضرب به الموج).
  - 4\_وقال الضَّحاك: (الدسُر: طرفاها وأصلُها).
- 5\_وقال العوفي ، عن ابن عباس: (هو كَلْكَلُها ، أي صدرها).

قلت: وفي لغة العرب: الدُّسُر: خيوط تُشَدُّ بها ألواح السفينة ، وقيل هي المسامير ، فيكون المعنى الأول هو الأنسب في التأويل ، وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير.

وقوله: ﴿ تَجَرِّي بِأَعَيُّنِنَا﴾. قال سفيان: (بأمرنا). وقال ابن كثير: (أي: بأمرنا بمرأى منا وتحت حِفظنا وكَلاَءتنا).

قلت: ولفظ العين في القرآن قد يفيد الصفة التي لا بد من إثباتها لله تعالى ، وقد يفيد العناية والرعاية. فقوله تعالى: ﴿ وَلِئُصِّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: 39] يفيد الأمرين:

- 1 ـ إثبات العين لله تعالى.
- 2 ـ مفهوم الرعاية والحفظ والكلاءة. قال أبو نهيك: (ولتعمل على عيني). أي:

فكانت تربية موسى عليه السلام برعاية الله وحفظه. وكذلك قوله تعالى هنا في آية القمر: ﴿ تَجَرِّى بِأَعَيْنِنَا﴾.

وقوله: ﴿ جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾. قال مجاهد: (لمن كان كفر فيه). أو قال: (كفر بالله).

والمقصود: إنما غرّقنا قوم نوح ونجينا نوحاً: عقاباً من الله ، وثواباً للذي جُحِد وكُفِر. فكان جزاء لقوم نوح على كفرهم بالله ، وانتصاراً لنوح على صبره وثباته وجهاده.

وقوله: ﴿ وَلَقَدَ تُرَكّنَهَا عَايَةً ﴾. قال القرطبي: (يريد هذه الفعلة عبرةً. وقيل: أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل). قال البخاري: (قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة).

وقوله: ﴿ فَهَلَ مِن مُُذَكِرٍ ﴾. أي: فهل من خائف مُتَّعِظ معتبر! قال ابن زيد: (المدّكر: الذي يتذكّر). وأصله مُذُتكِر مُفْتَعِل من الذكر ، فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالاً لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن الأسود ، عن ابن مسعود قال: [أقرأني رسول الله ﷺ: «فهل من مُدّكر». فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن ، مُدّكِر أو مُذّكِر؟ قال: أقرأني رسول الله ﷺ مدّكِر] (1).

وفي صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد ، عن عبد الله قال: [قرأت على النبي عليه النبي على النبي على النبي عليه النبي على النبي عليه النبي عليه النبي على النبي عليه النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي

وكذلك روى البخاري عن الأسود ، عن عبد الله قال: [كان رسول الله ﷺ يقرأ: «فهل من مدّكر»](3).

وفي الصحيحين عن أبي إسحاق: أنه سمِعَ رجلاً يسأل الأسودَ: "فهل من مدكر" ، أو: "مُذَّكر"؟ قال: سمعت رسول الله يقرأ: "فهل من مدّكر". وقال: سمعت رسول الله يقرؤها: "فهل من مدّكر" دالاً](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 395) ، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4874) ، كتاب التفسير ، سورة اقتربت الساعة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4870) ، كتاب التفسير ، وانظر كذلك (3341).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4871)، ومسلم (823) ح (280) ، ورواه أبو داود (4994)، والترمذي (2937)، والنسائي في «التفسير» (575).

وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِي وَنُذُرِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: كيف كان عذابي لمن كَفَر بي وكَذَّب رُسُلي ولم يَتَّعِظ بما جاءت به نُذُري؟ وكيف انتصرتُ لهم ، وأخذت لهم بالثَّأر؟).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ ﴾. قال البخاري: (قال مجاهد: يَسَّرنا: هَوَّنَا وَراءَته). وقال السدي: (يسَّرنا تلاوته على الألسُن). وقال ابن زيد: (يسَّرنا: بَيَّنا). قال ابن عباس: (لولا أن الله يسَّره على لسانِ الآدميين ما استطاعَ أحدٌ من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل).

والمقصود: امتنان من الله تعالى على عباده أن سهَّل لفظ القرآن لهم ، ويَسَّر فهم معناه ، ليكون ذكرى لمن أراد أن يذِّكُّر أو أراد شكوراً.

### وقي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَاينِهِ، وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص: 29].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُذًا ﴾ [مريم: 97].

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله ﷺ قال: أقرأني جبريلُ عليه السلام على حرف ، فراجَعْتُه ، فلم أزل أستزيدُهُ فيزيدني ، حتى انتهى إلى سبعة أحرف [1].

قال ابن شِهاب: (بلغني أنَّ تلكَ السَّبْعَةَ الأحرف إنما هيَ في الأمرِ الذي يكونُ واحِداً ، لا يخْتَلِفُ في حلالٍ ولا حرام).

وقوله: ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾. أي: فهل من متّعظِ بهذا القرآن متذكر وعده ووعيده؟! قال محمد بن كعب القرظي: (فهل من مُنْزَجِرٍ عن المعاصي؟). قال البخاري: (وقال مطرٌ الورَّاقُ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ قال: هلْ مِنْ طالبِ عِلْمٍ فيعانَ عليه؟).

ولقد تكرر في هذه السورة قوله سبحانه: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ للتنبيه والإفهام. قال القرطبي: (وقيل: إنّ الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم وقصص

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3219) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (819).

المرسلين ، وما عاملتهم به الأمم ، وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين ، فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو ادّكر ، وإنما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: ﴿ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ لأن «هَلْ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم وجعلها حجة عليهم ، فاللام من «هَلْ» للاستعراض والهاء للاستخراج).

18 \_ 22 . قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرَّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ۞ تَرْعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَعْلِ مُنقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ۞ .

في هذه الآيات: إخبار عن عاد قوم هود حين كذبوا رسولهم فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً \_ أي باردة شديدة \_ في يوم نحس عليهم ، مستمر عذابه لاتصال عذاب الدنيا بالآخرة. وكانت الريح ترفع أحدهم ثم تنكسه على أم رأسه ، وقد جعلها الله آية تتناقلها الأجيال إلى يوم القيامة.

فقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: فانظروا معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم ، وعقابي لهم على كفرهم بالله ، وتكذيبهم رسوله هوداً ، وإنذاري بفعلي بهم ما فعلت من سلك طرائقهم ، وكانوا على مثل ما كانوا عليه من التمادي في الغيّ والضلالة).

وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾. قال ابن عباس: (ريحاً شديدة). وقال قتادة: (والصرصر: الباردة). وقال ابن زيد: (الصرصر: الشديدة).

· وقوله: ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ . أي في يوم شرّ وشؤم عليهم. قال قتادة: (النَّحْس: الشّوم). وقال ابن زيد: (النَّحْس: الشّر ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسٍ ﴾ في يوم شرّ).

وقوله: ﴿ مُسْتَمِرٍ ﴾. قال قتادة: (يستمر بهم إلى نار جهنم). والمقصود: لقد نزل بهم العذاب في يوم شؤم فمازال يتتابع البلاء عليهم بعده إلى أن وافوا جهنم.

وقوله تعالى: ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾. قال القرطبي: (﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ في موضع الصفة للريح أي تَقْلَعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها). والمنقعر: المنقطع من أصله. قال مجاهد: (كانت تقلعهم من الأرض ، فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم).

وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾. تهدید ووعید لکفرة قریش ومن سار علی منهاجهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَمَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾. أي: ولقد سهلنا القرآن للادّكار والاتعاظ بما صرفنا فيه من الوعد والوعيد والمواعظ الكثيرة.

23 ـ 32 . قوله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالْوَا أَبَشَرًا مِنَا وَحِدَا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَسُعُو ﴿ فَا أَفِى اللَّهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُو كَذَابُ أَشِرٌ ﴿ فَى سَيَعْلَمُونَ عَدًا مَنِ الْفَى اللَّكَذَابُ آشِرٌ ﴿ فَى سَيَعْلَمُونَ عَدًا مَنِ الْكَذَابُ آشِرُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيْرِ ﴿ فَى وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ اللَّهُ مَ كُذَابُ آشِرُ مِ تُعَنَّمُ مَنَ اللَّهُ مَ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيْرِ ﴿ وَ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَقَدُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلَاللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله جَلَّ وعزَّ عن تكذيب ثمود نبيهم صالحاً عليه الصلاة والسلام \_، وتطاولهم على الناقة بعقرها حتى نزل بهم من الله الانتقام ، وقد جعل الله قصة إهلاكهم عبرة تتعاقب نقلها الأجيال على مر العصور والأزمان.

فقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴾. قال القرطبي: (هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم ، أو كذبوا بالآيات التي هي النذر).

وقوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرُا مِنَا وَحِدًا نَّنِيَّعُمُو إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُوٍ ﴾. قال ابن كثير: (هِ إِنَّا إِذَا لَقولون: لقد خِبْنا وخَسِرنا إن سَلَّمنا كُلُّنا قيادَنا لواحدٍ منا!). قال النسفي: (﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُوٍ ﴾ كأن يقول إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر ونيران حجمع سعير \_ فعكسوا عليه ، فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: الضلال الخطأ ، والبعد عن الصواب. والسعر: الجنون). وقال قتادة: (﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُوٍ ﴾: في عناء وعذاب). أو قال: (في ضلال وعناء).

وقوله: ﴿ أَيْلِقِى ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾. استفهام بمعنى الإنكار. أي: أخُصِّص بالرسالة من بيننا وفي آل ثمود من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً.

وقوله: ﴿ بَلَّ هُوَ كَنَّابُ أَشِرٌ ﴾. أي بل هو كذاب بطر متكبر ، حمله بطره وحرصه

على التعظُّم علينا على ادّعاء ذلك. والأشَرُ في لغة العرب: البَطَر.

وقوله تعالى: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾. تهدید لهم ووعید ، على تطاولهم على نبى الله بالاتهام والتكذیب.

وقوله: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ ﴾. أي: إنا مختبروهم بالناقة فمخرجوها لهم من الهضبة كما سألوا امتحاناً لهم. قال ابن كثير: (أخرج الله تعالى لهم ناقةً عظيمة عُشَرَاء من صَحْرَةٍ صَمَّاءَ طِبقَ ما سألوا ، لتكون حُجَّة الله عليهم في تصديق صالح \_ عليه السلام \_ فيما جاءهم به).

وقوله: ﴿ فَٱرْتَقِبَهُمْ وَأَصَطَبِرٌ ﴾. أمر من الله تعالى لصالح \_ عليه السلام \_ بلزوم الصبر والمصابرة ، فإن العاقبة والنصر سيكون له في الدارين. قال النسفي: (﴿ فَٱرْتَقِبَهُمْ ﴾ فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون ﴿ وَأَصَطَبِرُ ﴾ على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري).

وقوله: ﴿ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ بِيَهُمْ ﴾ . أي: يوم لهم ويومٌ للناقة . كقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَانِهِ مَا فَا فَا الْمَرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ [الشعراء: 155]. وقيل: ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ لأن العرب إذا أخبرت عن فعل جماعة بني آدم مختلطاً بهم البهائم ، غلبوا فعل بني آدم على فعل البهائم .

وقوله: ﴿ كُلُّ شِرْبِ تُعْنَصَرٌ ﴾. قال مجاهد: (يحضرون بهم إلى الماء إذا غابت ، وإذا جاءت حضروا اللبن). والشِّرب: الحظ من الماء. والمقصود: الناقة تحضرُ الماء يوم وردِها ، وتغيب عنهم يوم وردهم. قال ابن عباس: (كان يوم شِربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم ، وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّه فلم تبق لهم شيئاً).

أخرج الإمام أحمد من حديث جابر قال: [لما نزلنا الحجْر في مغزى رسول الله ﷺ تبوك ، قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات ، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث الله لهم ناقة ، فبعث الله عز وجل إليهم الناقة ، فكانت ترِدُ من ذلك الفجّ فتشرب ماءهم يوم وردها ، ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غِبِّها»](1).

وقوله تعالى: ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴾. أي: فنادى القوم صاحبهم ـ قدار ابن سالف أحيمر ثمود ـ فاجترأ على الإقدام على عقرها ، وتعاطى الأمر العظيم غير

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (3/ 296) ، وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 11).

مكترث لعاقبته ، كما قال تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَ اللهِ الشمس: 12 \_ 14].

وقوله تعالى: ﴿ فَكُنْ كَانَ عَذَابِى وَنُدُرِ ﴾. أي: فكيف كان عذابي مقابل تكذيبهم وكفرهم! قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه لقريش: فكيف كان عذابي إياهم معشر قريش حين عذبتهم ألم أهلكهم بالرجفة. ونُذُر: يقول: فكيف كان إنذاري من أنذرت من الأمم بعدهم بما فعلت بهم وأحللت بهم من العقوبة).

وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً﴾. يريد صيحة جبريل عليه السلام التي كان فيها هلاكهم.

## وقوله: ﴿ فَكَانُوا كُهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

1 \_ قال ابن عباس: ﴿ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْظِرِ ﴾ قال: كالعظام المحترقة). وكأن المقصود: تمثيل هؤلاء القوم بعد هلاكهم وبلائهم بالشيء الذي أحرقه محرق في حظيرته.

2 ـ قال الضحاك: (المحتظر: الحظيرة تتخذ للغنم فتيبس، فتصير كهشيم المحتظر، قال: هو الشوك الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع، والهشيم: يابس الشجر الذي فيه شوك ذلك الهشيم).

3 قال سفيان: (الهشيم: إذا ضربت الحظيرة بالعصا تهشم ذاك الورق فيسقط.
 والعرب تسمي كل شيء كان رطباً فيبس هشيماً).

قلت: وكلها أقوال مُتقاربة مُتكاملة ، يحتملها البيان الإلهي المعجز. قال القاسمي: (﴿ فَكَانُوا كُهَشِيمِ اللَّحَنظِرِ ﴾ أي كالشجر اليابس المتكسّر ، الذي يتخذه من يعمل الحظيرة للغنم ونحوها. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. وقرئ بفتح الظاء ، اسم مكان. أي كهشيم الحظيرة ، أو الشجر المتخذ لها. وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم ، وأنهم بادوا عن آخرهم ، لم تبق منهم باقية ، وخمدوا وهمدوا ، كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه ، وحسن نباته).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾. أي: ولقد سهلنا القرآن للتلاوة والادّكار والاتعاظ بما فيه من قصص ومواعظ وعبر ، فهل من متعظ أو معتبر!؟

33 ـ 40 . قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَا ءَالَ لَوَظِّ بَخَيْنَهُم بِسَحَرِ ﴿ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا لُوطٍ بَجَيْنَهُم فِسَحَرِ ﴿ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ مَنَ شَكَرَ اللَّهُ وَقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ مِسَمَّا اللَّهُ وَالْعَدْ مِسَمَّا اللَّهُ وَالْعَدْ مِسَمَّا اللَّهُ وَلَقَدْ مِسَمَّا اللَّهُ وَلَقَدْ مِسَمَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُولِ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ

في هذه الآيات: تكذيب قوم لوط نبيَّهم عليه الصلاة والسلام ، وإصرارهم على فاحشتهم وكفرهم حتى نزل بهم من الله أشد الانتقام ، وقد جعل الله قصة إهلاكهم آية وعبرة إلى آخر الزمان.

فقوله تعالى: ﴿ كَدَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴾. إخبار عن تكذيب قوم لوط نبيّهم ، ومخالفته فيما نهاهم عنه من إتيانهم الذكور ، وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين.

وقوله: ﴿ إِنَّا آَرْسُلْنَا عَلَيْمٍ حَاصِبًا﴾. قال النّضر: (الحاصب الحصباء في الريح). وقال أبو عبيدة: (الحاصب الحجارة). وفي الصحاح: (والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وكذلك الحَصِبة). والمقصود: لقد أهلكهم الله هلاكاً متفرداً كما تفرّدوا بفاحشتهم فسبقوا إليها، وكان إهلاكهم أن أمر تعالى جبريل عليه السلام فرفع مدائنهم ثم قلبها عليهم، وأُتبِعت بحجارة من سجيل منضود، وهي الحاصب الذي أرسله عليهم.

وقوله: ﴿ إِلّا ءَالَ لُوطِّ بُجِّنَاهُم بِسَحَرٍ ﴾. قال القرطبي: (يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه). والسَّحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر. قال الأخفش: (﴿ بَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴾: إنما أجراه لأنه نكرة ، ولو أراد سَحَر يوم بعينه لما أجراه). وكذا قال الزجاج: (﴿ بِسَحَرٍ ﴾ إذا كان نكرة يُراد به سحّر من الأسحار).

وقوله: ﴿ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا ﴾. قال ابن جرير: (والحاصب الذي حصبناهم به بسحر ، بنعمة من عندنا: يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله ، وكرامة أكرمناهم بها من عندنا).

وقوله: ﴿ كَلَالِكَ تَجْزِي مَن شَكَرَ ﴾ . أي : كذلك يُثيب الله ويُجازي من أطاع وشكر .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَنَذَرَهُم بَطَّشَتَنَا فَتَمَارَوْاً بِالنَّذُرِ ﴾. أي: ولقد كان ـ لوط ـ أنذرهم بأس الله وحلول نقمته قبل نزول العذاب بهم ، فما التفتوا إلى إنذاره ، بل شكّوا بذلك وتماروا فيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ وَظَمَسْنَا آعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ . قال ابن كثير: (وذلك ليلة ورَدَ عليه الملائكةُ: جبريلُ ، وميكائيل ، وإسرافيلُ في صورة شَبَاب مُردِ حِسَانِ مِحنة من الله بهم ، فأضافهُم لوطٌ \_ عليه السلام \_ وبعثتِ امرأتُه العجوزُ السَّوءُ إلى قومها ، فأعلمتهُم بأضياف لوط ، فأقبلوا يُهْرعون إليه من كل مكان ، فأغلق لوطٌ دونهم البابَ ، فجعلوا يحاولونَ كسرَ الباب ، وذلك عَشِيّة ، ولوطٌ \_ عليه السلام \_ يُدافِعُهم ويُمَانِعُهم دونَ أضيافه ، ويقول لهم: ﴿ هَتَوُلاَءِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ ﴾ ، أي: ليس لنا فيهن فيعلينَ ﴾ [الحجر: 71] ، ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ ﴾ ، أي: ليس لنا فيهن أرَبُ ، ﴿ وَإِنّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ [هود: 79]. فلما اشتد الحالُ وأبوا إلا الدخول ، خرج عليه مجبريلُ \_ عليه السلام \_ فضرب أعينهم بطرف جناحه ، فانطمست أعينُهم. يقال: إنه لم يبق لهم عيون بالكُلية ، فرجعوا على أدبارهم يتحسّسُون بالحيطانِ ، ويتوعّدُون لوطأ \_ عليه السلام \_ إلى الصباح ).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾. قال قتادة: (يقول: صبحهم عذاب مستقر ، استقر بهم إلى نار جهنم). وقال ابن زيد: (ثم صبّحهم بعد هذا ، يعني بعد أن طمس الله أعينهم ، فهم في ذلك العذاب إلى يوم القيامة).

وقوله تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾. أي: فذوقوا معشر قوم لوط عذاب الله وبأسه الذي أنذركموه رسولكم لوط عليه الصلاة السلام. قال القرطبي: (أي فقلنا لهم ذوقوا ، والمراد من هذا الأمر الخبر).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرَهَانَ لِلذَّكِرِ فَهَلَّ مِن مُّذَكِرٍ ﴾. أي: ولقد سهّل الله هذا القرآن سواء للتلاوة أو للاتعاظ ، فهل من مُتّعِظ بما فيه من العبر وأخبار الأمم. والخطاب لقريش ثم هو يعمّ كل من جاء بعدهم ، ومضى على منهاجهم .

قال النسفي: (وفائدة تكرير ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدَّ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللَِّكِّرِ فَهَلَّ مِن مُّلَّكِرٍ ﴾ أن يجدّدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً ، وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحثّ على ذلك والبعث عليه).

41 \_ 46. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بِكَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذْنَهُمُ الْخَذْ عَرْبِيزِ مُقْلَدِدٍ ۞ آكُفَارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُو بَرَآءَهُ فِي ٱلزُّبُرُ ۞ آمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعُ مُنْعَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ۞ بَلِ ٱلسّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ۞ .

في هذه الآيات: تكذيب آل فرعون رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، وتماديهم بالكفر والعناد حتى نزل بهم من الله الانتقام، وما كفار مكة ببعيد إهلاكهم إن أصروا على الكفر والعناد كبقية الأقوام.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاتَهُ ءَالَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴾. إخبارٌ من الله عن استيفاء الحجة على آل فرعون ، فجاءهم موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا ، والنّذارة إن كفروا ، وأيدهم الله تعالى بالآيات والمعجزات الباهرة.

وقوله: ﴿ كَذَّبُواْ مِتَاكِنَتِنَا كُلِلْهَا ﴾. قال ابن جرير: (يقول جلّ ثناؤه: كذَّب آل فرعون بأدلتنا التي جاءتهم من عندنا ، وحججنا التي أتتهم بأنه لا إله إلا الله وحده كلها).

وقوله: ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقَنَّدِرٍ ﴾. قال قتادة: (يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم).

وقوله: ﴿ أَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيَهِكُو ﴾. أي: أكفاركم \_ معشر المشركين من قريش \_ خير من الذين تقدّم ذكر هلاكهم لما كفروا بالكتب وكذبوا الرسل؟! ألكم خصوصية تميّزكم منهم فتكفرون وتكذبون ثم تنجون؟!.

وقوله: ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي ٱلزُّيْرِ ﴾. قال عكرمة: (يعني في الكتب). والمعنى: أم معكم \_ أيها المشركون \_ من الله براءة أقرّها في الكتب ألا ينالكم بعذاب ولا انتقام.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنَكَصِرٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: يعتقدون أنهم يتناصرون ، بعضهم بعضاً ، وأنَّ جَمْعهم يُغني عنهم مَنْ أرادَهُم بسوءٍ).

وقوله تعالى: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمَّعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾. إخبارٌ من الله سبحانه وتقريرٌ أنّ كفار قريش سيهزمون ويولون أدبارهم المؤمنين أثناء فرارهم مغلوبين صاغرين.

أخرج البخاري في الصحيح والنسائي في «التفسير» عن عكرمة ، عن ابن عباس: [أن رسول الله ﷺ قال \_ وهو في قُبَّةٍ يومَ بَدْر \_: «اللهم إني أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللهم إنْ تَشَأْ لا تُعْبَدْ بعدَ اليوم». فأخذ أبو بكر بيده فقال: حَسْبُكَ يا رسولَ الله ،

أَلْحَحْتَ على رَبِّكَ ، وهو يَثِبُ في الدِّرْعِ ، فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبْرِ﴾»](1).

وفي رواية:[فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ لَلْمُمَّعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ ٱدْهَىٰ وَٱمَرُّ﴾»].

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَهَىٰ وَأَمَرُ ﴾. أي: ليس الأمر كما يزعم المشركون أنْ لا بعث لهم بعد مماتهم ، بل إن الساعة موعدهم للبعث والعقاب ، وستكون الساعة أدهى وأمرّ عليهم أضعافاً مضاعفة من هزيمة بدر.

أخرج البخاري عن يوسف بن ماهَكَ قال: [إنّي عِنْدَ عائشة أُمِّ المؤمنين قالت: لَقَدْ أُنْزِلَ على مُحَمِّد ﷺ بِمَكِّة ، وإني لجاريةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرُ ﴾ [(2) .

47 ـ 55. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۞ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بَالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَ يَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي بِالْبَصَرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي النَّابُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِمٍ ۞ .

في هذه الآيات: سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم، فكل شيء قد قدره الله منذ الأزل إلى يوم الدين ، وأما المؤمنون فهم في روضات الجنات يتنعمون في ألوان الملذات والنعيم.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكَالِ وَسُغُرِ ﴾. قال قتادة: (في عناء). قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن المجرَّمين في ذهاب عن الحق ، وأخذ على غير هدى ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ يقول: في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل). قال ابن كثير: (يخبرنا تعالى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4875)، (4877)، كتاب التفسير، وأخرجه كذلك برقم (2915)، (3953). ورواه النسائي في «التفسير» (577).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4876) ، كتاب التفسير ، وانظر كذلك (4993).

عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق ، وسُعُرٍ مما هُم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء ، وهذا يشمل كُلَّ من اتّصف بذلك من كافر وَمُبتدع من سائر الفرق).

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ . تَقْرِيرٌ من الله العظيم لِمَا سيكون من مذلة وإهانة لتلك الوجوه التي أبت أن تسجد لله في الدنيا كبراً وعناداً .

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾. أي: ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا أَلَم جهنم. فَمَسُّها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و«سَقَر» اسم من أسماء جهنم لا ينصرف ، لأنه اسم مؤنث معرفة ، وكذا لَظَى وجهنم.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ ﴾. إثبات قدر الله السابق لخلقه. كما قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُونُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]. وكقوله جل ذكره: ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۚ إِنَّا اللهِ عَلَى : 1 ـ 3].

قال القرطبي: (الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قَدَّرَ الأشياء ، أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه ، فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفليّ إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه ، وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة ، وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه ، سبحانه لا إله إلا هو ، ولا خالق غيره ، كما نص عليه القرآن والسنة ، لا كما قالت القَدريّة وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء مشركُو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر ، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ﴾]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند البخاري في «خلق أفعال العباد» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ في أهل القدر].

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [القَدَرِيّة مَجُوسُ هذه الأمة: إنْ مَرِضُوا فلا تعودوهم ، وإنْ ماتوا فلا تشهدوهم] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2656) ، والترمذي (2157) ، (3290) ، ورواه ابن ماجة (83) ، والواحدي (775). وانظر للشاهد: «خلق أفعال العباد» ص (19).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (4691) ، كتاب السنة. انظر صحيح سنن أبي داود (3925).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ الله كتبَ مقادير الخلائق قبل أن يخلُق السماوات والأرضَ بخمسين ألف سنة](1).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾. تقرير لنفوذ مشيئته سبحانه في خلقه ، فإنه إذا أراد أمراً كَوَّنَهُ بقولة واحدة: كن فيكون ، فإذا هو موجود حاصل قائم كسرعة اللمح بالبصر لا يبطئ ولا يتأخر.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ أَهَّلَكُنَا آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ قال ابن زيد: (أشياعكم من أهل الكفر من الأمم الماضية ، يقول: فهل من أحد يتذكر). والمقصود: كان في الأمم السالفة أمثالكم وأشباهكم من المكذبين للرسل فدَمَّرناهم ، فهل من معتبر بسنن الله في خلقه.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾. قال الضحاك: (الكتب). والمقصود: لقد تمّ جمع كل أقوالهم وأعمالهم وتدوينها في الكتب التي بأيدي الملائكة ـ عليهم السلام ـ.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَطُرُ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: مكتوب). وقال قتادة: (محفوظ مكتوب). قال القرطبي: (أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به ، ومكتوب إذا فعله).

وفي التنزيل: ﴿ وَوُضِعَ الْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَاذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًاْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49].

وفي المسند وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ كان يقول: [يا عائشة! إياك ومُحقِّرات الذنوب فإن لها من الله طالباً]<sup>(2)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَلْنُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾. قال النسفي: (﴿ وَنَهَرٍ ﴾ وأنهار ، اكتفى باسم الجنس ، وقيل: هو السعة والضياء ومنه النهار).

والمقصود: إخبار من الله تعالى عن حال المتقين يوم القيامة أنهم في ظلال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2653) - (16) ، والترمذي (2156) ، وأحمد (2/ 169).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمَّد في المسند (6/ 70) ، وأبن ماجة في السنن (4243) ، وأخرجه الدارمي (2/ 303) ، وابن حبان (5568) ، وإسناده على شرط البخاري.

وبساتين ، تتدفق عبرها الجداول والأنهار ، ويفوح فيها عبق الأزهار والرياحين . بعكس حال الأشقياء والمجرمين ، أهل الضلال والسعر وصلي الجحيم .

وقوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ ﴾ . أي: في مجلس حق ومنبر نور ، لا لغو فيه ولا تأثيم.

وقوله: ﴿عِندَ مَلِيكِ مُّقَدِدِ ﴾. أي: عند الملك العظيم ، ذي القدرة والجبروت والقوة المتين ، سبحانه وتعالى.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ المُقْسِطين ، عند الله ، على منابِرَ من نُور ، عن يمين الرحمن عزَّ وجَلّ ، وكِلْتا يديه يمينٌ ، الذين يعْدِلُون في حُكْمهم وأهليهم وما وَلُوا](1).

وفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن عبادة ، عن النبي على قال: [قال الله تعالى: حُقَّت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتناصحين في ، وحقت محبتي للمتناصحين في ، وحقت محبتي للمتباذلين في . المتحابّون في على منابر من نور ، يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء](2).

تم تفسير سورة القمر بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه ظهر الجمعة 13 ـ شعبان ـ 1426 هـ الموافق 16 ـ أيلول ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1827) ، كتاب الإمارة. ورواه أحمد والنسائي وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك. انظر: «تخريج الترغيب» (4/ 47)، وصحيح الجامع الصغير (4197).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 \_ إخبار الله تعالى باقتراب قيام الساعة .
- 2 ـ ثبوت انشقاق القمر معجزة لرسول الله ﷺ ، ونزول الآية : ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَــَــُرُ ﴾ .
- 3 ـ يثأر الله لأنبيائه ممن كذبهم كقومي نوح وهود. فأهلك أحدهم بالطوفان والآخرين بالريح العاتية. وثأر لصالح بصيحة أردت ثمود هشيماً منثوراً. وثأر للوط من قومه فأصبحوا صرعى الدمار والأحجار. ويحذر قريشاً أن يحل بهم ما حل بمن مضى من الأمم المكذبة قبلهم.
  - 4 ـ مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ، فلا تعودوهم ولا تشهدوهم.
    - 5 ــ السعداء في جنات ونهر ، والأشقياء في جحيم وسعر .
- 6 ـ المتحابون في الله على منابر من نور ، يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (78).

قال المهايميّ: (سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة ، وهي راجعة إلى هذا الاسم).

أخرج الترمذي والحاكم والبزار بسند حسن في الشواهد عن جابر رضي الله عنه قال: [خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال: لقد قَرَأْتُها ، سورة «الرحمن» على الجِنِّ ليلةَ الجِنِّ ، فكانوا أَحْسَنَ مَرْدوداً منكمُ ، كنتُ كُلَّما أَتَيْتُ على قوله: ﴿ فَإِلَي ءَالاَ ءِرَيِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴾ ، قالوا: لا بشيءٍ من نعمِكَ ربنًا نكذِّبُ ، فلك الحمد](1).

#### موضوع السورة

نِعَمُ الرحمان وآلاؤه الحسان وحال السعداء وحال الأشقياء اللئام

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/ 234) ، والحاكم (2/ 473) ، وله شاهد يتقوىٰ به عند ابن جرير (72/ 72) ، والبزار (ص 221 \_ 222) ، من زوائده ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (2150).

#### \_منهاج السورة \_

- 1 ـ امتنان الله على عباده بأجل النعم التي أكرمهم بها وهي القرآن ، ثم نعمة النطق والبيان.
- 2 \_ امتنانه تعالىٰ على العباد بنعمة الشمس والقمر ، والنجم والشجر ، والسماء والميزان ، والأرض والفاكهة والنخل والحب والريحان.
  - 3\_إثبات خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار.
    - 5 ـ إظهار بعض الآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار.
- 6 إثبات الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار ، وهو سبحانه كل يوم هو في شأن وله
   الكمال والجميع إليه بالافتقار .
- 7\_ إثبات العجز لجميع الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان ، والتحدي لهم أن يهربوا إن استطاعوا من الحساب والقصاص والميزان.
  - 8 ـ تفطّر السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين ، ودنو جهنم من الكافرين.
    - 9 ـ ذِكْرُ حالِ السعداء المقربين الأبرار ، بعد ذكر حال الأشقياء الفجار.
- 10 \_ ذِكْرُ حال أصحاب اليمين ، وما أعد الله لهم في جنات النعيم ، فتبارك الله رب العالمين.

## ينسب الله النخب التحسيد

1 ـ 13. قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانُ ۞ خَلَقَ الْإِسْكَنَ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِسْكَنَ ۞ عَلَمَ الْمُبَانَ ۞ الشَّمَةُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْشُ وَالقَمْسُ وَالْقَمَلُ بِعُسْبَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ اللَّيْمَانَ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزَكَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخْبُهُ وَالنِّيْمُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ فَيَهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبْدُو اللَّهِ مَنَانَ ۞ فَيَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبْدُ وَالْمَعْفِ وَالرَّبْحَانُ ۞ فَيَا فَي عَلَى الْكَوْدِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمَا لَكُولُهَ اللَّهُ وَلَيْكُولُهُ وَالنَّعْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبْدُ وَالْمَعْفِ وَالرَّبْحَانُ ۞ فَيَأَيِّ ءَالاَءِ رَبِيكُمَا أَتُكَذِبَانِ ۞ .

في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالى على عباده بالنعم الجليلة التي حَفَّهم بها وأعظمها القرآن ، ثم نعمة النطق والكلام ، ثم نعمة الأرض وما فيها من الفاكهة والنخل والحب والريحان.

فقوله تعالىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُـرْءَانَ ﴾. قال قتادة : (نعمة والله عظيمة).

قال القاضي: (لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية ، صدّرها بـ ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ وقدّم ما هو أصل النعم الدينيّة وأجلّها ، وهو إنعامه بالقرآن ، وتنزيله وتعليمه ، فإنه أساس الدين ، ومنشأ الشرع ، وأعظم الوحي ، وأعز الكتب ، إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها ، مصدق لنفسه ، ومصداق لها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾. قال قتادة: (الإنسان: آدم ﷺ).

وقال ابن زيد: ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ قال: البيان: الكلام). وقال الحسن: (يعني النُّطق). وقال قتادة: (علمه الله بيان الدنيا والآخرة ، بين حلاله وحرامه ، ليحتج بذلك على خلقه). وقال أيضاً: (تَبَيَّنَ له الخيرُ والشر ، وما يأتي ، وما يدع).

قال ابن كثير: (قول الحسن هاهنا أحسنُ وأقوىٰ ، لأن السياقَ في تعليمه تعالىٰ القرآن ، وهو أداءُ تلاوتِه ، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخَلْقِ ، وتسهيل خُروج

الحروف من مواضِعها من الحَلق واللِّسان والشفتين ، على اختلاف مخارجِها وأنواعِها).

قلت: وعموم الآية يشمل تعليم الله الإنسان ما يحتاج إليه في أمر دينه ودنياه من بيان الحلال والحرام ، والمعايش والمنطق وغير ذلك. وهو اختيار شيخ المفسرين ـ الإمام ابن جرير ـ رحمه الله.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ فيه أقوال متكاملة.

1 ـ قال ابن عباس: (بحساب ومنازل يرسلان). وقال: (يجريان بعدد وحساب).

وقال قتادة: (بحساب وأجل). وقال: (يجريان في حساب).

والمقصود: الشمس والقمر بحسبان ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها.

2 \_ قال ابن زید: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ قال: یحسب بهما الدهر والزمان ، لولا النهار والليل والشمس والقمر لم یدرك أحد كیف یحسب شیئاً. لو كان الدهر لیلاً كله ، كیف یحسب ، أو نهاراً كله كیف یحسب ).

3 ـ قال الضحاك: (﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ﴾ قال: بقدر يجريان).

قلت: فجميع ما ذكر يدخل في مفهوم الآية ، فإن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله ، يجريان متعاقبين بحساب دقيق لا يضطرب ولا يختلف.

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُوبَ ﴾ [يس: 40].

2 - قال تعالى : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْمُعَامِ: 96].

والحسبان مصدر من قول القائل: حسبته حساباً وحسباناً ، وقيل: إنه جمع حساب.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذَرّ: [أن النبي ﷺ قال يوماً: أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنّ هذه تجري حتىٰ تنتهي إلى مستقرها تحت

العرش ، فتخرّ ساجدة ، فلا تزال كذلك حتى يُقالَ لها: ارتفعي] الحديث (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . قال مجاهد: ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ نجم السماء) .

وقال السدي: (النجم: نبات الأرض). والأول أصح. وأما الشجر فهو ما قام على ساق.

## وفي التنزيل:

﴿ أَلَةً تَرَ أَتَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُو وَالشَّجُو وَالشَّجُو وَالشَّجُو وَالشَّجُو وَالدَّوَابُ وَكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ الآية [الحج: 18].

والمقصود: أن جميع نجوم السماء ونباتات الأرض تسجد طواعية لله العظيم، فالكل منقاد له تعالى وفيه إشارة لما ينبغي أن يكون عليه أمر الثقلين.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاكَ ﴾. أي: والسماء رفعها سبحانه فوق الأرض ، ووضع العدل بين خلقه في الأرض. كما قال سبحانه: ﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وَالْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاشُ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ [الحديد: 25].

قال مجاهد: ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ قال: العدل).

قلت: فالميزان هو معيار التوازن في كل الأشياء وجميع المخلوقات ، وهو معيار إقامة منهج القسط في الأرض ، وقد احتج بعض علماء الأصول بهذه الآية على مشروعية القياس.

وجاء في كتاب: «توحيد الخالق»<sup>(2)</sup> ربطاً مع مفهوم هذه الآية: (اكتشف «نيوتن» أن في السماء قانوناً محكماً دقيقاً يحكم أجرام السماء هو قانون الجذب ، وأن محصلة هذا الجذب بين الكواكب هو الاتزان بينها ﴿ ٱلْمِيزَاتَ ﴾. ويعتبر اكتشاف الكوكبين «نبتون وبلوتو» نصراً للقانون الذي اكتشفه نيوتن ، فباستخدام ميزان الجذب حدّد الفلكيون مواقع لكوكب «أورانس» ولكن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة ، فافترض الفلكيون وجود كواكب أخرى تؤثر بجذبها لأورانس ، وقد أمكن حساب مواقع الكوكب السيار «نبتون» في السماء من مقدار تأثيره على «أورانس» ، وحدد الاتجاه الذي شوهد فيه بعد تقدم وسائل الرصد ، تطبيقاً لقانون الجذب ، وبالمثل في هذا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (159) ، كتاب الإيمان ، وهو جزء من حديث أطول.

<sup>(2)</sup> كتاب: (توحيد الخالق) \_ عبد المجيد الزنداني \_ ص (353 \_ 354).

الميزان أمكن اكتشاف السيار الآخر «بلوتو» فهل فُهِم الآن معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَّمَآهَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلَّهِيزَاكَ﴾؟!).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَا تَطْغَوَا فِي ٱلْمِيزَانِ﴾. يعني: ألا تظلموا أو تبخسوا في الوزن ، فقد خلق سبحانه السماوات والأرض بالحق والعدل ، وهكذا يجب أن تكون الأشياء كلها قائمة بميزان الحق والعدل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾. قال ابن زيد: (نقصه ، إذا نقصه فقد خَسَّره ، تخسيره نقصه).

والمقصود: أقيموا منهاج الحكم بالقسط والعدل ، كما أُمرتم بإقامة لسان الميزان بالعدل.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: للخلق). وقال: (كل شيء فيه الروح). وقال الحسن: (للخلق الجن والإنس). قال ابن كثير: (أي: كما رفَعَ السماء وَضَعَ الأرض ومَهَدَها ، وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات ، لتستقِرَ لما على وجهها من الأنام ، وهم: الخلائق المختلفةُ أنواعُهم وأشكالُهم وألوانُهم وألسنتهُم ، في سائر أقطارها وأرجائها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهَا فَكِكَهَةً وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾. أي: فيها فاكهة مختلفة الألوان والروائح والطعوم ، والنخل من أشرفها وألذها وأكثرها نفعاً. قال قتادة: (أكمامها: ليفها). قال النسفي: (﴿ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ هي أوعية الثمر ، الواحد كِمّ بكسر الكاف ، أو كل ما يُكَمّ أي يُغطّى من ليفه وسعفه وكفُرّاه ، وكله منتفع به كما ينتفع بالمكموم من ثمره وجمّاره وجذوعه).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْحَمَّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ﴾. الحبّ: الحِنطة والشعير ونحوهما. والعَصْف: التَّبْنُ وورق الشجر والزرع. قال ابن عباس: (تِبْن الزرع وورقه الذي تَعصِفُه الرياح).

وقال سعيد بن جبير: (بَقْل الزرع أي أوّل ما ينبت منه). وقال ابن زيد: (الريحان: الرياحين التي توجد ريحها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. قال قتادة: (يقول للجن والإنس: بأيِّ نعم الله تكذّبان).

أي: فكيف تكذبون ـ معشر الثقلين ـ وهذه النعم العظيمة ترفلون بِظِلُّها وتنغمسون بملذاتها!

14 \_ 25. قوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَكَآنَ مِن مَارِج مِن نَّارٍ ۞ فَبِأَي ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْشَرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيْنِ فَيْ مَا يَنْهُمَا بَرْزَتُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ مَنْ ٱلْبَعْرِيْنِ يَلْنِقِيَانِ ۞ يَنْهُمَا بَرْزَتُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مِنْهُمَا ٱللُّوْلُولُ وَٱلْمَرْجَاتُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوْرِ ٱلنَّسْنَاتُ فِ ٱلْبَعْرِ كَالْأَعْلَمِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ .

في هذه الآيات: إثبات خلق الإنسان من الصلصال والجان من النار ، وإظهار بعض الآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار.

فقوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾. أي من الطين اليابس الذي له صلصلة إذا حرّك ونقر كالفخار. قال ابن عباس: (﴿ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾: الطين اليابس). وقال عكرمة: (الصلصال: طين خُلط برمل فكان كالفخار). وقال مجاهد: (الصلصال: الترابُ اليابسُ الذي يُسمع له صلصلة فهو كالفخار). والفخار: هو الذي قد طُبخ من الطين بالنار.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ الله خلق آدم من قُبْضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قَدْرِ الأرض ، فجاء منهم الأحمرُ ، والأبيضُ ، والأسودُ ، وبَيْنَ ذلك ، والسَّهْلُ ، والحَزْنُ ، والخبيثُ ، والطَّيبُ ](1).

وقوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ . أي من طرف لهبها . قال مجاهد : (اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) . وقال ابن عباس : (﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ : من لهب النار ، من أحسنها) . أو قال : (من خالص النار) . قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذكره : ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ﴾ ، وهو ما اختلط بعضه ببعض ، من بين أحمر وأصفر وأخضر ، من قولهم : مَرِج أمر القوم : إذا اختلط) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير». انظر صحيح سنن الترمذي (2355).

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [خُلِقَت الملائكة من إنورٍ ، وخُلِقَ الحالُ من مارج من نارٍ ، وخُلِق آدمُ مما وُصِفَ لكم] (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآ ِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي نعمة ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان ؟

وقوله: ﴿ رَبُّ ٱلمَّشَرِقَيْنِ﴾. أي: مشرق الشمس في الشتاء ، ومشرقها في الصيف. وقوله: ﴿ وَرَبُّ ٱلمُغْرِبَيِّنِ﴾. يعني: مغربي الشمس في الصيف والشتاء.

### وفي التنزيل:

والمراد جنس المشارق والمغارب.

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ زَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَقْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوُّ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9].

2\_ قال تعالىٰ: ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَادِدُونَ ﴾ [المعارج: 40].

والمراد هنا اختلاف مطالع الشمس على مرور العام ، وبروزها للناس كل يوم من سمت في الأفق حسب تنقل الأيام.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِآي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي هذه النعم والمصالح المستفادة من اختلاف هذه المشارق والمغارب للخلق من الجن والإنس تكذبان معشر الثقلين ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ . \_ مَرَج: خلّىٰ وأرسل. قال ابن عباس: (أي أرسلهما). وقال ابن زيد: (﴿ يَلْنَقِيَانِ ﴾ أي منعهما أن يلتقيا ، بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما).

قال ابن كثير: (والمرادُ بقوله: ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ ، المِلْحَ والحُلُّو ، فالحُلُو هذه الأنهار السَّارِحة بين الناس). وهو كقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَا اللهِ وَلَّهُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: 53].

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَتَغِيَانِ﴾. قال مجاهد: (بينهما حاجز من الله ، لا يبغي أحدهما على الآخر). وقال أيضاً: (لا يختلطان).

والمقصود: جعل الله بينهما حاجزاً من الأرض فلا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة ، ومن ثمّ فكل واحد منهما محفوظ في صفته وطبيعته.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2996) ، وأحمد (6/ 153) ، وابن حبان (6155).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي نعم الله ــ معشر الجن والإنس ــ تكذبان من هذه النعم التي منها إرسال الأنهار والبحار وحفظها لما يستفاد منها .

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَاتُ﴾. أي: يخرج من كليهما اللؤلؤ: وهو ما عظم من الدر ، والمرجان: ما صغر منه وحَسُنُ. قال قتادة: (اللؤلؤ: الكبار من اللؤلؤ ، والمرجان: الصغار منه). وقال مرّة: (المرجان: جيد اللؤلؤ). أو قال: (اللؤلؤ العظام). وقيل: المرجان: الخرز الأحمر، وقيل غير ذلك.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾. فيه امتنان من الله تعالى على عباده بنعمة هذه الحلية من اللؤلؤ والمرجان.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَهُ الْمُوَارِ الْمُشَاّتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَىٰمِ ﴾. أي: وله ـ تعالى ـ السفن الجارية في البحار ـ المرفوعات القلاع ـ كالجبال. قال مجاهد: (ما رُفِعَ قلْعُهُ من السفن فهي مُنْشأة ، ومالم يُرْفَع قلْعُهُ فليس بمنشأة). قال ابن جرير: (وقوله: ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ يقول: كالجبال ، شبّه السفن بالجبال ، والعرب تسمي كل جبل طويل علماً).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾. أي: فبأي نعم ربكما ـ معشر الثقلين ـ تكذبان من هذه النعم التي منها تسخيره السفن الجارية في مصالحكم وأسفاركم وتجاراتكم في الأنهار والبحار.

26 \_ 30. قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ يَسْتَلُهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فِإَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ۞﴾.

في هذه الآيات: إثباتُ الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار ، فهو سبحانه كل يوم هو في شأن وله الكمال والجميع إليه بالافتقار.

فقوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾. تقرير لفناء جميع الخلق من الجن والإنس ، فكل مَنْ على ظهر الأرض هالك. قال قتادة: (أنْبأ بما خلق ، ثم أَنْباً أنّ ذلك كُلَّه فانٍ).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَبَبِّقَىٰ وَجِّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾. فيه إثبات صفة الوجه لله جل ثناؤه ، وكما هو في الآية الآخرىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُههُمُ ۚ [القصص: 88]. فإنه مهما أوِّلت به من كون المقصود ما ابتغي به وجهه ـ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ أي ذاته ـ كما

ذهب بعض المفسِّرين ، فإن الآيتين تصرحان بصفة الوجه لله الكريم التي لا ينكرها إلا هالك.

وفي صحيح مسلم عن أبي موسىٰ قال: قام فينا رسولُ الله ﷺ بخمس كلمات فقال: [إنَّ الله عزَّ وجلَّ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُه ، يُرْفَعُ إليه عملُ الليل قبل عمل الليل ، حجابُه النور ، لو كشفه لأخرَقت سبحاتُ وجهه ما انتهىٰ إليه بَصَرُهُ من خلقه [1].

قال ابن عباس: (﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾: ذو العظمة والكبرياء). قال ابن كثير: (وقد نَعَتَ تعالىٰ وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ ، أي: هو أهل أن يُجَلَّ فلا يُعْصَىٰ ، وأَنْ يُطاع فلا يُخالفَ ، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَآصِيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ [الكهف: 28] ، وكقوله إخباراً عن المتصدقين: ﴿ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ ﴾ [الإنسان: 10]).

وفي جامع الترمذي عن أنس مرفوعاً: [ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام] (2). أي: الزموا ذلك في الدعاء.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآمِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾. أي: فبأي نعم ربكما \_ معشر الثقلين \_ تكذبان.

قال القرطبي: (ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ، ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب).

وقوله: ﴿ يَسْتُلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. إخبار عن كمال غناه ، وافتقار الخلائق جميعاً إلى سؤاله ورحمته. قال ابن عباس: (أهل السماوات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق ، وأهل الأرض يسألونهما جميعاً). وقال ابن جريج: (وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض). وقال قتادة: (لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض ، يُحْيي حَيّاً ، ويُميت ميتاً ويربي صغيراً ، ويذل كبيراً ، وهو مَسْأل حاجات المساحين ، ومنتهى شكواهم ، وصريخ الأخيار). وعن ابن عباس أيضاً: (﴿ يَسْتَلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالموت والحياة ، فِي السَّمَوَتِ وَالموت والحياة ، كل يوم هو في ذلك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (179) ، كتاب الإيمان ، وفي رواية: «حجابه النار» بدل «النور».

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3524) ، وبنحوه الحاكم (1/ 498 ـ 499) ، وله شواهد.

وقوله: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾. قال عُبَيد بن عُمَير: (مِنْ شأنه أن يُجيبَ داعياً ، أو يُعطِيَ سائلًا ، أو يَفُكَّ عانياً ، أو يَشْفِي سقيماً). وقال مجاهد: (كُلِّ يوم هو يجيب داعياً ، ويكشف كرباً ، ويجيب مضطرّاً ، ويغفر ذنباً).

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء ، عن النبيّ ﷺ ، في قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ . قال: [من شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا ، ويُفَرِّجَ كَربًا ، ويَرْفَعَ قَوْماً ، ويَخْفِضَ آخرين]<sup>(1)</sup> .

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» بلفظ: [في شأنه أن يغفر ذنباً ، ويكشف كرباً ، ويجيب داعياً ، ويرفع قوماً ويضع آخرين].

31 \_ 36. قوله تعالىٰ: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّدُ النَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُواْ لَا نَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُدُواْ لَا نَنفُذُونَ يَعَشَرُ الْجِنِّ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُدُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطَنِ ۞ فَبَاكُمُ اللَّهِ مَيْكُمًا شُكَادً مِن نَادٍ وَخُاسٌ فَلَا يَسَلُ عَلَيْكُمًا شُواظُ مِن نَادٍ وَخُاسٌ فَلَا تَنفَيرانِ ۞ فَيَالِي ۞ .

في هذه الآيات: إثباتُ العجز لجميع الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان ، وتحدّي الجبار جميع خلقه يومئذ أن يفلتوا من الحساب أو يهربوا من بين يديه ومن الحساب والقصاص والميزان.

فقوله تعالىٰ: ﴿ سَنَفَرُءُ لَكُمْ آيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ . تهديد من الله لعباده ووعيد .

قال ابن عباس: (وَعيدٌ من الله تعالىٰ للعباد ، وليسَ بالله شُغلٌ وهو فارغٌ).

وعن قتادة: (أنَّه تلا: ﴿ سَنَفُرُءُ لَكُمَّ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ﴾ قال: دنا من الله فراغ لخلقه).

وقال ابن جريج: ﴿ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ ﴾ ، أي: سنقضي لكم).

قال البخاري في «كتاب التفسير» من صحيحه: (﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾: سَنُحاسبُكمْ ،

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (202) ، باب فيما أنكرت الجهمية ، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (167) ، وانظر: «كتاب السنة» ـ ابن أبي عاصم ـ حديث (301) ، وصحَّحَهُ الألباني.

لا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ، وهو معروف في كلام العرب ، يُقال: لأَتَفَرَّغَنَّ لك ، وما بِهِ شُغْلٌ ، يقول: لآخُذَنْكَ على غِرَّتِكَ).

والثقلان: الجن والإنس. كما في المسند وسنن أبي داود والنسائي من حديث البراء ـ في عذاب القبر ـ مرفوعاً: [فيضربه ضربة أخرى ، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين] (1). وفي روايه: (إلا الجنّ والإنس).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾. قال ابن جرير: (فبأيّ نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم ، من ثوابه أهل طاعته ، وعقابه أهل معصيته تكذّبان ؟).

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴾. هو من باب التحدي وإثبات الذل والعجز للعباد يوم يُحاط بهم في الحشر لمشهد الحساب.

قال ابن كثير: (أي: لا تستطيعون هَرَباً من أمر الله وقدَره ، بل هو محيطٌ بكم ، لا تقدرون على التخلُّص من حُكمِهِ ، ولا النفوذِ عن حكمه فيكم ، أينما ذهبتم أُحِيطَ بكم . وهذا في مقام المحشر ، الملائكة مُحدِقةٌ بالخلائق ، سبعُ صفوفٍ من كل جانب ، فلا يقدِرُ أحدٌ على الذهاب ﴿ إِلَا بِسُلطَنِ ﴾ ، أي: إلا بأمر الله ، ﴿ يَقُولُ ٱلْإِسَنُ يَوْمَإِدُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَوْمَإِدُ ٱلْمِسْنَقَرُ ﴾ [القيامة: 10 \_ 12]. وقال تعالى : ﴿ وَالّذِينَ كَسَبُوا ٱلسّيّاتِ جَزَاهُ سَيِّتَةٍ بِيثِلْهَا وَرَزِهَ قُهُمْ ذِلّةٌ أَمَا لَهُم مِن اللّهِ مِنْ عَاصِتْمٍ كَأَنَّمَا أُغَشِيبَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِتْمٍ كَأَنَّمَا أُغَشِيبَتَ وُجُوهُهُمْ قِيمًا خَيلِدُونَ ﴾ [يونس: 27]).

قلت: ولقد تَخَبَّطَ بعض المتشدقين اليوم من اعتبار الآية نصراً للعلم الحديث بكشوفاته واختراعاته المثيرة، فصرَفوا معنى: ﴿ لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي بالعلم، ووجهوا المعنى إلى أنه بالعلم يمكن اختراق آفاق الفضاء وفهم حركة الكواكب والمجرات.

وهذا ليس موضوع البحث في الآية ، بل هو يناقضها ويعارضها حين ظنوا أنهم بالعلم خرجوا عن أقطار السماوات والأرض ، بل هم بكل ما أوتوا من قوة وعلم داخل أقطار السماوات والأرض. والآية حديث عن خبر المشهد في الحشر يوم القيامة ، وقد اجتمع الجن والإنس أمام ربهم في صعيد واحد ، فهو اليوم يتحداهم أن يفلتوا من قبضته بعدما انتشروا في أرجاء الدنيا يخوضون ويفسدون.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 \_ 288) ، وأبو داود (2/ 281) ، والحاكم (1/ 37 \_ 40).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِلَيَّ ءَالَآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾. أي: فبأي نعم ربكما \_ معشر البجن والإنس \_ من نعمه الكثيرة التي منها التسوية بين جميعكم ، لا يقدر أحد على خلاف أمره تكذبان ؟!

وقوله تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَّا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَثُمَّاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾. إثبات لكامل الإحاطة بالعباد\_يوم الحشر\_ومطلق العجز الذي ينزل بهم. فإن محاولة الفرار تعني الحرق بالنار والإحاطة باللهب. قال ابن عباس: (الشواظ هو لهب النار. ﴿ وَثُمَّاسٌ ﴾: دخان النار). والعرب تسمي الدخان نحاساً. وقال الضحاك: (﴿ شُوَاظٌ مِن نَارٍ ﴾: سَيْلٌ من نار. ﴿ وَثُمَّاسٌ ﴾: سَيْلٌ من نار. ﴿ وَثُمَّاسٌ ﴾: سَيْلٌ من نحاس). وقال مجاهد: (النحاس: الصفر، يذاب فيصبّ على رؤوسهم).

وبكلا المعنيين فإن المقصود: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردّتكم الملائكة وزبانية العذاب بإرسال اللهب من النار والدخان أو النحاس المذاب عليكم لترجعوا ، ومن ثمّ فلا تنتصران. ﴿ فَبِأَيَّءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ﴾.

في هذه الآيات: تَفَطُّرُ السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين في أرض المحشر ، ودُنُوُّ جهنم من الكافرين يخرج منها الشرر ، ليطوفوا بين الحميم وبين الجحيم ويذوقوا جزاء الكفر والبطر.

فقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا اَنشَقَّتِ اَلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾. يعني: يوم القيامة. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: فإذا انشقت السماء وتفطّرت ، وذلك يوم القيامة ، فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر<sup>(1)</sup>).

<sup>(1)</sup> الورد الأحمر: الفرس الأحمر.

وقد ورد أمر تشقق السماء في القرآن في مواضع مختلفة:

1 \_ قال تعالىٰ : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْمِ كُذُّ تَعْزِيدًا ﴾ [الفرقان: 25].

2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآ مُ فَهِيَ يَوْمَ إِنْ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 16].

3\_ وقال تعالىٰ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ۞ وَأَذِنتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ﴾ [الانشقاق: 1 \_ 2].

وأما ﴿ كَاللِّكِكِ فِهُو الدِّهِنِ ، والمقصود: تصير السماء في صفاء الدهن.

وقيل: المعنىٰ تصير في حمرة الورد وجريان الدهن ، أي تذوب مع الانشقاق حتىٰ تصير حمراء من حرارة نار جهنم ، وتصير مثل الدُّهن لرقتها وذوبانها. ذكره القرطبي.

قال الحافظ ابن كثير: ﴿ فَكَانَتْ وَرِّدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ ، أي: تذُوب كما يذوب الدَّرْدي والفضة في السَّبْكِ ، وتتلوّنُ كما تتلوَّنُ الأصباغ التي يُدهَنُ بها ، فتارة حمراء وصفراء وزرقاءَ وخضراءَ ، وذلك من شدة الأمر وهَوْلِ يوم القيامة العظيم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي قدرة ربكما معشر الثقلين على ما وصف لكم تكذبان ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيُومَ بِلِ لَّا يُشْتَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسُّ وَلَاجَانُّ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

1 قال مجاهد: (لا يسأل الملائكة عن المجرم ، يعرفون بسيماهم).

2 ـ قال النحسن: (لا يسألون عن ذنوبهم ، لأن الله حفظها عليهم ، وكتبتها عليهم الملائكة).

3 ـ قال أبو العالية: (لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم).

4 ـ قال قتادة: (كانت المسألة قبل ، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم).

قلت: ووجه الجمع بين هذه الأقوال في مفهوم هذه الآية ، وبين الآيات الدالة على صريح المساءلة يوم القيامة ، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْءُولُونَ ﴾ [الصافات: 24]. وقوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءُلُمُ هُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: 92\_ 93] أنّ يوم القيامة يوم طويل وفيه مواطن كثيرة ، فيسألون في موطن ، ولا يسألون في آخر.

فتُحمل الآية هنا على الموطن الذي لا يؤذن لهم فيه بالاعتذار لوضوح جرائمهم وشهادة جوارحهم عليهم ، كما قال تعالىٰ: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَطِفُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمَّمْ

فَيَعْنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: 35 \_ 36]. كما لا يسأل أحد من مجرمي الإنس والجن عن ذنوب بعضهم لاكتمال السجلات بدقائق تلك الجرائم وتفاصيلها ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: 78].

قال ابن القيم في «طريق الهجرتين»: (اختلف في هذا السؤال المنفيّ ، فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف ، لا يسألون حينئذ ، ويسألون بعد إطالة الوقوف ، واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ، ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفيّ سؤال الاستعلام والاستخبار ، لا سؤال المحاسبة والمجازاة. أي قد علم الله بذنوبهم ، فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها ، وإنما يحاسبهم عليها) انتهى.

وقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة باباً سمّاه: باب: تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. روى فيه ما يجمع معاني هذه الآية والآيات الأخرى في مواقف الحساب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [فيلقى العَبْدَ فيقول: أي فُلُ ! ألم أكرِمْكَ وأسوِّدُكُ وأروَّجْكُ وأسخِّر لك الخيل والإبل وأذرْكَ ترأس وتربَعُ ؟ فيقول: بلى أي ربِّ ، قال: فيقول: أفظنَنْتَ أنك ملاقيَّ ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ! ألم أكرِمْكَ وأسوِّدْكَ وأزوِّجْكَ وأسخِّر لك الخيل والإبل ، وأذرْكَ تَرْأَسُ وتربَعُ ؟ فيقول: بلى يا رب ، فيقول: أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول: يا رب آمنتُ بك وبكتابك وبرسلك ، وصليتُ وصُمْتُ فيقول له مثل ذلك ، فيقول: يا رب آمنتُ بك وبكتابك وبرسلك ، وصليتُ وصُمْتُ نبعث شاهدنا عليك ، ويتفكّر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختَمُ على فيه ويقال نبعث شاهدنا عليك ، ويتفكّر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختَمُ على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك ليُعْذِر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذي يشهد علي ؟ فيختَمُ على فيه ويقال نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذي يشخطُ الله عليه](١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهَ بَانِ﴾. أي: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس في إقامة العدل فيكم والقصاص من المجرمين تكذبان !

وقوله: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾. قال الحسن: (سواد الوجه وزرقة الأعين).

والمقصود: يعرفون يومئذ بعلامات تدل على صفة الإجرام والشقاء فيهم ، كما يعرف المؤمنون بالغرّة والتحجيل من الوضوء وآثار السجود.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 216) ، كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِرْزُقًا ﴾ [طه: 102].

2\_ وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُورٌ وَتَسُوذُ وُجُورٌ ﴾ [آل عمران: 106].

قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل البدعة والفُرْقَة).

وقوله: ﴿ فَيُوْخَذُ بِالنَّوْصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ . أي: تأخذ الملائكة بنواصي المجرمين ، أي بشعور مقدم رؤوسهم ، وأقدامهم فيقذفونهم في النار . قال الضحاك: (يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره) . وقيل: تسحبهم الزبانية إلى النار تارة بجرّهم من نواصيهم وتارة بجرّهم من أقدامهم . والنواصي جمع ناصية .

والمقصود: المبالغة في إهانة المجرمين والطغاة يوم القيامة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِلَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي نعم ربكما ـ معشر الثقلين ـ في فصل أهل الطاعة يوم القيامة عن أهل المعصية ، وإهانة المجرمين ، تكذبان ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْجُرْمُونَ ﴾. أي: يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي كنتم تجحدون ، فهي اليوم على مرأىٰ أبصاركم تنظرون.

وقوله تعالى: ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَبِيمٍ انِ ﴾. قال قتادة: (يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم ، والجحيم النار ، والحميم الشراب). وعن ابن عباس: (﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَبِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ، والشعد حَرُّهُ). فقوله: ﴿ عَانِ ﴾ أي: قد انتهى غَلْيُه ، واشتد حَرُّهُ). فقوله: ﴿ عَانِ ﴾ أي: حار شديد الحرارة ، قد بلغ غايته في حرّه وحميمه ، واشتد غليانه. وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنى.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. قال القاسمي: (أي من عقوبته أهل الكفر به ، وتكريمه أهل الإيمان به).

46 \_ 61. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَنَانِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيْهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ۞ فَيَأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَيْهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَيَأْتِي ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُثْلِكِمِينَ عَلَى فَرُشِ

بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَوْ وَجَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ ثُلُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴿ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيْ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَمْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ فَإِلَيْ ءَا لآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: ذِكْرُ حال السعداء الأبرار ، بعد ذكر مآل الأشقياء الفجار ، فهم يتنعمون بين الجنان والعيون ، والفواكه والحور العين ، وألوان الملذات الكثيرة ، والنعم الجليلة الوفيرة.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾. قال ابن عباس: (وعد الله جل ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه ، فأدّوا فرائضه الجنة). وقال مجاهد: (الرجل يهمّ بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه ، فله جنتان). قال القرطبي: (والمعنىٰ خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية. فـ ﴿ مَقَامَ ﴾ مصدر بمعنىٰ القيام. وقيل: خاف قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه ، بيانه قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَمَنَّ هُوَ قَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَقْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ [الرعد: 13]).

وأما الجنتان: فهما بستانان في عرض الجنة. قيل: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدى الجنتين جنته التي خلقت له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه. وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. والله تعالى أعلم.

قلت: وقد ثبت في صحيح السنة حديثان في آفاق معنىٰ هذه الآية .

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيّ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ قال: [جَنتان من فِضّة ، آنِيَتُهُما وما فيهما ، وما بينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ربِّهم إلا رِداءُ الكِبْرِ على وَجْهِهِ في جنة عَدْن](1).

الحديث الثاني: أخرج النسائي في «التفسير» ، وأحمد في المسند ، بسند حسن ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4878)، كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (180)، والترمذي (2528)، وابن ماجة (186)، وأحمد (4/ 411).

عن عطاء بن يسار ، قال: أخبرني أبو الدّرداء: [أنّ رسول الله ﷺ قرأ يوماً هذه الآية: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وله شاهد رواه ابن أبي عاصم في «السنة» عن عمرو بن الأسود قال: [خرج من منزله وخرج أبو الدرداء وهو يقول: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ ، فذكر عن النبي ﷺ: وإن زني وإن سرق].

قال ابن كثير: (وهذه الآية عامة في الإنس والجن ، فهي من أدَلّ دليل على أن الجنَّ يدخُلون الجنة إذا آمنوا واتقوا).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِلَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي نعم ربكما ـ أيها الجن والإنس ـ التي أنعم عليكم بإثابته المطيع منكم ما وُصف لكم من الجنان تكذبان ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفَنَانِ﴾. الأفنان أغصان الشجر. فوصف سبحانه هاتين الجنتين بالأغصان النضرة يمسّ بعضها بعضاً ، وتحمل من ألوان الثمار وأنواعها النضيج البهيج.

فعن ابن عباس: ﴿ ذَوَاتًا آفْنَانِ ﴾ قال: ذواتا ألوان). وقال عكرمة: (ظلّ الأغصان على الحيطان). وقال الضحاك: ﴿ ذَوَاتَا آفْنَانِ ﴾ يقول: ألوان من الفاكهة).

وقال مجاهد: (﴿ ذَوَاتَآ أَفَنَانِ﴾: ذواتا أغصان).

والفَنَنُ في لغة العرب الغُصْن ، وجمعه الأَفْنان. والفنون الأنواع. والأفانين: الأساليب ، وهي أجناس الكلام وطرقه. ورجل متفنّن: أي ذو فنون. وافتَنّ الرجل في حديثه إذا جاء بالأفانين.

وخلاصة القول: أن أغصان هاتين الجنتين تحمل فنوناً من الملاذ ، وضروباً من الألوان ، في أصناف الفاكهة والثمار ، بهجة ونعمة لأهلها ، إضافة إلى ظلها المديد الذي يفيض بالأنس والطمأنينة.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «التفسير» (580) ، وأحمد (6/ 442) ، والطبري (33088) ، والبغوي (442) من طرق ، وهذا إسناد على شرط الشيخين. ويشهد له ما رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (975) ، ورجاله ثقات.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال: [إنَّ في الجنة لشجرة يسير الراكبُ الجوادَ أو المضمَّرَ السريعَ مئةَ عام ما يقطعها] (1).

وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ: [طوبيٰ شجرةٌ في الجنة ، مسيرة مئة عام ، ثيابُ أهل الجنة تخرُجُ من أكمامها] (2).

ويشهد له ما رواه ابن جرير عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: [﴿ طُوبِكَ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَعَابٍ﴾ شجرة غرسها الله بيده ، ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل ، وإن أغصانها لتُرئ من وراء سور الجنة](3).

وقوله: ﴿ فَبِآيِّ ءَالآءِ رَبِّكُما ثُكَذِّ بَانِ ﴾. أي: فبأي نعم الله \_ معشر الثقلين \_ من إعداده هذا النعيم لأهل طاعته تكذبان ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ﴾. أي: وفي هاتين الجنتين عينا ماء تسرحان خلالهما لسقي تلك الأشجار ، وإخراج تلك الألوان من الثمار. ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ﴾!

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَقَجَانِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربان ، فبأي آلاء ربكما التي أنعم على أهل طاعته من ذلك تكذبان).

وقوله: ﴿ مُتَكِعِينَ عَلَىٰ فُرْشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسَّتَبْرَقِ ﴾. أي: ويضطجع أهل الجنة في جلوسهم على فرش بطائنها من غليظ الديباج. قال عكرمة: (﴿ مِنْ إِسَّتَبْرَقِ ﴾ قال: الديباج الغليظ). وقال أبو عِمران الجوني: (هو الديباج المَعْمول بالذهب ، فنَبّه على شرف الظّهارة بشرف البِطانة). وقال أبو إسحاق ، عن هُبيرة بن يَرِيم ، عن عبد الله بن مسعود قال: (هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظّواهر ؟).

قال ابن كثير: (وهذا من التنبيه بالأدنىٰ على الأعلىٰ).

وقوله: ﴿ وَيَحَنَّى ٱلْجَنَّنَّيْنِ دَانِ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: ثمارها دانية).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6553) كتاب الرقاق ، ومسلم (2828) كتاب الجنة ونعيمها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 71)، وابن حبان (2625)، وابن جرير في «التفسير» (103 )، وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1985).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن جرير \_ سورة الرعد ، آية (29). وفرات هذا قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 80) عن أبيه: «صدوق لا بأس به».

وقال قتادة: (لا يردّ أيديهم عنه بعد ولا شوك).

والمقصود: أن ثمر الجنة قريب من أهلها يتناولونه متى شاؤوا وهم قعود على فرشهم ، لا يفصلهم عنه ارتفاع أو شوك ، ولا يحتاجون في تحصيله إلى تسلّق الشجر ، بل تنحط الأغصان بحمولتها من الثمار أمام متناول أيديهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾. أي: فبأي نعم ربكما \_ معشر الجن والإنس \_ من هذه النعم الجليلة التي وصفها لكم مما أعدّه لأهله طاعته تكذبان ؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبَّـلَهُمْ وَلَاجَآنٌّ ﴾.

أي: في هذه الفرش التي بطائنها من استبرق نساء غضيضات عن غير أزواجهن ، قد قصر طرفُهن عن الرجال ، فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن ولا يرين شيئاً في الجنة أحسن منهم ، لم يطأهن أحدٌ قبل أزواجهن من الإنس والجن ، بل هم أبكار عُرُبٌ أتراب.

وعن قتادة: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ الآية ، يقول: قُصِر طرفهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم). وعن ابن عباس: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَّلُهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ يقول: لم يُدْمهنّ إِنْسُ قَبَّلُهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ يقول: لم يُدْمهنّ إنس ولا جان). وقال مجاهد: (لم يمسّهن).

والآية دليل آخر صريح على دخول مؤمني الجن الجنة. قال أرطأةُ بن المنذر: (سُئِلَ ضمرةُ بن حَبيب: هل يدخل الجنُّ الجنّة ؟ قال: نعم ، ويَنْكِحون ، للجن جنّيات ، وللإنس إنسيّات).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِأَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهَ بَانٍ ﴾. أي: فبأي نعم الله عليكما \_ معشر الجن والإنس \_ مما وصف لكم تكذبان!.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾. قال السدي: (صفاء الياقوت وحسن المرجان). وقال قتادة: (شبّه بهن صفاء الياقوت في بياض المرجان).

وقال ابن زيد: (كأنهن الياقوت في الصفاء ، والمرجان في البياض. الصفاء: صفاء الياقوتة ، والبياض: بياض اللؤلؤ).

والآية: نَعْتُ من الله سبحانه لنساء أهل الجنة للخطّاب من أهل الإيمان ليتقدموا لخطبتهن ، فالمهر تقوى الله وتعظيم أمره وحق الخوف منه.

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض الصفات البديعة لتلك النسوة في الجنة ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند عل شرط مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [للرَّجُلِ من أهل الجنة زوجتان من الحور العين ، على كل واحدة سبعون حُلّةً ، يُرى مُحُّ ساقها من وراء الثياب](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ أنه قال: [لَرَوْحَةٌ في سبيل الله ، أو غَدْوَةٌ خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ، ولقابُ قوسِ أحدكم من الجنة أو موضِعُ قِيدٍ \_ يعني سَوْطَهُ \_ خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ، ولو أنَّ امرأةً من أهل الجنة اطّلعتْ إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأثّهُ ريحاً ، ولَنَصِيفُها \_ أي خمارها على رأسها خَيْرٌ من الدنيا وما فيها](2).

الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن إسماعيل بن عُليَّةَ قال: أخبرنا أيوبُ عن محمد ـ أي: ابن سيرين ـ قال: إمّا تَفاخَروا وإما تذاكرَوا: الرجالُ في الجنة أكثرُ أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: أولم يقُلُ أبو القاسم ﷺ: [إنَّ أوَّلَ زُمْرة تدخُلُ الجنة على صورة القمر ليلة البَدْر ، والتي تليها على أضوء كوكب دُرِّيٍّ في السماء ، لكُلِّ امْريً منهم زوجتان اثنتان ، يُرَى مُحُ سوقِهما مِنْ وراءِ اللَّحْمِ ، وما في الجنة عَزَبٌ ](3).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِلَيْ مَالَآهِ رَبِّكُما ثَكَذِّبَانِ ﴾. أي: فبأي مثل هذه النعم الموصوفة لكم من جميل الثواب\_معشر الجن والإنس\_تكذبان؟!

وقوله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ﴾. قال قتادة: (عملوا خيراً فجوزوا خيراً). وقال ابن زيد: (ألا تراه ذكرهم ومنازلهم وأزواجهم ، والأنهار التي أعدها لهم ، وقال: ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنا إليهم أدخلناهم الجنة).

والمقصود: ليس من مقابل للإحسان في العمل في الدنيا إلا الإحسان في الثواب وحسن الاستقبال في الآخرة ، ﴿ فِيَأَيَّءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ﴾.

# 62 ـ 78. قوله تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 345) ، وإسناده على شرط مسلم ، وتفرّد به أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2796) ، كتاب الجهاد والسير ، ورواه أحمد (3/ 264).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2834) ، كتاب الجنة ونعيمها ، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، وصفاتهم وأزواجهم.

مُدُهَامَتَانِ ﴿ فَيِهَا فَيَاتِ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَبْنَانِ نَشَاخَتَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَيَعَلَّ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَيَعَلَّ وَمُعَانُ ﴿ فَيَعَلَّ وَرَعَانُ ﴾ فَيْ فَيَاتِي ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فِي فِيهِنَ خَيْرَتُ عَلَى اللّهِ وَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَي فِيهَا عَبَالَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَاهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَالِكُوا وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَالِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْهِ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَاعِلُوا وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَا فَالْمَاعِلُوا وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقُوا وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُؤْمِلُ

في هذه الآيات: ذِكْرُ حال أصحاب اليمين ، وما أعدّ الله لهم في جنات النعيم ، من الفاكهة والعيون والحور العين ، فتبارك الله رب العالمين.

فقوله تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾. أي: ومن دون تلك الجنتين السابقتين الذكر جنتان ، هما دونهما في المنزلة والمرتبة والفضيلة ، فالأوليان للمقربين ، والأخريان لأصحاب اليمين. قال ابن زيد: (﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾ هما أدنى من هاتين لأصحاب اليمين).

وقال: (من دونهما في الفضل). قال ابن كثير: (والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدهما: أنه نَعَتَ الأُوليين قبل هاتين ، والتقديم يَدُل على الاعتناء. ثم قال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ﴿ ذَوَاتًا آفْنَانِ ﴾ ، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ ، وقال هاهنا: ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ أي سوداون من شدة الري من الماء).

وتقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله ﷺ قال: [جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عَدْن](1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيِأَيَّءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي ألوان هذه النعم وهذا النعيم الموعود لأهل الجنة \_ معشر الثقلين \_ تكذبان ؟!.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مُدَّهَآ مُتَانِ ﴾. قال ابن عباس: (قد اسودَّتا من الخُضرة ، من شدة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4880) ، ومسلم (180) ، والترمذي (2528) ، ورواه أحمد في المسند (4/ 411).

الرِّيِّ من الماء). وقال قتادة: (خضراوان من الريِّ ناعمتان). وقال: (إذا اشتدت الخضرة ضربت إلى السواد). وقال محمد بن كعب: (﴿ مُدَّهَا مُتَانِ ﴾: ممتلئتان من الخضرة).

والمقصود: إنهما جنتان تكاثفت الخضرة فيهما فانعكست بالنضارة في الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أي: فبأي أمثال هذا النعيم الخلاب في جنان الله التي أعدّها للمتقين ـ معشر الثقلين ـ تكذبان ؟!.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾. قال ابن عباس: (أي فَيَّاضتان). وقال الضحاك: (أي: ممتلئتان لا تنقطعان). ولا شك أن الجري أقوىٰ من النَّضْخ ، وهو الموصوف في أولىٰ الجنتين: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ﴾ ، فهاتان دونهما.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآ مَرِّكُمَّا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِمَةٌ وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ . أي: وفي هاتين الجنتين فاكهة ونخل ورمّان. وقال في الجنتين السابقتين: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِمَةِ رَقَّجَانِ ﴾ ، وهو أشمل. قال ابن كثير: (ولا شك أن الأولىٰ أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكِهة ، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تَعُمُّ. ولهذا فُسِّر قوله: ﴿ وَغَلُّ وَرُمَّانُ ﴾ من باب عطف الخاص على العام ، كما قرّره البخاري وغيره ، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرَفهما على غيرهما).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ۞ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ .

خَيْرات: جمع خَيْرَةٍ ، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخُلق الحسنة الوجه. وقيل: «خَيِّرات» بمعنىٰ خيرات فخفف. قال قتادة: (﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ يقول: في هذه الجنان خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه). وقال ابن زيد: (الخيرات الحسان: الحور العين).

قال الحكيم الترمذي \_ صاحب نوادر الأصول \_: (فالخيرات ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره ، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين). وقال القرطبي: (ثم قال: ﴿حِسَانٌ ﴾ فوصفهن بالحسن ، فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك).

يروي الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ، وأبو نعيم في «الحلية» بسند حسن ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحدٌ قط ، إنّ مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان ،

أزواج قوم كرام ، ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه ، نحن الآمنات فلا يخفنه ، نحن المقيمات فلا يظعنه](1).

وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ، ولفظه: [إن الحور العينَ لتغنين في الجنة يقلن: نحن الحور الحسان ، خبئنا لأزواج كرام].

وقيل: المراد بـ ﴿ غَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ خيرات كثيرة حسنة في الجنة ، والمعنى الأول أرجح ، ويؤيده قوله تعالى بعده: ﴿ فَإِنِي الآي رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ عُورٌ مَقْصُورَتُ فِي الْجِيَامِ ﴾ قال البخاري: (قال ابن عباس: ﴿ حُورٌ ﴾ سودُ الحدق. وقال مجاهد: ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ محبوساتُ ، قَصَرْنَ طَرْفَهُنَّ وأَنْفُسَهُنَ على أزواجهن). وقال الضحاك: (﴿ مَقْصُورَتُ ﴾ المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها). وقال ابن عباس: (﴿ فِي الْجِيَامِ ﴾: بيوت اللؤلؤ). وقال الحسن: (الخيام: الدر المجوف). قال ابن كثير: (هناك قال: ﴿ فِينَ اللؤلؤ) وقال الحسن: (الخيام: قصرت طَرْفها بنفسها أفضلُ ممن قُصِرت ، وإن كان الجميع مُخدَّراتٍ ).

وفي صحيح البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أنّ رسول الله ﷺ قال: [إنّ في الجنة خيمةً من لؤلؤةٍ مُجَوَّفَةٍ ، عَرْضُها سِتُّون ميلاً ، في كل زاوية منها أهل ما يَرون الآخرين ، يطوفُ عليهم المؤمنون](2).

وأخرجه مسلم بلفظ: [إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوَّفة ، طولها سِتّون ميلًا ، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضُهم بعضاً](3).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾. أي: فبأي ألوان النعيم والملاذ الموصوفة لكم \_ معشر الجن والإنس \_ مما أعده الله لأهل طاعته في الجنة تكذبان ؟!.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَّ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: لم يَمَسَّهن بنكاح فيدميهن إنس قبلهم ولا جان). قلت: وقد تقدم اللفظ نفسه في الجنتين الأوليين ، وزاد هناك في وصفهن: ﴿ كَأَنَّهُ الْيَاقُوتُ وَٱلْمَرِّجَانُ ﴾ ، لينعت سبحانه زيادة التألق والحسن في جائزة السابقين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط ، وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح الجامع (1557) ، وكذلك (1598) للشاهد بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4879) ، كتاب التفسير. وانظر (3243).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2838) ح (24) ، والترمذي (2528) ، وأحمد (4/ 411).

## وقوله تعالىٰ: ﴿ فَيَأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ﴾.

قال ابن عباس: (الرفرف: فضول المحابس والبسط). وقال قتادة: (﴿ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾: محابس<sup>(1)</sup> خضر). وقال العلاء بن بدر: (الرَّفرف على السرير، كهيئة المَحابس المتدلِّي). وقال عاصم الجَحْدري: (﴿ مُتَّكِكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ يعني الوسائد). وقال سعيد بن جبير: (الرَّفرف رياض الجنة). قال النسفي: (﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ ﴾ هو كل ثوب عريض وقيل الوسائد).

وأما قوله: ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴾ . قال ابن عباس: (العبقري: الزرابي). وقال مجاهد: (العبقري: الديباج). وقال الحسن: (هي بُسط أهل الجنة). وقال أبو العالية: (العبقري: الطنافس المُخْمَلة ، إلى الرّقة ما هي !). وقال القُتيبي: (كل ثوب مُوشَىٰ عند العرب عبقري). وقال أبو عُبيدة: (هو منسوب إلى أرض يُعمل بها الوشي). وقال الخليل بن أحمد: (كُلّ شيء نفيس من الرّجال وغير ذلك يسمّىٰ عند العرب عبقرياً). وقال ابن الأنباري: (إن الأصل فيه أن عَبْقَر قرية يسكنها الجنّ ينسب إليها كل فائق جليل).

وفي الصحيحين \_ نحو ذلك \_ من قول النبي على يسف عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [فأخذها ابنُ الخطاب ، فَلَمْ أَرَ عَبْقرياً من الناس ينزعُ نَزْعَ عمر](2).

وفي رواية: [ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غَرْباً ، قلم أرَ عبقرياً من الناس يفرِي فَرْيَهُ]. قال أبو عمرو بن العلاء: (أي: رئيس قوم وجليلهم).

والخلاصة: أن أهل الجنة يتكئون على فرش ووسائد ناعمة ، وبُسط منقوشة بديعة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِأَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ﴾. أي: فبأي نعم الله \_ معشر الجن والإنس \_ من إغداقه ذلك النعيم والرخاء والزينة والنعومة في العيش لأهل كرامته في جنات الخلود تكذبان!

وقوله تعالىٰ: ﴿ نَبَرُكَ اللَّهُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكَّرُامِ﴾ .

أي: تبارك اسم ربك \_ يا محمد \_ ذي العظمة والكبرياء ، والتفضل بالآلاء.

<sup>(1)</sup> المحابس: هي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3664) ، (7022) ، ومسلم (2392) ، وأحمد (2/ 368).

و ﴿ لَبَرُكَ ﴾ تفاعل من البركة ، و ﴿ ذِى اَلْجَلَالِ وَالْإَكْرَامِ ﴾ . قال ابن عباس : (يقول : ذو العظمة والكبرياء) . والمعنى : تقدّس الله العظيم ، ذو الاسم الكريم ، فهو أهل أن يُجَلَّ فلا يُعصى ، وأن يُشكر فلا يُكفر ، وأن يُذكر فلا يُعسى .

وفي صحيح مسلم عن عائشة ، قالت: [كان النبي ﷺ ، إذا سَلَّمَ ، لمْ يَقْعُدْ ، إلا مِقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام ومنكَ السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام] (1).

وفي مسند أحمد بسند جيد عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ألِظُوا بذي الجلال والإكرام] (2). وفي رواية عند الترمذي وأبي يعلىٰ من حديث أنس: [ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام] (3).

تم تفسير سورة الرحمن بعون الله وتوفيقه ، وواسع منه وكرمه الأربعاء 18 ـ شعبان \_1426 هـ الموافق 21 ـ أيلول \_2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (592) كتاب المساجد، ورواه أحمد (6/ 62)، وأبو داود (1512)، والنسائي (3/ 69)، والترمذي (298 ـ 299)، وابن ماجة (924).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 177)، والنسائي في «التفسير» (583)، والحاكم (1/ 498) وصححه، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن. وله شواهد.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3522) ، وأبو يعلىٰ (2733) ، وابن أبي شيبة (12/12).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ قرأ النبي ﷺ سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن.
- 2\_خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار.
- 3\_آلاء الله تعالى ونعمه على الإنس والجن لا تحصى ، وقليل من عباده الشكور.
- 4 ـ يقال للمجرمين يوم الحشر: انفذوا إن استطعتم من السماوات والأرض فراراً من هول المحشر والزحام ، ومن الحساب والقصاص والميزان.
  - 5\_المؤمنون يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل ، والكفار يعرفون بسواد وجوههم.
- 6 ـ أعد الله للمؤمنين في الجنة فرش الإستبرق والثمار الدانية والحور العين الأبكار ،
   ولا ثواب لمن أحسن واستقام على التوحيد إلا الجنة فهي منازل الأخيار .
- 7 ـ المقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين ، تشير إلى سبق الأولين وعلو مقامهم في الغرف والفردوس يوم الدين.
  - 8 \_ ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام ، كما كان يفعل نبيكم عليه الصلاة والسلام.



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (96).

### ما ورد في ذكرها :

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: [شَيَبَتْني هُودٌ، والواقِعةُ، والمُرْسَلاتُ، وعمَّ يتساءلون، وإذا الشَّمس كُوِّرتَ]<sup>(1)</sup>.

وأخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند على شرط مسلم ، عن سماك بن حَرْب ، أنه سَمِعَ جابر بن سَمُرةَ يقول: [كان رسول الله ﷺ يُصلي الصَّلوات كنحو من صلاتِكم التي تُصَلَّونَ اليوم ، ولكنه كان يُخَفِّفُ ، كانت صلاته أخفَّ من صلاتكم ، وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور](2).

#### موضوع السورة

واقعة القيامة وأصناف الناس في الدارين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (3297) ، كتاب التفسير ـ سورة الواقعة. وانظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2627).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 104) ، وإسناده على شرط مسلم.

#### \_منهاج السورة \_

- 1 \_ إثبات وقعة القيامة ، ونَعْتُ أهوال هذه الطامة .
- 2 \_ ورود الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال.
  - 3\_السابقون المقربون هم قليل في الأمم ، وقد أعدّ الله لهم في الجنة أجَلَّ النعم.
- 4 ـ أصحاب اليمين في الظلال والثمار والنعيم ، وهم جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين.
- 5 ـ أصحاب الشمال في الأشقياء يوم الدين ، في السموم والحميم وطعام الزقوم
   وعذاب الجحيم .
  - 6 ـ امتنان الله علىٰ عباده بنعمة الخلق والنسل والزرع وماء الشرب ونار الوقود.
- 7 إقسام الله تعالى بمواقع النجوم ، أن القرآن العظيم في كتاب مكنون ، لا تصل إليه الشياطين ، وإنما الملائكة المقربون.
  - 8\_وصف لحظة الغرغرة والفراق ، وعجز الحاضرين تخليص الروح من اللحاق.
    - 9\_ذكر أصناف الناس عند الاحتضار، فهم على ثلاثة أحوال.
- 10 ـ السابقون المقربون وأصحاب اليمين في جنات النعيم ، وأهل التكذيب بالحق في نار الجحيم.

#### ينسب ألغو الزنمن النجيسية

1 - 12. قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ وَكُنتُمُ وَلَيْتَ فِي إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُّنْبَقًا ۞ وَكُنتُمُ وَلَيْتَ فَي إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُّنْبَقًا ۞ وَكُنتُم وَ أَضْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَثْمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمُثَمَّةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمُعَدِّينِ أَنْ وَكُنتُ النَّعِيمِ ۞ .
 ٱلْمُشْتَمَةِ ۞ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ ۞ أُولَئِهِكَ ٱلْمُقَرِّيُونَ ۞ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ .

في هذه الآيات: إثباتُ وقعة القيامة ، ونَعْتُ أهوال هذه الطامة ، ووصف أصناف الناس في ورودهم وما هم عليه من الحال ، فهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال.

فقوله تعالىٰ: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾. أي: إذا نفخ في الصور وقامت القيامة. قال الضحاك: (﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾: يعني الصيحة). قال ابن عباس: (الواقعة والطامة والصاخة ، ونحو هذا من أسماء القيامة ، عظَمَهُ الله ، وحذّره عباده).

قال ابن كثير: (الواقعة: مِن أسماء يوم القيامة ، سُمِّيت بذلك لتحقّق كونِها ووجودِها ، كما قال تعالىٰ: ﴿فَيَوْمَهِذِوَقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ﴾ [الحاقة: 15]).

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً﴾. قال قتادة: (أي ليس لها مثنوية ، ولا رجعة ، ولا ارتداد). والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية.

والمقصود: ليس لحدوثها مانع يمنع وقوعها ، ولا صارف يصرفها ، ولا دافع يدفعها

### وفي التنزيل نحو ذلك:

- 1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ سَأَلَ سَآمِلُ عِنَدَابِ وَاقِع ﴿ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ﴾ [المعارج: 1 \_ 2].
- 2 وقال تعالىٰ: ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ ﴾ [الشورى: 47].

3 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ فَوَلَهُ ٱلْحَقَّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَذَةً وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ ﴾ [الأنعام: 73].

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [كيف أنعم وصاحبُ الصور قد التقمه وأصغىٰ سمعه وحنىٰ جبهته ينتظر متىٰ يؤمر بالنفخ ؟ فقالوا: يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل](1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾. أي: خفضت أقواماً ربما كانوا في الدنيا أعزاء ، فأردتهم في نار جهنم. ورفعت أقواماً ربما كانوا في الدنيا وضعاء ، فأبلغتهم مساكن الأبرار في جنات النعيم.

قال قتادة: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِمَةٌ ﴾ يقول: تخلّلت كل سهل وجبل ، حتى أسمعت القريب والبعيد ، ثم رفعت أقواماً في كرامة الله ، وخفضت أقواماً في عذاب الله).

وعن عكرمة قال: (خفضت وأسمعت الأدنى ، ورفعت فأسمعت الأقصى. قال: فكان القريب والبعيد من الله سواء).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾. أي: إذا زلزلت الأرض زلزلة فَحُرِّكت تحريكاً.

قال ابن عباس: ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا﴾ يقول: زلزلها). وقال مجاهد: (زلزلت). وقال قتادة: (زلزلت زلزلة).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾. قال ابن عباس: (يقول: فُتَّتَتْ فَتَّا).

وقال ابن زيد: (صارت الجبال كما قال الله تعالىٰ: ﴿ كَيْبِيَّا مَّهِيلًا﴾ [المزمل: 14]).

والبسيسة عند العرب: الدقيق والسويق.

والمقصود: صارت الجبال كالدقيق المبسوس ، وهو المبلول.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَكَانَتَ هَبَاءَ مُنْبَنَا ﴾. قال ابن عباس: (الهباء: الذي يطير من النار إذا اضطرمت ، يطير منه الشرر ، فإذا وقع لم يكن شيئاً). وقال قتادة: (كيبيس الشجر ، تذروه الرياح يميناً وشمالاً). وقال الحارث ، عن علي رضي الله عنه: (﴿ هَبَآهُ مُنْبُناً ﴾

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2431) ، كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2585).

كرهَج الغُبار يسطع ثم يذهب ، فلا يبقىٰ منه شيء). وقال عكرمة: (المُنْبَثُ: الذي قد ذرته الريح وبئَّته).

والمقصود: زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة ، وذهابها وتسييرها ونسفها ، وصيرورتها كالعهن المنفوش كما أفاد ابن كثير رحمه الله.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنتُهُ ﴾. أي أصنافاً ثلاثة ، كل صنف يشاكل ما هو منه ، كما يشاكل الزوج الزوجة. قال عثمان بن عبد الله بن سراقة (1): (اثنان في الجنة وواحد في النار. يقول: الحور العين للسابقين ، والعُرُب الأتراب لأصحاب اليمين). وعن ابن عباس: (﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنتُهُ ﴾ قال: هي التي في سورة الملائكة: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِنلَبُ الَّذِينَ اصطفَيتنا مِنْ عِبَادِناً فَمِنهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِدِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُم سَابِقُ الْكِندَبُ اللَّذِينَ اصطفَيتنا مِن عِبَادِناً فَمِنهُمْ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً ﴾ يعني فِرَقا ثلاثة).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْمَثْمَةِ مَا أَصَحَبُ ٱلْمَثْمَةِ ﴿ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللهِ اللهُ ا

وفي صحيح البخاري من حديث الإسراء عن أنس عن النبي على قال: [فلما فُتِحَ عَلَونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعدٌ على يمينه أَسْوِدة ، وعلى يساره أَسْوِدة ، إذا نظر قبَل يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل يساره بكى . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ، قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَسَمُ بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظرَ قبِل شماله بكى ](2).

وأما السابقون: فهم أهل السبق إلى الإيمان والعمل الصالح وحمل لواء الجهاد في سبيل الله في كل زمان ، لحراسة الدين وسياسة الدنيا به.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ مبتدأ وخبر ، أي: السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله. ومن أقوال المفسرين في ذلك:

هو ابن خالةِ عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح البخاري \_ فتح الباري \_ (1/ 458 ، 3/ 492 ، 6/ 374).

1 ـ قال عثمان بن أبي سودة: (﴿ وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ ﴾: أولهم رواحاً إلى المساجد ،
 وأسرعهم خفوقاً في سبيل الله).

2 ـ قال محمد بن سيرين: (هم الذين صلوا إلى القبلتين ، دليله قوله تعالىٰ: ﴿ وَالسَّابِقُونَ مَنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾).

3 عن محمد بن كعب القُرظي قال: (إنهم الأنبياء).

4 ـ عن سعيد بن جبير قال: (السابقون إلى التوبة وأعمال البر ، قال الله تعالىٰ: ﴿ أُولَائِكَ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ ﴾ [آل عمران: 133] ثم أثنىٰ عليهم فقال: ﴿ أُولَائِهَكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ﴾ [المؤمنون: 61]).

5 ـ عن ابن عباس قال: (إنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون ، وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية ، وسابقان في أمة محمد على وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما).

6 ـ قال ابن جرير: (هم الذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله).

قلت: والراجح عندي مما سبق أن السابقين هم حملة لواء الحق في كل زمان من كل أمة ، الذين ربطوا مستقبلهم ومصيرهم بمستقبل هذا الحق وهذا الدين العظيم.

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» وعنه الديلمي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [في كل قرن من أمتي سابقون] (1). وفي رواية: [لكل قرن من أمتي سابقون]. وفي طريق آخر من حديث أنس بلفظ: [لكل قرن سابق].

وقوله تعالىٰ: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾. تأكيد لحسن استقبالهم يوم القيامة من ربهم ، فإن الجزاء من جنس العمل.

13 \_ 26 . قوله تعالىٰ: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى سُرُرِ مَنَ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةِ ۞ مُّتَكِمِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/8) ، وعنه الديلمي (2/333) معلقاً. وإسناده جيد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2001) ، وانظر للشواهد والروايات الأخرى صحيح الجامع الصغير حديث رقم (5048) ، (5047).

في هذه الآيات: السابقون المقربون هم قليل في الأمم ، وقد أعدّ الله لهم أجمل وأجَلَّ النعم ، فهم يتلذذون اليوم باللحم والفاكهة والشراب والحور وينعمون بأحسن العطاء والكرم.

فقوله تعالى: ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ . فيه تفسيران اثنان:

التفسير الأول: قيل جماعة من الأمم الماضية وقليل من أمة محمد (ممن آمن بمحمد ﷺ).

التفسير الثاني: قيل: (كلا الثلتين من أمة محمد ﷺ، فمنهم من هو في أول أمته، ومنهم من هو في أول أمته، ومنهم من هو في آخرها). روي ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه.

والثلة في لغة العرب: من ثَلَلْثُ الشيء أي: قطعته. (والثلة: كالفرقة).

وقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ﴾. قال ابن عباس: (منسوجة بالذهب).

وقال عكرمة: (مشبكة بالدر والياقوت). قلت: والوضن في كلام العرب: النسج المضاعف ، من وَضَنَ فلان الحجر والآجُرَّ إذا وضعه بعضه فوق بعض فهو موضون.

والمقصود: أن سرر السابقين في الجنة محكمة النسج والتشبيك.

وقوله تعالى: ﴿ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾. أي: وجوه بعضهم إلى بعض ، ليس أحدٌ وراء أحد.

قال النسفي: ﴿ مُّتَكِينَ ﴾ حال من الضمير في «علىٰ» ، وهو العامل فيها ، أي استقروا عليها متكئين ﴿ عَلَيْهَا مُتَقَدِلِينَ ﴾ ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض ، وصفوا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة ، و﴿ مُتَقَدِلِينَ ﴾ حال أيضاً):

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴾. أي: يخدمهم ويقوم على راحتهم وطلباتهم أطفال مُبَقّون أبداً على شكل الولدان لا يتحولون عنه ، وهم روعة في الأنس

والجمال. قال مجاهد: (﴿ تُحَلَّدُونَ ﴾: لا يموتون). وقال ابن جرير: (ولدان على سنّ واحدة ، لا يتغيرون ولا يموتون).

أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أنس بن مالك قال: [سألت رسول الله على عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار ، ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك الجنة ؟ فقال النبي على: هم خدم أهل الجنة](1). ورواه ابن مندة بنحوه عن أبي مالك بلفظ: [أطفالُ المشركين هم خَدَمُ أهل الجنة]. قال القرطبي: (والمقصود: أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة ، والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان).

وقوله تعالىٰ: ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ . الأكواب: جمع كوب ، والمراد الآنية التي لا عُرىٰ لها ولا خراطيم ، والأباريق: جمع إبريق ، ولها عرىٰ وخراطيم . وسمّي الإبريق كذلك لأنه يبرق لونه من صفائه . والمعين الجاري من ماء أو خمر . قال قتادة: (﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ أي: من خمر جارية) .

والمقصود: أنّ الله سبحانه زادهم على سرورهم وهم على سررهم شراباً من الخمر الجارية من العيون ، أو الظاهرة للعيون من المعاينة.

وقوله: ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا ﴾. قال قتادة: (ليس لها وجع رأس).

والمراد: لا يعتري شاربها الصداع كما كان يعتري شارب خمر الدنيا ، فإن الاسم واحد والطعم واللون واللذة شيء آخر.

وقوله: ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾. قرأها قراء المدينة والبصرة بفتح الزاي "لا يُنزَفون" أي: لا تنزف عقولهم. وقرأها قراء الكوفة بكسر الزاي: "لا يُنْزِفون" أي: لا ينفد شرابهم، وكلا المعنيين حق.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَيِّرُفُكَ ۞ وَلَمَّهِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ . أي: ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على السابقين بألوان الفاكهة التي يشتهونها لأنفسهم ويتخيرونها من ثمار الجنة ، وكذلك بلحم طير مما لذّ وطاب واشتهته الأنفس.

<sup>(1)</sup> صحيح لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/308)، وبنحوه أبو يعلى في «مسنده» (1/261 ـ 1011)، والبزار (232). وبنحوه روى ابن مندة في «المعرفة» (2/1/261)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1468).

روى الحسن بن عرفة عن ابن مسعود مرفوعاً: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً) (1).

قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر ، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ، وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَحُورُ عِينُ ﴾. قرئ بالرفع والنصب والجر. أما الجر فقد قرأه حمزة والكسائي، وهو عندئذ معطوف على ﴿ يِأَكُوابٍ ﴾. والمقصود: يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحور. أو يكون معطوفاً على ﴿ جَنَّتِ ﴾ ، أي هم في جنات النعيم وفي حور. كأنه قال: وفي معاشرة حور ـ على تقدير حذف المضاف.

وقرأ الأشهب العقيلي والنخعي بالنصب ، والتقدير: ويزوّجون حوراً عيناً.

والجمهور على الرفع ، أي: وعندهم حور عين ، وهو الأرجح ، لأنه لا يُطاف عليهم بالحور.

والحور: جمع حَوْراء ، وهي النقية بياض العين ، الشديدة سوادها. والعين: جمع عيناء ، وهي النجلاء العين في حُسْن.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَأَمَثَالِٱللَّوْلُوِ ٱلۡمَكۡنُونِ﴾. أي: هنّ في صفاء بياضهن وروعة حسنهن ، كاللؤلؤ المصون المحفوظ.

وقوله تعالىٰ: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. أي: ثواباً لهم من الله تعالىٰ على أعمالهم التي كانوا عليها في الدنيا ، وعوضاً من صبرهم على الطاعة والبر.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيمًا﴾. قال ابن عباس: (باطلاً ولا كذباً).

وقال مجاهد: (شتماً ولا مأثماً). واللغو من الكلام هو العبث الخالي من المعنى ، والتأثيم مصدر أثَّمْتَه ، أي قلت له أثمت. قال محمد بن كعب: ﴿ وَلَا تَأْثِمًا ﴾ أي لا يؤثِّمُ بعضُهم بعضاً). والخلاصة: لا يكون فيها العبث من الكلام ولا الفاحش ولا ما يحمل القبح والإثم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا قِيلَا سَلَنَا سَلَنَا﴾. قال ابن عباس: (أي يحيّي بعضهم بعضاً). وقيل: تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل. ونصب ﴿ قِيلًا﴾ بـ ﴿ يَسَمَعُونَ﴾ أو هو

<sup>(1)</sup> إسناده جيد ـ كما ذكر الشيخ وانلي في كتابه: «صفة الجنة». طعام الجنة وشرابها (124).

استثناء منقطع ، والتقدير: لكن يقولون قيلاً أو يسمعون. و﴿ سَلَمَا سَلَمَا ﴾ منصوبان بالقول ، أي: إلا أنهم يقولون الخير. أو على المصدر ، أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً. أو يكون وصفاً لـ ﴿ قِيلاً ﴾ ، والسلام الثاني بدل من الأول ، والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو ـ حكاه القرطبي.

قال ابن كثير: (﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَفًا سَلَفًا ﴾ ، أي: لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياً ، أي: غَنَّا خالياً من المعنىٰ ، أو مشتملاً على معنىٰ حقير أو ضعيف ، كما قال: ﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴾ [الغاشية: 11] ، أي: كلمة لاغية ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ ، أي: ولا كلاماً فيه قُبح ، ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَنَا سَلَنَا اللّه الله التسليم منهم بعضهم على بعض ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَقِيمَا نُهُم فِيهَا سَلَنَم ﴾ [يونس: 10] وكلامهم أيضاً سالم من اللّغو والإثم).

27 ـ 40. قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَصَّنَا الْيَمِينِ مَا أَصَّحَا الْيَمِينِ ۞ فِ سِدْرٍ غَضُودٍ ۞ وَطَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَطَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْيِحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظَلْمِحَ مَّنُوعَةٍ وَلَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشأَنهُنَ إِنشَاءُ ۞ فَجَعَلْنهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثَرَابًا ۞ مَمْنُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشأَنهُنَ إِنشَاءً ۞ فَجَعَلْنهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثَرَابًا ۞ لِمُنْعَمِنِ ۞ فَرُسُ مَرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشأَنهُنَ إِنشَاءً ۞ فَعَلْنهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثَرَابًا ۞ لِمُنْعَمِنِ ۞ وَفُرَتُهُ مِن اللَّهُ وَلِينَ ۞ وَثُلَقَ مُن الْآخِرِينَ ۞ ﴾ .

في هذه الآيات: العطفُ على ذكر السابقين المقربين ، بذكر الأبرار أصحاب اليمين ، فهم ينعمون بالثمار والظلال والفاكهة والحور العين ، وهم جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا آَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴾. أي: فما حال أصحاب اليمين ؟ وكيف سيكون مآلهم ؟ قال القرطبي: (والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه).

قلت: وأصحاب اليمين هم من أُخِذَ نحو اليمين ، وأعطي كتابه بيمينه يوم الحشر في أرض المحشر.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِي سِدْرِ تَحْضُودِ ﴾. أي في ثمر سدر موقّر حملاً لا شوك فيه. فإن السّدر عادة ـ شجر له شوك ، وإنما قد خضد الله تعالىٰ شوكه في الجنة فجعل مكان كل شوكة ثمرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَطَلْيِحٍ مَّنضُورٍ ﴾. الطلح شجر عظام بأرض الحجاز ، واحدته

طلحة ، ومنضود: أي: متراكم الثمر. قال ابن عباس: (يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحليٰ من العسل).

وقيل: ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴾ هو الموز بعضه على بعض ، كما ذكر ابن عباس أيضاً. وكذلك في عُرف أهل اليمن ، فإنهم يسمون الموز الطلح.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَظِلِْ مَّمَّدُودِ ﴾ . أي: وظل دائم لا تنسخه الشمس فتذهبه .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب الجوادَ المضمَّرَ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها] (1). زاد ابن جرير في رواية عنده: (اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِمَّ مَدُودٍ ﴾).

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خَطرَ على قلب بشر ، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ بشر ، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: 17]. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِ مَّمَدُودٍ ﴾ . وموضِعُ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَمَن زُحْنِ عَنِ النّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذً وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنِيَّ إِلَا مَتَاعُ الْفُدُودِ ﴾ [آل عمران: 185]](2).

وفيه بإسناد صحيح عن أنس أن النبي ﷺ قال: [إنّ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِّ مَّدُورِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ﴾ [<sup>(3)</sup>.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَآءِ مَسَكُوبِ ﴾ . أي جارٍ لا ينقطع . قال الثوري: (يعني يجري في غير أخدود). وأصل السّكب الصبّ. قال القرطبي: (أي وماء مصبوب يجري الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم . وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة ، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدَّلو والرَّشاء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك ، ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا ، وهي الأشجار وظلالها ، والمياه والأنهار واطّرادها).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4881) ، ومسلم (2826) ، وأحمد (2/ 418) ، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (403). وأخرجه الطبري (33378) وله طرق. وانظر صحيح الجامع (2121).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2625) ، في أبواب التفسير ، سورة الواقعة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (2626) ، وصحيح البخاري (4881) ، وقد مضى نحوه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَفَكِكِهَةِ كَثِيرَةِ ﴿ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾. أي: وهم في فاكهة وفيرة متنوعة الألوان والمذاق ، ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم ، بل هي مستمرة عبر فصول السنة المختلفة ، لا انقطاع لها في وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء ، ولا يمنع مانع من شوك أو حائط أو بعد من تناولها ، بل كما قال تعالىٰ: ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 23] ، وكما قال جل ذكره: ﴿ وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلاً ﴾ [الإنسان: 14].

وعن قتادة: ﴿ لَا مَقُطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ قال: لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا شوكٌ ولا بُعْد).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال: [خَسَفَت الشمس على عَهْد النبي ﷺ فَصَلّى فقالوا: يا رسول الله ، رأيناك تناوَلُ شيئاً في مَقامِكَ ثم رَأَيْناكَ تَكَعْكَعْتَ ، فقال: إني أُرِيتُ الجنةَ فتناولتُ منها عُنقوداً ولو أَخَذْتُه لأكلتمْ منه ما بقيت الدنيا](1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَفُرْشٍ مِّرَفُوعَةٍ ﴾. أي: عالية وطيئة ناعمة. قال النسفي: ﴿ وَفُرْشٍ مَّرَفُوعَةٍ ﴾ مَرَفُوعَةٍ ﴾ مَرَفُوعَةٍ ﴾ مَرَفُوعَةٍ ﴾ مَرَفُوعَةٍ ﴾ مَرَفُوعَةٍ ﴾ مَرفوعة على الأسرة).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآهُ ﴿ فَجَعَلْنَهُنَّ أَتِكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾. وصف لما أعد الله لهم من الأبكار وأجمل النساء. قال سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس: (هن من بني آدم ، نساءكن في الدنيا ، ينشئهن الله أبكاراً عذاريٰ عرباً).

و ﴿ عُرُبًا ﴾: جمع عَرُوب ، وهي المرأةُ المُتَحبِّبَةُ المتودِّدَةُ إلى زوجها. وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التَبَعُّل: إنها لَعَرِبَة. وقوله: ﴿ أَتَرَابَا﴾ أي: على ميلاد واحد ، وهو جمع «تِرْب» وهو ما كان من سِنِّ واحدة. قال سعيد بن جبير: (العُرُب اللاتي يشتهين أزواجهن ، وأزواجهن النواشق لأزواجهن ، وأزواجهن لهن عاشقون).

قال الحافظ ابن كثير: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ النَّهِ الحَدِي ، جرى الضميرُ على غير مذكورٍ ، لكن لما دلَّ السياقُ ، وهو ذِكرُ الفُرُشِ على النساء اللاتي يُضَاجَعْنَ فيها ، اكتفى بذلك عن ذكرهنَّ ، وعاد الضميرُ عليهنّ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (748)، كتاب الأذان، ورواه مسلم (907)، وأحمد (1/ 298)، وأبو داود (1189)، والنسائي (3/ 146 ـ 148)، ومالك (1/ 186 ـ 187).

وقوله تعالى: ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾. أي: خُلِقْنَ لأصحاب اليمين ، أو: ادُّخِرن لأصحاب اليمين. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: أنشأنا هؤلاء اللواتي وصف صفتهن من الأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة). وقال القرطبي: (قيل: الحور العين للسابقين ، والأتراب العرب لأصحاب اليمين).

وقال القاسمي: ﴿ لِأَضْحَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ متعلق بـ «أنشأنا» أو «جعلنا» أو صفة لـ ﴿ أَبْكَارًا ﴾ أو خبر لمحذوف ، مثل هنّ). وقيل: ويجوز أن يكون قوله: ﴿ لِأَضْحَنِ الْيَمِينِ ﴾ أي متعلقاً بما قبله ، وهو قوله: ﴿ أَتَرَابًا ﴿ لِأَضْحَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ أي: في أسنانهم.

### وفي آفاق هذا المعنى أحاديث من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي زُرْعَة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ أوَّلَ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البَدْرِ ، والذين يلونهم على أشدِّ كوكب دُرِّيُّ ، في السماء إضاءة ، لا يبولون ، ولا يتغوَّطونَ ولا يتغوَّطونَ ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم المِسْكُ ، ومجامِرُهُم الأَلُوَّةُ ، وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم علىٰ خَلْق رَجُلٍ واحد ، على صورة أبيهم آدم ، سِتُّون ذراعاً ، في السماء](1).

وفي رواية بالضم: (على خُلُقِ رجل واحد).

الحديث الثاني: أخرج أحمد بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [يدخُلُ أهل الجَنَّةِ الجنَّةَ جُرداً مُرداً بيضاً جِعَاداً مُكَحَّلين ، أبناءَ ثلاثٍ وثلاثين ، وهم على خَلْقِ آدم سِتُّونَ ذِراعاً في عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُع](2).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بإسناد حسن عن معاذ بن جبل: أنّ رسول الله ﷺ قال: [يَدْخُلُ أهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرداً مُرداً مُكَحَّلينَ أبناء ثلاثٍ وثلاثين سنة](3).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾. أي: جماعةٌ من الأولين ، وجماعة من الأولين ، وجماعة من الآخرين. وثلّة مرفوع على الابتداء ، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هم».

حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3246) ، ومسلم (2834) ، وأحمد (316).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 295) ، وإسناده على شرط الإمام مسلم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (2545) بإسناد حسن في الشواهد.

والمقصود: لأصحاب اليمين ثُلَّتان \_ القول الأول: ثلة من الأولين من الأمم الماضية ، وثلة من الآخرين من هذه الأمة .

والقول الثاني: كلا الثلتين من أمة محمد على القالمي: (أي جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان ، وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين). والله تعالى أعلم.

41 ـ 56. قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلنِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلنِّمَالِ فَي فِي سَمُودِ وَجَمِيدِ ﴿ وَظِلِ مِن يَحْمُوهِ ﴾ وَعَلَى اللَّهَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلنِّمَالِ فَي فِي سَمُودِ وَجَمِيدِ ﴾ وَظِلِ مِن يَحْمُوهِ ﴿ وَلَا كَرِيدٍ ﴿ وَلَا كَرِيدٍ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ مِثَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ وَكَانُواْ يَصُرُونَ عَلَى الْمَعْمُونُونَ ﴾ الْمَن الْمَعْمُونُونَ ﴾ الْمَن الْمَعْمُونُونَ ﴾ الْمَن الْمُحَدِّينَ أَن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَظَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: استكمال للمشهد يوم القيامة بذكر الفريق الثالث ـ فريق الشقاء ـ بعد ذكر الفريقين ـ السابقين وأصحاب اليمين ـ في السعداء. فهؤلاء أهل الشقوة في طعام الزقوم ، وشراب الحميم ، وعذاب الجحيم ، والخذلان والحرمان من النعيم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَصْحَنَٰتُ ٱلشِّمَالِ مَا آضَحَنْتُ ٱلشِّمَالِ ﴾. أي: فأيّ شيء هم أصحاب الشمال ، وكيف ستكون أحوالهم في الدار الآخرة. قال قتادة: (أي ماذا لهم ، وماذا أُعدّ لهم).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِسَمُومِ وَحَمِيمِ﴾. تفسير ونعت لصفاتهم في ذلك اليوم.

والسموم: الهواء الحار، والحميم: الماء الساخن المغلي. قال القرطبي: (والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حرّ النار ولفحها. ﴿ وَجَمِيمِ ﴾ أي ماء حارٌ قد انتهى حرّه، إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم، كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحر، فيجده حميماً حاراً في نهاية الحرارة والغليان).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَظِلِّ مِّن يَعْهُومٍ ﴾ . قال ابن عباس: (هو ظل الدخان).

وقال ابن زيد: (ظل الدخان دخان جهنم).

والمقصود: أنهم يفزعون من شديد السَّموم إلى الظل فإذا هو ظل من يحموم ، أي من دخان جهنم الأسود المحرق.

وفي التنزيل نحو ذلك: ﴿ اَنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُر بِهِ - تُكَذِّبُونَ ۞ اَنطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ۞ لَالْ طَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمَى بِشَكَرِ كَالْقَصْرِ ۞ كَأَنَّهُ جِمَنلَتُ صُفْرٌ ۞ وَيْلٌ يُوَمَيِذِ لِللَّهُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: 29 ـ 34].

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾. قال قتادة: (لا بارد المنزل ، ولا كريم المنظر). وعن الحسن: (ليس طيّب الهُبوب ولا حسن المنظر).

والمقصود: فزعوا إلى ظل ﴿ لَّا بَارِدِ ﴾ بل هو حار ، لأنه من دخان شفير جهنم. ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ أي وما هو بعذب. وكل ما لا خير فيه فليس بكريم ـ كذا في كلام العرب.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِيكِ ﴾. هو سرّ بلوغهم ذلك المقام المهين ، وذلك الخزي العظيم. فلقد استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا مُتَنَعِّمِين بالحرام. قال ابن عباس: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِيكِ ﴾ يقول: منعمين).

والمترف: المنعَّم. وقال السَّدي: ﴿ مُتَّرَفِيكَ ﴾ أي مشركين).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال مجاهد: (يُصِرُّون: يدمنون).

وقال ابن زيد: (الحنث العظيم: الذنب العظيم. قال: وذلك الذنب العظيم الشرك ، لا يتوبون ولا يستغفرون).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ آيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُـرَابًا وَعِظَامًا آءِنَّا لَمَبْعُونُونَ﴾. أي قد جمعوا إلى الشرك الكفر بالبعث والحساب ، وإنكار المعاد والقيامة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞﴾. استبعاد أكبر لبعث الآباء والأجداد.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينِ ۚ لَهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾. أي: قل لهم عدمد ـ إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا نُغادر منهم أحداً. قال ابن كثير: (﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ أي مُؤقّت بوقت مُحَدَّد ، لا يتقدم ولا يتأخر ، ولا يزيد ولا ينقص). قال القرطبي: (ومعنى الكلام القسم ، ودخول اللام في قوله تعالى: ﴿ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ هو دليل القسم في المعنى ، أي إنكم لمجموعون قَسَماً حَقاً خلاف قسمكم الباطل).

وفي التنزيل نحو ذلك: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ بَخَمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۞ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: 103 ــ 105].

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: [قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود! إني رسولُ رسولِ الله ﷺ: تعلمون المعادَ إلى الله ، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، وإقامةٌ لا ظعن فيه ، وخلودٌ لا موت ، في أجسادٍ لا تموت](1).

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور.. ثم لا يبقىٰ أحدٌ إلا صعق ، ثم يرسل الله تعالىٰ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرىٰ فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس! هلمّوا إلى ربكم ﴿ وَقِفُومُرُ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ [(2).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنَّهَا الطَّمَالُونَ الْمُكَذِبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ﴾.

أي: ثم إنكم معشر الضالين عن الحق والهدئ ، المكذبين بالبعث ، مدعوُّون إلى طعام من شجر كريه المنظر ، كريه الطعم ، تملؤون منه بطونكم. قال ابن كثير: (وذلك أنهم يُقْبَضُون ويُسجَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم ، حتىٰ يملؤوا منها بطونهم).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ، أن رسول الله على قرأ هذه الآية: ﴿ اتَّقُوا اللهَ عَلَيْ قَرَا هذه الآية : ﴿ اتَّقُوا اللهَ عَلَيْ تُقَالِهِ وَلَا مَّوْتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ . قال رسول الله على : [لو أنَّ قَطْرَةً من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ، فكيف بمن يكون طعامه] (3) .

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَمِيمِ ﴾. أي: ثم إنكم لشاربون على الزقوم - أو على الأكل - من الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه. قيل: وهو صديد أهل النار. قال القرطبي: (أي يورثهم حَرَّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميماً مُغْلى).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبَ ٱلْمِيمِ ﴾. الهيم: الإبل العطاش التي لا تَرُوىٰ لداء

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/83) ، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) ، وأحمد في المسند (2/ 166).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج (مشكاة المصابيح» (5683) ، وصحيح الجامع الصغير (5126).

يصيبها. قاله ابن عباس. وقال عكرمة: (هي الإبل المِراض). وقال الضحاك: (الهيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً). وواحدها أَهْيَم والأثنى هَيْماء ، ويقال لذلك الداء الهُيَام. وروي أيضاً عن ابن عباس: (فيشربون شرب الرمال التي لا تروى بالماء). قال المهدوي: (ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهيماء). قال النسفي: (والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل ، فإذا ملؤوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم ، فيشربونه شرب الهيم ، وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة ، وصفتان متفقتان ، لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب ، وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضاً ، فكانتا صفتين مختلفتين).

وقوله تعالى: ﴿ هَنَا نُزْلُمُ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ . تهكم بهم . أي: هذا الموصوف هو رزقهم الذي يُعَدّ لهم ، وهو ضيافتهم عند نزولهم عند ربهم في ذلك اليوم . قال القاسمي: (وفيه مبالغة بديعة ، لأن النزل ما يعدّ للقادم عاجلاً إذا نزل ، ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة ، فلما جعل هذا ، مع أنه أمر مهول ، كالنزل ، دلّ على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه . وجعله نزلاً ، مع أنه ما يكرم به النازل ، متهكماً ، كما في قوله:

وكنا إذا الجبارُ بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمُرْهقاتِ له نُرُلاً).

# وَمَتَنَّا لِلْمُقُوِينَ ١٠ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ .

في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالىٰ على عباه بنعمة الخلق لهم ، وللماء الذي يعقب التناسل بينهم ، وللزرع وماء الشرب والنار التي يوقدون عليها طعامهم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ فَتَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوَلا تُصَدِّقُونَ ﴾. تقرير من الله تعالىٰ للمعاد ، وتكذيب لأهل الزَّيغ والإلحاد. الذين استبعدوا البعث بقولهم: ﴿ أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمْ عَوْثُونُونَ ﴾. قال ابن كثير: (﴿ فَتَنُ خَلَقْنَكُمْ ﴾ ، أي: نحن ابتدأنا خَلْقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، أفليس الذي قدر على البَدْأةِ بقادر على الإعادة بطريق الأولىٰ والأحرىٰ ، فلهذا قال: ﴿ فَلَوَلا تُصَدِّقُونَ ﴾ ، أي: فهلا تُصَدِّقون بالبعث !).

وقوله تعالىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنَتُ غَلْقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ﴾. حجة أخرىٰ علىٰ المشركين منكري البعث والحساب ، فإن الله تعالىٰ متصف بالخلق دوماً وقد أنشأكم من ماء مهين. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث: أفرأيتم أيها المنكرون قُدرة الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في أرحام نسائكم ، أأنتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون).

وقوله تعالىٰ: ﴿ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينٌ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نَبُدَلَ أَمْسُلَكُمْ ﴾ الآية.

قال مجاهد: (﴿ قَدَّرَنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ ﴾: المستأخر والمستعجل). قال القاسمي: (أي كتبنا علىٰ كل نفس ذوقه. أي: ومن كان سبيله ذلك ، فشأنه أن يرهب من نزوله ، ويتأهّب لما يخوّف به من بعده. والجملة مقررة لما قبلها بإيذان أنهم في قبضة القدرة ، فلا يغترون بالإمهال ، بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالىٰ: ﴿ يَنْنَكُمُ ﴾ زيادة تنبيه ، كأنه بين ظهرانيهم ، ثم أكّد ما قرره بقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوتِينَ ﴾ أي بعد مهلككم ، فنجيء بآخرين من جنسكم بمغلوبين ﴿ عَلَىٰ اللّهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ من صور وأشكال أخرىٰ ، فكيف نعجز عن إعادتكم ؟).

وقوله: ﴿ وَنُنشِتَكُمُ مِنْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . قال مجاهد: (في أي خلق شئنا) .

قال النسفي: (وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها ، يعني أنا نقدر على الأمرين جميعاً: على خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم ، فكيف نعجز عن إعادتكم!).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلْوَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾. قال مجاهد: ﴿ ٱلنَّشَّأَةَ

اَلْأُولَىٰ﴾: إذ لم تكونوا شيئاً). وقال قتادة: (هو خلق آدم). قال القرطبي: ﴿ وَلَقَدْعَاشَتُهُ اللَّهَٰٓاةَ اَلأُولَىٰ﴾ أي إذ خُلقتم من نُطْفة ثم من عَلَقة ثم من مُضْغة ولم تكونوا شيئاً. . . ﴿ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي فهلا تذكرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب للمكذّب بالنشأة الأخرىٰ وهو يرىٰ النشأة الأولى ، وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعىٰ لدار القرار).

# وقولهِ تعالىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُنُونَ ۞ ءَأَنتُدْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ .

احتجاج آخر على منكري البعث والمعاد. أي: أخبروني عن أرضكم حين تطرحون فيها البَذْر ، أأنتم تنبتونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبّ ، أم ليس لكم إلا إلقاء البذر بعد شق الأرض ، ثم الإنبات وإخراج الحب والسنبل علينا ؟! إنكم تقرون لله بذلك ، فيكف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟

أخرج أبن حبان في صحيحه ، والبزار والطبري بسند حسن عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله ﷺ: لا تقولنَّ: زَرَعْتُ ولكن قل: حرثتُ. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴾ [1].

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَوَنَشَآهُ لَجَعَلْنَكُ خُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ﴾ .

أي: لو نشاء لجعلنا زرعكم هشيماً متكسراً ، لا ينتفَعُ به في مطعم وغذاء ، فظلتم تعجبون بحطامه وتندمون مما حلّ بكم.

فعن ابن عباس: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ قال: تعجبون). وقال عكرمة: (تلاومون).

وقال الحسن: (تندمون). وأصل التفكه في كلام العرب: التعجب أو التندم. قال الرازي: (و "تفكه» تَعَجَّب. وقيل: تَندَّم. قال الله تعالىٰ: ﴿ فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴾ أي تَندَمون. وتفكّه بالشيء تمتَّعَ به). وقوله: ﴿ فَظَلْتُمُ ﴾ أصله: «فظَلَلْتُم» وحذفت اللام الأولىٰ للتخفيف.

وفي الآية تنبيه للمشركين على أمرين:

1 ـ ما أولاهم به من النِّعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه.

2 ـ ليعتبروا بذلك في أنفسهم ، كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء ، وكذلك

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار (1289) «كشف» وابن حبان (5723) ، والطبري (33492) ، وأبو نعيم (8/ 267) ، والبيهقي (6/ 138) ، وفي «الشعب» (5217) ، ورجاله ثقات.

يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا ـ حكاه القرطبي.

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . أي: لو جعلناه حُطاماً لظَلْتُمُ تفكَّهونَ في المقالة ، تُنَوِّعُون كلامَكُم ، فتقولون تارةً: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ . أي مُلْقَون للشر معذبون لا يثبت لنا مال . ﴿ بَلِّ نَحْرُومُونَ ﴾ أي محدودون ـ لا حَظَّ لنا ـ .

فعن عكرمة: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ قال: إنا لمولَع بنا). وقال قتادة: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾: أي معذّبون). وقال مجاهد: (مُلْقون للشر). واختار ابن جرير أن معناه: إنا لمعذّبون، لأن الغرام عند العرب العذاب.

وعن مجاهد: ﴿ بَلَ نَحْنُ مَحُرُومُونَ ﴾ قال: حُورِفنا فحرمنا). والمحروم الممنوع من الرزق ، أو هو ضد المرزوق \_ وهو المحارِف \_. قال ابن جرير: (وقوله: ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحُرُومُونَ ﴾ يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون: ما هلك زرعنا وأصبنا به من أجل ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ ولكنا قوم محرومون ، يقول: إنهم غير مجدودين ، ليس لهم جَدّ(1)).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ﴾.

قال ابن عباس: (المزن: السماء والسحاب). وقال ابن زيد: (المزن: السحاب اسمها).

والمعنى: أفرأيتم أيها الغافلون هذا الماء الذي تشربون ، أأنتم أنزلتموه من السحاب فوقكم إلى قرار الأرض ، أم نحن منزلوه لكم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَوَ نَشَآةُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَلَا تَشَكُّرُونَ ﴾. الأجاج من الماء: هو ما اشتدت ملوحته.

والمقصود: لو شئنا جعلنا ذلك الماء النازل لكم من المزن ملحاً فلم تنتفعوا منه بشراب ولا غرس ولا زرع ، فهلا شكرتم ربكم أن أنزله لكم عَذْباً تشربون وتنتفعون.

وقوله تعالىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتُهُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾. أي: أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الزناد، فتستخرجونها من أصلها. قال النسفي: (والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر، ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة، شبهوهما بالفحل والطروقة).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ءَأَنتُمُ أَنشُأَتُمُ شَجَرَتُهَا أَمُّ نَحَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴾. أي: أأنتم خلقتم شجرتها أم نحن الخالقون لها ابتداء. قال ابن كثير: (أي: بل نحن الذين جعلناها مُودَعةً في

<sup>(1)</sup> أي حظ.

موضِعها ، وللعرب شجرتان ، إحداهما: المَرْخُ ، والأخرىٰ: العَفَار ، إذا أُخِذَ منهما غصنان أخضران فَحُكَّ أحدُهما بالآخر تناثَرَ مِن بينهما شَرَرُ النار).

وقوله: ﴿ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾. أي: نحن جعلنا نار الدنيا موعظة للنار الكبرىٰ في الآخرة. قال مجاهد: (﴿ تَذْكِرَةً ﴾: للنار الكبرىٰ التي في الآخرة).

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله ﷺ قال: [نارُكُم جُزْءٌ مِنْ سبعين جُزْءاً من نار جهنم. قيل: يا رسول الله ، إنْ كانت لكافيةٌ ، قال: فُضَّلَت عليهن بتسعة وستين جُزْءاً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّها](1).

وقوله: ﴿ وَمَتَنَعًا لِللَّمُقُوبِينَ ﴾. قال ابن عباس: (المقوين: المسافرين). وقال الضحاك: (أي منفعة للمسافرين ، سمّوا بذلك لنزولهم القَوَى وهو القفر).

وقال الفرّاء: (إنما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القِيّ وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها). وفي لغة العرب: منزلٌ قَوَاء: لا أنيس به ، وأقوى الدار وقويت إذا خلت من سكانها. وأقوى الرجل إذا سافر ، أي نزل القواء والقِيّ. وقال مجاهد: (﴿ وَمَتَكُا لِلْمُقْوِينَ ﴾: للحاضر والمسافر ، لكل طعام لا يُصْلِحه إلا النار). وقال أيضاً: (المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة ، ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها). وقال ابن زيد: (للجائعين في إصلاح طعامهم).

قلت: ويبدو أن الآية تصلح للجميع ، لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير ، والعرب تقول: بات فلان القواء وبات القفر إذا بات جائعاً على غير طُعْم. قال القشيري: (وخص المسافر بالانتفاع بها لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم ، لأن أهل البادية لابد لهم من النار يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السباع، وفي كثر من حوائجهم).

وقوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾. أي: فنزه الله الذي خلق الأضداد: الماء العذب والماء الأجاج ، فجعل هذا في الأنهار وذاك في البحار ، وخلق النار فجعلها في الدنيا مصلحة للعباد ، وجعلها كذلك زاجراً لهم في المعاد.

فعظّم ربك ـ يا محمد ـ ونزهه عما أضافه إليه المشركون من الأنداد ، والعجز عن البعث يوم التناد.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_ حديث رقم \_ (3265) ، كتاب بدء الخلق. وانظر صحيح سنن الترمذي (2088).

75 ـ 82 . قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوَ عَظِيمُ ﴿ وَ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوَ تَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ فَي لَا يَمَشُهُ إِلّا تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَي إِنَّهُ لَقُرَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ فَي لَا يَمَشُهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ ﴿ فَي تَغِيمُ لَوَ الْعَلَمِينَ ﴾ المُطَهَّرُونَ ﴿ فَي تَغِيمُلُونَ رِزْقَكُمُ الْعَلَمِينَ ﴿ أَفَي الْعَلَمِينَ ﴾ الْعَلَمَ اللهُ المُحَدِيثِ آنتُم مُدَّهِ وَنَ اللهُ وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمُ اللهُ المُحَدِيثِ آنتُم مُدَّهِ وَنَ اللهُ وَاللهُ المُحَدِيثِ آنَتُم مُدَّهِ وَنَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: إقسامُ الله تعالىٰ بمواقع النجوم ، أنّ القرآن العظيم في كتاب مكنون ، لا تصل إليه الشياطين ، وأنه تنزيل رب العالمين ، فكيف يجحد بآيات الله بعد ذلك الجاحدون.

فقوله: ﴿ ﴿ فَكَا أُقْسِمُ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: «لا» صلة ، والمعنى: فأقسم ، بدليل قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ﴾. وهو قول أكثر المفسرين.

التأويل الثاني: «لا» بمعنىٰ «ألا» للتنبيه ، والمراد التنبيه على فضيلة القرآن ليتدبروه ، وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعم المشركون.

التأويل الثالث: «لا» زائدة ، والتقدير: أقسم بمواقع النجوم ، ويكون جواب القسم: ﴿ إِنَّمُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾. ذكره سعيد بن جبير.

التأويل الرابع: «لا» ليست زائدة ، بل لها معنىٰ ، وإنما يؤتىٰ بها في أول القسم إذا كان مُقْسَماً به على منفيّ. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لا ، والله ما مَسَّت يدُ رسول الله ﷺ يدَ امرأة قطّ](1).

فتقدير الكلام في الآية: لا. أقسمُ بمواقع النجوم ، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة ، بل هو قرآن كريم. قال الفراء: (هي نفي ، والمعنى: ليس الأمر كما تقولون ، ثم استأنف ﴿ أُقَسِمُ ﴾).

التأويل الخامس: «فَلاُتُسِم» بغير ألف بعد اللام ، وهي قراءة الحسن ، والتقدير: فلأنا أقسم بذلك.

حديث صحيح. أخرجه البخاري (2713) ، ومسلم (1866) ، وغيرهما.

قلت: وكل ما سبق محتمل يدل على وجوه الإعجاز الكثيرة لهذا القرآن العظيم ، ويفيد أن المعنىٰ قَسَمٌ من الله عز وجل ، الذي يقسم بما شاء من خلقه ، وهو دليل على عظمته.

وقوله تعالىٰ: ﴿ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾. فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: بمنازل القرآن. قال ابن عباس: (نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم فرق في السنين بعد. قال: وتلا ابن عباس هذه الآية: ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوْرِقِعِ ٱلنَّاجُولِ فَال: نزل متفرّقاً).

وقال عكرمة: (إن القرآن نزل جميعاً ، فوضع بمواقع النجوم ، فجعل جبريل يأتي بالسورة ، وإنما نزل جميعاً في ليلة القدر). وعن مجاهد: ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ السَّجُولِ ﴾ قال: هو محكم القرآن).

التأويل الثاني: مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها. قال مجاهد: ﴿ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴾: قال: في السماء، ويقال مطالعها ومساقطها). وقال قتادة: ﴿ ﴿ فَكَ النَّجُومِ ﴾: أي مساقطها).

التأويل الثالث: مواقع النجوم: منازلها. قاله عطاء بن أبي رباح.

التأويل الرابع: مواقع النجوم: انتثارها وانكدارها. قال الحسن: (انكدارها وانتثارها يوم القيامة).

التأويل الخامس: هي الأنواء المعروفة في الجاهلية. قال الضحاك: (هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطِروا قالوا مُطِرنا بِنَوْء كذا).

قلت: الراجح أن المراد مساقط النجوم ومغايبها في السماء ، يدل على ذلك لفظ ﴿ بِمَوَاقِع ﴾ وهو جمع موقع ، والموقع المفعل: من وقع يقع موقعاً \_ وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله .

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ لِنَصَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: وإن هذا القسم الذي أقسمتُ به لقسَمٌ عظيمٌ ، لو تعلمونَ عظمَته لَعَظَّمْتُم المُقسم به عليه).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴾. قيل: إن الهاء تعود على القرآن ، أي إن القرآن لقرآن القرآن القرآن لقرءً ﴾ ذكر لقسم عظيم ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ ذكر المقسم عليه. قال القرطبي: (أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم ، ليس

بسحر ولا كهانة ، وليس بمفترئ ، بل هو قرآن كريم محمود ، جعله الله تعالىٰ معجزة لنبيّه ﷺ ، وهو كريم على المؤمنين ، لأنه كلام ربهم ، وشفاء صدورهم ، كريم على أهل السماء ، لأنه تنزيل ربّهم وَوَحيْه . وقيل : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ أي غير مخلوق . وقيل : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور . وقيل : لأنه يُكرّم حافظه ، ويُعظّم قارئه) .

وقوله تعالىٰ: ﴿ فِي كِننَبِ مَّكَّنُونِ﴾. أي مصون عند الله محفوظ من الباطل.

قال ابن عباس: (الكتاب الذي في السماء). وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: (هو اللوح المحفوظ).

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾. قال ابن عباس: (الكتاب الذي في السماء).

والمقصود: أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المقربون ، ولا سبيل إلى أن يتناوله الشياطين. قال ابن زيد: (زعموا أن الشياطين تنزّلت به على محمد ، فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك ، ولا تستطيعه ، وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا ، وهو محجوب عنهم ، وقرأ قول الله: ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ ﴾ [الشعراء: 211\_21]).

فالحديث عن القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون ـ أي اللوح المحفوظ ـ عند الله تعالى .

وهذه طائفة من أقوال المفسرين في ذلك:

1 ـ عن ابن عباس قال: (إذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة ، فلا يمسه إلا المطهرون ، قال: يعني الملائكة).

2 \_ عن سعيد بن جبير: ﴿ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ قال: الملائكة الذين في السماء).

3 ـ عن أبي العالية: (﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ قال: ليس أنتم ، أنتم أصحاب الذنوب).

4 ـ عن قتادة: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ ذاكم عند ربّ العالمين ، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس ، والمنافق الرّجس).

قلت: وأما من ذهب إلى أن المراد منع المحدث أو الجنب أو الحائض من مسّ المصحف فإن الآية ليست في هذا السياق من جهة ، والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة من جهة أخرى. ويدحضها قول النبي على : [المؤمن لا ينجس].

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنه لقي النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانْسَلَّ فذهب فاغتسل ، فتفقّدَه النبي ﷺ ، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: يا رسول الله ، لقيتَني وأنا جُنُبٌ فكرِهْتُ أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس أ(1).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن حذيفة ، أنّ رسول الله ﷺ لقيه وهو جُنُبٌ ، فحادَ عنه فاغْتَسل ، ثم جاء فقال: كنتُ جُنُباً قال: [إن المُسْلِمَ لا ينجُس](2).

وفيه عن عائشة قالت: [كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانِه](3).

وأما ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: [أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لِعَمْرو بن حزم: أن لا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهر] (4).

فمفهومه أن أهل القرآن هم أهل الطهارة ، فأما المؤمن فلا ينجس ، ومن ثمّ فلا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر: [أن رسول الله ﷺ نهىٰ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو] (5).

وقد روي عن أبي حنيفة جواز مسّ المحدث المصحف ، وكذلك عن جماعة من السَّلف منهم ابن عباس والشُّعبي وغيرهما.

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾. قال جابر بن زيد: (القرآن من ذلك الكتاب).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (371) ، كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (372) ، كتاب الحيض. الباب السابق.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (373) ، كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها.

<sup>(4)</sup> حسن صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (1/ 199) ، ورواه أبو داود من حديث الزهري.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2990)، ومسلم (1869)، وأبو داود (2610)، وأحمد (2/7)، وابن حبان (4715)، وغيرهم.

قال ابن كثير: (أي: هذا القرآن منزَّلٌ من ربِّ العالمين ، وليس هو كما يقولون: إنه سِحْرٌ ، أو كَهانَةٌ ، أو شِعْرٌ ، بل هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه ، وليس وراءه حقّ نافع).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَفِيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ آنتُم مُّدَهِنُونَ﴾. قال ابن عباس: (يقول: مكذّبون غير مصدقين). وقال مجاهد: (تريدون أن تُمالِئوهم فيه ، وتركنوا إليهم).

والمدهِنُ الذي ظاهره خلاف باطنه ، كأنه شبِّه بالدهن في سهولة تليُّنه وتغيره.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره ، وقصصت على أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذّبين به ، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَلِّبُونَ﴾. أي: وتجعلون شكركم لله تعالىٰ على المتنانه عليكم بالرزق والخير والعافية هو التكذيب والجحود والنكران!

قال الحسن: (بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به).

أو قال: (خسر عبد لايكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب).

يروي ابن جرير بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي رضي الله عنه: (﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ قال: شكركم ، تقولون مُطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا).

ثم روى بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمُ اللَّهُ وَكُمُ تُكُمُ تُكُذِّبُونَ﴾ قال: (ما مُطر الناس ليلة قطّ ، إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون).

قلت: وهذان الأثران عن علي وابن عباس رضي الله عنهما يصلحان شاهدين للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: [مطر الناس على عهد النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة ، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا ، فنزلت هذه الآية: ﴿ فَكَلَ أُقَسِمُ بِمَوَقِع النَّجُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَونَ رَزَّقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ [1].

والنازل هو قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾ ، والباقي من الآيات نزل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (73) ، كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء.

بغير ذلك ، ولكن اجتمعا في وقت النزول ، فذكر الجميع من أجل ذلك ، كما ذكر النووي عن ابن الصلاح.

وقد ورد هذا المعنىٰ كذلك في الصحيحين من حديث زَيْد بن خالدِ الجُهنيّ قال: [صلّىٰ لنا النبي ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثْرِ سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: أصبح من عبادي مؤمِنٌ بي وكافر ، فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب ، وأما مَنْ قال: بِنَوْءِ كذا وكذا ، فذلك كافرٌ بي ومؤمنٌ بالكوكب](1).

83 ـ 87. قوله تعالىٰ: ﴿ فَلُوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ۞ وَأَنتُدَ حِينَبِنِ نَظُرُونَ ۞ وَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ ۞ فَلُولآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينُ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ .

في هذه الآيات: وصفُ لحظة الغرغرة والفراق ، وعجز الحاضرين أمام المحتضر عن إنقاذ الروح من اللحاق.

فقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾. أي: فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم عند الاحتضار ، والحلقوم ممر الطعام والشراب. كما قال تعالىٰ: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّاقِ اللَّهِ وَاللَّمَ اللَّهُ الْمَاقُ ﴾ [القيامة: التَّرَاقِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ لِ نَظُرُونَ ﴾. قال ابن عباس: (يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متىٰ تخرج نفسه). قال ابن كثير: (﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ لِ نَظُرُونَ ﴾ ، أي: إلى المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت). وقال القرطبي: (﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ لِ نَظُرُونَ ﴾ أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقيل: المعنىٰ فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده ، مع حرصكم على امتداد عمره ، وحبكم لبقائه. وهذا ردّ لقولهم: ﴿ نَمُوتُ وَغَيّا وَمَا يُهْإِكُماً مَعْ حَرْصَكُم على امتداد عمره ، وحبكم لبقائه. وهذا ردّ لقولهم: ﴿ نَمُوتُ وَغَيّا وَمَا يُهْإِكُماً اللهِ عَلَى المَعْ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُولُ وَالْتُهُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَقَالُ وَالْتُولُ وَالْتُولُونُ وَلَالُونُ وَالْتُولُ وَالْتُولُونُ وَالْتُهُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُكُمُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُلْتُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُلْتُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَلِهُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (846)، كتاب الأذان، وكذلك (1038)، وأخرجه مسلم (71)، ومالك (1/ 192)، وأحمد (4/ 117)، وغيرهم.

إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: 24]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع ، أي إن لم يك ما بك من الله فهلا حفظت على نفسك الروح).

وقوله: ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾. أي بالقدرة والعلم والرؤية. وقيل: بملائكتنا.

قال ابن جرير: (يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم).

وقوله: ﴿ وَلَكِكُنَ لَّا نُبْصِرُونَ﴾. أي: لا ترون حضور هؤلاء الملائكة. وقال النسفي: (﴿ وَلَكِكَنَ لَّا نُبْصِرُونَ﴾: لا تعقلون ولا تعلمون). أي قرب قدرة الله ورؤيته.

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [الميّتُ تَحْضُرُه الملائكة. فإذا كان الرجل صالحاً ، قالوا: اخْرُجي أيتها النفس الطيّبة! كانت في الجسد الطيّب. . . . وإذا كان الرجل السوء قال: اخرُجي أيتها النفس الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث] الحديث (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَوَلَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينُ ۚ شَيَّ تَرْجِعُونَهَآ ﴾. أي: فهلا أرجعتم هذه الروح إلى جسدها ومنعتم مغادرتها إن كنتم غير محاسبين بأعمالكم.

قال ابن عباس: ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾: يقول: غير محاسبين). وقال ابن زيد: (كانوا يجحدون أن يُدانوا بعد الموت ، قال: وهو مالك يوم الدين ، يوم يُدان الناس بأعمالهم ، قال: يدانون: يحاسبون). وعن الحسن: ﴿ فَلُولا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ ﴾ غير مبعوثين يوم القيامة ، ترجعونها إن كنتم صادقين). وقال أيضاً: (غير مصدقين أنكم تُدانون وتبعثون وتجزون ، فَردُوا هذه النَّفس). وعن مجاهد: ﴿ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾: غير مُوقنين). وقال ميمون بن مهران: (غير معذبين مقهورين).

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾. قال القاسمي: (أي في أنكم غير مسوسين ، مربوبين مقهورين).

88 \_ 96 . قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَعَانُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ وَعَالًا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) ، كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3437).

مِنَ ٱلۡمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينِ ۚ فَهُرُٰلُ مِنْ مَمِيمِ ۚ وَتَصْلِيهُ جَعِيمٍ ۚ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَهُ الْمُعَلِمِ اللهِ الْمُورِدِينَ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ وَمَا الْمُعَلِمِ اللهُ الْمُعَلِمِ اللهُ ا

في هذه الآيات: ذكر أصناف الناس عند الاحتضار، فهم على ثلاثة أحوال: السابقون المقربون، ثم يليهم أصحاب اليمين، وكلاهما في جنة النعيم. ثم أهل التكذيب بالحق أهل الجحيم.

فقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينِ ﴾. أي: فأما إن كان هذا المتوفّىٰ من السابقين المقربين الذين قُرَّبَهم الله من جواره في جنانه. ﴿ فَرَقِحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: راحة ومستراح). وقال: (يعني بالريحان: المستريح من الدنيا).

وعن مجاهد: ﴿ فَرَقِحٌ ﴾ قال: راحة. ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ قال: الرزق). وقال سعيد بن جبير: (الرَّوْتِ: الفرح، والرَّيحان: الرزق). وقال الضحاك: (الرَّوْتِ: المغفرة والرَّحمة، والرَّيحان: الاستراحة). وقال مجاهد أيضاً: ﴿ فَرَقِحٌ وَرَجَّحَانٌ ﴾: جنّةٌ ورَحمة).

والخلاصة: إن كان المتوفى من أهل القربات: الذين فعلوا الواجبات والمستحبّات ، وتركوا المحرّمات والمكروهات وبعض المباحات ، حصل له من جميع ما سبق ذكره من الرحمة والراحة ، والرخاء والاستراحة ، والفرح والسرور ، ويَحَنّتُ نَعِيمِ .

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عائشة قالت: [سمعت النبي ﷺ يقرؤها: ﴿ فَرُوحٌ وريحان﴾ آ<sup>(1)</sup>. أي برفع الراء.

وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إنّ الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرُجي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ، ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتىٰ تخرج ] (2).

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث البراء مرفوعاً:

<sup>(1)</sup> صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود (3991) ، والترمذي (2938) ، والنسائي في «التفسير» (586) ، وأحمد (6/ 64) ، وأبو يعلىٰ (4515) ، والحاكم (2/ 236).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4262) كتاب الزهد ، وهو جزء من حديث أطول.

[فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي ، فافرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مدّ بصره]<sup>(1)</sup>.

وفي مسند أحمد ، عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك ، عن الزُّهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن رسول الله على قال: [إنما نَسَمةُ المؤمن طائرٌ يعلَقُ في شجر الجنة ، حتىٰ يَرْجِعَه الله إلى جسده يوم يَبْعثه](2).

وأصل ذلك المعنىٰ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ـ في شأن أرواح الشهداء ـ قال رسول الله ﷺ: [أرواحهم في جَوْف طَيْرٍ خُضْرٍ ، لها قناديلُ مُعَلَّقةٌ بالعرش تَسْرحُ من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل] الحديث (3).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِينِ ۚ إِنَّ هَسَلَنُدُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴾.

أي: وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين ، فإن الملائكة تبشره عند احتضاره أن سلامٌ عليك ، ورافقتك السلامة حتى تلحق بأصحاب اليمين فإنك منهم ، وهم يسلمون عليك .

قال البخاري: ﴿ فَسَلَمُ لَكَ ﴾: أي: مُسَلَمٌ لكَ إِنَّكَ من أصحاب اليمين ، وأُلْغِيَتْ إِنَّ وهو مَعْناها ، كما تقول: أنْتَ مُصَدِّقٌ ، مسافرٌ عَنْ قليل ، إذا كان قد قال: إني مسافرٌ عن قليل ، إذا كان قد قال: إني مسافرٌ عن قليل ، وقد يكون كالدعاء له كقولِك: فَسَقْيًا من الرجال. إِنْ رَفَعْتَ \_ السّلامُ \_ فهو من الدعاء).

وعن قتادة: (﴿ فَسَلَدُّ لَكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْمَعِينِ ﴾. قال: سَلِمَ من عذاب الله ، وسَلّمت عليه ملائكة الله). وقال عكرمة: (تُسَلِّم عليه الملائكة ، وتخبرُه أنه من أصحاب اليمين). وهو كقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَعْمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْسِكَةُ ٱلّا مَنَ عَنُوا وَلَا تَحْدَزُوا وَآبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مَ تُوعَدُونَ اللَّاخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسَعَعُونَ اللَّهُ ثُرُهُ فِيهَا مَا تَسَعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ السَّمَة عَلَى الله عَنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ وصلت: 30 ـ 32].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أحرجه أحمد (4/ 287) ، وأبو داود (2/ 281) ، والنسائي (1/ 282) ، ورواه ابن ماجة (1/ 469) ، والحاكم (1/ 37 ـ 40).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 455) ، ورجاله رجال الشيخين سوى الشافعي ، وهو ثقة إمام.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1887) من حديث ابن مسعود ، كتاب الإمارة ، في أثناء حديث طويل.

والشق الثاني من المعنىٰ ذكره النسفي حيث قال: ﴿ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصَّحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾. أي فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين ، أي يسلمون عليك ، كقوله: ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا ﴾).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلظَّ آلِينِ فَأَزُلُ مِنْ جَيمِ ﴿ وَقَطْلِمَةُ جَجِيمٍ ﴾ . أي: وأما إن كان المحتضر من أهل التكذيب بالحق ، وأهل اتباع الهوى والضلال ، فإن الضيافة ستكون من الشراب المغلي الذي قد انتهىٰ حره ، في أرجاء النار التي تغمره ، فبئس الشراب وبئس الرزق وبئس المستقر .

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ . قال مجاهد: (الخبر اليقين).

قال القرطبي: (أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين ، فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين: حقّ الأمر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد).

وقوله تعالى: ﴿ فَسَيِّعْ بِٱمْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾. أي: فنزّه الله تعالىٰ عن النقائض والعيوب، فاذكره وعظّمه حق الذكر والتعظيم. قال القاسمي: ﴿ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾ أي: نزهه عما يصفونه به من الأباطيل، وما يتفوهون به من الأضاليل، قولاً وعملاً).

أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ قال: سبحان الله العظيم وبحمده غُرِست له نخلةٌ في الجنّة] (1).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [كلمتان خفيفتان على اللهان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم] (2).

وفي صحيح سنن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان: [أنه سمع رسول الله عليه يقول إذا

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3464) ، (3465) ، والنسائي (827) ، وابن حبان (826) ، والحاكم (1/ 501) ، وفيه عنعنة أبي الزبير ، لكن له شاهد أخرجه الحاكم (1/ 512) من حديث أبي هريرة ، وصححه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6406) ، (6682) ، (7563) ، ومسلم (2694) ، والترمذي (3467) ، والنسائي (830) ، وابن ماجة (3806) ، وأحمد (2/ 232).

ركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مَرَّات. وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلىٰ» ثلاث مَرَّات]<sup>(1)</sup>.

تم تفسير سورة الواقعة بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه ظهر السبت 28 ـ شعبان ـ 1426 هـ الموافق 1 ـ تشرين الأول ـ 2005 م

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (882). انظر صحيح سنن ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (775) ، وصحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (774).

# دروس ونتائج وأحكام

- 1-الناس ثلاثة أصناف: السابقون المقربون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال.
  - 2- في كل أمة مؤمنة سابقون وأصحاب اليمين ، وخيرهم أمة محمد ﷺ.
    - 3 ـ في الجنة فاكهة مختلفة ولحم طير وحور عين خصصت للمقربين.
  - 4 في الجنة سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود خصص لأهل اليمين.
  - 5 ـ المؤمنات يُحْشَرن أبكاراً عُرُباً أتراباً ، في بهاء وجمال ، وحلاوة وظرافة .
    - 6 ـ ذات الأزواج في الدنيا تختار أحسنهم أخلاقاً زوجاً لها في الجنة .
  - 7 ـ أصحاب الشمال في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، وغسلين وزقوم.
- 8 ـ استبعاد المكذبين بالبعث إعادتهم يوم الحشر ، والله خلقهم من عدم فهو القادر على إخراج كل واحد منهم من القبر.
- 9 ـ الله تعالىٰ زرع لهم وأمطرهم ورزقهم ، فقابلوه بالكفر والنكران ، والجحود وعبادة الشيطان.
- 10 ـ المطهرون هم الملائكة البررة المقربون ، والسابقون لا خوف عليهم فهم الأبرار المقدمون ، وأصحاب اليمين يبشرون بالسلام والنعيم ، وأهل التكذيب يساقون إلى الحميم وقرار الجحيم.



وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (29).

أخرج أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي بسند حسن عن خالد بن مَعْدان ، عن ابن أبي بلال ، عَنْ عِرْباض بن سارية أنه حدّثهم: [أنّ رسول الله ﷺ كان يقرأ المُسَبِّحات قبل أن يرقد ، وقال: إنَّ فيهنَّ آيةٌ خيرٌ مِنْ ألفِ آية](1).

قال القرطبي: (يعني بالمسبِّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصَّف» و«الجمعة» و«التغابن»).

قال ابن كثير: (والآية المشارُ إليها في الحديث هي ـ والله أعلم ـ قولُهُ: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَاللَّهِ عَلِيمٌ ﴾).

#### موضوع السورة

نصر الله الأكيد ، بمنهاج النبوة والحديد

#### \_منهاج السورة \_

1 \_ اشتراك جميع الكائنات بالتسبيح لله العظيم ، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (5057) ، والترمذي (3089) ، وأحمد (4/ 128) ، والنسائي في «اليوم والليلة» (713) ، (714) ، وانظر صحيح سنن الترمذي (2333).

- 2 ـ الدعوة إلى الإيمان بالله والإنفاق في سبيله ، وبيان الفرق بين السابقين إلى الإيمان والتابعين لهم بإحسان.
- 3 ـ نَعْتُ مشهد النجاة يوم القيامة للمؤمنين ، ومشهد الذل والخزي والهوان على المنافقين.
- 4 ـ استبطاءُ الله تعالىٰ الخشية في قلوب المؤمنين ، والله هو المحيي القلوب والأرض الميتة وهو أعلم بالمتقين.
  - 5 ـ ثناء الله على الصدق والصديقين ، وبيان مصير الكفار والمكذبين.
- 6 ـ ذمُّ الله الدنيا واللهو واللعب وتفاخر الناس بالزائل الفاني ، وحثّه تعالىٰ عباده على
   التسابق إلى طلب المغفرة ومنازل أهل المعالى.
  - 7 ـ تقدير الله المصائب والآلام ، ومآل أهل البخل إلى الخزي والخسران.
- 8 ـ إرسال الله تعالىٰ الرسل الكرام ، بالبينات والكتب والميزان ، ووعده تعالىٰ بالنصر والتأييد لأوليائه الصالحين الكرام
- 9 ـ إرسال الله نوحاً وإبراهيم عليهما السلام ، وجعل النبوة والكتاب في سلالتهما للمصطفين الكرام.
- 10 ـ ثناؤه تعالىٰ على عيسىٰ بن مريم وأتباعه الصادقين ، وذم أهل الابتداع والتنطع في الدين. وأمرُه تعالىٰ عباده المؤمنين أن يَصْدُقُوه التقوىٰ ومتابعة منهج رسوله الكريم ، فالفضل بيد الله وهو ولي الأتقياء المخبتين.

## ينسير ألله التَحْنِ الرَحَالِي الرَحِينِ

1 ـ 6. قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُّمُ مِنْهَا وَمُا يَعْرُلُ مِنَ ٱلسَّمَاةِ وَمَا يَعْرُمُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ عَلَى اللّهَ مَلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُمُ وَهُو مَعَكُمْ أَنْ مَا كُذُتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ لُو اللّهُ مُولِ اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ لَيْ وَلُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ .

في هذه الآيات: تسبيحُ جميع الكائنات لله الملك العزيز الحكيم ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

فقوله: ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. إِخْبَارٌ من الله تعالىٰ عن اشتراك جميع ما في السماوات والأرض من الكائنات والحيوانات والنباتات في تنزيهه وتقديسه وتعظيمه. قال ابن عباس: (﴿ سَبَّحَ بِلَهِ ﴾: صلّى لله ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ممن خلق من الملائكة ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من شيء فيه رُوح أو لا رُوحَ فيه ).

وفي التنزيل: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ، وأحمد في المسند ، بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً في ذكره وسية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه -: [آمرك به «لا إله إلا الله» ، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضعت «لا إله إلا الله» ، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن «لا إله إلا الله». و«سبحان الله

وبحمده» فإنها صلاة كل شيء ، وبها يرزق الخلق](1).

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾. أي: وهو العزيز الذي قد عزّ وغَلَب كل شيء ، وقد خضع له كل شيء ، « لَلْحَكِيمُ ﴾ في شأنه كله: في خلقه وقدره وقوله وفعله وشرعه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.

أي: هو المالك ـ سبحانه ـ المتصرف بجميع خلقه في السماوات والأرض ، وعنده خزائن المطر والنبات وسائر الرزق ، يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات للبعث ، بل كل موت وحياة بإذنه وأمره ، ﴿ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ ﴾ .

﴿ ٱلْأُوَّلُ ﴾ : أي السابق للأشياء كلها. ﴿ وَٱلْآخِرُ ﴾ : أي الباقي بعد الأشياء كلها. ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ : هو المحتجبُ عن أبصار ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ : هو المحتجبُ عن أبصار الخلائق. قال البخاري : (قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماً ، والباطن على كل شيء علماً ).

وفي صحيح مسلم عن سهيل قال: [كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض وربّ العرش العظيم ، ربنا وربّ كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل ذي شرّ أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الأخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدّين ، وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي عليه النبي ا

ورواه أحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم: [اللهم رب. . . ] وذكره.

وقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. قال القاسمي: (أي تام العلم ، فلا يخفىٰ عليه شيء).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) ، وأحمد (2/ 169 ـ 170) ، وكذلك (2/ 225) ، والبيهقي في «الأسماء» (79). وانظر السلسلة الصحيحة (134).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2713) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 404) ، وإسناد صحيح.

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾.

إخبار عن خلقه تعالىٰ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علوه على العرش بعد خلقهن.

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ، في آخِر الخلق ، في آخِر ساعةٍ من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل](1).

قال شيخ المفسرين ـ الإمام ابن جرير ـ رحمه الله: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ يقول تعالىٰ ذكره: هو الذي أنشأ السماوات السبع والأرضين ، فدبّرهن وما فيهن ، ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ ﴾ على عرشه ، فارتفع عليه وعلا).

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ . أي: عدد ما يدخل فيها من حبٌّ وقَطْر ، ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: من زرع ونبات وثمار . ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ أي: من البَرَدِ والأمطار ، والثلوج والأقدار ، وجميع الأحكام والأوامر والقضاء مع الملائكة الأبرار . ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي من الأعمال مع الملائكة الأخيار .

### وفي التنزيل:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَنْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْهِرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا شَسْقُطُ مِن وَرَقَ فِي إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِى ظُلْمَنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِى كِنْبِ تُمِينِ ﴾ [الأنعام: 59].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدَلِحُ يَرْفَعُكُمْ ﴾ [فاطر: 10].

3 - وقال تعالىٰ: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَكِ كَذَ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُومُ خَمِّسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: 4].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسىٰ قال: [قام فينا رسول الله ﷺ بِخَمْسِ كلماتٍ فقال: إن الله عزَّ وجل لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يَنْفَفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُه ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789) ـ كتاب صفات المنافقين ، باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم عليه السلام. ورواه أحمد ، وأبو يعلىٰ في المسند (1/ 288).

يُرْفَعُ إليه عَمَلُ الليل قبل عملِ النهار ، وعملُ النهارِ قَبْلَ عَمَلِ الليل ، حجابه النور ، لو كشَفَهُ لأحرقت سبحاتُ وجهه ما انتهىٰ إليه بصره من خَلْقِه](1).

وقوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُو اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ . أي: بصفاته: بسمعه وبصره وعلمه. ويؤكد ذلك آخر الآية: ﴿ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ففيه تفسير صفة المعية. قال ابن كثير: (أي: رقيبٌ عليكم ، شهيدٌ على أعمالكم حيث أنتم ، وأين كنتُم ، من برّ أو بحر ، في ليل أو نهار ، في البيوت أو القفار ، الجميعُ في علمه على السَّواء ، وتحت بصره وسَمْعِه ، فيَسْمَعُ كلامَكُم ، ويرى مكانكم ، ويعلم سرَّكم ونجواكم ، كما قال: ﴿ أَلاّ إِنّهُمْ يَثَنُونَ فَيَسْمَعُ كلامَكُم ، ويرى مكانكم ، ويعلم سرَّكم ونجواكم ، كما قال: ﴿ أَلاّ إِنّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاّ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الشَّدُورِ ﴾. [هود: 5]. وقال: ﴿ سَوَآءٌ مِنَكُمْ مَنَ أَسَرٌ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِأَلَيْلُ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: 10]. فلا إله غيره ولا ربَّ سواه).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَا تَحَـٰزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: 40]. معية الرعاية والنصر والتأييد.

2. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: 15]. معية العلم والاطلاع.

3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: 46]. معية صفتي السمع والبصر.

4 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: 7]. قال الإمام البغوي الشافعي: (أي إلا هو رابعهم بالعلم).

وفي صحيح مسلم من حديث عمر \_ لما سأل جبريل النبي على عن الإحسان \_ قال: [أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك] (2).

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرَجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾. تأكيد لما سبق ، فله سبحانه سلطان السماوات والأرض وما فيهن ، وأمره تعالىٰ نافذ بهن ، وإليه مصير أمور جميع خلقه ، وإليه مآلهم وحسابهم وثوابهم وعقابهم.

وقوله: ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ ﴾. أي: يدخل هذا في هذا ، ويطيل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (179) ـ كتاب الإيمان. وفي لفظ: «حجابه النار».

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8) \_ كتاب الإيمان ، وكذلك (9) \_ من حديث أبي هريرة.

أحدهما ويقصر الآخر. قال إبراهيم: ﴿ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ ﴾: دخول الليل في النهار ، ودخول النهار في الليل). وقال عكرمة: (قصر هذا في طول هذا ، وطول هذا في قصر هذا). وقال الأعمش عن إبراهيم: (قصر أيام الشتاء في طول ليله ، وقصر ليل الصيف في طول نهاره).

وقوله: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾. أي: وهو ذو علم بسرائر عباده وما تضمره صدورهم ، وما تحدثهم به أنفسهم من خير أو شر ، فلا يخفي عليه خافية.

7 ـ 11. قوله تعالىٰ: ﴿ اَمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجَرٌ كِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُو لَا فُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُواْ فِاللّهِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُوا فِي اللّهِ مِرَيّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنُمُ مُؤْمِينِ ﴿ هُو الّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَيْتِ بَيتَنتِ لِيكُوْرِ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنُمُ مُؤْمِينِ ﴿ هُو الّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَيْتِ بَيتِنتِ لِيكُورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُو لَرَهُوفٌ رَحِمٌ ﴿ وَمَا لَكُو أَلَا لُنُوتُو فِي سَبِيلِ لِيكُورِ مَا لَكُو أَلَا لُنُوتُ وَإِنَّ اللّهَ بِكُو لَرَهُوفٌ رَحِمٌ ﴿ وَمَا لَكُو أَلَا لُنُوقُوا فِي سَبِيلِ لِيكُومِ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَمْ أَلُونَ خَيِرٌ ﴿ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَكُوا اللّهُ الْمُسْتَوى مِن كُم مَنْ أَنفَق مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائِلُ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ وَلَا اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُؤْولًا مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

في هذه الآيات: دعوة الله عباده للإيمان به والإنفاق في سبيله ، فهو الذي ينزل على عبده الآيات البينات ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذنه. وبيان الفرق في الأجر بين من آمن وأنفق من بعد الفتح وبين من سبق إلى البذل والإيمان ، ومضى مبكراً في سبيل أهل الدرجات والإحسان.

فقوله: ﴿ مَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: آمنوا بالله أيها الناس ، فأقرّوا بوحدانيته وبرسوله محمد ﷺ فصدقوه فيما جاءكم به من عند الله واتبعوه).

وقوله: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ شُتَخْلَفِينَ فِيدٌ ﴾. حثّ على الإنفاق في سبيل الله ، الذي هو من الدلائل على صدق الإيمان ، ويشمل ذلك القربات إضافة إلى الزكوات.

قال الحسن: ﴿ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ ﴾ بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم). قال القرطبي: (وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب

والوكلاء ، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم).

وفي صحيح مسلم عن مطرّف ، عن أبيه قال: [أتَيتُ النبي ﷺ وهو يقرأ: ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ اللَّهَاكُمُ اللَّهَاكُمُ اللَّهَاكُمُ اللَّهَاكُمُ اللَّهَاءُ ﴿ اللَّهَاكُمُ اللَّهَاءُ اللَّهُ اللَّ

وقوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا لَهُمُ آجَرٌ كَبِيرٌ ﴾. ترغيب بالإيمان وحت على الإنفاق لما يعقب ذلك من الثواب الجزيل.

وقوله: ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُو ﴾. قال ابن كثير: (أي: وأيُّ شيء يمنعكم الإيمان والرسولُ بين أظهركم ، يدعوكم إلى ذلك ، ويبيّن لكم الحُجَج والبراهين على صحّةِ ما جاءكم به؟).

والآية فيها حالان متداخلان: الأول \_ حال من معنىٰ الفعل في ﴿وَمَا لَكُو ﴾ والتقدير: وما لكم كافرين بالله. الثاني \_ واو الحال في قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو ﴾. فيكون المعنىٰ. وأيّ عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ببلاغ الرسول. قال القرطبي: (﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو ﴾ بيّن بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع).

أخرج أحمد وأبو يعلى بسند حسن عن ابن مُحَيْريز قال: قلت لأبي جمعة: حَدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله على قال: نعم. أحدَّثك حديثاً جيّداً: [تَغَدَّينا مع رسول الله عديثاً سمعته من رسول الله على أحدٌ خيرٌ منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم ، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني] (2).

وله شاهد رواه الحسن بن عرفة العبدي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال: [قال رسول الله ﷺ: أي الخَلْق أعجبُ إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2958) \_ كتاب الزهد والرقائق. ورواه أحمد (4/ 24).

<sup>(2)</sup> حسن الإسناد. أخرجه أحمد (4/ 106) ، وأبو يعلىٰ (1559) ، والطبراني (3537) ، وصححه الحاكم (6992/ 4) ، وكذا الذهبي. وله شواهد.

رسول الله ﷺ: ألا إنَّ أعجب الخلق إليَّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ ﴾. قال مجاهد: (هو الميثاق الأول الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه). وقيل: الميثاق هنا بيعة الرسول ﷺ ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَانْ حَكُرُوا نِمْ مَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَقَهُ الّذِى وَانْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ تعالىٰ: ﴿ وَانْ حَلَيْكُم وَمِيثَ اللّه عَلَيْكُمُ وَمِيثَ اللّه عَلَيْكُم وَمِيثَ اللّه عَلَيْكُم وَالله عَلَيْكُم مَن العقول ، وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ـ والله تعالىٰ أعلم.

وقوله: ﴿ إِن كُنُمُ مُّؤْمِنِينَ﴾. قال القاشاني: (أي إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزليّ فيكم). وقال ابن جرير: (يقول: إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوماً من الأيام ، فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول وإعلامه ودعائه إياكم إلى ما قد تقرّرت صحته عندكم بالأعلام والأدلة والميثاق المأخوذ عليكم).

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ \* ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ ﴾.

قال مجاهد: (من الضلالة إلى الهدئ). أي: هو الذي ينزل على رسوله القرآن المشتمل على الحجج الواضحات والدلائل الباهرات والبراهين القاطعات ، ليخرجكم بهذه الآيات والمعجزات من ظلمات الهوئ والجاهلية والكفر إلى نور الحق واليقين والإيمان.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ . أي : وإن الله تعالىٰ رؤوف بعباده بإنزاله الكتب وإرساله الرسل لإنارة الطريق وإزاحة العلل وإزالة الشكوك والشبهات .

وقوله: ﴿ وَمَا لَكُو اللَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. توبيخ على ترك الإنفاق ، الإنفاق في سبيل الله. قال الشهاب: (هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق ، لأنه قرنه بالإيمان أولاً لما أمرهم به ، ثم وبّخهم على ترك الإيمان ، مع سطوع براهينه ، وعلى ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم ، مع أنهم على شرف الموت ، وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه ، أعم من الجهاد وغيره . وقصر بعضهم إياه على الجهاد ، لأنه فرده الأكمل ، وجزؤه الأفضل ، من باب قصر العام على أهم أفراده وأشملها ، ولا سيما وسبب النزول كان لذلك) .

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده. انظر رواية البزار (3839) ـ «كشف» ، والحاكم (2/ 85) ، وأبي يعلىٰ (160) ، من حديث عمر ، وتفسير ابن كثير (370) ـ تحقيق المهدي .

والمقصود في الآية: أيّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ، وهذا الذي بين أيديكم من المال وغيره لا يدوم لكم ولا يبقى ، بل يرثه الله وكل شيء في السماوات والأرض ، فما أجدر \_ والحال هذه \_ أن ينفق العبد في حياته ، ويتخذه ذخراً يجده في صحيفته بعد مماته.

وقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْئَلٌ ﴾. قال مجاهد: (آمن فأنفق ، يقول: من هاجر ليس كمن لم يهاجر).

وعن قتادة: ﴿ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ﴾ قال: فتح مكة). وقال عامر الشعبي: (فصل ما بين الهجرتين فتح الحديبية ، يقول تعالىٰ ذكره: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُرْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلُ﴾ الآية). والجمهور على أن المراد بالفتح فتح مكة.

وقوله: ﴿ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ النَّيْنَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتُلُواً ﴾. قال قتادة: (كان قتالان أحدهما أفضل من الأخرى ، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك). وفي الكلام حذف والتقدير: لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال القرطبي: (وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام ، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق ، والأجر على قدر النّصب ، والله أعلم).

وقال الإمام مالك: (ينبغي أن يُقَدَّمَ أهل الفضل والعزم، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا يَشْتَوِى مِنكُرْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلَّ﴾).

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس قال: [كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتُمونا بها؟ فبلغنا أنّ ذلك ذُكر للنبي على فقال: دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أُحُدِ - أو: مثلَ الجبالِ - ذهباً ، ما بلغتم أعمالهم] (1).

وهذه المشاجرة كانت أثناء غزو بني جَذيمة بعد فتح مكة ، وذلك في شهر شوال سنة 8 هـ حين بعث رسول الله ﷺ سرية يقودها خالد بن الوليد فيها ثلاث مئة وخمسون رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى بني جذيمة في يلملم جنوب مكة ، يدعوهم إلى الإسلام ، فلما وصل أرضهم ودعاهم إلى الدين الحق جعلوا يقولون صبأنا ويعنون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أنحرجه أحمد في المسند (3/ 266) ، وإسناده على شرط البخاري.

أسلمنا إذ لم يكن يحسنون أن يعبروا بمصطلحات الإسلام ، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ويظن أنهم يخدعونه بقولهم صبأنا. فكان بين خالد وعبد الرحمن كلامٌ وشرٌ في ذلك ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأنَّبَ خالداً بعدما تبرأ من فعله بقوله ـ كما روى البخاري عن سالم عن أبيه ـ: [اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ مرتين](1). ولكنه لم يعزله ولم يعاقبه إذ كان متأولاً.

وقوله: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسَنَىٰ ﴾. قال قتادة: (الجنة). ونصب «كُلًا» على إيقاع الفعل عليه ، والتقدير: (وعد الله كلًا الحسنى). يعني المنفقين قبل الفتح وبعده ، وإن كانوا يتفاوتون في الثواب.

وفي التنزيل: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْلَهُحَاهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 95].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خيرًا<sup>(2)</sup>. فعطف بمدح الآخر حتىٰ لا يظن ظان أنه مذموم ، وإنما سبقه الأول بالعمل والثواب والتفضيل.

وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان بسند حسن من حديث أبي ذر ، وأبي هريرة مرفوعاً: [سَبَقَ درهمٌ مئة ألف دِرهم: رجلٌ له دِرْهمَان أخذَ أحدَهما فتصدَّق به ، ورجلٌ له مالٌ كثير فأخذ منْ عُرضِه مئة ألف فتصدّق بها](3).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: فلخِبْرَتِه فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن فعل ذلك بعد ذلك ، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام ، وإنفاقه في حال الجَهْدِ والقلة والضيق).

وقوله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾. قال زيد بن أسلم: (هو النفقة على الأهل). وقال عمر بن الخطاب: (هو الإنفاق في سبيل الله). والآية عامة في كل إنفاق

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4339) \_ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1321) لتفصيل البحث.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (2664) ، وأحمد (2/ 366) ، وابن ماجة (79) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (623) ، (624) ، وابن حبان (5721) ، (5722) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث حسن ، أخرجه النسائي (5/ 59) ، وابن خزيمة (2443) ، ورواه ابن حبان (3347).

خالص لوجه الله في أيّ وجه من وجوه البر والخيرات. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: قد أقرض ، وسمي القرض قرضاً ، لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. والبدل هنا الأضعاف الكثيرة ، كما قال تعالى: ﴿ فَيُضَافِفُهُ لَهُ ﴾ أي: ما بين السبع إلى سبع مئة إلى ما شاء الله من الأضعاف. قال القشيري: (والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس، يبتغى به وجه الله دون الرياء والسُّمعة، وأن يكون من الحلال).

ومن كنوز السنة العطرة في ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أيُّ الصَّدقةِ أعْظَمُ أَجْراً؟ قال: أنْ تَصَدَّق وأنت صحيح شحيحٌ تَخْشىٰ الفَقْرَ ، وتأمل الغنىٰ ، ولا تمهل حتىٰ إذا بلغت الحُلقوم ، قُلْتَ: لفلانِ كذا ولِفلانِ كذا ، وقد كان لفلان](1).

الحديث الثاني: أخرج أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: يا رسول الله! إنّ لفلان نخلة، وأنا أقيم نخلي بها، فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي على: «أعطها إياه بنخلة في الجنة». فأبى ، وأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نَخْلَكَ بِحائطي، قال: ففعل. قال: فأتى النبي على فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعتُ النخلة بحائطي، فاجعلها له، فقال النبي على «كم من عَذْق دَوّاح لأبي الدحداح في الجنة» \_ مراراً. فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح! اخرجي من الحائط، فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد ربحت البيع، أو كلمة نحوها] (2).

والعَذْق: النخلة. والدوّاح: العظيم الشديد العلو ، وكل شجرة عظيمة: دوحة. وفي رواية للحديث عند ابن سعد من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: [ربَّ عَذْقٍ مُذَلّلٍ لابن الدَّحداحة في الجنة].

وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة قال: [صَلَّىٰ رسول الله ﷺ على ابن الدَّحْداح،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1419) ـ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1032) ، وأبو داود (2865) ، والنسائي (5/ 86) ، وابن ماجة (2706) ، وأحمد (2/ 231).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 146) ، وابن حبان (2271 موارد) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 300/ 763) ، والحاكم (2/ 20) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر لرواية ابن سعد: «صحيح الجامع» (3484). ولرواية مسلم: صحيح مسلم (965) ـ كتاب الجنائز.

ثم أُتِيَ بفرس عُرْي فَعَقَلَهُ \_ أي حبسه \_ رجُلٌ فَركِبَهُ ، فجعل يتوقَّصُ \_ أي يتوثب به ، ونحن نَتَّبِعُه نَسْعىٰ خَلْفَهُ قال: «كمْ من عِذْقٍ مُعَلَّقٍ ـ أو مُدَلِّىٰ \_ في الجنة لابن الدَّحْداح \_ أو قال شعبة \_: «لأبي الدحداح»].

وللحديث شاهد من رواية عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: [لما نزلت: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللّهَ قَرَضًا حَسَنًا . ﴾ جاء ابن الدحداح . . ] (1) . وشاهد آخر عند ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود قال: [لما نزلت هذه الآية: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ ، قال أبو الدّحداح الأنصاري: يا رسول الله! وإنَّ الله ليريد منّا القرض؟ قال: نعم ، يا أبا الدّحداح! قال: أرنِي يدَكَ يا رسول الله! فناولَه يدَه ، قال: فإني قد أقرضتُ ربي حائِطي ـ وله حائطٌ فيه ستُ مئة نخلة ، وأمُّ الدَّحداح فيه وعيالُها ، قال: فجاء أبو الدَّحداح فناداها: يا أمَّ الدَّحداح! قالت له: ولي رواية أنها قالت له: ربح بَيْعُكَ يا أبا الدَّحداح! ونقلت منه متاعَها وصِبيانَها].

وقد ثبت كذلك في صحيح الترمذي عن أنس قال: [لما نزلت هذه الآية ﴿ لَن نَنَالُواْ الَّهِ عَنَى تُنَالُواْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبادُ فيه ، إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدُهما: اللهم! أعْطِ منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر: اللهم! أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً](2).

ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: [إنَّ مَلَكاً ببابٍ من أبوابِ الجنة يقول: مَنْ يُقْرِضِ اليوم يُجْزَ غداً. ومَلَكٌ بباب آخر يقول: اللهم أعُط منفقاً خلَفاً ، وأعط ممسكاً

<sup>(1)</sup> انظر: «المصنف» (5/ 406 \_ 407) ، و«المعجم الأوسط» للطبراني (1/ 101/ 1/ 2052) ، وكذلك «تخريج مشكلة الفقر» (76 \_ 120) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2964) ، وتفسير ابن كثير \_ حديث رقم \_ (6622) ، لرواية ابن أبي حاتم ، وصحيح الترمذي (2396) لحديث أنس.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1442) \_ كتاب الزكاة ، وأخرجه مسلم (1010) \_ كتاب الزكاة ، باب في المنفق والممسك. ورواه الطبراني وابن حبان بلفظ مشابه. انظر صحيح الترغيب (1/ 905) \_ كتاب الصدقات.

تَلَفّاً]. ورواه الطبراني مثل ابن حبان ، إلا أنه قال: «بباب من أبواب السماء».

قال النووي في شرح مسلم: (قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ، بحيث لا يذم ، ولا يسمىٰ سرفاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا).

وقوله: ﴿ فَيُضَامِهُمُ لَمُهُ ﴾ . أي: يعطيه ثوابه أضعافاً مضاعفة، قد تتجاوز سبع مئة الضعف.

وقوله: ﴿ وَلَهُۥ أَجُّرٌ كَرِيمٌ ﴾. قال القاسمي: (أي: جزاء شريف جميل. والجملة حالية ، أو معطوفة مشيرة إلى أن الأجر كما زاد كَمُّهُ ، زاد كيفُهُ).

12 ـ 15. قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتَمْنِهِم بُشْرَنكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۚ ۚ إِنَّ مِنْ عَنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۚ إِنَّ يَوْمَ وَكَا الْمُنْفِقُونَ وَاللَّمُ الْمَوْمَ الْمَوْمُ اللَّهُ وَلَا مَنْ فُورِكُمْ قِيلَ الرَّعِمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

في هذه الآيات: مشهدُ النجاة للمؤمنين والمؤمنات والفوز العظيم ، ومشهد الذل والخزي والهوان على المنافقين والمنافقات يوم الدين.

فقوله: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . أي: قدّامهم. قال الحسن: (يعني على الصراط). وقال عبد الله بن مسعود: (على قَدْر أعمالهم يمرّون على الصّراط، مِنهم مَنْ نورُه مثل البجل مِنهم مَنْ نورُه مثل النخلة ، ومِنهم مَنْ نورُه مثلُ الرجل القائم، وأدناهم نوراً مَنْ نورُه في إبهامه يَتَّقِدُ مرَّةً ويَطْفَأُ مرَّة). رواه ابن جرير في «التفسير».

قلت: والآية تعمّ النور على الصراط وفي عموم الموقف في المحشر يوم القيامة. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» بسند صحيح لغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [قال رسول الله ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ له بالسجود يومَ القيامة ، وأنا أوَّلُ من يرفع رأسَه ، فأنْظُر بين يَدَيَّ ، فأعرفُ أمتي من بين

الأمم ، ومن خَلْفي مِثْلُ ذلك ، وعن يميني مِثلُ ذلك ، وعن شِمالي مِثلُ ذلك». فقال رجل: كيف تَعرف أمتَك يا رسولَ الله من بين الأمم ، فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: هم غُرُّ مُحَجَّلون ، مِنْ أثرِ الوُضوء ، ليس لأحد ذلك غيرهم ، وأعرفُهم أنهم يؤتون كُتُبَهم بأيمانهم ، وأعرفهم تسعىٰ بين أيديهم ذُرِّيتُهم](1).

وفي رواية عند ابن أبي حاتم والحاكم: [أعرِفهم ، مُحَجَّلُون من أثر الوضوء ، ولا يكونُ لأحد من الأمم غيرهم ، وأعرفهم يُؤتون كُتُبهم بأيمانهم ، وأعرفهم بسيماهم في وجُوههم ، وأعرِفُهم بنُورهم يسعىٰ بين أيديهم وذرِّيتهم].

وفي رواية عند ابن المبارك ويحيى بن إسحاق: [وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم].

وقوله: ﴿ وَبِأَيْمَنِهِ ﴾. قال الضحاك: (أي: وبأيمانهم كتبهم ، يقول الله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ، وأما نورهم فهداهم). وقال الفراء: (الباء بمعنى "في " أي: في أيمانهم. أو بمعنى "عن أي الجنة).

قال النسفي: (﴿ يَسْعَىٰ ﴾ يمضي ﴿ نُورُهُم ﴾ نور التوحيد والطاعات ، وإنما قال: ﴿ بَيْنَ الْبِيهِمْ وَبِأَيْسَانِهِم مَن هاتين الجهتين ، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم ، فيجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية ، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا ، وبصحائفهم البيض أفلحوا ، فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون ، سعىٰ بسعيهم ذلك النور).

يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة ، إلى أن قال: فَيُعْطَوْن نورهم على قدر أعمالهم ، وقال: فمنهم من يعطىٰ نورَه مثل الجبل بين يديه ، ومنهم من يعطىٰ نوره فوق ذلك ، ومنهم من يعطىٰ نوره مثل النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطىٰ دون ذلك بيمينه حتىٰ يكون آخر من يعطىٰ نوره على النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطىٰ دون ذلك بيمينه حتىٰ يكون آخر من يعطىٰ نوره على إبهام قدمه ، يضيء مرة ويطفأ مرة ، إذا أضاء قدَّم قدمه ، وإذا طفىء قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط ، والصراط كحد السيف ، دَحْضٌ ، مزَلة ، فيقال لهم: امضوا

<sup>(1)</sup> صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ 199) ، ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (376/112) ورواه الحاكم (2/ 478) وصحّحه ، وبيّض له الذهبي. وأقوى الروايات رواية عبد الله بن المبارك ويحيىٰ بن إسحاق فهي الأصح ، والباقي لا يخلو من تخاليط ابن لهيعة كما أفاد الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1/ 180) ـ كتاب الطهارة ص (188).

على قدر نوركم ، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كشد الرّجل ، يرّمُلُ رَمَلاً ، فيمرون على قدر أعمالهم ، حتىٰ يمر الذي نوره علىٰ إبهام قدمه ، تخرُ يدٌ ، وتعلق يد ، وتخرّ رجل وتعلق رجل ، وتصيب جوانبه النار ، فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجّانا منك بعد أن أراناك ، لقد أعطانا الله ما لم يُعطَ أحدٌ)(1).

ويروي ابن جرير بسند مرسل جيد عن قتادة قال: (ذكر لنا أن نبي الله على قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ، ودون ذلك ، حتى يكون منهم من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه»)(2).

وقوله: ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهاً ﴾ .

أي: ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات الخلود تجري من تحتها الأنهار ، ماكثين فيها أبداً ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ فُرًا﴾ .

انظرونا: من النظر وهو الانتظار ، أي: أمهلونا وأخرونا لنستضيء من نوركم. قال ابن عباس وأبو أمامة: (يغشىٰ الناس يوم القيامة ظلمة ، ثم يعطون نوراً يمشون فيه). وقال ابن عباس: (بينما الناس في ظلمة ، إذ بعث الله نوراً ، فلما رأىٰ المؤمنون النور توجهوا نحوه ، وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة ، فلما رأىٰ المنافقون المؤمنين قد انطلقوا ، تبعوهم ، فأظلم الله على المنافقين ، فقالوا حينتذ: انظرونا نقتبس من نوركم ، فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة ، فالتمسوا هنالك النور).

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا عَبْدَة بن سُلَيمان ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا صفوان بن عمرو ، حدثني سُلَيم بن عامر قال: (خرجنا على جنازة في باب دِمَشْقَ ، ومعنا أبو أمامة الباهلي ، فلما صُلِّيَ على الجنازة وأخذوا في دفنِها ، قال أبو أمامة: أيها الناس! إنكم قد أصبحتُم وأمسيتُم في منزلٍ تَقْتَسِمُون فيه الحسناتِ

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم والبيهقي بطوله. ورواه ابن جرير في «التفسير» (33616) ـ مختصراً. وهو موقوف على ابن مسعود ، ولكن مثل هذا التفصيل عادة يكون في حكم المرفوع.

<sup>(2)</sup> مرسل. أخرجه الطبري (33614) بسند جيد عن قتاَّدة ، وكرره (33615) عنه به.

والسيئات، وتُوشِكونَ أن تظعَنُوا منه إلى منزلي آخر، وهو هذا ـ يُشير إلى القبر ـ بيتِ الوحدةِ، وبيتِ الظلمةِ وبيتِ الدُّود، وبيتِ الضيق، إلا ما وسَّع الله، ثم تنتقِلُون منه إلى مواطنِ يوم القيامة، فإنكم في بعض تلكَ المواطِن حين يغشيٰ الناسَ أمرٌ من الله، فَتَبْيَضُّ وجوه وتَسْوَدُ وجوهٌ، ثم تنتقلون منه إلى منزلي آخرَ فتغشيٰ الناسَ ظلمةٌ شديدةٌ، ثم يُقْسَمُ النورُ فيُعطىٰ المؤمن نوراً، ويُثْرِكُ الكافرُ والمنافق فلا يُعْطيان شيئاً. وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، قال: ﴿ أَنْ كُظُلُمَنَ فِي بَحْرِ لُجِيّ ﴾. إلى قوله: ﴿ فَمَا لَمُ مِن نُورِكُم فِيلَ الرَّجِعُوا وَرَاءً كُم فَالْتَيسُوا ثُوراً ﴾، وهي نور المؤمن كما لا يستضي الأعمىٰ بنور البصير ، ويقول المنافقون للذين آمنوا: ﴿ أَنظُرُونَا نَقْئِسْ مِن ثُورِكُم فِيلَ الرَّجِعُوا وَرَاءً كُم فَالْتَيسُوا ثُوراً ﴾، وهي ويقول المنافقون للذين آمنوا: ﴿ أَنظُرُونَا نَقْئِسْ مِن ثُورِكُم فِيلَ الرَّجِعُوا وَرَاءً كُم فَالْتَيسُوا ثُوراً ﴾، وهي خدعة الله التي خَدَع بها المنافقين حيث قال: ﴿ يُخَدِعُونُ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُم ﴾ [النساء: وقد ضُرِبَ بينهم بسور له بابٌ ، ﴿ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّمْةُ وَظَلِهِرُهُ مِن فَبَاهِ الْعَدَابُ ﴾. الآية . يقول وقد ضُرِبَ بينهم بسور له بابٌ ، ﴿ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّمْةُ وَظَلِهِرُهُ مِن فَبَاهِ الْعَدَابُ ﴾ . الآية . يقول سُلَيم بن عامر: فما يزال المنافق مغترّاً حتىٰ يُقسم النُّور ، ويُميِّز الله بين المؤمن والمنافق) ـ ذكره ابن كثير .

وقوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ ﴾. قال مجاهد: (كالحجاب في الأعراف). وقال قتادة: (السور: حائط بين الجنة والنار).

وقوله: ﴿ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾. قال ابن زيد: (الجنة وما فيها). وقوله: ﴿ وَظَلِهِرُهُ مِن فِيكِهِ الْمَذَابُ ﴾. قال قتادة: (أي النار). قال النسفي: (﴿ فَضُرِبَ بَيْتَهُم ﴾ بين المؤمنين والمنافقين ﴿ بِسُورٍ ﴾ بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار. ﴿ لَمُ ﴾ لذلك السور ﴿ بَابُ ﴾ لأهل الجنة يدخلون منه ﴿ بَاطِئْهُ ﴾ باطن السور أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة ﴿ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ أي: النور أو الجنة ﴿ وَظَلِهِرُهُ ﴾ ما ظهر لأهل النار ﴿ مِن قِبَلِهِ ﴾ من عنده ومن جهته ﴿ آلْعَذَابُ ﴾ أي: الظلمة أو النار ).

وقوله: ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ ﴾. أي: نشهد معكم الصلوات ، ونحضر الجمعات ، ونقف معكم بعرفات ، ونسهم جميعاً بالغزوات؟! قال القرطبي: (أي ينادي المنافقون المؤمنين ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ في الدنيا ، يعني نصلي مثل ما تصلون ، ونفعل مثل ما تفعلون).

وقوله: ﴿ قَالُواْ بَكِنَ ﴾ . أي: فأجابهم المؤمنون ﴿ بَكَنَ ﴾ قد كنتم معنا في الظاهر .

وقوله: ﴿ وَلَئِكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾. قال مجاهد: (النفاق ، وكان المنافقون مع

المؤمنين أحياء يناكحونهم ، ويغشَوْنهم ، ويعاشرونهم ، وكانوا معهم أمواتاً ، ويُعْطَوْنَ النور جميعاً يوم القيامة ، فيطفأُ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ، ويُمازُ بينهم حينئذ). وقال بعض السَّلف: (أي: فتنتُم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات).

وقوله: ﴿ وَتَرَبَّصَتُمُ ﴾. أي: بالمؤمنين الدوائر. قال قتادة: (يقول: تربَّصُوا بالحق وأهله). وقيل: أخّرتم التوبة وسوّفتم فيها.

وقوله: ﴿ وَٱرْتَبْتُهُ ﴾ . أي: شككتم في التوحيد والوحي والنبوة والبعث بعد الموت. قال قتادة: (يقول: وشككتم في توحيد الله ، وفي نبوة محمد ﷺ).

وقوله: ﴿ وَغَرَّنَكُمُ ٱلْأُمَانِيُ ﴾ أي: الأباطيل والآمال الكاذبة الواهية. قال ابن عباس: (الدنيا). وقال قتادة: (كانوا على خدعة من الشيطان ، والله ما زالوا عليها حتىٰ قذفهم الله في النار). وقال أبو سنان: (هو قولهم سيُغْفَرُ لنا). وقيل: غرّهم طول الأمل. وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم. وقال بلال بن سعد: (ذكرك حسناتِك ونسيانك سيئاتك غِرّة).

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾. يعني حتىٰ نزل بكم الموت. وقيل: حتىٰ جاء نصر الله لنبيَّه ﷺ والمؤمنين. وقال قتادة: (﴿ حَتَّىٰ جَآهَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾: إلقاؤهم في النار).

وقوله: ﴿ وَغَرَّكُم بِاللهِ ٱلْغَرُورُ ﴾. قال مجاهد: (أي الشيطان). وقرأ أبو حَيوة ﴿ الغُرورِ ﴾ بضم الغين يعني الأباطيل ، وهو مصدر. والقراءة بالفتح أشهر. قال ابن جرير: (يقول: وخدعكم بالله الشيطان ، فأطمعكم بالنجاة من عقوبته ، والسلامة من عذابه).

أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: [خَطَّ النبي ﷺ خَطَّا مُرَبَّعاً ، وخَطَّ خَطَّا صِغاراً إلى هذا الذي في الوسَطِ مُرَبَّعاً ، وخَطَّ خَطُطاً صِغاراً إلى هذا الذي في الوسَطِ مِنْ جانِبه الذي في الوسط ، فقال: «هذا الإنسانُ ، وهذا أجَلُه محيطٌ به \_ أو قد أحاط به \_ وهذا الذي هو خارجٌ أمَلُهُ ، وهذه الخُطَطُ الصّغارُ الأعراضُ ، فإنْ أخْطأه هذا نَهَشَهُ هذا ، وإنْ أخطأه هذا نهشَه هذا»](1).

وأخرج أحمد في المسند عن علي بن زيد: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6417)\_كتاب الرقاق ، وانظر كذلك (6418).

رسول الله ﷺ: [يا ابن آدم! اعمل كأنك ترى ، وعُدَّ نفسك مع الموتى ، وإياك ودعوة المظلوم]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: [أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل] (2). وكان ابن عمر يقول: [إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك].

وقوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾. قال قتادة: (يعني المنافقين ، ولا من الذين كفروا). أي: لو افتدى أحدهم من العذاب بملء الأرض ذهباً ما نفعه. قال القرطبي: (أيأسهم من النجاة).

وقوله: ﴿ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ﴾. أي: مثواكم ومسكنكم الذي خُصِّص لمستقركم يوم القيامة النار.

وقوله: ﴿هِيَ مَوْلَنَكُمُ ﴾. أي: هي أولى بكم من كل منزل ، فهي تناسب إصراركم على الكفر والنفاق والارتياب. والمولى في كلام العرب: من يتولى مصالح الإنسان ، ثم استعمل فيمن كان ملازماً للشيء.

وقوله: ﴿ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ ﴾. أي: ساءت مرجعاً ومستقراً ومصيراً. قال ابن جرير: (يقول: وبئس مصير من صار إلى النار).

16 ـ 17. قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْخَوِّ وَلَا يَكُونُوا كَأَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْ اللّهَ عَلَى مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآينَتِ لَعَلَّكُمْ مَنْهُمْ فَلَسِقُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآينَتِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْهُمْ فَلَسِقُونَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: استبطاءُ الله تعالىٰ الخشية في قلوب المؤمنين ، إنه تعالىٰ هو المحيي القلوب والأرض الميتة وهو أعلم بالمتقين.

<sup>(1)</sup> حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 343) ، وانظر «الحلية» (3/ 301).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 195) ، وأحمد نحوه (2/ 24) ، (41 /41) ، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 301) ، وابن عدى في «الكامل» (7/3).

فقوله: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلاِحْدِ ٱللَّهِ ﴾ . قال ابن عباس: (تطبع قلوبهم).

قال ابن كثير: (يقول تعالى: أما آنَ للمؤمنين أن تخشع قلوبُهم لذكر الله ، أي: تلينُ عند الذِّكر والموعظة وسَمَاع القرآن ، فتفهَمُه وتنقادُ له وتسمعُ له وتُطيعُه).

يروي ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا صالح المرّي ، عن قتادة ، عن ابن عباس أنه قال: (إن الله استبطأ قُلوب المهاجرين فعاتبَهُم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن ، فقال: ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَان تَغَشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللّهِ ﴾ الآية ).

وفي صحيح مسلم عن عونِ بن عبد الله ، عن أبيه ، أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه قال: [ما كان بَيْنَ إِسْلامنا وبَيْن أَنْ عاتَبَنا الله بهذه الآية: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحَى لِللَّهِ ﴾ إلا أَرْبَعُ سِنينَ ] (1).

ورواه ابن ماجة عن أبي حازم ، أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره ، أنّ أباه أخبره: [أنّهُ لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية ، يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِذِيرٌ مِنْهُمْ فَسَيْقُونَ ﴾ [(2)].

وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء ، عن النبي ﷺ قال: [أولُ شيء يُرفَعُ منْ هذه الأمة الخشوع ، حتىٰ لا ترىٰ فيها خاشعاً](3).

وقوله: ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾. قال ابن جرير: (هو هذا القرآن الذي نزله على رسوله ﷺ).

وقوله: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾.

قال مجاهد: (الأمد: الدهر). قال ابن مسعود: (إنّ بني إسرائيل لما طال عليهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (3027) \_ كتاب التفسير ، عند هذه الآية [الحديد: 16].

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4192) ـ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3380).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (2813) ، وقال الهيثمي: إسناده حسن. وفي الباب عن عوف بن مالك ، أخرجه أحمد (6/ 26 ـ 27) ح (23470) بإسناد لا بأس به.

الأمد قست قلوبهم ، فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استحلَّته أنفسهم ، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم ، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون).

قال النسفي: (ويجوز أن يكون نهياً لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وُبِّخُوا ، وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم ، فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره).

وقوله: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوكَ ﴾ . أي: وكثير من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل أمة محمد ﷺ خارجون عن دينهم ، نابذون لما في كتابهم .

قلت: وفي الآية تحذير لهذه الأمة من التشبه بالذين حملوا الكتاب من قبلهم حملاً هزيلاً ، فلما طال عليهم الأجل والإمهال والاستدراج قست قلوبهم لزوال الخشية والروعة التي كانت تنبعث لهم من الكتابين ، فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ، وأقبلوا على الآراء المختلفة ، والأقوال المؤتفكة ، وقلدوا الرجال في دين الله ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، فصار الدين المحرّف يماشي الأهواء والشهوات ، ويبرّر ركوب المعاصي والموبقات ، حتى وصلوا إلى هيئة من الأعراف المخالفة للشريعة يعظمونها فيما بينهم ، وهم في ما تعارفوا عليه نابذون لشرع الله خارجون عن ميزانه وضوابطه.

أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي عامر (عبد الله بن يحيى) قال: [حَجَجْنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله على ثنتين وسبعين ملة ، وإنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة \_ يعني الأهواء \_ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة \_ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه ، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيّكم على الغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 102) ، (2/ 332) ، وسنن أبي داود (2/ 503 ـ 504) واللالكائي في «شرح السنة» (1/ 23/ 1) ، ورواه بنحوه الحاكم (1/ 128) ، والدارمي (2/ 241) ، والآجري في «الشريعة» (18). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (204).

قال ابن القيم: (وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غريبة بين اثنين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ، ومناصب وولايات ، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم ، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم؟).

وقوله: ﴿ اَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾. أي: يحيي الأرض اليابسة بعد موتها بالمطر. وقال صالح المري: (المعنى يلين القلوب بعد قساوتها). وقال جعفر بن محمد: (يحييها بالعدل بعد الجور). وقيل: المعنى فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. قال ابن كثير: (وقوله تعالى: ﴿ اَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْإَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها فَدَ بَيْنَا لَكُمُ الْاَيْنَ لَعَلَمُ الْاَيْنِ لَعَلَمُ مَعْقِلُونَ ﴾: فيه إشارة إلى أنه \_ تعالى \_ يُلينُ القلوبَ بعد قسوتها ، ويهدِي الحَيَارى بعد ضَلَّتِها ، ويُفَرِّجُ الكروب بعد شِدَّتِها ، فكما يُحيي الأرض الميَّتة المُجْدبة الهامِدة بالغيث الهَتَّان ، كذلك يَهدي القلوبَ القاسِية ببراهين القُرآن والدَّلائل ، ويُولجُ إليها النُور بعدما كانت مُقْفَلةً لا يَصِلُ إليها الواصِل ، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال ، والمُضِلّ لمن أراد بعد الكَمَال ، الذي هو لما يشاءُ فَعَالٌ ، وهو الحَكَمُ العدلُ في جميع الفعَال ، اللطيف الخبير الكبيرُ المتعال).

وقوله: ﴿ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾. قال القاسمي: ﴿ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ أي الحجج وضروب الأمثال ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي: لتثوبوا إلى عقولكم ومراشدكم).

18 ـ 19. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَنتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَصُلِهِ اَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ لَيْ يَضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَلَقِيدِينَ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهُ وَلَيْهِ فَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَا يَعْنَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايْدِينَا أَوْلَتَهِكَ أَصْعَبُ اللَّهُ وَلَيْهِ فَلَ اللهُ عَلَيْ إِنَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: ثناءُ الله تعالىٰ على المصدقين والمصدقات والوعد لهم بالأجر الكريم ، وبيانُ أنَّ الصديقين. والشهداء منازلهم خاصة بهم وأما الكفار فهم أصحاب الجحيم.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ﴾. قال القرطبي: (أي المتصدقين والمتصدقات، فأدغِمت التاء في الصاد. قال: وهو حثٌّ على الصدقات).

وقوله: ﴿ وَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾. قال الحسن: (كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع). وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسباً صادقاً.

قلت: والأشهر أن القرض الحسن يكون في مفهوم النفقة والإعانة في سبيل الله. قال ابن جرير: ﴿ وَأَقَرَضُواْ اَللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا﴾ يعني بالنفقة في سبيله ، وفيما أمر بالنفقة فيه ، أو فيما ندب إليه).

وقوله: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ ﴾. أي: يضاعف الله لهم ثواب تلك القروض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: [إن السَّلف يَجري مجرى شطر الصَّدَقة] (1). والسَّلَفُ: هو القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه.

وأخرج ابن حبان بسند حسن في الشواهد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: [من أقرض مرتين كان له مثلُ أجر أحدهما لو تصدَّق به] (2).

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ أَجَّرٌ كُرِيرٌ ﴾. أي: ولهم مآل كريم ، ومستقر رفيع في الجنة .

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِمِهِ أُوْلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ۚ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَوَلَهُ: ﴿ وَالنَّهُ مِن العطف أو الاستئناف.

1 - قال ابن عباس: (﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ قال: هذه مفصولة ﴿ وَالشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الصِّدِيقُونَ ﴾ ، وقال أبو الضُّحَا: (﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ ، ثم استأنف الكلام فقال: ﴿ وَالشُّهَدَآهُ عِندَرَبِهِمْ ﴾ ).

2 ـ قال مسروق ، عن عبد الله في قوله تعالىٰ: ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَجِّمٍ ﴾ قال: (هم ثلاثة أصناف: يعني المصدِّقين ، والصدِّيقين ، والشهداء).

3 - قال مجاهد: (﴿ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ قال: بالإيمان على أنفسهم
 بالله). قيل: فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (1/412)، وأبو يعلى (3/1298)، ورجاله ثقات. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1553) ـ فضل القرض الحسن وأنه يعدل التصدق بنصفه.

<sup>(2)</sup> أحرجه ابن حبان في «صحيحه» (1155) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 68/ 1) بسند لا بأس به في المتابعات ، وأخرجه ابن عدي (2/212) ، وغيرهم.

قلت: والآية فيها من بديع الإعجاز الكثير ما يحتمل جَمْعَ هذه المعاني الطيبة المختلفة:

أ\_مقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة:

فإن الطائفة المنصورة حملة لواء هذا الدين من المؤمنين بالله ورسوله هم الصديقون الذين يتلون الطائفة المنصورة حملة لواء هذا الدين يتلون الصديقين ، والصالحون يتلون الشهداء ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتَ وَالشّهداء ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتَ وَالشّهداء ، فهما والصّهداء ، فهما صنفان متمايزان ، ومقام الصديقيّة أعلىٰ من مقام الشهادة .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ أهل الجنة ليتراءَوْنَ أهل الغرف من فوقهم ، كما تراءَون الكوكب الدُّرِّيَّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب ، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ ، والذي نفسي بيده ، ورجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين](1).

ب ـ مقام الجهاد والشهادة في سبيل الله في الذِّروة العليا مِن مراتب الإسلام ومنازل
 الجنان.

قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَفْلَتِكَ هُمُ الْفَآ بِرُونَ ۞ يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُ م بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَمَّمْ فِيهَا فَعِيمُ مُقِيمً ۞ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآ بِرُونَ ۞ يُبَا فَعِيمُ مُقِيمً مُقِيمً ۞ وَالتوبة: 20\_22]. خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: 20\_22].

أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إنّ في الجنة لمئة درجة ، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ، أعدّها الله للمجاهدين في سبيله] (2).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنّ رجلاً قال: يا رسول الله ، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيع. قال: أخبرني؟ قال: هل تستطيع إذا خرج

حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) ، ومسلم (2831) ، وابن حبان (7393).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 9) ، (6/ 10) ، في الجهاد ، وأخرجه أحمد (2/ 335).

المجاهدُ أن تصومَ لا تُفطر ، وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد] (1).

وفي المسند ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: [الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ، في قُبّةٍ خضراء ، يخرج عليهم رزقُهم من الجنة بُكرةً وعشياً](2).

ج \_ أهل الصدق في الإيمان \_ من هذه الأمة \_ هم أهل الشهادة على الناس يوم القيامة. قال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوثُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: [يجيء النبيّ يوم القيامة ومعه الرجل ، والنبيّ ومعه الرجلان ، والنبيّ ومعه الثلاثة ، وأكثر من ذلك ، ويُقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم ، فيُدعىٰ قومُه ، فيقال لهم: هل بَلَّغكُم هذا؟ فيقولون: لا ، فيُقال له: مَنْ يَشْهَدُ لكَ؟ فيقول: محمد وأمتُه ، فيُدعىٰ محمد وأمتُه ، فيُقال لهم: هل بَلَّغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ، فيُقال: وما عِلْمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءَنا نبيُّنا ، فأخبرنا أن الرسل قد بَلَّغوا فصدَّقناه ، فذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةُ وَسَطًا لِنَكُونُ أَلَّ سُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾](3).

وقوله: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُتُكُمْمُ ﴾. قال القرطبي: (أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم).

والمقصود: لهم يومئذ الأجر الجزيل والنور العظيم الذي يسعىٰ بين أيديهم حسب تفاوت أعمالهم.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يُتِنَّا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

هو ذكر حال الأشقياء ، بعد تفصيل أصناف السعداء. فإن أهل الكفر بالله والتكذيب بالوحي والنبوة والمعجزات لا أجر ولا نور لهم ، وإنما النار مثوى لهم.

# 20 ـ 21. قوله تعالىٰ: ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَيَفَاخُرُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (6/ 35) ، ورواه الترمذي في السنن. انظر صحيح سنن الترمذي (1320)\_أبواب فضائل الجهاد.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بسند حسن. انظر صحيح الجامع (3636).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 286) ، وأحمد (2/ 32) ، وانظر صحيح الجامع (7889).

يَنْكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِ ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَالِهِ كَمْثَلِ غَيْثٍ ٱغْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّكُمَّا وَفِ ٱلْآئِذِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَتَنعُ الْعَدُودِ ﴿ اللّهَ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَرَضُونَ السّمَاءَ وَٱلأَرْضُ أَعِدَتُ اللّهُ مُودِ ﴿ السّمَاءَ وَاللّهُ وَوَلَمْ أَعِدَتُ اللّهِ مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّهٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسّمَاءَ وَٱلأَرْضُ أَعِدَتُ اللّهِ لِلّذِينَ عَامَنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ لَهُ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ لِللّهِ مِن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَشَاهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ فَرُسُلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

في هذه الآيات: ذمُّ الله تعالىٰ الدنيا وفساد مناهج أهلها أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر بالزائل الفاني. وحثُّ الله تعالىٰ عباده على التسابق في طلب المغفرة والجنة ومنازل أهل المعالى.

فقوله: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْتُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُمُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾. ـ توهين وتحقير لشأن الدنيا وزينتها الفانية وغرورها الزائل. قال قتادة: (﴿ لَعِبُ وَلَمْتُو ﴾: أكل وشرب). وقال مجاهد: (كل لعب لهو). وقيل: اللعب ما رغَّب في الدنيا ، واللهو ما ألهىٰ عن الآخرة. وقيل: اللعب الاقتناء ، واللهو النساء.

قال القاسمي: (﴿ لَعِبُ ﴾ أي تفريح نفس ﴿ وَلَمَوْ ﴾ أي باطل ﴿ وَزِينَةٌ ﴾ أي منظر حسن ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ ﴾ أي: في الحسب والنسب). وقال النسفي: (﴿ لَعِبُ ﴾ كلعب الصبيان ﴿ وَلَمَوْ ﴾ كلهو الفتيان ﴿ وَزِينَةٌ ﴾ كزينة النسوان ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ ﴾ كتفاخر الأقران ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ ﴾ كتفاخر الأقران ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ ﴾ والتكاثر ادعاء الاستكثار). وقال القرطبي: (﴿ وَزِينَةٌ ﴾ الزينة ما يتزين به ، فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة ، وكذلك من تزين في غير طاعة الله. ﴿ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ ﴾ أي يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب على عادة العرب في الممفاخرة بالآباء. قال: وجه الاتصال \_ يعني في الآية وما قبلها \_ أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل ، وخوفاً من لزوم الموت ، فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقىٰ. و ﴿ وَمَا ﴾ صلة ، تقديره: اعلموا أنّ الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي).

قلت: وهذه الآية خير تعريف لحقيقة هذه الحياة الدنيا في أمثل تشبيه.

<sup>(1)</sup> الدهقان: التاجر. فارسي معرب.

وفي المتنزيل: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْ غَلِفُونَ﴾ [الروم: 7].

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة] (1).

وفي صحيح مسلم \_ أيضاً \_ عن عياض بن حمار عن النبي على أنه خطبهم فقال: [إنَّ الله أوحىٰ إليَّ أن تواضعوا ، حتىٰ لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد]<sup>(2)</sup>.

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء قال: [خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه ، فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتُصَبَّنَ عليكم الدنيا صبّاً ، حتى لا يُريغَ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيَهْ ، وايم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ، ليلها ونهارها سواء](3).

وفي صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: [ما أخشىٰ عليكم الفقر ، ولكني أخشىٰ عليكم الفقر ، ولكني أخشىٰ عليكم التعمُّد] (4).

وقوله: ﴿ كَمَثُلِ غَيْثٍ ﴾. أي: مطر. ﴿ أَعِبَ ٱلْكُفَّار نَبَائُمُ ﴾. الكفار هنا: الزرّاع ، وأصل ذلك من الكفر وهو التغطية ، فهم يغطّون البذر. وقيل: الكفار هنا الكافرون بالله عز وجل ، لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين ، فهم يعظمونها حرصاً على شهواتهم ومصالحهم. قال ابن كثير: (﴿ أَعِبَ الْكُفّار نَبَائُمُ ﴾ ، أي: يُعجِبُ الزُرّاع نباتُ ذلك الزرع الذي نبتَ بالغيث ، وكما يُعْجِبُ الزرّاع ذلك كذلك تُعْجِبُ الحياة الدنيا الكفار ، فإنهم أحرصُ شيء عليها وأمْيَلُ الناس إليها).

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصَّفَرًّا ﴾. أي: ثم يجف بعد خضرته ويتغيّر من النضرة إلى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (3/ 45) ، والبيهقي (4/ 63) ، وغيرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 160) ، ورواه أبو داود وابن ماجة ـ في أثناء حديث طويل.

<sup>(3)</sup> حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السنن (5) ، وإسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2479) ، والحاكم (2/ 534) ، وأحمد (2/ 308) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2216).

الصفرة. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: ثم يبس ذلك النبات ﴿ فَتَرَيْدُ مُصَفَرًا ﴾ بعد أن كان أخضر نضراً).

وقوله: ﴿ ثُمُّ يَكُونُ حُطَنَعًا ﴾. أي: ثم يصير يابساً متحطماً. والمقصود: إنما مثل الحياة الدنيا كذلك: شباب فاكتهال فعجز وشيخوخة. فالشباب مليء بالجمال والقوة ، والكهولة مرحلة متوسطة تنفذُ فيها بعض قوى الشباب وتتغير بعض الطباع ، والشيخوخة ضعف في الهمة والحركة. كما قال تعالىٰ: ﴿ الله الله الله الله المحكم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَامً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَامً وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم: 54].

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: [اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك]<sup>(1)</sup>.

فإذا وهبك الله عقلاً سديداً فأشغله بالعلم والقرآن ، وإذا وهبك قوة وسلامة في البدن والجوارح فبادر إلى الطاعات والصدقات والقيام ، وخذ من الليل إن استطعت قبل أن لا تستطيع القيام ، واعلم أن الله قد يخذل من استطاع وضيَّع العمر باللهو وارتكاب الحرام ، فلا يوفقه للنطق بالشهادة عند الاحتضار في لحظات الختام ، ويحرمه من لذة النظر إلى وجهه يوم القيامة كما يحرمه نعمة الأمن هناك والأمان.

كما خرَّج البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه قال: [كنا عند النبي ﷺ ، فنظر إلى القمر ليلةً فقال: إنكم سترون ربَّكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تُضامونَ في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَّلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: 32](2).

وقوله: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ ۗ ﴾. قال قتادة: (صار الناس إلى هذين الحرفين في الآخرة). أي: ليس في الآخرة إلا هذا أو هذا: عذاب شديد مهين ، أو مغفرة ورضوان ونعيم مقيم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد عن عمرو بن ميمون مرسلاً. والحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً. انظر: صحيح الجامع (1088) ، وتخريج أحاديث «اقتضاء العلم» (170).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) \_ كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر.

وقوله: ﴿ وَمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱللَّهُ يُمَا ۚ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْمُحُرُورِ ﴾. قال القرطبي: (هذا تأكيد ما سبق ، أي تغرّ الكفار ، فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنيا ، وترغيباً في العمل للآخرة ).

وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله ﷺ: [والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحدكُم إِصْبَعَهُ هذه \_ وأشار يحيى بالسبابة \_ في اليّم ، فينظر أحدُكم بِمَ تَرْجِعُ؟](1).

وقوله: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾. حثّ على المبادرة إلى الخيرات ، وفعل الطاعات وترك المحرمات ، وما يكون فيه غفران الزلات والعثرات.

وقوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرِّضِ ٱلسَّمَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قال السدي: (كعرض سبع السماوات وسبع الأرضين). وقال الحسن: (يعني جميع السماوات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها). قلت: والعرض أقل من الطول ، ومن عادة العرب التعبير عن سعة الشيء بعرضه دون طوله ، ومن ثمّ فإذا كان عرض جنة النعيم بهذه السعة فتأمّل كيف يكون مقدار طولها!! وتفسير الحسن والسدي منسجم مع الآية الأخرى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْثُهَا السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 133].

وقوله: ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ﴾. أي: هي قد خُصَّصَت لأهل الصدق في الإيمان ، ومتابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والآية دليل على أنها مخلوقة.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ فَضَـٰلُ ٱللَّهِ يُؤَيِّيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾. قال النسفي: (وهم المؤمنون ، وفيه دليل على أنه لا يدخل أحدٌ الجنة إلا بفضل الله).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [إنّ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على الله فقال: قد ذهب أهل الدُّثور<sup>(2)</sup> بالدرجات العُلا ، والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلونَ كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويُعتقون ولا نُعتقُ. فقال رسول الله على: أفلا أُعلَّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكم ، وتسبقون به مَنْ بَعدكم ، ولا يكونُ أحدُّ أفضلَ مِنكم ، إلا مَنْ صنعَ مثلَ ما صنعتُم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: تُسبِّحون ، وتكبِّرون ، وتحمدون دُبُرَ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرة .

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2858) ـ كتاب الجنة ونعیمها. وأخرجه أحمد (4/ 228).

<sup>(2)</sup> الدثور: جمع دَثْر ، وهو المال الكثير.

قال أبو صالح<sup>(1)</sup>: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقال: سمع إخوانُنا أهلُ الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله. فقال رسول الله ﷺ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء]<sup>(2)</sup>.

وفي الصحيحين ، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : [قاربوا وسَـدِّدوا. فإنه ليس أحدٌ منكم بِمُنْجيهِ عَمَلُهُ. قالوا: ولا أنت؟ يا رسول الله! قال: ولا أنا. إلا أن يتغمَّدني الله برحمةٍ منه وفضل](3).

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾. قال ابن جرير: (وهو ذو الفضل العظيم عليهم ، بما بسط لهم من الرزق في الدنيا ، ووهب لهم من النَّعم وعرَّفهم موضع الشكر ، ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعَدَّه لهم).

22 ـ 24 . قوله تعالىٰ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبُ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبُ مِن مَّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فَاتكُمُ صَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ لَي لِحَتَ اللّهِ عَلَى مَا فَاتكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتك مُ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتك مُ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَلَا تَفْرِ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ هُو الْغَنِيُ الْمُعَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ هُو الْغَنِيُ الْمَعَيدُ اللّهُ .

في هذه الآيات: تقديرُ الله تعالىٰ المصائب والآلام ، وكل شيء قد قَدَّره سبحانه قبل خلق الأنام ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم عبر الأيام ، وأهل البخل والإعراض مآلهم إلى الخزي والخسران.

فقوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا ﴾.

قال ابن عباس: (هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأ النفس). وعن قتادة: (﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ أما مصيبة الأرض: فالسنون. وأما في أنفسكم: فهذه الأمراض والأوصاب ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَمَ ۚ ﴾: من قبل أن نخلقها).

<sup>(1)</sup> هو راوي الحديث عن أبي هريرة ، واسمه ذكوان السمان ، ثقة ثبت ، توفي سنة (101).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (595) ـ كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4/ 48) ، ومسلم (8/ 140) ، وسنن ابن ماجة (4201) .

وقال ابن زيد: (المصائب والرزق والأشياء كلها مما تحبّ وتكره فرغ الله من ذلك كله قبل أن يبرأ النفوس ويخلقها). فالضمير في ﴿ نَبَرَأُهَا أَ ﴾ يعود على النفوس أو على المصيبة ، والأحسن عوده على الخليقة والبرية.

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [كَتَبَ الله مقاديرَ الخلائق قبلَ أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وَعَرْشُه على الماء](1).

وفي لفظ أحمد: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألفِ سنة].

قلت: والآية ردِّ على القدرية الذين يقولون لا قدر ، وعلى الذين يخوضون في القدر دون علم ولا يثبتون العلم السابق لله. فإن كل نازلة مكتوبة ، وكل مصيبة بذنب ، وما يدفع الله أكثر.

ففي التنزيل: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورئ: 30].

وفي معجم الطبراني «الصغير» بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اخْتَلَجَ عِرْقٌ ولا عَيْنٌ إلا بِذَنْبٍ ، وما يَدْفَعُ الله عنه أكثر] (2).

وقوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾. قال ابن كثير: (أي: إنَّ علمه تعالىٰ الأشياء قَبَل كُونِها وكتابَتِه لها طِبْقَ ما يُوجَدُّ في حينها سَهْلٌ على الله ـ عزِّ وجل ـ لأنه يعلمُ ما كان وما يكونُ ، وما لم يكنْ لو كان كيف كان يكونُ .

وقوله: ﴿ لِكَيْلُا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ أَى : أَعْلَمناكم بسبق عِلْمِنا وتَقَدُّم كتابتنا ، فإنَّ ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم أو أنفسكم فإنه مكتوب عليكم قبل خلقكم ، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فلم تدركوه منها ، ولا تفرحوا بما آتاكم منها فَمَلَّكُمُ وخَوَّلُكُم .

قال ابن عباس: ﴿ لِكَيْتُلا تَأْسَوّا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ قال: الصبر عند المصيبة ، والشكر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2653) ـ كتاب القدر ، وأخرجه أحمد (2/ 69) ، والترمذي (2156) ، ورواه ابن حبان (6138) .

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (1053) ، وانظر السلسلة الصحيحة (2215).

عند النعمة). وقال: (ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً ، وغنيمته شكراً). وقال ابن زيد: (لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ، ولا تفرحوا بما آتاكم منها). وقال سعيد بن جبير: ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمُ \*، من العافية والخصب).

وقراءة العامة ﴿آتاكم﴾ أي: أعطاكم من الدنيا ، وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو ﴿أَتاكم﴾ أي: جاءكم. وهما قراءتان صحيحتان ، والمدّ أشهر ، واختاره ابن جرير.

وخلاصة المعنى: المؤمن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، فهو يتقلب بين منزلتي الصبر والشكر ، ويعلم أنّ الله قد فَرَغ من كتابة كل شيء وَعَلِمَهُ.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في الجامع ، بسند صحيح عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: [حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت ، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي ، فقال: أجلسوني ، فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليخطئك ، يا بني إني سمعت رسول الله علي يقول: إن أوّل ما خلق الله القلم ، ثم قال له: اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دَخلت النار](1).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾. أي: لا تتخذوا نعمة الله عليكم أشراً وبطراً ، تفخرون بها على الناس. قال القرطبي: (والحزن والفرح المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ أي متكبّر بما أوتي من الدنيا ، فخور به على الناس).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَزِن تَبْلُغَ ٱلِجِبَالَ طُولَا﴾ [الإسراء: 37].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) ، والترمذي في «التفسير» (2/ 232).

2 ـ وقال تعالىٰ ـ في وصية لقمان لابنه ـ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: 18].

وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ألا أخبركم بأهل النار؟ كلّ عُتُلِّ جوّاظ مستكبر]<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [بينما رجل يمشي في حلّة تُعْجِبُهُ نفسُه ، مُرَجِّلٌ رأسَه ، يختال في مِشْيَتِهِ ، إذ خسف الله به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة](2).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ ﴾. قال سعيد بن جبير: (﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ ﴾ أي: بألا يعلموا الناس شيئاً). وقال زيد بن أسلم: (إنه البخل بأداء حق الله عز وجل). وقيل: إنه البخل بالصدقة والحقوق \_ قاله: عامر بن عبد الله الأشعري \_. وقال طوس: (إنه البخل بما فيه يديه).

وهذه الأقوال متقاربة في المعنى. والمقصودُ: ذمّ الذين يفعلون المنكر ويحضّون عليه.

قال النسفي: (﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من ﴿ كُلَّ مُحْتَالِ فَحُورٍ ﴾ كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون ـ يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا مالاً وحظاً من الدنيا ، فلحبّهم له وعزّته عندهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ـ ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ ﴾: ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك).

### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُعْنِى عَنَّهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: 8 \_ 11].

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَيَكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: 16].

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله على قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 ـ 508) ، (10/ 408) ، ومسلم (2853).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 221) ، (10/ 222) ، وأخرجه مسلم (2088).

ظلماتٌ يوم القيامة ، واتقوا الشُّحَ ، فإن الشَّحَ أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ الْمُعَيدُ ﴾. أي: ومن يعرض عن طاعة ربه وتعظيم أوامره فإن الله هو الغني عن عباده ، الحميد إلى جميع خلقه بوفير نعمه عليهم. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضاً عن عظة الله ، تاركاً العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله ، فرحاً بما أوتي مختالاً به فخوراً بخيلاً ، فإن الله هوالغني عن ماله ونفقته ، وعن غيره من سائر خلقه ، الحميد إلى خلقه بما أنعم به عليهم من نعمه).

25. قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ فَهِ مَا لَكُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ فَهِ مَا لَهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوْئُ عَزِيزٌ ﴿ فَهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا لَعْنَابِ إِنَّ ٱللّهَ قَوْئُ عَزِيزٌ ﴿ فَهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِا لَهُ مَنْ يَعْمُ لِلنَّاسِ

في هذه الآية: إرسالُ الله تعالىٰ الرسل الكرام ، بالبينات والكتب والميزان ، والله تعالىٰ وعد بالنصر لأوليائه الصالحين الكرام.

فقوله: ﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾. أي: بالمعجزات الواضحات ، والحجج القاطعات ، والشرائع الظاهرة ذات الدلائل الباهرة.

وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ ﴾. أي: الكتب، فيها النقل الصدق والخبر الصحيح. قال النسفي: (﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ ﴾ أي: الوحي).

وقوله: ﴿وَٱلْمِيزَاتَ﴾. قال قتادة: (الميزان: العدل). وقال ابن زيد: (﴿وَأَنزَلْنَا مُعَهُمُّ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ بالحق ، قال: الميزان: ما يعمل الناس ، ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون ، يأخذون بميزان ، ويعطون بميزان ، يعرف ما يأخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون ، فالكتاب للآخرة ، والميزان للدنيا).

فالميزان: أداة الضبط وآلة التمييز، وهو الحق الذي فطر الله القلوب والعقول

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه حديث رقم (2578) \_ كتاب البر والصلة.

عليه ، فبه يتميز الحق من الباطل ، وبه تقاس الأمور وتُحاكَم ، وبه يُتْصَف المظلوم.

وفي التنزيل: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الَّمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْغَوّاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْتَ ﴾ [الرحمن: 7 \_ 9].

وفي صحيح مسلم عن جابر ، أنّ رسول الله على قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] (1).

وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء](2).

وقوله: ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾. أي: ليعمل الناس بينهم بالعدل ـ في معاملاتهم وعلاقاتهم ، وليُحَكِّمُوا الشرع الحنيف الذي يقوم على الحق والعدل.

وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾ .

الحديد يُخلق في المعادن ، والمعادن إنما تكون في الجبال ، فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال ، لينتفع به بنو آدم.

وقوله: ﴿ فِيهِ بَأْسُّ شَدِيدٌ ﴾. يعني فيه قوة شديدة. قال ابن تيمية: (أخبر أنه أنزل الحديد ، فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه ، الذي به يُنْصر الله ورسوله ﷺ).

فائدة: الجمع في الآية بين الكتاب والميزان والحديد منسجم غاية الانسجام ، فالكتاب فيه الوحي العظيم ، الذي يضمن لمن اهتدى بهديه سعادة الدارين. والميزان فيه قواعد الشريعة وأصول الحكم ورفع المظالم والفصل بين المتخاصمين. والحديد فيه ردعٌ لمن اختار الفساد والباطل والظلم ، فيكون في بأسه وقوته حراسة للحق والعدل والدين.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنه وجُعل رزقي عَلَيْكَ : [بُعثت بين يدي الساعةِ بالسيف ، حتىٰ يُعبَد الله وحده لا شريك له ، وَجُعل رزقي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم \_ (2578) \_ كتاب البر والصلة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم ـ حديث رقم \_ (2582) \_ الباب السابق. والجلحاء: التي لا قرن لها.

تحت ظلِّ رمحي ، وجعلت الذَّلَة والصَّغار على من خالف أمري ، ومن تَشَبَّهُ بقوم فهو منهم] (1).

وأخرج النسائي وابن ماجة بسند حسن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [حَدُّ يُعْمَلُ به في الأرض ، خَيْرٌ لأهل الأرض مِنْ أَنْ يُمطروا أربعين صباحاً]<sup>(2)</sup>.

قال شيخ الإسلام رحمه الله \_ معلقاً على هذا الحديث \_: (وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو ، كما يدل عليه الكتاب والسنة ، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالىٰ ، فحصل الرزق والنصر)(3).

قلت: فإن حمل الناس على الوقوف عند حدود الله وتعظيم حرمات الله هو من مقاصد الحكم في الإسلام ، ومن ثمّ فإن تشريع الحدود إنما جاء لتحقيق هذا الهدف النبيل ، وإنما تحمل العقوبات الشرعية الخير للناس في دنياهم وأخراهم. وبعض الناس لا يصلح إلا بالقوة ، وبعضهم لا يصلحه إلا اللين والسماحة ، وبين الفئتين قوم ينفع معهم تحكيم الميزان. فكان في الكتاب والميزان والحديد ما يغطي أحوال الناس وطبائعهم وسلوكهم.

وقوله: ﴿ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾. قال ابن كثير: (أي: في معايشهم كالسِّكة والفَأس والفَدوم ، والمِنشار ، والإِزْميل ، والمجرفة ، والآلات التي يُستعان بها في الحِراثة والحِياكة والطبخ والخَبْز ، وما لا قَوام للناس بدونه ، وغير ذلك).

وقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾. اختبار الله تعالىٰ عباده في غاية حمل السلاح. والآية عطف على محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: أنزل الله سبحانه الحديد لينتفعوا به ، ويستعملوه في الجهاد ، وليعلم الله من يصدق نصر الله ورسله عند البأس. أو يكون التقدير: أنزل الله تعالىٰ الكتاب والميزان والحديد اختباراً لعباده في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 50) ، (2/ 92) ، والطحاوي في «المشكل» (231) ، • وابن أبي شيبة (5/ 313) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2/ 111) ، والنسائي (2/ 257) ، وأحمد (2/ 402) ، وأخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» (287). وانظر السلسلة الصحيحة (231).

<sup>(3)</sup> انظر: «السياسة الشرعية» – ابن تيمية – ص (68). وكتابي: «السياسة الشرعية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة» (166 – 168).

وعن ابن عباس: ﴿ يَصُرُهُ وَرُسُلَهُم بِالْغَيْبِ ﴾ قال: ينصرونهم لا يكذبونهم ، ويؤمنون بهم ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: بالإخلاص.

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِئُ عَزِيرٌ ﴾. أي: إن الله قوي على نصر دينه ورسله وأوليائه ، ﴿ عَزِيرٌ ﴾ أي: منيع غالب قاهر لأعدائه ، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم أيها الناس ببعض ، وهو \_ تعالىٰ \_ غير محتاج إلى من ينصره أو ينصر دينه.

قال ابن جرير: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ يقول تعالىٰ ذكره: إن الله قوي على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة ، وخالف أمره ونهيه ، عزيز في انتقامه منهم ، لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة). وقال النسفي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته ﴿ عَزِيزٌ ﴾ يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته).

26 ـ 27. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَةَ وَٱلْكِتَابُ فَعِنْهُمْ مُهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ مُعَلَّنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا عِلَىٰ عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلِ لِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاتَهُ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رَعَايَتِهَا فَا تَلْتُهِمْ فَلِيقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاتَهُ وَضَوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رَعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ ٱجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ إِلَىٰ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رَعَايَتِهَا فَعَاتَيْكُ أَنْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ إِلَىٰ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ

في هذه الآيات: إرسالُ الله تعالىٰ نوحاً وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، وجعلُ النبوة والكتاب في سلالتهما للمصطفين الكرام ، وثناؤه تعالىٰ على عيسىٰ بن مريم وأتباعه الصادقين أهل الإحسان ، وذمّ أهل الابتداع في الدين والتنطع وأهل الفسق اللئام.

فقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ ﴾.

إخبار من الله تعالى أنه منذ بعث نوحاً وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ لم ينزل كتاباً أو يرسل رسولاً أو يوحي لبشر إلا من سلالتهما حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال القرطبي: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِهِمَا النَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبُ ﴾ أي: جعلنا بعض ذريتهما

الأنبياء ، وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من السماء: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان). وقال ابن عباس: (الكتاب الخط بالقلم).

وقوله: ﴿ فَمِنْهُم مُّهَتَدُّكِ . أي: فمن ذرية إبراهيم ونوح مهتد إلى الحق مستبصر سبيل الرشاد والنجاة . ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَنسِقُونَ ﴾ أي: كافرون خارجون عن الطاعة .

وقوله: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَنرِهِم بِرُسُلِنَا ﴾. أي: ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم في أقوامهم: كموسئ وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَقَفَّتْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبِكَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيكُ ﴾. أي: وأتبعنا بعيسى \_ فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه \_ وآتيناه الإنجيل: وهو الكتاب الذي أوحيناه إليه.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾. ﴿ رَأْفَةَ ﴾ أي: رقة وخشية ومودة وليناً. ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ تعطفاً على إخوانهم ، كما قال في صفة أصحاب النبي ﷺ: ﴿ رُحْمَاءً يَيْنَهُمُ ﴾.

وقوله: ﴿وَرَهَبَانِيَةً ﴾. قال النسفي: (هي ترهبهم في الجبال فارّين من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة ، وهي الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ، وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خشي ، وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر ، تقديره: وابتدعوا رهبانية).

وقوله: ﴿ ٱبۡتَدَعُوهَا ﴾. أي: ابتدعها أمة النصاريٰ ، فأخرجوها من عند أنفسهم ونذروها.

وقوله: ﴿ مَا كَنَبَّنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾. أي: ما شرعناها لهم ، وإنما هم ألزموا بها أنفسهم.

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ ﴾. فيه تفسيران متكاملان:

التفسير الأول: إنهم قصدوا بذلك رضوان الله. قال قتادة: (لم تكتب عليهم ، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعاً ، فما رَعَوْها حق رعايتها).

التفسير الثاني: ما كتبنا عليهم ذلك السلوك في العبادة ، إنما كتبنا عليهم ما كان ابتغاء رضوان الله \_ أي على منهاج النبوة.

وقوله: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾. قال ابن كثير: (أي: فما قاموا بما التزموم حقَّ

القيام. وهذا ذمٌّ لهم من وجهين ، أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يَأْمُر به الله. والثاني: في عدم قيامهم بما التزمُّوه مما زعموا أنه قُرْبَةٌ يُقَرِّبهم إلى الله عَزَّ وَجَلَّ).

قلت: فالآية دليل على ذم الابتداع في الدين ، حتى في أمم الأقدمين ، فإن . الإحداث في الدين واختراع الطرق في العبادة خروج عن منهاج النبوة واتهامٌ لدين الله بالنقص وفتح لباب الهوى . وكان ابن مسعود يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) .

# وفي التنزيل الحكيم:

1\_قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا ءَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواً ﴾ [الحشر: 7].

2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا﴾ [النساء: 80].

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [صَنَعَ رسولُ الله ﷺ أمراً فَتَرَخَّصَ فيه ، فبلغَ ذلك ناساً من أصحابه ، فكأنهم كرِهوه وتَنزَّهوا عنه ، فبلغَهُ ذلك ، فقام خطيباً فقال: ما بالُ رجالِ بَلَغهُم عني أمرٌ تَرَخَّصْتُ فيه ، فكرِهوه وتنزهوا عنه ، فوالله! لأنا أعلمهم بالله وأشدُّهُم له خَشْيةً] (1).

وذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن أنس - وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ - قال: من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله على فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل الفتنة. فقال: وأي أن أُحْرِمَ من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها ، قال الإمام مالك: وأيّ فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله على الله اليم سمعت الله يقول: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلّذِينَ سَبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عَلَيْهُ ، إني سمعت الله يقول: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلّذِينَ يَخُالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: 63]).

وصحّ عن الشافعي أنه قال: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، أو أصَّلْتُ من أصل ، فيه عن رسول الله ﷺ خلافُ ما قلتُ ، فالقولُ ما قال رسول الله ﷺ وهو قولي)(2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم \_ (2356) \_ كتاب الفضائل ، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته.

<sup>(2)</sup> رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي. وانظر كذلك: ابن عساكر (15/1/2).

وذكر ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 145) قول أبي حنيفة: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ، فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً). وكان يقول: (إذا صحّ الحديث فهو مذهبي)(1).

ومضى على ذلك المنهاج الأصيل الإمام أحمد بن حنبل وكان يقول: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري رحمهم الله تعالىٰ ، وخذ من حيث أخذوا ، من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال)(2).

وأما «الرهبانية» فهي في مفهومها الصحيح عكس ما في أذهان جهلة الزهاد والعباد ، إنها الجهاد في سبيل الله ، وقد صحّ في ذلك الخبر عن رسول الله على الله

فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أنّ رجلاً جاءه فقال: أوصني. فقال: سألتَ عما سألتُ عنه رسول الله ﷺ من قبلك ، أوصيك بتقوى الله تعالىٰ فإنه رأس كلِّ شيء ، وعليكَ بالجهاد ، فإنه رهبانيَّةُ الإسلام ، وعليك بذكر الله تعالىٰ ، وتلاوة القرآنِ ، فإنه رَوْحُكَ في السماء ، وذِكرُك في الأرض](3).

وله شاهد عنده من حديث أنس بلفظ: [لكل نبي رهبانية ، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله].

وقوله: ﴿ فَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ ﴾. قال ابن زيد: (الذين رعوا ذلك الحق).

وقوله: ﴿ وَكِثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ . أي: وكثير منهم مبتدع في الدين ، خارج عن طاعة الله وطاعة رسوله ، منقاد وراء الأهواء والشهوات .

28 ـ 29 . قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِ يُوَتِكُمُّ وَكُلُهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِ يُوَتِكُمُّ وَكُلُهُ عَفُورُ تَحِيمٌ اللَّهُ عَفُورُ تَحِيمٌ اللَّهُ عَلَا لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْرُ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَفُورُ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(1)</sup> انظر: ابن عابدين في «الحاشية» (1\_63). وكتابي: (السيرة النبوية) (1/17\_18).

<sup>(2)</sup> انظر: ابن القيم في «أعلام الموقعين» (2/ 302) ، والمرجع السابق ص (18).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/82) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). وانظر للشاهد بعده مسند أحمد (3/ 266) ، ومسند أبي يعلىٰ (4204).

يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: أمْرُ الله تعالىٰ عباده المؤمنين أن يَصْدُقُوهُ التقوىٰ والإيمان، ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الفضل كله بيد الله وهو ولي الأتقياء الكرام.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاصَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ٤٠ في توجيهه تأويلان:

النأويل الأول: قيل الخطاب لمؤمني أهل الكتاب. قال ابن عباس: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاصَنُواْ اَنَّهُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ٤٠٠ يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب). واختاره ابن جرير.

التأويل الثاني: قيل بل الظاهر أن لفظ الآية أعم ، وأن المقصود بها حثّ كل من آمن بالنبي على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه ، والانصياع لأوامره.

وهذا التأويل أرجح عندي وأشمل ، وقد اختاره العلامة القاسمي رحمه الله ، وقال: (ومنه ما حرض عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله ، وسخاوة النفس فيه . وأنّ لهم في مقابلة ذلك أجراً وافراً ، كما قال في أول السورة: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَاللّهَا بَتَذَكِيرَ مَا أَمرت به ، وما سبق نزولها لأجله).

وقوله: ﴿ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ع ﴾ . أي: يؤتكم نصيبين من الأجر والثواب.

وأصل الكفل: الحَظّ ، وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط.

وفي توجيهه كذلك تأويلان: التأويل الأول: الضمير في ﴿ يُؤَيِّكُمُ ﴾ يعود على مؤمني أهل الكتاب.

قال ابن عباس: (﴿ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَى قال: أجرين ، لإيمانهم بعيسى عَلَيْ ، وتصديقهم به). وقال أيضاً: وتصديقهم بالتوراة والإنجيل ، وإيمانهم بمحمد عَلَيْ ، وتصديقهم به). وقال أيضاً: (﴿ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ ﴾ قال: ضعفين). فوجّه ابن عباس الآية هنا إلى مؤمني أهل الكتاب الذين صدقوا محمداً عَلَيْ وتابعوه. وهذا تفسير سالك مؤيد بالأحاديث الصحيحة ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي،

ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل أدَّب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الروياني في «مسنده» ، وأحمد كذلك نحوه ، بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي قال: [كنت تحت راحلة رسول الله ﷺ في حجة الوداع ، فقال قولاً حسناً ، فقال فيما قال: مَنْ أَسْلَم مِنْ أهل الكتاب فله أجره مرتين ، وله مثل الذي لنا ، وعليه مثل الذي علينا ، ومن أسلم من المشركين فله أجره ، وله مثل الذي لنا ، وعليه مثل الذي علينا]<sup>(2)</sup>.

التأويل الثاني: الضمير في ﴿ يُؤْتِكُمْ ﴾ يعم المؤمنين من هذه الأمة.

فإن توجيه الآية لعموم المؤمنين الصادقين في تقواهم وحفظهم هذا الدين ـ من هذه الأمة ـ يؤيده ما رواه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: (لما افتخر أهلُ الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرَّتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ مُوتِينَ أَنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ مُوتِينًا فَوَلَا يَمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ﴾ ، أي: ضِعْفين ، وزادهم: ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُّ ﴿ وَيَجْعَل لَكُمُّ أَنُوا نَمْشُونَ بِهِ ﴾ ، يعني: هُدى يتبَصَّرُ به من العمى والجهالة ، ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ ﴾ . ففضلهم بالنور والمغفرة) .

وكذلك يؤيده من السنة الصحيحة أحاديث ، منها:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (154) ـ كتاب الإيمان ، وأخرجه البخاري كذلك ، وقد تقدم.

<sup>(2)</sup> حديث حسن أخرجه الروياني في «مسنده» (30/ 220/ 1) ، وأحمد في المسند (5/ 259) وفيه عنده «يوم الفتح» بدل «حجة الوداع» ـ والأول أصح. وانظر السلسلة الصحيحة (304).

يَوْمِهم حتىٰ غابت الشَّمْسُ واستكمَلُوا أَجْرَ الفريقين كِليهما ، فذلك مَثَلُهُم ومثلُ ما قَبِلوا من هذا النُّور]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج أحمد والبخاري والترمذي عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: [مَثَلُكُم ومثلُ اليهودِ والنصارى كمثل رَجُلِ استعملَ عُمّالاً ، فقال: مَنْ يعملُ لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ؟ ألا فعملت اليهودُ. ثم قال: مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمَلُ لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهودُ ، وقالوا: نحن أكثرُ عملاً وأقلُّ عطاءً. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فَضْلي أُوتيه من أشاء](2).

وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عِلَى ابن عباس: (الفرقان ، واتباعهم النبي ﷺ). وقال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: (﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عِلَى قَالَ: القرآن). وعن مجاهد: (﴿ تَمْشُونَ بِهِ عِلَى قَالَ: هدى ٰ). قال القاسمي: («النور» هو ما يبصر من عمى الجهالة والضلالة ، ويكشف الحق لقاصده ، كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنَقُوا ٱللّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللّهُ ذُو الفَضَلُ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: 29]).

وقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾. أي: ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم والله واسع المغفرة والرحمة.

وقوله: ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد على من أهل الكتاب: يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم وخصّكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضّلهم على جميع الخلق ، فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد على من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم). وقال القرطبي: (﴿ لِتَلّا يَعْلَمُ أَهّلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: ليعلم ، و «أن لا» صلة زائدة مؤكدة ، قاله الأخفش.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (558) ـ كتاب مواقيت الصلاة. وكذلك (2271) ـ كتاب الإجارة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/6) ، والبخاري في الصحيح (3459) ، والترمذي في الجامع (2871) ، وابن حبان في صحيحه (6639).

وقال الفراء: معناه لأن يعلم و «لا» صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جَحْد).

وقد ذكر أن في قراءة عبد الله ﴿لكي يعلم﴾ \_ ذكره الطبري. قال القاسمي: (ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ، فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه ، وهو النبوة ، فيخصوا بها من أرادوا).

وقوله: ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

إعلام الله تعالىٰ أهل الكتاب \_ الذين زيَّنَ لهم الشيطان أنهم أفضل الخلق \_ أنه قد آتىٰ أمة محمد ﷺ من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم لأن الفضل بيده \_ سبحانه \_ دونهم ، ودون غيرهم من الخلق ، يؤتيه من يشاء من عباده ﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ .

تم تفسير سورة الحديد بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه الاثنين 7 رمضان 1426 هـ الموافق 10/تشرين الأول/2005 م

# دروس ونتائج وأحكام

- 1\_ «سبحان الله وبحمده» صلاة كل شيء ، وبها يرزق الخلق.
- 2 ـ الله تعالىٰ هو الأول ليس قبله شيء ، وهو الآخر فليس بعده شيء ، وهو الظاهر فليس فوقه شيء ، وهو الباطن فليس دونه شيء .
- 3 أعْجَبُ الخلق إيماناً قوم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها من عند الله رب
   العالمين ، ويتابعون صحابة هذا النبي الكريم ، أولئك لهم عند الله الأجر العظيم .
  - 4 ـ لا يستوي من أنفق وقاتل من قبل الفتح مع من فعل ذلك بعده .
  - 5 ـ المؤمن القوي خير وأحبّ إلىٰ الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير .
    - 6 ـ يسلب المنافقون نورهم على الصراط ويتم الله النور للمؤمنين.
- 7 \_ يعرف النبي ﷺ أمته بأثر الوضوء ، ويعرفهم بسيماهم في وجوههم ، ويعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
  - 8 ـ يا ابن آدم! اعمل كأنك تُرى ، وعُدَّ نفسك مع الموتى ، وإياك ودعوة المظلوم.
    - 9\_النار أولي بالمنافقين من كل منزل لقاء كفرهم وخداعهم ومكرهم.
    - 10 \_ أول شيء يُرفَعُ مِنْ هذه الأمة الخشوع ، حتى لا ترى فيها خاشعاً .
    - 11 \_ إن السَّلف يجري مجرى شطر الصدقة ، والسَّلف القرض الحسن .
      - 12 ـ مثل هذه الدنيا كزرع يبس ثم تحطم ، والآخرة نعيم لا يبلي.
- 13 ـ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء.
- 14 \_ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم .

- 15 ـ أرسل الله الحق بالقرآن والقوة بالحديد لحمايته الحق وإقراره.
- 16 ـ حدٌّ يُعْمَلُ به في الأرض ، خَيْرٌ لأهل الأرض مِنْ أن يُمْطروا أربعين صباحاً.
  - 17 ـ لا يقبل الله عملاً ابتدعه الناس ديناً لهم ، بل ما كان على منهاج النبوة .
    - 18 ـ لكل نبي رهبانية ، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله.
- 19 ـ القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل ، ونور يُبُصِّرُ من عمىٰ الجهالة والضلالة.
  - 20 ـ خير الأمم أمة محمد ﷺ ، وفضل الله يؤتيه ـ تعالىٰ ـ من يشاء .



وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (22).

قال المهايميّ: (سميت بها ، لأنها لما كانت لطلب الحق والصواب ، أشبهت مجادلة الأنبياء والقرآن ، ولذلك سمع الله لصاحبها).

#### موضوع السورة

قصة المجادلة ، وآداب النجوي

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ سماع الله قصة المجادلة وشكواها من فوق عرشه وهو السميع البصير.
  - 2\_ذكر مفهوم الظهار ، وأحكام الظهار ، والكفارة الواجبة في ذلك.
- 3 ـ المكر بالذين يحادون الله ورسوله ، وإحصاء الله تعالى أقوالهم وأعمالهم.
- 4\_علم الله تعالىٰ بالسر وأخفىٰ ، وما يكون في النجوىٰ ، والله بكل شيء عليم.
- غداب الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين ، وتوعد الله لهم عذاب المجحيم.

- 6 ـ الأمْرُ للمؤمنين بالتناجي بالبر والتقوى لا بالإثم والعدوان ، فإن النجوى لا تسلم من مكر الشيطان.
- 7 ـ الأمْرُ بالتفشُّح في المجالس وعدم إيذاء النبي الكريم ، والله تعالى يرفع المؤمنين
   وأهل العلم الصادقين .
- 8 ـ الأمْرُ بتقدم النجوي للرسول بالصدقات ، ثم نسخ ذلك والأمر بالطاعات والقربات.
- 9 ـ ذم المنافقين وتوعدهم العذاب المهين ، ولن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم الدين.
- 10 ـ كتابة الله النصر للمؤمنين والخزي على الكافرين ، والولاء والبراء جزء من منهج الإيمان عند المسلمين ، وأهله هم حزب الله الذين يرثون جنات النعيم.

### بنسب ألله التُغنِ الرَحَ فِي اللهِ

أَد عالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما اللَّهِ اللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ .

في هذه الآية: سماعُ الله تعالى قصة المجادلة وشكواها إلى النبي على من فوق سبع سماوات ، والله هو السميع البصير.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والنسائي في «التفسير» ، بسند على شرط مسلم ، عن عروة ، عن عائشة قالت: [الحمد لله الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات ، لقد جاءت المجادِلةُ إلى النبي ﷺ تُكلِّمُه وأنا في ناحيةِ البيتِ ، ما أسمع ما تقولُ ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ قَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا. . . ﴾ . . . إلى آخر الآية](1) .

واختلف المفسرون في اسم المرأة من الأنصار ـ المجادِلة رسول الله ﷺ ـ ونسبها . قيل: هي خولة بنت خويلد. وقيل: هي خويلة بنت الصامت. وقيل غير ذلك .

قلت: ولا يهم الاسم (2) ، وإنما يهم العلم المنبثق عن تلك المجادَلة. قال ابن جرير: (وكانت مجادلتها رسول الله ﷺ في زوجها ، وزوجها أوس بن الصامت ، مراجعتها إياه في أمره ، وما كان من قوله لها: أنت عليّ كظهر أمي ، ومحاورتها إياه في ذلك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) ، والبخاري (7385) تعليقاً ، والنسائي (3460) ، وفي «التفسير» (590) ، وابن ماجة (188) ، (2063) ، وعبد بن حميد (1514) ، ورواه ابن جرير في التفسير (33726) ، وإسناده على شرط الإمام مسلم.

<sup>(2)</sup> وإن كان ثبت في صحيح أبي داود أن اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، وخويلة هي للتصغير من «خولة». واسم زوجها أوسُ بن الصامت. انظر صحيح سنن أبي داود (1934).

2 ـ 4. قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَ لَهُ لَا اللَّهَ لَعَفُوُّ أَمَّهَ لَهُ لَا اللَّهَ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُّ أَمَّهَ لَهُ لَا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ وَلِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُولُ عَفُولُ فَيَ وَلَا اللَّهُ مِن قِبَلِ أَن يَتَمَاسَاً عَفُولُ فَي وَاللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً وَلَا فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَوَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ فَي فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ اللَّهُ وَعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ فَي فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ اللَّهُ وَعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ وَلَكُ عَلَيْ مِن قَبْلِ اللَّهُ وَلِكُ لِتُوْمِئُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَوَلَكَ حُدُودُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِلْكَ لِلْهُ وَلَاكَ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكَ لِمُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِلْكَ لِلْكَالِمُ اللَّهُ وَلِلْكَ لِلْكُولُونَ عَذَابُ الِيمُ اللَّهُ وَلِلْكَ لِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلِلْكُ لِللَّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاكُ عَلَى اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَاكُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلِلْكُ لِللَّهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ وَلَاكُ مُولِيلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُ لِللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

في هذه الآيات: ذكر مفهوم الظهار ، وأحكام الظهار ، والكفارة الواجبة في ذلك.

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح في الشواهد عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: [كنت رجلاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي ، حتىٰ ينسلخ رمضان ، فرقاً من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ، إلى أن يدركني النهار ، وأنا لا أقدر أن أنزع ، فبينما هي تخدمني ذات ليلة ، إذ تكشَّف لي منها شيء ، فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ ، فأخبره بأمري ، فقالوا: لا والله لا تفعل ، نتخوَّفُ أن ينزل فينا قرآن ، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقي علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قلت: فخرجت فأتيت رسول الله على ، فأخبرته خبري ، فقال: «أنت بذاك»؟ قلت: أنا بذاك ، قال: «أَنْتَ بِذَاكَ»؟ قلت: أنا بذاك ، قال: ﴿ أَنْتَ بِذَاكَ ﴾؟ قلت: أنا بذاك ، وها أنذا فأمض فيَّ حكم الله ، فإني صابر لذلك ، قال: «أَعْتِقْ رقبةً». قال: فضربت صفحة عنقي بيدي ، فقلت: لا والذي بعثكم بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فَصُمْ شَهْرِين» ، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني ، إلا في الصيام ، قال: «فأطُّعِمْ ستِين مِسْكيناً» ، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشَىٰ (1) ما لنا عشاء. فال: «اذهب إلى صاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لهُ فليَدْفَعُها إليك فاطعِمْ عنك منها وَسْقاً سِتّين مسكيناً ، ثم استَعِنْ بسائِره عَليكَ وعلى عيالك».

<sup>(1)</sup> بات وَحِشاً: أي جائعاً.

قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة ، أَمَرَ لي بِصَدَقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إليّ]<sup>(1)</sup>.

وأخرج أبو داود بسند حسن عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، قالت: [ظاهرَ مني زوجي أوسُ بن الصامت ، فجئت رسول الله ﷺ ، أشكو إليه ، ورسول الله ﷺ يجادلني فيه ، ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» ، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إلى الفرض فقال: «يعتق رقبة» ، قالت: لا يجد ، قال: «فيصوم شهرين متتابعين» ، قالت: يا رسول الله ، إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال: «فليطعم ستين مسكيناً» ، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به ، قالت: فأتي ساعتئذ بِعَرَق آخر ، قال: «قل ساعتئذ بِعَرَق آخر ، قال: «قل أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك»](3).

وله شاهد عنده من طريق سليمان بن يسار قال: [فَأُتِيَ رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه ، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً ، قال: «تَصَدَّق بهذا» قال: فقال: يا رسول الله ، على أفْقَرَ مني ومن أهلي؟ فقال رسول ﷺ: «كله أنت وأهلك»](4).

# فقه أحكام الظهار:

1 ـ من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر. قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَآبِهِم مَّا هُرَكَ أُمَّهَا إِنَّ أُمَّهَا لَهُم إِلَّا ٱلنِّي وَلَدْنَهُمُ ﴾.

2\_المظاهر تحرم عليه زوجته ، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفّر.

ففي سنن أبي داود عن عكرمة: [أن رجلاً ظَاهَر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها. فأتى النبي ﷺ ، فأمره أن يكفر].

وفي لفظ: [أن رجلاً ظَاهَر من امرأته ، ثم واقعها قبل أن يُكَفَّر ، فأتىٰ النبي ﷺ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو دواد (2213)، والترمذي (3299)، واللفظ له، وابن ماجة (2062)، والحاكم (2/ 203)، وكذلك نحوه (2/ 204). وانظر صحيح الترمذي (2628).

<sup>(2)</sup> العَرَقُ: هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً أو أكثر.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2214) ـ تفريع أبواب الطلاق ـ باب في الظهار، وانظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (1934).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2217) ـ الباب السابق. انظر صحيح سنن أبي داود (1937).

فأخبره ، فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر ، قال: «فاعتزلها حتى تكفر عنك»](1).

3 ـ الكفارة: تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

أخرج أبو داود عن هشام بن عروة: [أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت ، وكان رجلًا به لمَمٌ ، فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ (2) ظاهرَ من امرأته ، فأنزل الله تعالىٰ فيه كفارة الظهار] (3).

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسَاً ذَلِكُوْ تُوعَظُوكَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ۚ ﴿ فَهَنَ لَوْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ۖ فَهَن لَدَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً ﴾ .

4 - الظهار حرام ، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور ، وأنكر على المظاهر .
 قال تعالىٰ : ﴿ وَلِنَهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكِزُا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ﴾ .

قال سعيد بن جبير: (كان الإيلاء والظهارُ من طلاقِ الجاهلية ، فوقَّت الله الإيلاء أربعة أشهر ، وجعل في الظهار الكفّارة).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم ﴾ \_ الخطاب للمؤمنين. واستدل الإمام مالك بقوله: ﴿ مِنكُم ﴾ على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية.

وقوله: ﴿ مِّن نِسَآبِهِم ﴾ \_ استدل بها الجمهور على أن الأَمَةَ لا ظهار منها ، ولا تدخل في هذا الخطاب.

وقوله: ﴿ مَّاهُنَ أُمَّهَ تِهِمِّ إِنَّ أُمَّهَ لِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمُّ . قال ابن كثير: (أي: لا تصيرُ المرأة بقولِ الرجُل: أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي ، أو كأمي أو «مثل أمي» ، وما أشبه ذلك ، لا تصيرُ أمَّهُ بذلك ، إنما أُمُّهُ التي وَلَدَتْهُ. ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ لا تصيرُ أمَّهُ بذلك ، إنما أُمُّهُ التي وَلَدَتْهُ. ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَمَ لَيَ اللّهَ لَعَفُورٌ ﴾ ، أي: كاملاً فاحشاً باطلاً ، ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَفُورٌ ﴾ ، أي: عما كان منكم في حال الجاهلية ، وهكذا أيضاً عما خَرَج من سَبْقِ اللسانِ ولم يَقْصِد إليه المتكلم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (2221) ، (2222) ـ في الظهار. انظر صحيح سنن أبي داود(1941 ـ 1942).

<sup>(2)</sup> اللمم: شدة الرغبة في النساء.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2219) ـ تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمَ ﴾ . تكرار العبارة لبيان حكم الظهار ، بعد بيان أنه منكر وزور .

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾. أي: ثم يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه \_ على حذف المضاف \_. أو: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم. واختلف المفسرون بماذا يحصل النقض على أقوال:

1 ـ قال أحمد بن حنبل: (هو أن يعود إلى الجماع ، أو يعزم عليه ، فلا يَحِلُّ له حتىٰ يكفِّرَ بهذه الكفّارة).

2 ـ وقال أبو حنيفة: (هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ، ورُفِعَ ما كان عليه أمر
 الجاهلية ، فمتىٰ ظاهر الرجل من امرأته فقد حرّمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفّارة).

3 ـ وقال الشافعي: (هو أن يُمسِكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلِّق فيه فلا يُطَلِّق).

4\_وحُكي عن مالك: (أنه العزم على الجماع والإمساك) ، وعنه: (أنه الجماع).

5 \_ وقال سعيد بن جبير: ﴿ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، يعني: يُريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرّموه على أنفسهم). وقال الحسن البصري: (يعني الغِشْيَانَ في الفَرْج). وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يُكفرً.

6 ـ قال بُكير بن الأشج: (العودُ هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرّره).

قلت: أما قول بكير فباطل - كما قال ابن العربي وغيره - ولا دليل عليه في أصل هذا التشريع من السنة الصحيحة في القصص الواردة في الظهار. وقول الشافعي بعيد عن مفهوم السياق ، ويبقئ مفهوم العَوْدِ يدل عليه ما بعده - وهو إيجاب الكفارة - فيكون المقصود: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما ذهبوا إليه ، فيعزمون على غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن ، فلا بد من الكفارة.

ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عكرمة: [أنّ رجلًا ظَاهر من امرأته ، ثم واقعها قبل أن يُكَفِّرَ ، فأتىٰ النبي ﷺ فأخبره ، فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر ، قال: «فاعتزلها حتىٰ تكفّر عنك»](1).

وقوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسًا ﴾. أي: فإعتاق رقبة (2) كاملة ، من قبل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2221) ـ تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار.

<sup>(2)</sup> قال ابن كثير: (فهاهنا الرقبة مطلقةٌ غير مقيدة بالإيمان ، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان).

المسيس بأي شكل من أشكاله \_ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.

وعن ابن عباس: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ ، المسّ: النكاح) ، وقال الزهري: (ليس له أن يُقَبِّلها ولا يَمَسَّها حتىٰ يُكَفِّر).

وقوله: ﴿ ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ ﴾. أي تُزجرون به. ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. أي: والله عليم بأحوالكم ، خبير بما يُصلحكم.

وقوله: ﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾. أي: فمن لم يجد ما يعتق رقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين قبل المسيس.

فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما ، وإن أفطر لعذر من مرض أو سفر يبني على ما صام منهما. قال مالك: (إذا مرض في صيام كفارة الظهار بني إذا صحّ).

وقوله: ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾. قال القرطبي: (ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة ، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة ، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام ، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُدّان بمُد النبي ﷺ. قال: ودليلنا قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع ، وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليه).

وقال النسفي: (لكل مسكين نصف صاع من برّ ، أو صاع من غيره).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾. أي: هذا التغليظ في الكفارة لتَصْدُقوا الله تعالىٰ الإيمان به وتعظيم شرعه وهدي نبيه ﷺ ، وتنخلعوا من عادات الجاهلية.

وقوله: ﴿ وَتِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾. أي محارمه فلا تنتهكوها ، بَيَّنَ لكم الطاعة بعد المعصية ، والمعصية هنا الظهار ، والطاعة الكفارة وترك ذلك القول المنكر.

وقوله: ﴿ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾. قال ابن كثير: (أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة ، لا تعتقدوا أنهم ناجُون من البلاء ، كلا ، ليس الأمر كما زعموا ، بل لهم عذاب أليم ، أي: في الدنيا والآخرة).

5 ـ 7. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِثُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْناً ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْ يَتُمُهُم بِمَا

عَمِلُوٓأَ أَحْصَىٰهُ ٱللّهُ وَنَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۚ إِلَّا أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرَ اللّهُ وَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْمَ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةً إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهَ وَلَا أَنْ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ اللّهَ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الل

في هذه الآيات: إذلالُ الله الذين يناصبونه ورسوله العداء ومكرهُ تعالىٰ بهم ، وإحصاؤه جميع أقوالهم وأعمالهم ليظهرها يوم الحشر لهم ، فهو سبحانه يعلم السر وأخفىٰ ، ويعلم ما يكون في النجوىٰ ، ثم يُنبِّئ عباده يوم القيامة بما عملوا ، وهو بكل شيء عليم.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾. قال قتادة.: (يقول: يعادون الله ورسوله). وأصل المحادّة الممانعة ، ومنه الحديد. قال الزجاج: (المحادّة أن تكون في حدّ يخالف حدّ صاحبك). والمقصود: توعّدٌ من الله للمعاندين شرعه المحادين المخالفين لرسله ، الممانعين علوّ دينه في الأرض.

وقوله: ﴿ كُبِنُوا ﴾. قال أبو عبيدة والأخفش: (أهلكوا). وقال قتادة: (أُخزوا كما أُخزي الذين من قبلهم). وقال ابن زيد: (عذبوا). وقال السدي: (لعنوا). قلت: وأصل الكبت الصرف والإذلال. والعرب تقول: كبت الله العدو أي صرفه وأذله. وَكَبَتَه لوجهه: أي صَرَعَه.

وقوله: ﴿ كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ ﴾ .

أي: أهينوا وَأُخْزُوا ولعنوا وذلُّوا كما فعل بمن أشْبهَهُم من قبلهم.

وقوله: ﴿ وَقَدْ أَنْزَلْنَا عَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: وقد أنزلنا دلالات مفصلات ، وعلامات محكمات تدلّ على حقائق حدود الله).

وقوله: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَنٌ ﴾ . أي : وللجاحدين آيات الله البينات التي أنزلها الله على رسوله ، والمستكبرين عن طاعته عذاب موجع يوم القيامة في نار جهنم .

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُلْبَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ ﴾. أي: يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما صنعوا من خير أو شر. وقوله: ﴿ أَخْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهٌ ﴾. أي: أثبته ـ تعالى ـ وحفظه وضبطه عليهم ونسيه عاملوه.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾. أي: لا يغيب عنه شيء ولا يخفيٰ عليه.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ. . . ﴾ الآية . إخبار عن إحاطة علمه سبحانه بخلقه ، واطلاعه عليهم ، وسماعه كلامهم ، ورؤية مكانهم ﴿ مَا يَكُونُ مِن جَعْنَ ثَلَنَةٍ ﴾ أي من سر ثلاثة ﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ أي يسمع سرّهم ونجواهم ، ولا يخفى عليه شيء من أسرارهم .

وقوله: ﴿ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾. أي: ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر من خمسة إلا هو معهم إذا تناجوا في أي موضع كانوا.

قال الضحاك: ﴿ هُوَمَعَهُمْ ﴾ قال: هو فوق العرش وعلمه معهم).

وقوله: ﴿ ثُمَّ يُنَتِّتُهُم بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾. أي: ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما كان من أمرهم وما حاولوا كتمه مما يحبّه \_ تعالىٰ \_ أو يسخطه \_ يوم القيامة .

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. إثبات أن المعية الوارد في الآية هي معية علم ، وكذلك حيثما وردت المعية في القرآن جاء ما يفسّرها ويدل عليها من السياق ، وهي تفيد في مجموع مواضعها أنها معية بالصفات لامعية في الذات ، فالله تعالىٰ فوق عرشه ، بائن من خلقه ، يسمع ويبصر ويعلم كل شيء في أرجاء ملكوته ، وفي أحوال عباده. قال الإمام أحمد: (افتتح الآية بالعلم ، واختتمها بالعلم).

8 ـ 10. قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنَهُ وَيَنْنَجُوْنَ بِالْإِشْهِ وَ الْقَهُ وَيَنْنَجُوْنَ بِالْإِشْهِ وَ الْقَهُ وَيَنْنَجُوْنَ فِي اللَّهُ عِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَهُمْ لَوَنَهُ فَيْ اللَّهُ يَمَا لَمُ يَعْدَبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَهُمْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي ۚ إِلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي إِلَيْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ

# بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

في هذه الآيات: ذمُّ أهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين ، وتوعّد الله لهم عذاب الهون في نار الجحيم. وأمْرُه تعالىٰ المؤمنين التناجي بالبر والتقوىٰ لا بالإثم والعدوان ، فإن النجوىٰ من مكر الشيطان ، ليفَرِّق بذلك بين المؤمنين ، وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله العظيم.

فقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَنَنَجُونَ ﴾ يَالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾. قال مجاهد: (﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ﴾ قال: اليهود). قال النسفي: (كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين ، ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا ، وأن أقاربهم قتلوا ، فنهاهم رسول الله ﷺ فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان وتواص بمعصية الرسول ومخالفته).

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ۗ الآية.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وكذلك البزار ، والطبراني في المعجم؛ بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو: [أنّ اليهود كانوا يقولون لرسول الله ﷺ: سامٌ عليك ، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول ، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُكِيِّكَ بِهِ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي آنفُسِهِمْ لَوَلا يُعذّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولً حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهُ فَيَقُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [1].

وفي صحيح مسلم عن الأعمش ، عن مُسْلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت: [أتي النبيَ ﷺ أُناسٌ من اليهود ، فقالوا: السَّامُ عليكَ ، يا أبا القاسم! قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلتُ: بَلْ عَلَيْكُم السَّامُ والذَّامُ. فقال رسول الله ﷺ: يا عائشةُ! لا تكوني فاحِشة. فقالت: ما سَمِعْتَ ما قالوا؟ فقال: أو ليسَ قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالوا؟ قلْتُ: وعَلَيْكمُ](2).

وفي رواية: [ففطنت بهم عائشة فَسَبَتْهُمْ ، فقال رسول الله ﷺ: «مَهْ ، يا عائشةُ!

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 170) ، والطبراني والبزار. وقد جوّده الهيثمي في «المجمع» (11405) ، وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ الوادعي ـ المجادلة ـ آية (8).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2165) ح (11) ، كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم.

فإنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ والتَفَحُّشَ» ـ وزاد فأنزل الله عزَّ وجلَ : ﴿ وَلِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ . . . ﴾ إلى آخر الآية].

وفي صحيح البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن جابر قال: [سَلَّمَ ناسٌ من يهود على رسول الله ﷺ فقالوا: السَّامُ عليكَ ، يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم». فقالت عائشة ، وغضبت: أَلَمْ تَسْمَع ما قالوا؟ قال: بليٰ ، قَدْ سَمِعْتُ ، فَرَدَدْتُ عليهم ، وإنّا نُجَابُ عليهم ولا يُجَابون عَلينا] (1).

قال ابن كثير: (وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي آنَفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولً ﴾ ، أي: يفعلون هذا ، ويقولون ما يُحرِّفون من الكلام وإيهام السلام ، وإنما هو شَتْمٌ في الباطن ، ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبياً لعذَّبنا الله بما نقول له في الباطن ، لأن الله يعلم ما نُسِرُه ، فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يُعَاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا ، فقال الله تعالى: ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ ، أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ، ﴿ يَصْلَونَهُمْ أَفِي الدار الآخرة ،

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ وَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾.

تَأديبٌ من الله تعالى عباده المؤمنين ، بمخالفة طريقة الكفرة والمنافقين ، فإذا تناجوا فلا يتشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر.

وقوله: ﴿ وَتَنكَجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَى ﴾. أي: وتناجوا بالطاعة وبالعفاف عما نهي الله عنه.

وقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾. أي: وخافوا الله الذي إليه تجمعون في الآخرة ، فعظموه حق التعظيم بامتثال دينه والتحاكم إليه.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾. أي: إنما النجوى \_ وهي المسارَّة التي يظن المؤمن منها السوء \_ من تزيين الشيطان وتسويله ، لِيُسيءَ إلى المؤمنين ويمزّق الأخوة التي تربطهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6401) ، ومسلم (2166) ، وكذلك (2165) نحوه. وله شاهد عند الترمذي عن قتادة: [أخبرنا أنس بن مالك أن يهودياً أتى على نبي الله وأصحابه فقال: السلام عليكم ، فرد عليه القوم ، فقال نبي الله ﷺ: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، سلم يا نبي الله ، قال: لا ، ولكنه قال: كذا وكذا رُدّوه عليَّ ، فردوه فقال: قلت: السام عليكم؟ قال نعم ، قال نبي الله ﷺ عند ذلك: إذا سلم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت. قال: ﴿ وَلِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَتُهُ ﴾]. صحيح سنن الترمذي (2629).

وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: [إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ: [إذا كنتُم ثلاثة فلايتناجيٰ رَجُلان دونَ الآخر حتىٰ تختلطوا بالناس ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذلكَ يُحْزِنُهَ ] (2).

وقوله: ﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (بأمره).

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: وليس التناجي بضارّ المؤمنين شيئاً إلا بإذن الله ، يعنى بقضاء الله وقَدَره).

وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾. قال القرطبي: (أي يكِلون أمرهم إليه ، ويفوضون جميع شؤونهم إلى عونه ، ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ، فهو الذي سلّط الشيطان بالوساوس ابتلاءً للعبد وامتحاناً ولو شاء لصرفه عنه).

11. قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحُواْ مِنكُمْ قَلَسَحُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ ﴾.

في هذه الآية: الأُمْرُ بالتفسّح في المجالس عند الحاجة لذلك وعدم إيذاء النبي ﷺ في مجلسه الكريم ، والله تعالى هو يرفع المؤمنين وأهل العلم في درجات الأولياء الصالحين.

فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُوا يَفْسَحِ آللَهُ لَكُمْ \* . تعليم منه تعالى للمؤمنين أدب المجالس ، وذلك بأن يفسح المرء لأخيه ويتنجَّى توسعة له . وقُرِئَ : ﴿ في المجلس ﴾ . قال الشهاب : (وارتباطه بما قبله ظاهر ، لأنه لما نهى عن التناجي والسرار ، علم منه الجلوس مع الملأ ، فذكر آدابه . ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون التفسح ، من المكان والرزق والصدر ) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6288) ، كتاب الاستئذان ، باب لا يتناجئ اثنان دون الثالث. ورواه مسلم (2184) نحوه ، وأبو داود (4851) ، وأحمد (1/ 375).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6290) ، كتاب الاستئذان. باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة. ورواه مسلم (2184) ، كتاب السلام.

قال ابن كثير: (وذلك أن الجزاء من جنس العمل ، كما جاء في الحديث الصحيح:

"من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة". وفي الحديث الآخر: "من يَسَّرَ على مُعْسِر يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". ولهذا أشباه كثيرة ، ولهذا قال: ﴿ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ ﴾).

قال قتادة: (نزلَت هذه الآيةُ في مجالس الذكر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدَهم مُقْبِلًا ضَنُّوا بمجالسهم عند رسول الله ﷺ ، فأمرهم الله أن يَفْسَحَ بعضُهم لبعض).

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي عليه قال: [لا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه ثم يَجْلِسُ فيه](1).

ورواه بنحوه في ـ كتاب الجمعة ـ من صحيحه عن ابن جُرَيج عن نافع قال: سمعت ابنَ عمر رضي الله عنهما يقول: [نهى النبيُّ ﷺ أن يقيم الرجلُ الرجلَ مِنْ مَقْعَدِه ويَجْلِسَ فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجُمُعَةَ وغيرَها](2).

وله شاهد عنده في كتاب الاستئذان عن نافع \_ أيضاً \_ عن ابن عمر عن النبي ﷺ: [أنه نهىٰ أن يُقامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ويَجْلِسَ فيه آخر ، ولكن تَفَسَّحُوا وتوسَّعوا ، وكان ابن عمر يكرهُ أن يقومَ الرجلُ من مَجْلِسِه ثم يُجْلسَ مكانَهُ](3).

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [لا يُقمِ الرجلُ من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن افسحوا يفسَح الله لكم] (4).

وفي لفظ: [لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، ولكن افسحوا يَفْسَحِ الله لكم].

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ﴾. النشز: الارتفاع ، وأصله من نشز الأرض وهو ارتفاعها. قال النحاس: (النَّشز هو ما ارتفع من الأرض وتنحىٰ). ونشزَ الرجل إذا انتحىٰ من موضعه ، وامرأة ناشز أي منتحية عن زوجها.

فالمعنى: إذا قيل لكم ﴿ أَنشُرُوا ﴾ عن النبي على ﴿ فَأَنشُرُوا ﴾ \_ أي انهضوا فإنه له

حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ (6269) \_ كتاب الاستئذان.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (911) ـ كتاب الجمعة ، باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6270) ـ كتاب الاستئذان. عند ذكر آية المجادلة (11).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 338) بإسناد حسن. وكذلك (2/ 483) للفظ الآخر.

حوائج فلا تمكثوا. وقال قتادة: (المعنىٰ أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف).

قال القاسمي: ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُوا ﴾ أي انهضوا للتوسعة ، أو ارتفعوا في المجالس ، أو انهضوا عن مجلس الرسول ، إذا أُمِرتم بالنهوض عنه ، ولا تملوه بالارتكاز فيه).

وقوله: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾. أي: يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره ، وأوامر رسوله ، فإنه ليس في فسح الرجل لأخيه في المجلس انتقاص له ، بل رفعة ومزية عند الله ، كما هو النهوض لكل أمر بمعروف.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ دَرَكَتِ ﴾. قال ابن مسعود: (مدح الله العلماء في هذه الآية). والمقصود: يرفع الله المؤمنين والعلماء بالثواب في الآخرة وبالكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم، وللعلماء مزية.

قال القرطبي: (المعنىٰ أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم ﴿ دَرَجَنتِ ﴾ أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أُمِروا به).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 \_ قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ [الزمر: 9].

2\_ وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰتُؤُمٌّ ﴾ [فاطر: 28].

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن واثِلةً: [أن نافعَ بنَ عبد الحارث لقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ ، وكان عمرُ يَسْتَعملُه على مَكَّةَ فقال: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ على عبد الحارث لقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ ، وكان عمرُ يَسْتَعملُه على مَكَّة فقال: مَنْ اسْتَعْمَلْتَ على أهل الوادي؟ فقال: ابْنَ أَبْزَىٰ؟ قال: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَىٰ؟ قال: مَوْلَى مِنْ موالينا. قال: فاسْتَخْلَفْتَ عليهم مَوْلَى ابْنَ أَبْزَىٰ؟ قال: إنَّهُ قارى لكتاب الله عزَّ وجلَّ ، وإنَّهُ عالِمٌ بالفرائض. قال عمر: أما إنَّ نبيَّكم عَلَيْ قَدْ قال: "إنَّ الله يَرْفَعُ بهذا الكتاب أَقُواماً ويضَعُ به آخرين»](1).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: [وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (817) ـ كتاب صلاة المسافرين ، وأخرجه أحمد في المسند (1/ 35) ، وابن ماجة (218) ، وأخرجه ابن حبان (772).

الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما وَرَّثُوا العلم ، فَمَنْ أَخذَهُ أَخذ بِحظٍّ وافر](1).

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله على الله

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . أي: خبير بمراتب عباده ومنازل أعمالهم ، وقد وسع علمه كل شيء .

12 ـ 13. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى بَعَوَدَكُرُ صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ عَالَمُ مَا أَشَفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَدَكُوْ صَدَقَتَ فَإِذَ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَةً وَاللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللّهَ وَرَسُولَةً وَاللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: الأَمْرُ بتقدم النجوىٰ للرسول بالصدقات ، ثم نَسْخُ ذلك والأمر بالتوبة وإقامة الصلوات ، وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وفعل الخيرات.

فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوَىٰكُو صَدَقَةً ﴾.

أُمْرٌ من الله تعالىٰ عبادَه المؤمنين إذا أراد أحدهم مناجاة رسول الله ﷺ ومساررته بأمر أن يقدّم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لهذا المقام ، ثم نسخ ذلك . قال قتادة: (إنها منسوخة). وقال ابن عباس: (كان المسلمون يقدّمون بين يدي النجوى صدقة ، فلما نزلت الزكاةُ نُسِخَ هذا).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ﴾. أي: خير لكم عند الله وأطهر لقلوبكم من المآثم.

وقوله: ﴿ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. قال قتادة: (سأل الناس رسول الله ﷺ حتىٰ أحفوه بالمسألة ، فوعظهم الله بهذه الآية ، وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبيّ الله ﷺ ، فلا يستطيع أن يقضيها حتىٰ يقدّم بين يديه صدقة ، فاشتد ذلك عليهم ، فأنزل الله عزّ وجل الرخصة بعد ذلك ﴿ فَإِن لَرِّ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَجِعٍ ﴾ ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (223). باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن \_ (3660) \_ كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم.

وقوله: ﴿ ءَأَشَفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَنُونكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: أَخِفْتُم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ، ﴿ فَإِذْ لَرَ تَقْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَاثُواْ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمُ وَاللَّهُ خَيرُا بِمَا قَدْمَلُونَ ﴾ ، فنسخ وجوب ذلك عنهم).

وعن ابن عباس: (قوله: ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَعَوْمَكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، ذلك أن المسلمين أكثرُوا المسائلَ على رسول الله عَلَيْ حتى شقوا عليه ، فأراد الله أن يخفف عن نبيّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلما قال ذلك ضَنَّ كثيرٌ من الناس وكَفُوا عن المسألة ، فأنزل الله بعد هذا: ﴿ ءَأَشَفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَعَوَينكُمْ صَدَقَنَتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَءَاتُوا الزَّكُوة ﴾ ، فَوسَّعَ الله عليهم ولم يُضَيِّق).

14 ـ 19 . قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ أَلَة تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَكِلَا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَ ٱللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَلَمُ عَذَابً شَهِينًا إِلَيْهِ فَلَهُمْ عَذَابً شَهِينًا إِنّهُمْ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ ا

في هذه الآيات: ذمُّ الله تعالىٰ المنافقين ، وتوعدهم العذاب المهين ، وما أولادهم ولا أموالهم بالتي تمنع عنهم نار الجحيم ، فلقد عظموا أهواءهم حتى استحوذ عليهم الشيطان الرجيم.

فقوله: ﴿ ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنهُمْ ﴾ الآية . \_ إنكار من الله تعالىٰ على المنافقين موالاتهم للكفار في الباطن وهم لا معهم ولا مع المؤمنين .

قال قتادة: (هم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم. ﴿ مَّاهُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمٌ ﴾ يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك ، وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم). قال النسفي: (﴿ مَّاهُم مِّنكُمْ ﴾ يا مسلمون ﴿ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ ولا من

اليهود ، كقوله: ﴿ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَـٰؤُلَآءٍ وَلَاۤ إِلَىٰ هَـٰتُؤُلآءٍ ﴾).

وقوله: ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. أي ويقولون والله إنا لمسلمون لا منافقون ، وهم يعلمون في حقيقة الأمر أنهم كاذبون منافقون .

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والإمام ابن جرير في "التفسير" بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال: [قال رسول الله على الله يَحْتَّى: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال: فدخل رجل أزرق ، فقال: يا محمد ، علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا. قال: وجعل يحلف. قال: ونزلت هذه الآية في المجادلة: ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ قَال له: اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ قَال له: علام تشتمني أنت وأصحابك.

فقد أخرج أحمد والحاكم بإسناد على شرط مسلم عن سعيد بن جبير ، أن ابن عباس حدّثه: [أنّ النبي عَلَيْ كان في ظل حُجْرَةٍ من حُجَرِه ، وعنده نَفَرٌ من المسلمين قد كاد يَقْلِصُ عنهم الظلُّ ، قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظُرُ بعيني شيطان ، فإذا أتاكم فلا تكلّموه». فجاء رجلٌ أزرق ، فدعاه رسول الله على فكلّمه ، فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟» \_ نَفَرٌ دعاهم بأسمائهم \_ قال: فانطلق الرجل فدعاهم ، فحلفوا له واعتذروا إليه ، قال: فأنزل الله عز وجلّ: ﴿ فَيَعْلِفُونَ لَمُ كُمّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءً أَلاَ وَاعتذروا إليه ، قال: فأنزل الله عز وجلّ: ﴿ فَيَعْلِفُونَ لَمُ كُمّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءً أَلاَ

وقوله تعالى: ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: أرصَد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليمَ على أعمالهم السيئة ، وهي موالاة الكافرين ونُصْحِهم ، ومُعاداةُ المؤمنين وغِشِّهم).

وقوله: ﴿ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. أي: اتقوا بالأيمان الكاذبة ، ليخدعوا بذلك من لا يعرف أبعاد أعمالهم ، فحصل بذلك صدٌّ عن سبيل الله لبعض الناس. قال القرطبي: (﴿ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ يستجِنُّون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو العالية ﴿ إِيمانهم ﴾ بكسر الهمزة هنا وفي «المنافقون». أي إقرارهم اتخذوه جنة ، فأمنت ألسنتهم من خوف القتل ، وكفرت قلوبهم ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ في الدنيا بالقتل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 240) ، وابن جرير في «التفسير» (33805).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 267) ، والطبري (33808) ، والحاكم (2/ 482) وإسناده على شرط مسلم. وقال صاحب المجمع (7/ 122): (رجال أحمد رجال الصحيح).

وفي الآخرة بالنار. والصدّ المنع ﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق. وقيل: أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم).

وقوله: ﴿ لَنَ تُغَنِّى عَنَّهُمُ أَمُواْلُمُمُ وَلَا أَوْلَكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: لن تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم ، فيفتدوا بها من عذاب الله المهين لهم ، ولا أولادهم ، فينصرونهم ، ويستنقذونهم من الله إذا عاقبهم).

وقوله: ﴿ أُوْلَيْهِكَ أَصَحَنُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾. أي: هؤلاء المنافقون الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ، وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر هم أهل النار الذين هم فيها ماكثون.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحَلِفُونَ لَكُرٌ ﴾. قال قتادة: (إنّ المنافق حلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا). وفي رواية قال: (والله حالَفَ المنافقون ربهم يوم القيامة ، كما حالفوا أولياءه في الدنيا).

قلت: وهذا أمر عجيب ، وهو بعث الله المنافقين من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم: في خلقهم وسلوكهم ، فيحلفون له مغالطين كاذبين كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا.

وقوله: ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ . أي: في حلفهم وإنكارهم أمام ربهم عز وجل. قال ابن زيد: (ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة).

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ﴾. تقرير لحالهم الذي كانوا عليه في الدنيا وبعثوا عليه.

وقوله: ﴿ اَسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطَانُ فَأَنسَنُهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ﴾. أي: غلب عليهم الشيطان واستحوذ على قلوبهم حتى غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته.

قال المفضّل: (﴿ ٱستَحَوَدَ عَلَيْهِمُ ﴾ أحاط بهم). وقيل: غلب واستعلىٰ عليهم بوسوسته لهم في الدنيا. وقيل: قوي عليهم. وفي لغة العرب: أحوذ فلان الشيء إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض. والمقصود: جمعهم الشيطان فغلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم حتىٰ كانت الغفلة وإهمال الطاعة أو الترك بالكلية.

وقوله: ﴿ أُوْلَيْكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطُانِّ ﴾. أي: جنده وأتباعه وطائفته ورهطه.

وقوله: ﴿ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ مُمُ ٱلْمُنْكِرُونَ ﴾. قال القرطبي: (في بيعهم ، لأنهم باعوا الجنة بجهنم ، وباعوا الهدى بالضلالة).

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وأبو داود في السنن ، بسند حسن عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ما مِنْ ثلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدْوٍ ، لا تُقامُ فيهم الصلاةُ إلا قد استحوذَ عليهم الشيطانُ ، فعليكَ بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ القاصيةَ](1).

في هذه الآيات: كتابةُ الله النصر للمؤمنين والخزي على الكافرين ، والولاء والبراء جزء من منهج الإيمان عند المسلمين ، وأهله هم حزب الله وأهل رضوانه وقد وعدهم الله جنات النعيم.

فعن قتادة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يقول: يعادون الله ورسوله). وقال مجاهد: (يعادون ، يشاقُّون).

فقوله: ﴿ يُحَادُّونَ ﴾ . أي هم في حدٍّ ، والشرع في حدٍّ ، فهم مجانبون للحق مشاقون له ، قد جعلوا أنفسهم في ناحية بعيدة عن ناحية الهدى والرشاد .

وقوله: ﴿ أُولَٰكِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ . أي هم في أهل الذلة والصغار والشِّقوة .

وقوله: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِقٌ﴾. قال قتادة: (كتب الله كتاباً وأمضاه).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 196) ، وأبو داود (547) ، والنسائي (2/ 106) ، وابن حبان (2101) ، وابن خزيمة (1476) ، والحاكم (1/ 211). انظر صحيح أبي داود (511).

قال ابن جرير: (يقول: قضىٰ الله وخطَّ في أمّ الكتاب، لأغلبنّ أنا ورسلي من حادّني وشاقَّني).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾. قال النسفي: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ ﴾ لا يمتنع عليه ما يريد ﴿ عَزِيزٌ ﴾ غالب غير مغلوب).

وقوله: ﴿ لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَذُونَ مَنْ حَآذُ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ ﴾.

قال قتادة: (لا تجد يا محمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادّون من حادّ الله ورسوله: أي من عادىٰ الله ورسوله). قال القرطبي: ﴿ يُوَادُّونَ ﴾: يحبون ويوالون).

وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ ﴾.

أي: لا يوادّ المؤمنون المحادّين لله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين كالآباء والأبناء والإناء والإخوان وغيرهم من القرابة والأرحام.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ
 مِن ٱللّهِ فِي ثَنّ عِ إِلّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَانةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: 28].

2 \_ قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبَنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَوْرَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمَوَلُهُ الْقَامُ وَالْعَوْلُهُ وَالْعَوْلُهِ الْقَامُ وَكُلُو اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَيَسُولِهِ وَهِ سَهِيلِهِ وَنَجَدَرُهُ تَخْشُواْ حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِةٍ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ [التوبة: وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ [التوبة: 24].

### ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الحاكم والطحاوي بسند رجاله ثقات من حديث حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: [رأيت رسول الله على ، وهو يريد غزوا ، أنا ورجل من قومي ، ولم نسلم ، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم ، قال: أو أسلمتما ؟ قلنا: لا ، قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين ، قال: فأسلمنا ، وشهدنا معه ، فقتلت رجلا ، وضربني ضربة ، وتزوجت بابنته بعد ذلك ، فكانت

تقول: لا عدمتُ رجلاً وشحك هذا الوشاح! فأقول: لا عدمتُ رجلاً عجل أباك إلى النار]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - في قصة أسارى بدر قال: [فاستشار رسول الله على أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم ، فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكونَ ما أخذناه قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله على: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر . ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل بن أبي طالب فيضربَ عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضربَ عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم . . ] الحديث (2) - وقد نزل الوحي بعدها يوافق قول عمر - .

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾. أي المؤمنون أصحاب منهج الولاء والبراء.

قال السدي: (﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾: جَعَل في قلوبهم الإيمان).

وقال الربيع بن أنس: (كتَبَ: أثبت). وقيل: ﴿ كُتُبَ﴾ \_ أي جمع.

وقيل: خلق في قلوبهم التصديق ، يعني من لم يوال من حاد الله ـ حكاه القرطبي.

وقوله: ﴿ وَأَيْتَدَهُم بِرُوحِ مِّنَةً ﴾. قال ابن عباس: (أي: قوّاهم). وقال الحسن: (﴿ بِرُوحِ مِّنَةً ﴾: بنصر منه). وقال الربيع بن أنس: (بالقرآن وحججه). وقال ابن جريج: (بنور وإيمان وبرهان وهدى). وقيل برحمة من الله. وقيل: أيدهم بجبريل عليه السلام. قلت: وهذه المعانى متقاربة متكاملة تغطى آفاق مفهوم هذه الآية.

قال ابن كثير: (وفي قوله تعالىٰ: ﴿ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ ۗ . سرٌّ بديعٌ ، وهو أنه لما سَخِطُوا على القرَائب والعَشائِر في الله عَوَّضَهم الله بالرضا عنهم ، وأرضاهم عنه بما

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطحاوي (3/ 239)، وأحمد (3/ 454)، والحاكم (2/ 121 ـ 122) وصححه، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب حديث ـ (1101).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 30 \_ 31) ، وبنحوه رواه مسلم (1763).

أعطاهُم من النعيم المُقيم ، والفوز العظيم والفضل العميم).

وقوله: ﴿ أُوْلَكِهِكَ حِزَبُ ٱللَّهِ ﴾ . أي: أولئك الذين هذه صفتهم جندُ الله وأولياؤه وأهل كرامته .

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾. قال النسفي: (الباقون في النعيم المقيم ، الفائزون بكل محبوب ، الآمنون من كل مرهوب). وقال القاسمي: (أي الناجحون الفائزون بسعادة الدارين).

قلت: وَهَذَهُ الآية في وصف المؤمنين بأنهم حزب الله المفلحون ، تقابل الآية التي سبقتها في وصف المنافقين الكاذبين بأنهم حزب الشيطان الخاسرون. فهؤلاء أهل النعيم المقيم ، وأولئك أهل الشقاء في الجحيم.

تم تفسير سورة المجادلة بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه عصر السبت 12 رمضان 1426 هـ الموافق 15 /تشرين الأول/2005 م

## دروس ونتائج وأحكام

- الله تعالىٰ يسمع السر والنجوىٰ مهما خفيت ، فسمع المجادلة وهي في بيت عائشة
   من فوق سبع سماوات ، وعائشة لم تسمعها تماماً ولو أصغت.
- 2\_الظُّهار من أمر الجاهلية ، ولا تحل امرأة المظاهر له إلا بعد الكفارة ، والكفارة عتق أو صيام أو إطعام قبل أن يتماسا.
- 3 ـ الله تعالىٰ يعلم النجوىٰ ، ونهىٰ رسول الله ﷺ أن يتسار اثنان دون الثالث فيحزن ،
   واليهود والنصارىٰ كانوا يتناجون في معصية الرسول فكشفهم الله وأرداهم.
  - 4 ـ لا يقيم الرجلُ الرجلَ مِنْ مَجْلِسِه ثم يَجْلِسُ فيه ، ولكن افسحوا يفسح الله لكم.
- 5 ـ لا يجوز القيام تعظيماً لأحد من الناس ، والصحابة قاموا لإنزال سعد لأنه مصاب جريح لا دخل للتعظيم في ذلك ، والقيام لا ينبغي إلا لله.
- 6 ـ أمر الله بدفع صدقة إذا ناجئ أحد الرسول إشعاراً لهم بقدر نبيهم وهديه ، ثم نسخت الآية تخفيفاً عنهم .
  - 7 ـ اليمين الغموس أن يحلف الرجل كذباً وهو يعلم ، وهي من أكبر الكبائر.
    - 8 ـ ما يستحوذ الشيطان إلا على حزبه المنافقين والكافرين وأمثالهم.
      - 9\_المؤمن لا يوادّ من حادّ الله ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه.
- 10 ـ حزب الله المفلحون هم الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله ، فأولئك هم الفائزون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون.



وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (24).

روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفَاضِحَةُ ما زالت تَنْزِلُ: ومِنْهُمْ ومِنْهُمْ ، حتى ظنوا أنها لم تُبْقِ أحداً منهم إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلت: سورةُ الأنفال؟ قال: نَزَلَتْ في بَدْرٍ. قال: قلت: سورةُ الحشر؟قال: نزلت في بني النضير]<sup>(1)</sup>.

وروىٰ البخاري في كتاب المغازي من صحيحهِ عن سعيد بن جبير قال: [قلتُ لابن عباس: سورةُ الحشر ، قال: قُلْ: سورة النضير]<sup>(2)</sup>.

وسميت سورة الحشر لأنهُ كان في إجلاءِ بني النضير أول حشر في الدنيا إلى الشام.

#### موضوع السورة

حشر يهود بني النضير إلى أرض المحشر في الشام وثناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار الكرام

#### \_منهاج السورة\_

1 ـ اشتراك الخلائق جميعاً بالتسبيح لله العزيز الحكيم ، وإخراج يهود بني النضير من
 ديارهم صاغرين .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4882) ، كتاب التفسير. وكذلك (4029) ، كتاب المغازي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4029) ، كتاب المغازي. وكذلك (4883) ، كتاب التفسير.

- 2 ـ جعل الله الثواب على قطع نخل هؤلاء الماكرين ، أو تركهِ وكل ذلكَ ليخزي الفاسقين.
- 3 ـ ذكر الأموال التي أغدقها سبحانه على رسوله من جرّاء تشريد بني النضير وإخراجهم.
- 4 ـ تنبيه المؤمنين لتعظيم هديه عليه الصلاة والسلام ، فأمرهُ وَقَسْمُهُ يقتضي الامتثال من الأتباع الكرام.
- 5 ـ الثناء على المهاجرين والأنصار أهل السبق إلى الإيمان ، وبيان فضل من جاء بعدهم من أهل الإحسان.
- 6- الإخبار عن المنافقين ومكرهم وتآمرهم مع اليهود ضد النبي عليه السلام ، وتشبيه سلوكهم في المكر بوسواس الشيطان .
- 7 ـ الوصية للمؤمنين بصدق التقوى والاستعداد ليوم الدين ، ولا يكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم ، وكانوا من الفاسقين.
  - 8 لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، فأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم.
  - 9- تصدّع الجبال خشية لله من كلامهِ العظيم ، ليعرف الإنسان تقصيره تجاه ربه الكريم.
    - 10 ـ تفرد الله تعالى بالأسماء الحسني والصفات العليا ، وهو العزيز الحكيم.

#### يسمير ألله التَعْنِ الرَحَدِ عِنْ

1 ـ 5. قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلْغَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلْغَزِيرُ مَا ظَنَنتُمْ اللّهُ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَننتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَهُم مَّانِعَتُهُمْ مَصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنَدُهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَهُم مَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنّارِ ﴿ وَاللّهُ وَلِيكُمْ مِن اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ اللّهُ وَلِي حُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ اللّهُ وَلِي حُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا اللّهُ عَلَى أَصُولِهَا فَإِذْنِ ٱللّهِ وَلِي خُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي خُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

في هذه الآيات: تسبيحُ الخلائق جميعاً لله العزيز الحكيم ، وإخراجُ يهود بني النضير من ديارهم صاغرين ، وذلكَ جزاءُ الكافرين الماكرين ، وعَقْدُ الله الثواب على قطع نخلهم أو تركهِ ليخزي الفاسقين.

فقوله: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾. أي صلىٰ لله ، وسجد لهُ وعظّمه ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ من خلقه. كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِّهِ ﴾ [الإسراء: 44].

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾. أي في انتقامهِ من أعدائهِ ، مَنيعُ الجنابِ لا يعجزهُ شيء ، ﴿ اَلْحَكِيمُ ﴾ في تدبير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه.

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرَّ ﴾.

أي: هو الذي أخرج الذين أنكروا نبوة محمد ﷺ وحاولوا قتله ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ ﴾ وهم يهود بني النضير أذلاء صاغرين من ديارهم إلى الشام فكانَ ذلكَ أول حشر في الدنيا إلى أرض المحشر والمنشر ـ الشام ـ. وأما تفصيل ذلكَ من صحيح السيرة:

فقد كان القراء السبعون الذين غُدِرَ بهم في بئر معونة من خيار المسلمين ، يحتطبون بالنهار ويتصدقون من ذلك على أهل الصفة ، ويقومون بالليل يصلون ويسبحون ، ويتدارسون بينهم القرآن. ففقدهم المسلمون في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة.

وقد فرح المنافقون واليهود في المدينة بما حصل ، وبدأت حركات المكر والدّس والخداع ، وكان اليهود قد أسهموا في تقديم المعلومات إلى قريش عن المسلمين ، وشاركوا في تحريضها واستثارتها لتأتى إلى قتال أُحُد.

قال ابن إسحاق: (كانت النضير قد دسّوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله على العورة).

وكان اليهود أيضاً قد أعانوا أبا سفيان من قبل في غزو أطراف المدينة حيث جاءها ليلاً ، والتي أدت لمطاردة المسلمين له في غزوة السويق بعد بدر ، بعدما فرّ هو وأصحابه متخففين من السويق أثناء الهروب.

أضف إلى ذلكَ تلك الأشعار الخبيثة التي أطلقها كعب بن الأشرف النضري ، والتي أفلت بها لسانهُ وبسطه في أعراض النبي ﷺ وأصحابه ونساء المسلمين ، والتي كانت سبباً لتصفيته وتخليص الأرض من رجسه.

أضف إلى ذلكَ أيضاً محاولتين جديدتين من يهود بني النضير في هذه الفترة ، للغدر وقتل النبي ﷺ ، من خلال طرق شيطانية وأساليب خسيسة ، هي جزء من منهج اليهود المكرة والمغضوب عليهم ، والذي عُرفوا به على مدار العصور والأزمان.

المحاولة الأولى: محاولة من بني النضير لاغتيال النبي على بعد غزوة بدر الكبرى.

وكان ذلكَ إثر كتاب بعثت به قريش إليهم ، فيه تهديد ووعيد ، إن لم يقاتلوا الرسول ﷺ ويجتمعوا على قتله .

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن رجل من أصحاب النبي على قال: [كتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحَلْقَةِ والحصون ، وإنكم لَتُقَاتِلُنَّ صاحبنا ، أو لَنَفْعَلَنَّ كذا وكذا ، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء \_ وهي الخلاخيل \_ فلما بلغ كتابُهم النبي على أجمعت بنو النضير بالغدر ، فأرسلوا إلى رسول الله على الحرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك ، وليخرج منا ثلاثون حَبْراً ، حتى نلتقي بمكان المَنْصَفِ \_ أي موضع وسط \_ فيسمعوا منك ، فإن

صدقوكَ وآمنوا بكَ ، آمنا بك ، فقص خبرهم. . ]<sup>(1)</sup>.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» والحاكم في «المستدرك» والحافظ ابن حجر في «الفتح» ، وفيه أنهم لما اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي على ومعه ثلاثة من أصحابه بثلاثة من أحبارهم ، فإن أقنعهم آمنت بنو النضير ، وقد حمل الثلاثة خناجرهم ، إلا أن امرأة منهم قد أفشت خبرهم لأخ لها مسلم ، فهرع إلى النبي على وأخبره بما بَيّتَ القوم ، فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يقابلهم (2) ، ونجّى الله نبيّه من قتلة الأنبياء يهود.

المحاولة الثانية: محاولة أخرى من بني النضير لقتل النبي على بالقاء صخرة عليه. وهذه المحاولة الثانية من يهود ، رواها ابن إسحاق وتابعه كتاب السير ، ومفادها أن النبي على ذهب بنفسه إلى بني النضير مع نفر من أصحابه ، وكلمهم في أن يعينوه على دفع دية الرجلين من بني كلاب ، اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ، في أعقاب حادثة بئر معونة ، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة.

قال ابن إسحاق: (ثم خرج رسول الله على إلى بني النضير ، يستعينهم في دية ذَينك القتيلين من بني عامر ، اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ، للجوار الذي كان رسول الله على عقد لهما ، كما حدثني يزيد بن رومان ، وكان بَين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف ، فلما أتاهم رسول الله على يستعينهم في دية ذَيْنك القتيلين ، قالوا: نَعَمْ يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحْبَبْت ، مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض ، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ـ ورسول الله على إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ـ فَمَنْ رجل يعلو على هذا البيت ، فيُلقي عليه صخرة ، فيريحنا منه؟

فانتدب لذلك عمرو بن جِحَاش بن كعب ، أحدهم ، فقال: أنا لذلك ، فَصَعِدَ لِيُلْقِي عليه صخرة كما قال ، ورسول الله ﷺ في نفر من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر وعلى ، رضوان الله عليهم. فأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . فلما اسْتَلْبَثَ النبي ﷺ أصحابُه ، قاموا في طلبه ، فَلَقُوا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (2/ 139 \_ 140) ، كتاب الخراج والفيء والإمارة ، والحديث رجاله ثقات ، وجهالة اسم الصحابي لا تضر. وانظر كتابي: «السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة» (2/ 800) لتفصيل الحدث.

<sup>(2)</sup> انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 359 ـ 360) ، و «فتح الباري» (7/ 331).

رجلًا مقبلًا من المدينةِ ، فسألوهُ عنه ، فقال: رأيتهُ داخلًا المدينة. فأقبل أصحابُ رسول الله ﷺ حتى انتهوا إليه ﷺ ، فأخبرهم الخبرَ ، بما كانت اليهود أرادت من الغَدْرِ به ، وأمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ لحربهم ، والسير إليهم)(1).

فهذه السلسلة من الأعمال العدوانية التي كانت تشير لسوء العلاقة ونبذ العهد من جانب بني النضير مع المسلمين ، والتي ختمت بمحاولتي اغتيال للنبي ﷺ ، كانت سبباً مباشراً في حصارهم وإجلائهم.

وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. وذكر ابن سعد والواقدي دون إسناد أن النبي على بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: (اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها ، وقد أجَّلتكم عشراً ، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه).

فاستعدوا للخروج والرحيل إذ لم يجدوا مناصاً منه ، وهموا بذلك لولا أن عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق حرَّضهم مع بعض المنافقين من أصحابه على التمرّد وعدم الخروج ، ووعدهم وعوداً كاذبة بالنصر والعون ، فأعلنوا تمردهم وتحصنوا بحصونهم.

قال ابن إسحاق: (وقد كان رهط من بني عَوف بن الخزرج ، منهم عدو الله عبد الله ابن أبيّ بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل ، وسُوَيد وداعس ، قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا ، وتمنّعوا فإنا لن نُسْلِمكم ، وإن قُوتِلْتُمْ قاتلنا معكم ، وإن أُخرجتم خرجنا معكم).

وهنا شَعَرَ اليهود بالأمن ورجعت إليهم ثِقَتُهم ، واختاروا المناوأة والتحدي ، وأعلن رئيسهم حيي بن أخطب التمرد ، إذ بعث إلى رسول الله ﷺ يقول: (إنا لا نخرج من ديارنا ، فاصنع ما بدا لك).

فاشتاط المسلمون غضباً لهذا التحدّي السافر ، ونفوسهم ما زالت جريحة من ألم بئر معونة ، وقد رأوا تكالب العرب عليهم من كل جانب ، وتآمر الأعراب لاغتيالهم أفراداً وجماعات ، وها هي يهود تقدم على محاولة دنيئة لقتل النبي عليه ، ثم تعلنُ التمرد والكبر ، فما كان أمامهم إلا خوض الملحمة مهما كانت النتائج.

<sup>(1)</sup> انظر: «السيرة» لابن إسحاق (3/ 191) ، وكتابي: السيرة النبوية (2/ 800 ـ 801).

وبالفعل ، فما إن بلغ النبي ﷺ جواب حيى بن أخطب إلا كَبَّرَ وَكبَّرَ أصحابهُ ، ثم نهض لمناجزة القوم ، وأعطىٰ اللواء إلى علي بن أبي طالب.

قال ابن هشام: (واستعمل على المدينة ابن أمِّ مكتوم). وقال ابن إسحاق: (ثم سار بالناسِ حتىٰ نزل بهم).

ولما انتهىٰ رسول الله على إلى بني النضير ، وجدهم قد لجؤوا إلى حصونهم وتحصنوا بها ، فما إن أبصروا الجيش إلا بدؤوا يرمون المسلمين من داخل حصونهم بالنبل والحجارة ، تعينهم في ذلك وتغطيهم بساتينهم ونخيلهم ، وهنا أصدر النبي الله أوامرهُ إلى جنده بقطع النخيل وتحريقها.

قال ابن إسحاق: (فنادوه: أن يا محمد ، قد كنتَ تنهىٰ عن الفساد ، وتعيبه على من صَنَعهُ ، فما بالُ قطع النخيل وتحريقها).

إلا أن النبي ﷺ لم يأبه لهذه الحركات الشيطانية ، والدعايات الصبيانية من يهود ، بل مضى في إصدار أوامره لأصحابهِ ، فهو يعلم أن اليهود قوم غدر مكرة ، لا ينفع معهم إلا السيف والحسم.

يروي أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب ، عن رجل من أصحاب النبي قال: [فلما كانَ الغد ، غدا عليهم رسول الله على بالكتائب فحصرهم ، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تُعاهدوني عليه ، فأبوا أن يعطوهُ عهداً ، فقاتلهم يومهم ذلك . ثم غدا على بني قريظة بالكتائب ، وترك بني النضير ، ودعاهم إلى أن يعاهدوه ، فعاهدوه . فانصرف عنهم ، وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ، فجلت بنو النضير ، واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم ، وأبواب بيوتهم وخشبها ، فكان نخل بني النضير لرسول الله على خاصة ، أعطاه الله إياها ، وخصّه بها ، فقال: ﴿ وَمَا أَفَاهَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابٍ ، يقول: بغير قتال ، فأعطىٰ النبي على أكثرها للمهاجرين ، وقسمها بينهم ، وقسم منها يقول: بغير قتال ، فأعطىٰ النبي على أكثرها للمهاجرين ، وقسمها بينهم ، وقسم منها منها صدقة رسول الله على ألدي بني فاطمة] (١).

فأذاقهم الله الخزي في الدنيا ، قبل ما ينتظرهم من خزي الآخرة ، وخذلهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (3/ 404 ـ 407) ، وكتابي: السيرة النبوية (804).

المنافقون وتخلوا عنهم ، وخضعوا لأمر النبي ﷺ واستسلموا له ، ورجوه أن يُجْليهم ويكف عن دمائهم ، على أن يحملوا على الإبل ما استطاعوا من أموالهم إلا السلاح ، فأجازهم ، فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، ويخلعون أبوابها وما وافقهم من أخشابها وشبابيكها. وأنزل اللهُ فيهم سورة كاملة من القرآن ، وهي سورة الحشر.

قال ابن إسحاق: (ونزل في بني النضير سورةُ الحشر بأسرها ، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمتهِ ، وما سلط عليهم به رسوله ﷺ وما عمل به فيهم).

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [فحاصرهم رسول الله على ختى نزلوا على الجلاء ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة \_ يعني السلاح \_ فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِأُوّلِ ٱلْحَشِّرِ مَا ظَنَنتُم آن يَخْرُجُوا ﴾ فقاتلهم النبي عَلَيْ حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا ، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ، وأما قوله: ﴿ لِأُوّلِ الشَّمرَ ﴾ فكانَ ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام] (1).

قال ابن عباس: (من شكَ في أن أرضَ المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِن دِينرِهِمْ لِأَوَّلِ الْخَشْرَ ﴾ قال لهم رسول الله ﷺ: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر»).

وفي المسند للإمام أحمد ، وكذلك في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ميمونة بنت سعد ، عن النبي ﷺ قال: [الشام أرض المحشر والمَنْشَر](2).

وعن قتادة: (قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهَلِ ٱلْكِئَكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرِّ﴾ قيل: الشام ، وهم بنو النضير حي من اليهود ، فأجلاهم نبي الله ﷺ من المدينة إلى خيبر ، مرجعه من أحد).

ثم قال سبحانهُ مخاطباً المؤمنين: ﴿ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ ﴾ وينزل بهم الخزي فيغادروا مساكنهم ومنازلهم ﴿ وَظُنُواْ أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ وذلكَ لما أرسل إليهم رأس المنافقين وجماعته أن اثبتوا في حصونكم ووعدوهم النصر ، ﴿ فَأَنَنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم والبيهقي. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ سورة الحشر. وكتابي: «السيرة النبوية على منهج الوحيين» (2/ 805).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر أحاديث فضائل الشام (4) ، وصحيح الجامع الصغير (3620).

يَحْتَسِبُواً الله أن يأتيهم ، وقذف بهم الرعب فزلزل قلوبهم ، فأخذوا ﴿ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ ﴾ من داخلها ، والمسلمون يخربونها من ظاهرها ، وهو قوله: ﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُوّمِنِينَ ﴾ . قال الزهري: (لما صالحوا النبي عَلَيْ كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها ، فكان ذلك خرابها). وقال قتادة: (كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ، وتخربها اليهود من داخلها). وقال ابن زيد: (هؤلاء النضير ، صالحهم النبي عَلَيْ على ما حملت الإبل ، فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم).

وقوله: ﴿ فَأَعَتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَادِ ﴾. فيه مشروعية القياس في الإسلام ، كدليل من أدلة الاستنباط في الشريعة. والمعنى: أي فقيسوا أنفسكم وأعمالكم واتعظوا يا ذوي الأفهام أن ينزل بكم ما نزل بيهود إن قلدتم مسلكهم.

قال ابن جرير: (وإنما عُني بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب ، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون).

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّةَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ ﴾. قال البخاري: (الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض).

والمقصود: لولا أن قضىٰ الله جلاء يهود بني النضير من أرضهم وديارهم ، لعذبهم في الدنيا بالقتل ، وجعل عذابهم في الدنيا بالقتل ، وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء.

وقوله: ﴿ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾. حَتْمٌ لازم لهم في الآخرة صلى النار ، بعد أن أخزاهم \_ تعالى \_ في الدنيا بالرحيل من ديارهم صاغرين ، ليجمع لهم سبحانه بذلك بين الخزيين .

لقد خرجوا يحملون أبواب بيوتهم وشبابيكها بعد أن خربوا ديارهم بأيديهم ، حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف ثم حملوا النساء والصبيان ، وتحملوا على ست مئة بعير. قال ابن إسحاق: (فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام ، فكان أشرافهم مَنْ سار منهم إلى خيبر: سلام بن أبي الحُقيق ، وكِنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق ، وكِنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق ، وحُيي بن أخطب).

قال: (وخلوا الأموال لرسول الله على ، فكانت لرسول الله على خاصة ، يضعها حيث يشاء ، فقسّمها رسول الله على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سَهْلَ بن حُنيف وأبا دجانة سِماكُ بن خرشة ذكرا فَقْراً ، فأعطاهما رسول الله على .

قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامينُ بن عُمير ، وأبو سعد بن وهب ، أسلما على أموالهما فأحرزاها).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ اَللَهَ وَرَسُولُهُ ﴾. قال القرطبي: ﴿ فَالِكَ ﴾ أي ذلك الجلاء ﴿ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾. وقال القاسمي: ﴿ فَالِكَ ﴾ أي الجلاء والعذاب ﴿ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ ﴾ أي خالفوا ﴿ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أي فيما نهاهم عنه من الفساد، ونقض الميثاق).

وقوله: ﴿ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾. أي له في الدنيا والآخرة.

وقوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَعْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ﴾.

قال مجاهد: (نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ، وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين ، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم ، وإنما قطعه وتركه بإذنه).

وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع ، وهي البُوَيْرَة (1) فنزلت: ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّن لِيَّنَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ] (2) .

<sup>(1)</sup> البويرة: اسم لنخل بني النضير.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4031) ، كتاب المغازي ، وأخرجه مسلم (1746) ح (29).

<sup>(3)</sup> قال الأخفش: إنما سميت لينة اشتقاقاً من اللَّون لا من اللين. قيل: وأصلها لونة. وقيل: بل أصلها لينة من لان يلينُ. وقيل هي النخلة القريبة من الأرض. والله أعلم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3303) ، والنسائي في «التفسير» (594) بسند صحيح.

6 - 7. قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِكَنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَالنّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْبَن السّبِيلِ كَى لَا رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَمَا ءَائكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانْنَهُوا وَاتّقُوا اللّهُ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: ذِكُو الله سبحانه الأموال التي أغدقها على رسوله من جرّاء تشريد بني النضير وإخراجهم ، وجعلها خالصة لنبيّه ﷺ يقسمها كيف يشاء بينهم. وتنبيهُ الله المؤمنين لتعظيم هديه عليه الصلاة والسلام ، فإن أمره ونهيه وقَسْمه يعني الامتثال والرضا من الأتباع الكرام.

فقوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾.

الفيء لغة من فاء يفيء إذا رجع. وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال. والإيجاف سرعة السير، وهو كناية عن القتال والجهاد، والركاب ما يركب عليه من الإبل.

أخرج البخاري في صحيحه عن عمرَ رضي الله عنه قال: [كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنتهِ ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع (1) عُدَّةً في سبيل الله ] (2).

وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُم عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

قال النسفي: (يعني أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة ، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم ، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً).

<sup>(1)</sup> الكراع: اسم لجميع الخيل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2904) ، كتاب الجهاد والسير.

وقوله: ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ .

أي: ما أفاء الله على رسوله من جميع البلدان التي تُفتح هكذا ، فحكمها حكم أموال بني النضير في التقسيم ، فالله سبحانه لم يقسم هذا الفيء أخماساً ولا أثلاثاً ، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه.

قال الإمام مالك: (هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه من غير تقدير ، ويعطي منه القرابة باجتهاد ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين).

وقوله: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾. قال القرطبي: (ومعنىٰ الآية: فَعَلْنا ذلك في هـذا الفيء ، كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء ، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس رُبْعها لنفسه ، وهو المِرْباع . والضعفاء ، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس رُبْعها لنفسه ، وهو المِرْباع . ثم يصطفي منها أيضاً بعد المِرْباع ما شاء . يقول: كي لا يعمل فيه كما كان في الجاهلية . فجعل الله هذا لرسوله عليه ، يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس وقع بين المسلمين جميعاً ) .

وقوله: ﴿ وَمَا ءَاللَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنَّهُ فَٱسْهُوأً ﴾. أصل عظيم من أصول هذه الشريعة العظيمة ، ومنهاج قويم لبناء أمة قوية كريمة .

قال الحسن: (﴿ وَمَا ءَائِكُمُّ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُّ عَنْهُ فَٱنْهُوأً ﴾ قال: يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول). وقال السدي: (ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه). وقال ابن جُريج: (ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه). وقال الماوردي: (وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهي إلا عن فساد).

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عَلْقَمة : [عن عبد الله قال: لَعَنَ الله الواشِمات والموتشِماتِ ، والمُتنَمَّصاتِ والمُتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ الله ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسَدٍ يُقال لها: أُمُّ يعقوبَ ، فجاءت فقالت: إنه بَلغَني أنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ ، فقال: ومالي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله ﷺ ومَنْ هو في كتابِ الله ؟ فقالت: لقد قَرَأْتُ ما بين اللَّوْحَيْنِ فمَا وجدتُ فيه ما تقولُ ، فقال: لئِنْ كُنْتِ الله ؟ فقالت: هَوْ وَمَا يَائكُمُ السَّوْلُ فَخُدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ قالت: قرأتيه لقد وَجَدْتيه ، أما قرأت: ﴿ وَمَا يَائكُمُ السَّوْلُ فَخُدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ قالت: بلئ ، قال: فاذهبي بلئ ، قال: فإنه قد نهئ عنه ، قالت: فإني أرئ أهلكَ يَفْعَلُونه ، قال: فاذهبي

فانظري ، فذهبَت فنظرتْ فلم تَر مِنْ حاجتها شيئاً ، فقال: لو كانت كذلك ما جامَعْتُها]<sup>(1)</sup>.

وأخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس: [أنهما شهدا على رسول الله ﷺ هذه رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ـُدُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَأَننَهُواً ﴾](2).

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. أي: خافوا عذاب الله ، بتعظيم أوامره وترك معصيته ، فإنه تعالىٰ شديد العقاب لمن عصاه ، وخالف أمره أو أمر رسوله فأباه.

8 ـ 10. قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَيَكْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَاللَّهِمَ وَلَا يَخِوُوا مِن دِيكْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ وَاللَّهِمُ وَلَا يَخِدُونَ فَضَلّا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصّلاقُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا اللّهَ الدّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا اللّهَ اللّهُ وَاللّهِمَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ وَلَا تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّهُ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلّا لِللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلّا لِللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

في هذه الآيات: ثناءُ الله تعالىٰ على المهاجرين والأنصار أهل السبق إلى الإيمان ، وبيان حال الذين جاؤوا من بعدهم أهل الفضل والإحسان.

فقوله: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَٱمْولِلِهِمْ ﴾. بيان من الله تعالى لحال الفقراء المهاجرين المستحقين للفيء. فقد أخرجهم كفار مكة ، أي أحوجوهم إلى الخروج.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4886) ، كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم (2125) ح (120) ، وأخرجه أبو داود (4169) ، والترمذي (2782) ، والنسائي (5099) ، وفي «التفسير» (599) ، وابن ماجة (1989) ، وأخرجه أحمد (1/ 433).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (5215) ، ورواه مسلم (6/ 95) دون تلاوة الآية.

وقوله: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ . قال القرطبي : (أي غنيمة في الدنيا ﴿ وَرِضُونًا ﴾ في الآخرة ، أي مرضاة ربهم) .

وقوله: ﴿ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَٰكِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ . قال ابن كثير: (أي: هؤلاء الذين صَدَّقوا قولَهم بفعلِهم ، وهؤلاء هُم ساداتُ المهاجِرين) .

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾. مدحٌ للأنصار وثناء عطر عليهم ، وبيان لشرفهم وفضلهم وكرمهم. فهم الذين ﴿ تَبُوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾ أي: سكنوا المدينة. واستوطنوها قبل قدوم المهاجرين إليهم ، وآمنوا قبل كثير منهم.

أخرج البخاري في صحيحه عن عَمْرو بن مَيمون قال: قال عمر رضي الله عنه: [أُوصي الخليفة بالأنصار وأُوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوؤوا الدارَ والإيمان مِنْ قَبْل أن يُهاجِرَ النبي ﷺ: أن يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهم ويَعْفُوَ عن مسيئِهم](1).

وقوله: ﴿ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ ﴾. قال ابن زيد: (هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين).

والمقصود: لقد أظهر الأنصار تألق نفوسهم وما انطوت عليه من الشرف والكرم حتى شاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم ، وأنزلوهم منازلهم ، ونزل من كان عنده زوجتان عن إحداهما لأخيه من المهاجرين يتزوجها.

### ومن كنوز السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سفيان عن يحيى بن سعيد: [سمع أنسَ بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبيُ ﷺ الأنصار إلى أن يُقْطِعَ لهم البحرين ، فقالوا: لا إلاّ أن تُقْطِعَ لإخواننا من المهاجرين مِثْلَها. قال: إمّا لا فاصبروا حتى تَلْقَونى ، فإنه سيصيبُكم بَعْدي أَثَرَةٌ ] (2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قالت الأنصار للنبي على الله عنه قال: [خوانِنَا النخيل ، قال: لا ، فقالوا: تكفونا المؤونة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4888) ، كتاب التفسير ، وانظر الحديث (1392).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أحرجه البخاري في الصحيح (3794) ، كتاب مناقب الأنصار. وانظر (2376).

ونُشْرِكُكُم في الثَّمرَة ، قالوا: سمعنا وأطعنا](1).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس قال: [قال المهاجرون: يا رسول الله! ما رأينا مثلَ قوم قدمنا عليهم أحسنَ مواساةً في قليل ولا أحسنَ بذلاً في كثيرٍ ، لقد كَفونا المُؤْنَة ، وأشركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينًا أن يذهبوا بالأجركله! قال: «لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم»](2).

وقوله: ﴿ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا﴾. قال الحسن: (يعني الحسد). وقال قتادة: (﴿ مِّمَا أُوتُوا﴾ يعني مما أُعطي إخوانهم). والمعنى: ومن كرم هؤلاء الأنصار وسمو أخلاقهم وتألق خصالهم أنهم لا يجدون في أنفسهم حسداً لإخوانهم المهاجرين فيما فَضَّلهم الله به من المنزلة والشرف، والتقديم في الذكر والرتبة، والسَّبْق في بعض الخصال ورفيع الأعمال.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والإمام النسائي في «السنن الكبرى» بسند على شرط الشيخين عَنْ أنس قال: [كُنّا جُلوساً مع رسول الله على فقال: «يَطْلُعُ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة». فَطَلَع رجلٌ من الأنصار تَنْطُفُ لحيتُه من وضوئِه ، قد تَعَلَّق نعليه بيده الشمال ، فلما كان الغدُ قال رسول الله على مثل مقالتِه أيضاً ، فطلع ذلك الرجل الأولىٰ ، فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله على مثل مقالتِه أيضاً ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولىٰ ، فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله على مثل مقالتِه أيضاً ، فطلع ذلك الرجل فقال: إني لاحيتُ أبي ، فلما قام رسولُ الله عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تُؤويني إليك حتى فقال: إني لاحيتُ أبي ، فأقسمتُ ألا أدخل عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تُؤويني إليك حتى الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنّه إذا تعارَّ تَقَلَّبَ على فراشه ذكر الله وكبَّر حتى يقوم لصلاةِ الفَحْر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعُه يقول إلا خيراً ، فلما مَضَتِ الثلاثُ ليالي وكِدْتُ الفَحْر ، ولكن أن أحتقِر عمله قلت: يا عبد الله! لم يكنْ بيني وبين أبي غَضَب ولا هَجْر ، ولكن أن أحتقِر عمله قلت: يا عبد الله! لم يكنْ بيني وبين أبي غَضَب ولا هَجْر ، ولكن أن أحتقِر عمله قلت: يا عبد الله الم يكنْ بيني وبين أبي غَضَب ولا هُجْر ، ولكن أن أحتقِر عمله قلت: يا عبد الله الله عليك النظر ما عَملُك فأقتدِي به ، فلم فطلَعت أنت الثلاث المرّات ، فأردت أن آوِي إليك الأنظر ما عَملُك فأقتدِي به ، فلم أرك تعمل كثيرَ عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسولُ الله عليه ؟ قال: ما هو إلا أرك تعمل كثيرَ عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسولُ الله عَلَه عالى عالى عالى عالى الموائد الموائد على الموائد المؤلد المؤلد الموائد الموائد المؤلد الموائد الموائد المؤلد الم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2325) ، كتاب الحرث والمزارعة. وانظر (2719) كذلك.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 201) وإسناده صحيح ، رجاله رجال البخاري ومسلم.

ما رأيتَ. فلما وَلَيْتُ دعاني فقال: ما هُو إلا ما رأيت ، غير أني لا أجِدُ في نفسي لأحد من المسلمين غِشّاً ، ولا أحسُد أحداً على خيرٍ أعطاهُ الله إياه. قال عبد الله: «هذه التي بَلَغَت بكَ ، وهي التي لا نُطيق»](1).

# وقوله: ﴿ وَثُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً ﴾. يعني: حاجَة.

وأصل الخصاصة من الاختصاص ، وهو الانفراد في الأمر. قال القرطبي: (فالخصاصة الانفراد بالحاجة ، أي ولو كان بهم فاقة وحاجة). وأما الإيثار فهو تقديم الآخرين على النفس وحظوظها الدنيوية ، رغبة في الحظوظ الدينية. وينشأ ذلك عن قوة اليقين ، وتوكيد المحبة ، والصبر على المشقة. فهذه الخصلة الرفيعة قد وصف الله تعالى بها الأنصار ، فهم يقدّمون المحاويج على حاجة أنفسهم.

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنّ رجلاً النبي على فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء. (وفي لفظ: أتى رجلٌ رسولَ الله على نسائه فقلن عندهن السولَ الله على نسائه فلم يجد عندهن شيئاً). فقال رسول الله على من يضم أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا ، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله على ، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها ، وأصبحت سراجها ، ونوّمت صبيانها ، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يُريانه كأنهما يأكلان ، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله على فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ، فأنزل الله: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى اَنفُسِمِمْ وَلَوْ فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ، فأنزل الله: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى اَنفُسِمِمْ وَلَوْ

وقوله: ﴿ وَمَن يُوقَى شُحَّ نَقْسِهِ وَأُولَكِهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ . أي: مَنْ سَلِمَ مِنَ الشّح فقد أَقْلَح وأَنْجحَ . والشّح: البخل ، ومنع الفضل من المال . والشحيح: البخيل . قال ابن زيد: (من وقي شحّ نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاً ، ولم يقربه ، ولم يدعه الشحّ أن يحبس من الحلال شيئاً ، فهو من المفلحين ، كما قال الله عز وجل) . وفي رواية عنه: (من لم يأخذ شيئاً لشيء نهاه الله عز وجل عنه ، ولم يدعه الشحّ على أن يمنع شيئاً من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 166) ، والنسائي في «الكبرى» (10699) بسند على شرطهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3798) ، (4889) ، وأخرجه مسلم (2054) ح (172) (275) ، (602) (275) ، والترمذي (3304) ، والنسائي في «التفسير» (602).

شيء أمره الله به ، فقد وقاه الله شحّ نفسه ، فهو من المفلحين).

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله على قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلماتُ يوم القيامة ، واتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] (1).

وقوله: ﴿ وَالنَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾. هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء. قال النسفي: (﴿ وَالنَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ عطف أيضاً على المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد. وقيل التابعون بإحسان ، وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة).

وعن مجاهد: (﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمَ ﴾ قال: الذين أسلموا نعتوا أيضاً).

فالمهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان داخلون في استحقاق الفيء لفقرائهم ، وقد ورد هذا العطف في آية براءة: ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَاللَّاسَادِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمٌ ﴾ [التوبة: 100].

قال ابن كثير: (فالتابعون لهم بإحسان المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة ، الدَّاعون لهم في السِّر والعلانية . ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾ ، أي : قائلين : ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا فِي اللَّهِيمَنِ وَلاَ تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَاهِ ، أي : بُغْضاً وحَسَداً ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَجِمُ ﴾ . وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضيَّ الذي يسبُّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيبٌ لعدم اتصافه بما مَدَحَ الله به هؤلاء في قولهم : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوثُ رَبِّنَا الْفَيْ فَلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِلَّا لِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلْقِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِلَا لَهُ مِنْ اللهِ عَلَاهِ فَلُوبِنَا غِلَّا لِلْقَالِينَ عَالَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِينَا اللهُ اللهُ

قلت: وقد ثبت في صحيح السنة بيان مفهوم هذه الآية في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البيهقي بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال: [ثم تلا: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلَّهُ قَرَآء وَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه حديث رقم (2578) ، كتاب البر والصلة.

عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ إلى آخر الآية ، ثم قرأ : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ إلى آخر الآية ، ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، ثم تلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمٌ ﴾ إلى آخر الآية ، فقال : هؤلاء الأنصار ، قال : وقال : ﴿ وَٱلَّذِيمَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ إلى آخر الآية ، قال : فهذه استوعبت الناس ، ولم يبق أحدٌ من المسلمين ، إلا وله في هذا المال حق ، إلا ما تملكون من رقيقكم ، فإن أعش إن شاء الله ، لم يبق أحد من المسلمين ، إلا سيأتيه حقه حتىٰ الراعي بـ «سرو حمير» يأتيه حقه ، ولم يعرق فيه جبينه] (١).

وفي لفظ: (والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال ، أعطي منه أو منع حتىٰ راع بـ «عدن»).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر قال: [﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: 6] ، هذه لرسول الله ﷺ خاصة ، قُرىٰ عرينة فدك وكذا وكذا ، ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى ٱلقُرْنَ وَلَيْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى ٱلقُرْنَ وَأَلْمِ مَن وَالْمِي وَالْمِن وَالْمِي اللّهِ عَلَى مَا أَفَاءً اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ٱلّذِينَ أَخْرِجُوا مِن وَالْمَيْنِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: 7] ، و﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللّهُ اللّهُ وَالّذِينَ أَبُومُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى مَا لَكُولُ وَاللّهِ اللّهِ الله الله الله الله عنها حق] . و ﴿ وَالّذِينَ تَبُومُ الدّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: 10] ، فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق].

قال أيوب: (أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم)(2).

الحديث الثالث: أخرج الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال: [ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ، أعطيه أو منعه ، إلا ما ملكت أيمانكم](3).

# 11 ـ 17. قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح. أخرجه البيهقي (6/ 352) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس. وانظر للفظ بعده: الإرواء (5/ 84 \_ 85) ، وإسناده حسن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2966) ـ كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في صفايا رسول الله على من الأموال. انظر صحيح سنن أبي داود (2570) ، والإرواء (5/ 83 ـ 84).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الشافعي (1159)، وعنه البيهقي (6/ 347)، وانظر تخريج «الإرواء» \_ حديث رقم \_ (1245).

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ورافعة بن تابوت ووديعة ومالك ابني نوفل وسُويد وداعس وغيرهم حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر وبذل الغالي والنفيس لنصرتهم على محمد على وأصحابه ، وهم في ذلك كاذبون ، بل هم عند البأس جبناء أذلاء صاغرون ، يفرون إذا حمي الوطيس فشأنهم في تحريضهم شأن الوسواس من الشيطان الرجيم .

فعن ابن عباس: (قوله: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه ، ومن كان منهم على مثل أمرهم. ﴿ يَقُولُونَ لِلإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾ يعنى: بنى النضير).

وقوله: ﴿ لَهِنَ ٱلْخَرِجْتُـمَّ لَنَخُرُجَرَ مَعَكُمٌ ﴾. أي يقولون لهم: لئن أخرجتم من دياركم ومنازلكم ، وأجليتم عنها لنخرجنّ معكم ، فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم.

وقوله: ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا ﴾. قال ابن جرير: (يقول: ولا نطيع أحداً سألنا خذلانكم ، وترك نصرتكم ، ولكنا نكون معكم).

وقوله: ﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَكُمُ ﴾. أي: وإن قاتلكم محمد ﷺ وأصحابه لنكونن لكم بالعون والنصر والتأييد. وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾. أي: والله يشهد كذب هؤلاء المنافقين في زعمهم ووعدهم لبني النضير بالنصر والتأييد.

وقوله: ﴿ لَإِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾. تأكيد لِنَعْتهم بالكذب.

وقوله: ﴿ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ الْأَدْبُرَ ﴾. أي: منهزمين. وقيل: معنى: ﴿ لَا يَضُرُونَهُمْ ﴾ طائعين. ﴿ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ ﴾ مكرهين ﴿ لِيُولِّنِ الْأَدْبُرَ ﴾. وقيل: معنى ﴿ لَا يَضَرُونَهُمْ ﴾ طائعين. ﴿ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ ﴾ مكرهين ﴿ لِيُولِّنِ اللهِ وقيل: ﴿ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ اللهِ مَنْهُمْ ﴾ لا يدومون على نصرهم. قال القرطبي: (وقيل: ﴿ لَيِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَلَمُ مَعَهُمْ ﴾ أي علم الله منهم أنهم لا يخرجون إن خرجوا. ﴿ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ ﴾ أي علم الله منهم أنهم لا يخرجون إن خرجوا عما قد أخبر أنه لا يكون كيف كان يكون لو كان ؟ وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْرُدُوا لَمَادُوا لِمَا يُهُواْ عَنْهُ ﴾).

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾. قال القاسمي: (أي بنوعٍ مّا من أنواع النصر. والضمير للمنافقين أو اليهود).

وقوله: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾. أي لأنتم أشد مرهوبية في صدور بني النضير أو المنافقين من الله ، فهم يخافونكم معشر المؤمنين أكثر مما يخافون من ربهم.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾. قال النسفي: (لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته).

وقوله: ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى ثُمَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَلَهِ جُدُرً ﴾. أي: لا يقدر هؤلاء اليهود أو المنافقون على مقاتلتكم مجتمعين إلا حالة تحصّنهم بالخنادق والدروب أو من وراء حيطان يستترون بها لجبنهم ورَهْبَتِهم.

وقوله: ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَدِيدٌ ﴾. أي عداوتهم بينهم شديدة. وقال مجاهد: (﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَدِيدٌ ﴾ أي بالكلام والوعيد لنفعلن كذا). وقيل: إذا لم يلقوا عدواً نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس ، فإذا لقوا العدو انهزموا.

وقوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴾. قال مجاهد: (يعني اليهود والمنافقين).

وعنه أيضاً: (يعني المنافقين). وقال قتادة: (﴿ تَحْسَبُهُمْ جَيِمًا ﴾ أي مجتمعين على أمر ورأي ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَ ﴾ متفرقة). وعن مجاهد أيضاً: (أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهود ، وهذا ليقوّي أنفس المؤمنين عليهم). وقال قتادة: (تجد أهل

الباطل مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة أعمالهم ، وهم مجتمون في عداوة أهل الحق).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾. أي ذلك التشتيت والكفر لكونهم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته ، بل هم منقادون وراء أهوائهم وشهواتهم.

وقوله: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾. قال ابن عباس: (يعني بني قَيُنُقاع ، أمكن الله منهم قبل بني النضير). ومعنىٰ: ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ أي جزاء غَدرهم وكفرهم ومكرهم ، فأجلاهم رسول الله ﷺ وشرَّدهم.

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴾. أي: في الآخرة.

وقوله: ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيَطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرَ ﴾. قال مجاهد: (المراد بالإنسان هاهنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم). ومعنىٰ قوله: ﴿ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرَ ﴾ أي أغواه حتىٰ نطق بالكفر. قال ابن عباس: (فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّ بَرِئَ ۗ مِنْكَ ﴾ . تشبيه لتخاذل المنافقين عن اليهود وعدم الوفاء في نصرتهم. قال القاسمي: (﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفَرَ ﴾ أي إذ غرّ إنساناً ووعدهُ على اتباعه وكفره بالله ، النصرة عند الحاجة إليه ﴿ فَلَمَّا كَفَرَ ﴾ أي بالله ، واتبعه وأطاعه ﴿ قَالَ ﴾ أي مخافة أن يشركه في عذابه ، مسلماً له وخاذلاً ﴿ إِنِّ بَرِئَ ۗ مَنكَ ﴾ أي فلا أعينك ﴿ إِنِّ آَخَافُ اللّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي في نصرتك ، فلم ينفعهُ التبرؤ ، كما لم ينفع الأول وعده بالإعانة ) .

وقوله: ﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَهُما فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾. أي: فكان عاقبة الشيطان وذلكَ الإنسان المصدق له المتبع لأمره أنهما خالدان في النار ماكثان فيها أبداً.

وقوله: ﴿ وَذَلِكَ جَنَرُ قُوا الطَّالِمِينَ ﴾ . قال ابن جرير: (يقول: وذلكَ ثواب اليهود من النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة ، وكُلُّ كافر بالله ظالمٌ لنفسه على كفره بهِ أنهم في النار مخلَّدون) .

18 \_ 20 . قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاَتَقُواْ اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاَتَقُواْ اللَّهَ وَاللَّهَ فَأَنْسَلُهُمْ أَنفُسَهُمُّ

أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوِى أَضَعَبُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ۞ .

في هذه الآيات: وصيةُ الله تعالى عباده المؤمنين أن يَصْدُقُوه التقوى والاستعداد ليوم الدين ، ولا يكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم وكانوا من الفاسقين. إنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُواْ اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكْرٍ ﴾. أمر من الله تعالى بتقواه ، وليجهد بادخار وسعه من العمل الصالح. قال قتادة: ﴿ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكْرٍ ﴾ يعني يوم القيامة. ما زال ربكم يقرب الساعة حتىٰ جعلها كغد ، وغدٌ يوم القيامة).

<sup>(1)</sup> قال: اجتبت القميص أي دخلت فيها ، والنمار جمع نمر ، وهي ثياب صوف فيها تنمير كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف ، ومجتابي النمار أي خارقي أوساطها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1017) ، كتاب الزكاة. وأخرجه أحمد (4/ 359).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا آللَّهُ ﴾. تأكيد للأمر الأول ، فإنَّ السعادةَ في الدارين منوطةٌ بالتقوىٰ.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. أي: إن الله مطلع على جميع أعمالكم ولا يخفي عليه شيء.

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾. قال سفيان: (نَسُوا حقَّ الله ، فأنساهم أنفسهم ، قال: حَظَّ أنفسهم). وقال النسفي: (تركوا ذكر الله عز وجل وما أمرهم به: ﴿ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق).

وقال مقاتل بن حيان: (تركوا أمره ﴿ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ أن يعملوا لها خيراً). وقال سهل بن عبد الله: (﴿ نَسُوا اللَّهَ ﴾ عند الذنوب ﴿ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ عند التوبة).

والمقصود: تحذير الله تعالى المؤمنين أن يكونوا كالذين ركبوا المعصية والذنوب وأصروا حتى خذلهم الله عن التوبة والتوفيق وأرداهم المهالك وبلوغ الشقاء.

وقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾. قال سعيد بن جبير: (العاصون. وقال ابن زيد: (الكاذبون). وأصل الفسق الخروج، والمقصود: هؤلاء الذين خذلهم الله هم الخارجون عن طاعته، المستكبرون عن الإخبات لأمره.

وقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى آَصَحَبُ ٱلنَّادِ وَأَصَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾. أي: لا يعتدل أهل النار وأهل الجنة في الرتبة والفضل والمنزلةِ. ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ أي: هم المقربون المدركون ما طلبوا وأرادوا ، الناجون مما حذروا ، السالمون من عذاب الله عز وجل.

#### وفي التنزيل نحو ذلك:

1\_قال تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ ﴾ [السجدة: 18].

2 ـ وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالل

3 - وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
 الصَّدلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: 21].

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي على قال: [أما أهل النار الذين هم

أهلها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون](1).

وفي صحيح مسلم \_ أيضاً \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي اللهُ عَنهما عن النبي ﷺ قال: [ينادي مُنَادٍ: إنَّ لكم أن تصِحُوا فلا تسقَمُوا أبداً ، وإن لكم أن تَحْيَوا فلا تموتوا أبداً ، وإنَّ لكم أن تَشِبُّوا فلا تهرموا أبداً ، وإنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً ](2).

21 ـ 24 . قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَلَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشَيَةِ ٱللّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَّ يَنفَكُرُونَ ﴿ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُو ٱلرَّمْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْمُقَدِّمِ ٱلشَّهُ ٱلْمُعَيْمِ لَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . شَبْحَانُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُو ٱلللَّهُ ٱلْخَلِيمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللْمُ الللللْمُ الل

في هذه الآيات: تَصَدُّعُ الجبال خشية لله من كلامهِ العظيم ، فاللهُ تعالى هو الملكُ القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وهو سبحانهُ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى العزيز الحكيم.

فقوله: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـ لِلِّ لَرَأَيْنَا مُوخَدْشِعَا مُّتَصَـدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدّع وخشعَ مِنْ ثقلهِ ، ومن خشيةِ الله ، فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن ، أن يأخذوه بالخشيةِ الشديدةِ والتخشّع).

وقال قتادة: (يعذر الله الجبل الأصمّ ، ولم يعذر شقيّ ابن آدم ، هل رأيتم أحداً قط تصدّعت جوانحهُ من خشية الله).

والمقصود: إذا كان الجبلُ في قسوتهِ وصلابتهِ يتصدعُ لو فهم القرآن ، خشية من عظمة الرحمان ، فكيفَ لا تلينُ قلوب البشر الذين فهموا مراد الله ووعده ووعيده.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 118) ، في أثناء حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح أخرجه مسلم (2837) ، كتاب الجنة ونعيمها ، باب في دوام نعيم أهل الجنة.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [الرعد: 31]. أي: لكانَ هذا القرآن.

وقوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُنُلُ نَضِّرِ ثُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾. قال الزمخشري: (والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وقلةِ تخشعه ، عند تدبر القرآن ، وتدبّر قوارعه وزواجره). وقال القاسمي: (﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضِّرِ ثُهَا لِلنَّاسِ ﴾ أي وتلك الأمور ، وإن كانت وهمية ، مفروضة ، فلا بد من اعتبارها وضربها للناس الذين نسوا صغر مقدارهم فتكبروا ، ولينهم فقست قلوبهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ أي ليعلموا أنهم أولىٰ بذلك الخشوع والتصدّع).

وفي التنزيل: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَلِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: 74].

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: [أنَّ النبي ﷺ كان يقومُ يومَ الجمعةِ إلى شجرة ، أو نَخْلَةٍ ، فقالت امرأة من الأنصار ، أو رَجُلٌ ، يا رسول الله ، ألا نَجْعَلُ لكَ مِنْبَراً؟ قال: «إِنْ شئتم» ، فجعلوا لهُ مِنْبراً ، فلما كانَ يومُ الجُمعةِ دَفَعَ إلى المنْبر ، فصَاحَتْ النخلةُ صِياحَ الصبي ، ثم نزل النبي ﷺ فَضَمَّهُ إليهِ ، يَئِنُ أنِينَ الصّبي الذي يُسَكَّنُ ، قال: «كانت تبكي على ما كانت تَسْمَعُ من الذّكر عندها»](1).

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّذِى لاّ إِلَهُ إِلّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيمُ ﴾. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: الذي يتصَدَّعُ من خشيته الجبل أيها الناس ، هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له ، عالم غيب السماوات والأرض ، وشاهد ما فيهما مما يرى ويحسّ ﴿ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ يقول: هو رحمان الدنيا والآخرة ، رحيم بأهل الإيمان به).

وقوله : ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ .

﴿ ٱلْمَلِكُ ﴾: أي المالك لكل شيء المتصرف فيه. و﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾: الطاهر من العيوب المُتنزِّهُ عنها. وعن قتادة: (﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ أي: المبارك).

وفي الصحيحين عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يقبض الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3584) ، كتاب المناقب ، وأخرجه الترمذي (505) ، والبيهقي في «السنن» (3/ 196) ، وأخرجه ابن حبان (6507) من حديث أنس.

الأرض يوم القيامةِ ويطوي السماء بيمينهِ ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض](1).

وفي صحيح أبي داود عن عائشة: [أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: [سُبُّوح قدُّوس ربُّ الملائكة والروح](2).

وقوله: ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴾ . أي: ذو السَّلام ، الذي سَلِمَ من كل عيب وبرئ من كل آفة .

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعهُ الله في الأرض ، فأفشوا السلام بينكم](3).

وقوله: ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾. أي: الذي يصدق عبادَه وعدَه ، فهو من الإيمان: التصديق ، أو يؤمنهم في القيامة من عذابه ، فهو من الأمان ، ضِدُّ الخوف<sup>(4)</sup>.

قال ابن عباس: (أي: آمن خلقه من أن يظلمهم). وقال ابن زيد: (صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به).

وقوله: ﴿ ٱلْمُهَيِّعِثُ ﴾. أي: الشهيد. وقيل: الأمين. وقيل: الرقيب الحافظ.

قال ابن عباس: (أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم ، بمعنىٰ هو رقيب عليهم ، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [البروج: 9] ، وقوله: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: 46] ، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: 33]).

وقوله: ﴿ ٱلْعَـٰزِيزُ ﴾ . أي الغالب القاهر ، والعِزَّة: الغَلَبة .

قال الحافظ ابن كثير: (العزيز: أي: الذي قد عزَّ كل شيء فقهره وغلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه).

وقوله: ﴿ ٱلَّجَبَّارُ ﴾. هو الذي أجْبَرَ الخلق وقهرهم على ما أراد من أمرٍ أو نهي.

وقيل: هو العالي فوق خلقه. قال قتادة: (الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء). وقال ابن جرير: (الجبار: المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: [رأيتُ رسول الله ﷺ على المِنْبر وهو

حدیث صحیح أخرجه البخاري في الصحیح (7382) ، (6519) ، ورواه مسلم (8/ 126).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) ، ورواه مسلم بنحوه كذلك.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح «الأدب المفرد» (760) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1894).

<sup>(4)</sup> انظر: «جامع الأصول» (4/ 176) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 380) ـ بحث الأسماء والصفات.

يقول: يأخذ الجَبَّارُ عزَّ وجلَّ سماواته وأرضيه بِيَدَيْهِ، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون](1).

وقوله: ﴿ ٱلْمُتَكِبِّرُ ﴾. أي المتعالي عن صفات الخلق. وقيل: الذي يَتَكَبَّرُ على عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فَيقصِمَهم. وقيل: إن المتكبِّرَ من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالى ، لا مِنَ الكِبْر الذي هو مذموم (2).

وعن قتادة: (المتكبر: يعني عن كل سوء). أو قال: (تكبَّر عن كلُّ شرٌّ).

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: إن رسول الله على قال: [قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي ، والعزةُ إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما ألقيه في النار]<sup>(3)</sup>.

وفي لفظ: «والعظمة إزاري».

وفي صحيح مسلم عنه بلفظ: [قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ، والعِزّ إزاري ، فمن نازعني في شيء منهما عَذَّبته] (4).

وقوله: ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. أي: تنزّه الله وتعالى عن شرك المشركين

وقوله: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّخَالِقُ ﴾. الخلق: التقدير ، والخالق هو الذي يقدر وينفذ كما شاء ، ولا يوصف بذلكَ إلا الله عزَّ وجَلَّ ، فهو الذي إذا أراد شيئاً قال لهُ كن فيكون على الصفة التي يريد.

أخرج الطيالسي والبيهقي بسند صحيح عن أسامة ، عن النبي ﷺ قال: [قاتل الله قوماً يُصَوِّرون ما لا يخلقون] (5).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي على قال: [قال الله تعالى: ومن أظلم ممن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2788) ، ح (26) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وله شاهد عند ابن ماجة (198) ، وأحمد (2/88).

<sup>(2)</sup> انظر جامع الأصول (4/ 177) ، وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 382).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 248) ، ورواه أبو داود (4090) ، وابن ماجة (4174).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 35\_ 36) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (552).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. رواه الضياء في «المختارة» (1/434) من طريق الطيالسي وهذا في «المسند» (623). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (996) ، ورواه البيهقي.

ذهب يخلق خلقاً كخلقي ، فليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا شعيرة](1).

وفي المسند عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق] (2).

وقوله: ﴿ ٱلْبَارِئُ﴾. هو الذي خلق الخلق لا عن مثال.

وفي المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن خنبش التميمي عن النبي ﷺ قال: [أتاني جبريل ، فقال: يا محمد! قُلْ. قلت: وماذا أقول؟ قال: قل أعوذُ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شرّ ما خلق ، وذرأ ، وبرأ. . ](3).

وقوله: ﴿ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾. هو الذي أنشأ خَلْقَهُ على صُوَر مختلفة. ومعنىٰ التصوير: التخطيط والتشكيل. قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: 6].

وفي سنن النسائي عن علي ، أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يقول: [اللهم لك سجدت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت. سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره ، فأحسن صورته ، وشقَّ سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين] (4).

وقوله: ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. أي: كل أسمائه تعالى حسنىٰ ، وهي الدالةُ على صفاته العلا.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [إنَّ لله تِسْعَةً وتسعين اسماً ، مئةً إلا واحِداً ، مَن أحصاها دخلَ الجنة] (5).

وفي لفظ: [لله تِسْعةٌ وتِسْعونَ اسماً ـ مئةٌ إلا واحِداً ـ مَنْ حَفِظَها دخَلَ الجنةَ ، وهو وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ البخاري (10/ 324) في اللباس ، ومسلم (2111) في اللباس والزينة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. وبنحوه أبو داود في السنن (3451). انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم \_ (2945).

<sup>(3)</sup> برأ: أي أوجد من العدم. وذرأ: أي خلق. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (74).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1078). ورواه مسلم بنحوه.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2736) ، كتاب الشروط. وكذلك (6410) ، كتاب الدعوات. ورواه مسلم (2677) ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

وقوله: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أي: ينزهه جميع ما في السماوات والأرض ، ويسجد له طوعاً وكرهاً ، وهو ﴿ اَلْعَزِيرُ ﴾ ، أي الشديد الانتقام من أعدائه ، المنيعُ الذي لا يُرامُ جنابُه ، ﴿ اَلْحَكِمُ ﴾ في تدبير خلقه وفي شرعه وقدره.

تم تفسير سورة الحشر بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه عصر الخميس 17 رمضان 1426 هـ الموافق 20/تشرين الأول/2005 م

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ كل شيء في هذا الكون يسبح الله ويمجده ويعظمه ويقدسه.
- 2 ـ تآمر يهود بني النضير على قتل رسول الله فأجلاهم ، وما قطع من نخل بني النضير أو حرق أو ترك فبإذن الله .
- 3 ـ الفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ، ومصارفه: لله ولرسوله وذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل.
  - 4\_ صرف شيء من ذلكَ الفيء لفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار.
  - 5 ـ التواضع والانقياد لأوامر رسول الله ﷺ ونواهيه واجب على كل مسلم.
- 6 ـ الداعي إلى الحق يجب ألا يخالف ما ينهىٰ عنه ، وعليه أن يكون في موضع الأسوة الحسنة.
  - 7 ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَّدِهِمْ ﴾ استوعبت المسلمين عامة.
- 8 منافقو المدينة وَرَّطُوا اليهود يهود بني النضير ثم تَخَلُّوا عنهم ، فمثلهم كمثل الشيطان يغوي ويتبرأ ممن غواه.
  - 9 ـ إن الجبال تتصدع من خشية الله ، فما لقلوب المشركين لا تتصدع.
- 10 ـ كل أسماء الله تعالى حسنى ، ولله سبحانه تسعة وتسعون اسماً من حَفِظَها دخل الجنة ، وهو تعالى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْر.